# تقريم

بسم الله الرحمن الرحم . الحمد لله رب العالمين . الذي علم الإنسان مالم يعلم . وكان فضله عليه عظيم . والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين المرسل رحمة للعالمين الذي أنزل الله – عز وجل – عليه الكتاب الكريم دستورا قائدا للبشرية ، وأجرى على لسانه الحديث الشريف نورا هاديا للإنسانية ، وقيض على مر العصور والأجبال نخبة ممتازة ؟ لتهم بالقرآن وعلومه ، والحديث ودراسته ، ويتسلم الأمانة الخلف عن السلف جيلا بعد جيل ؟ ليبقى القرآن الكريم كتابا مكنونا ، وحديث الرسول – صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأخيار وسلم – كنزا مصونا .

وبعد: فقد فكرت منذ أكثر من عشر سنوات في إنجاز عمل يجمع بين خدمة القرآن الكريم ، أو الحديث الشريف وعلوم العربية تقربا إلى الله ، وأملا في رضاه ، ووقفت الكريم ، أو الحديث الشريف وعلوم العربية تقربا إلى الله ، وأملا في رضاه ، ووقفت انداك على «ميكروفلم » لكتاب غريب الحديث صنعة «أبي عبيد القاسم بن سلام» إمام هذا الفن غير منازع ، مصور عن نسخة محفوظة بمكتبة «كويريلي» . وكانت النسخة على درجة من الجودة تحفز الباحثين إلى الاهمام آبا ، وصادف الكتاب في القلب هوى ، وفي النفس شوقا .

كنت وقتها مشغولا بتحقيق كتاب الأفعال لأبي عبان سعيد بن محمد المعافرى السرقسطى، فلما أنجزت تحقيقه ، وتقدمت به إلى «مجمع اللغة العربية المصرى» ووافقت مواقبة التراث بالمجمع على نشره - فضلا من الله ونعمة - عرفت أن كتاب غريب الحديث «لأبى عبيد» بين مشروعات المجمع للتحقيق ، فتجدد الأمل ، وقوى العزم على الباء فى تحقيقه ، وفتشت عن النسخ الموجودة منه إلى جانب نسخة «كوپريلى» فعشرت على الجزء الأول من نسخة منه فى دار الكتب المصرية ، وعلى الجزء الثاني من نسخة أخرى بالمكتبة العربية مصورا عن الأزهرية ، وعلى «ميكروفيلم» من نسخة ثالثة بمعهد مخطوطات الجامعة العربية مصورا عن نسخة مكتبة «شيخ الإسلام عارف حكمت» بالملابنة المنورة على «ماكنها أفضل الصلاة وأزكى التسلم.

وحال دون البدء فى التحقيق علمى بنشر الكتاب فى «حيدراباد» ، وحمدت الله \_ العلى القدير \_ على أن أتاح لهذا الكنز الثمين من أخرجه إلى عالم النور ، فحقق الهدف المنشود ، والأمل المرجو تجاه تراثنا العظيم .

ومرت سنوات ، وحصلت على نسخة من غريب حديث أبى عبيد المطبوع فى «حيدر أباد » فوجدت به عملا يحمد للناشر ، وجهدا يوجر عليه \_ إن شاء الله \_ إلا أن وقوفى على الكتاب وقراءتى مقدمة الناشر ، والنسخ التى اعتمد عليها ، وقسما من الغريب المطبوع أحيا الأمل مرة ثانية فى العودة إلى نُسخ الكتاب ، وجدد العزم على تحقيقه لعدة أمور ، أذكر منها :

- أن نسخة «كوپريلى » أقدم نسخة كاملة من الكتاب بين أيدينا . وهي نسخة تجمع بين المتن والسند ، منقولة عن نسخة مقروءة على «أبي عبيد القاسم بن سلام » ومقروءة ومقابلة غاية في الدقة ومقابلة غاية في الدقة على الأصل الذي نقلت عنه ، وقوبلت كذلك مقابلة غاية في الدقة على أصلين لعالمين جليلين ، وسوف يتضح ذلك من وصفها في دراسة الكتاب

- اعتمد مصحح الكتاب المطبوع نسخة المكتبة المحمدية «عدراس» في الهند أصلا للنشر ، وهي نسخة مكتوبة سنة اثنتين وتسعين وسيعمائة ، ومجردة من السند ، وقال : «ولم يتيسر لنا وجود نسخة كاملة سوى هذه النسخة ؛ لذلك جعلناها أساسا للتصحيح (١) »

ولما كانت هذه النسخة محذوفة الأسانيد فقد جاء متن الكتاب من غير سند ، وهي ميزة قصدها «أبو عبيد» في كتابه ، وانماز بها عن أكثر من سبقه في هذا الميدان بتأليف كتيبات ورسائل في غريب الحديث ، يقول «عبد الله بن جعفر بن در سنويه ت ٣٤٧ ه»: «وكتاب غريب الحديث أول من عمله : أبو عبدد معمر بن المثنى ، وقطرب ، والأخفش ، والنضر بن شميل ، ولم يأتوا بالأسانيد ، وعمل أبو عدنان النحوى البصرى كتابا في غريب الحديث ذكر فيه الأسانيد ، وصنفه على أبواب السنن والفقه ، إلا أنه ليس بالكبير ، فجمع «أبو عبيد» عامة ما في كتبهم ، وفسره ، وذكر الأسانيد ، وصنف المسند على حدته ،

<sup>(</sup>١) انظر مقامة المطبوع و وصف نسخة المحمدية

وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدَّته ، وأجاد تصنيفه ، فرغَّب فيه أهل الحديث ، والفقه واللغة ، لاجتماع مايحتاجون إليه فيه (١) » .

- تبين - لى - أن نسخة المحمدية التى اعتمدها مصحح الكتاب أساسا لنشره تجريد وتهذيب لكتاب غريب حديث «أبى عبيد» ، فقد تصرف صاحب هذه النسخة في عبارة الكتاب بالزيادة ، والحذف ، والتغيير ؛ ليسلم له نسق التعبير بعد حذف السند، وسوف أوضح ذلك بذكر نماذج من هذا التصرف عند دراسة الكتاب .

وقد أشار مصحح الكتاب نفسه إلى هذا ، فقال : «هذه النسخة محذوفة الأسانيد ، وبعض ألفاظ الحديث المروية عن «على » – رضى الله عنه شرحها فى هذه النسخة بألفاظ وجيزة مع أن فى النسخ الأُخرى زيادة عليها (١) بأ ، وقد فاته أن هذه الفروق موجودة بنسب متفاوتة فى أكثر الأحاديث ، وليست فى الأحاديث المروية عن «على » – كرم الله وجهه وحدها »

وأقول معقبا على هذا: إن غريب حديث أبي عبيد عَمَلُ ، وتجريدُ غريب حديث أبي عبيد ومَّذيبه عمل ٢ عر ، إن لم يكن كتابا ٢ عر .

النصف في أكثر من مكان ، ولا يكمل أبعضها البعض ، والنسخ الثلاث بكل منها نقص يعلل النصف في أكثر من مكان ، ولا يكمل أبعضها البعض ، كما جاء في وصفه لها - وسوف أشير إليه عند وصفى للنسخ - وعن هذه النسخ الثلاث نقل الصحح سند الأحاديث في حواشي المطبوع ، وقد فاته استدراك سند كثير من الأحاديث بسبب نقص النسخ والخروم التي فيها .

الكتاب في غريب الحديث ، وضبط كتب الحديث ضرورة لامفر منها ، وبخاصة المشكل من الأسهاء والألفاظ ، وقد فات الكتاب المطبوع ضبط الكثير منها .

<sup>(</sup>١) تاريخ بنداد ١/٥٠٤ ، وانظر مقدمة أبي طيمان حبد الخطابي ير لكتابه غريب الحديث ٧/١ .

 <sup>(</sup>٢) مقاسة المطبوع ، وصف نسخة المكنية المحمدية .

- اعتماد مصحح الكتاب في تخريج الأحاديث على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مكتفيا بذلك عن الرجوع إلى كتب الصحاح ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب ، فقال : «ثم خرَّجنا الأَحاديث الموجودة فيه عن معجم أَلفاظ الحديث(١) » .

أقول: إن المعجم المفهرس اعتمد على طبعات معينة من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن اللفظة التي تم على أساسها المتخريج قد تذكر في أكثر من حديث ـ وهذا يجعل مهمة المباحث صعبة ، ولايغنى عن الرجوع إلى كتب الصحاح والاعتماد عليها في تخريج الأحاديث ،وتعبين الكتب التي وردت بها في كل صحاح ، والباب الذي إليه تنتمي ، ورقم الحديث إن أمكن ، والإشارة إلى طبعة كتاب الصحاح الذي اعتمد عليه في التخريج ، ويذيل كل جزء بطبعات كتب الصحاح المعتمدة .

- الكتاب المطبوع خال من الفهارس ، وكتب التراث كنوز مخبوءة ، لاسبيل إلى ولوج أبوابها إلا بالفهارس .

- الجزء الأول من نسخة دار الكتب . والجزء الثانى من نسخة المكتبة الأزهرية يكملان بالإضافة إلى نسخة «عارف حكمت» نسخة كاملة مضبوطة ، وكلها نسخ تجمع بين المتن والسند .

والنسخة الوحيدة التي انفردت عن بقية النسخ بحدف السند هي نسخة المكتبة المحمدية التي الله أعلم من أساسا لطبع المطبوع ، وهي من كما رأيت والله أعلم من تهذيب لغريب حديث «الى عبيد».

أقول لهذا وغيره: عزمت متوكلا على الله مستعينا به على تعقيق كتاب غريب حديث «أبي عبيد القاسم بن سلام» الذي يقول فيه «أبو سليان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي. ت ٣٨٨ ه »: « وكان أول من سبق إليه ، ودل من بعده عليه » «أبوعبيد القاسم ابن سلام »، فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة مايُحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث،

<sup>(</sup>١) مقامة التبحقيق ؛ التصحيح والتعليق .

واستخرجت نسخا من نسخة «كوپريلى» ، ونسخة دار الكتب المصرية ، ونسخة المكتبة الأزهرية ، ونسخة «شيخ الإسلام عارف حكمت » إلى جانب كتاب غريب الحديث المطبوع ، وسرت في تحقيق الكتاب ، ووافق مجمع اللغة العربية المصرى على طبعه .

وها هو الجزء الأول منه أقدمه لمكتبتنا العربية ، تتلوه بعون الله وتوفيقه بقية الأُجزاء ، والفهارس ، والله أَسأَل أَن يجعل هذا العمل المتواضع خالصا لوجهه ، نافعا خلقه ، محققًا رضاه لمحققه ومراجعيه ، وكل من أسهم بجهد في نشره ، إنه سميع مجيب .

٢ من ربيغ الثانى ١٤٠٣ هـ الجمعة عوم الجمعة الجمعة المدينة المنورة في صبيحة يوم الجمعة المجمعة المجمعة

<sup>(</sup>١) مقدمة الحطافي لكتابه في غريب الحديث ١/٧٤

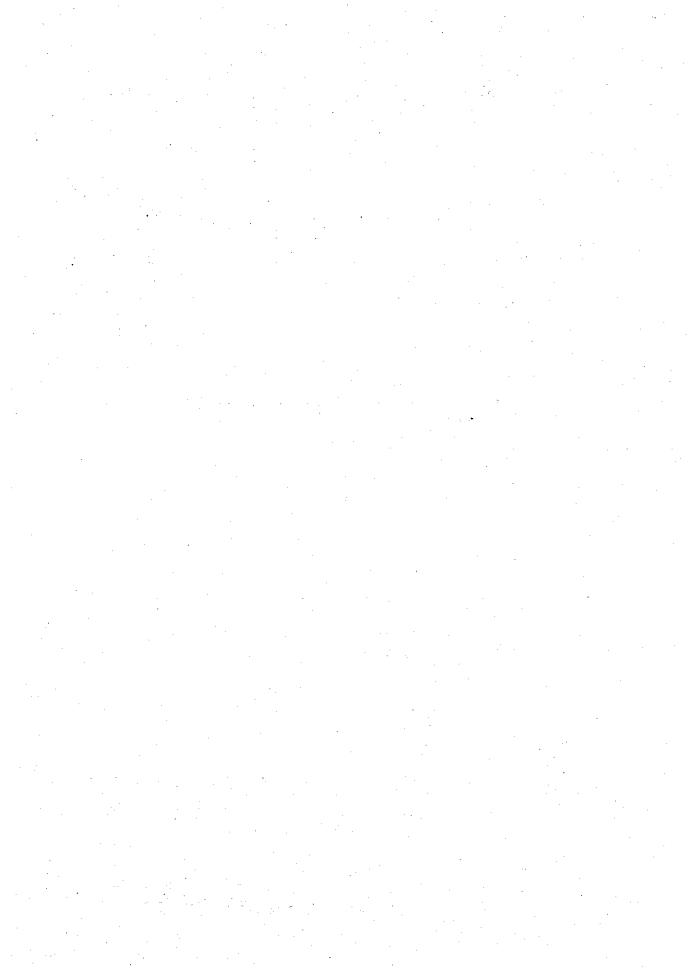



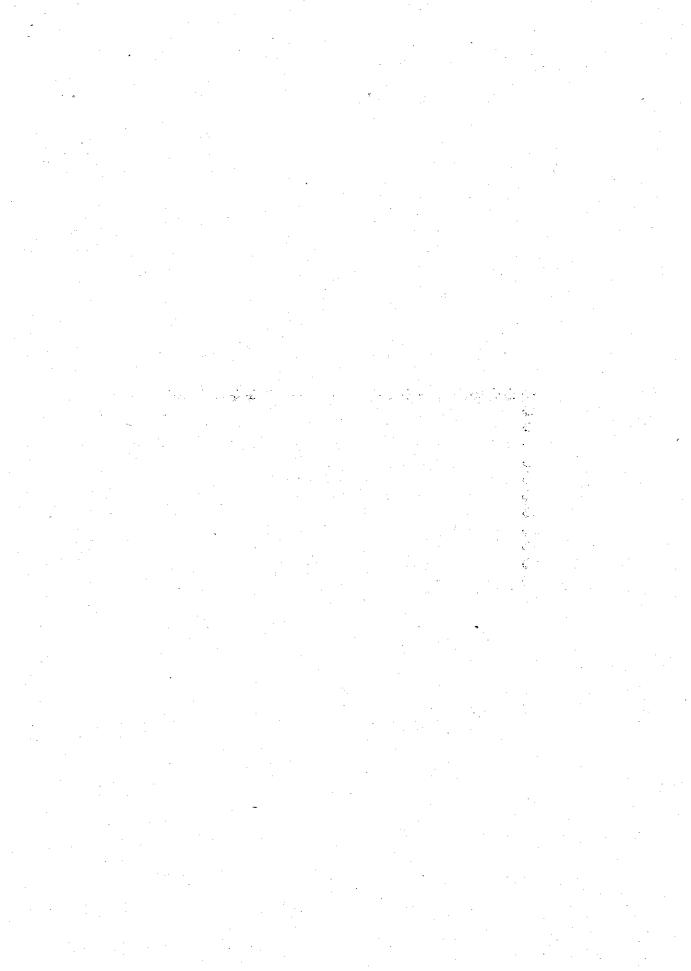

هو أبو عبيد القاسم (١) بن سلّام (٢) – بتشديد اللام (٣) – بن مسكين بن زيد (١) البغداديُّ (١) ، مولى للأَّزد (٧) ، من أبناء أهل خراسان (٨) .

ذكره «الأزهرى» في تهذيب اللغة في صدر الطبقة الثالثة من العلماء الذين أَخِذ عنهم (٩) وذكره «أَبو الطيباللغوى» في مراتب النحويين بين علماء الكونة (١٠).

وسوف يكشف لنا هذا التعريف الموجز في مبناه ، الزهر في معناه ومغزاه عن إمام فذّ عالم بالقرآن ، والحديث ، واللغة ، ومعانى الشعر ، والفقه ، وأعلب معارف العصر الذي عاش فيه . .

- (٣) طِيقات الشافعية ٢/١٥٣ . بنيه الوعاة ٢٧٦ .
  - (٤) الفهرست ١٠٦ .
- (ه) نسبة مولدة عن تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ . معجم الأدباء ٢١/٤٤٢ . طبقات الثانعية ٢/٤٥٢ ، وغير ذلك .
  - (٢) نسبة رحلة وإقامة عن المزهر ٢/٢٤٢
  - (٧) نسبة ولاء ، عن : معارف « ابن قتيبه » ٩ ؛ هـ . مراتب النحويين ١٢٨/١٢٩ . تاريخ بنداد ٢٠/١٣ . ؛ .
    - (٨) نسبة إقليم ، عن : معارف ابن قتيبة ٤٩ه . مراتب النحويين ١٤٨ / ١٤٩
      - (٩) تبايب اللغة 6 المقامة ١٩/١ .
      - (١٠) مراتب النعويين ١٤٨-١٤٩ .
      - (١١) ناريخ الأدب العربي « المرجم » ٢/٥٥١ .
        - « لأبِ عبيد القاسم بن سلام تر جمة في :

<sup>(</sup>١) جاء في التاريخ الصغير ٢٢٩ : « أبوعبيد بن القاسم » ولم يقل بذلك غيره ، والصواب ماقاله الآخرون .

<sup>(</sup>٢) المعارف لابن قتيبة ٤٩٥. الفهرست ١٠٦. مراتب النعويين ١٤٨. تاريخ بغداد ٢٠٣/١٢. طبقات الشافعية ١٥٣/٢ . بغية الوعاة ٣٧٦. المزهر السيوطى ٣٦٤/٢ . تاريخ الأدب العربي «المترجم» ٣/١٥٥. وأغلب الكتب الكتب التي ترجمت له .

|             |              |                | $\mathcal{A}$                                                         |
|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳۱ ه      | ، القاهرة    | 777            | بغية الوعاة السيوطي                                                   |
| _           | القاهرة      | 7 £ / 7        | * تاريخ أبي الفداء *                                                  |
| دار المعارف | القاهرة      | 100/1          | * تاريخ الأدب العربي « المترجم » لبروكلمان                            |
| ۱۹۳۱ م      | القاهرة      | ٤٠٣/١٢         | تاريخ بغداد للبغدادى ي                                                |
|             | لاهور        | 479            | <ul> <li>التاريخ الصغير لمحمدبن إسماعيل بن إبراهيم البخارى</li> </ul> |
|             | بيروت        | 177/7          | <ul> <li>التاريخ الكبير لحمد بن إساعيل بن إبراهيم البخارى</li> </ul>  |
| لراث ۱۳۷۶ ۵ | دار إحياء ال | £14 / Y        | * تذكرة الحفاظ للذهبي بي                                              |
| ۲۳۲۱ م      | المند        | 710 / A        | * تهذیب التهذیب لابن حجر                                              |
| ۱۹۳۶ م      | القاهرة      | 19/1           | * تهذيب اللغة للأزهري                                                 |
| -           | -<br>القاهرة | 727/7          | « خلاصة تذهيب تهذيب الكمال الخزرجي                                    |
| 7071 4      | القاهرة      | 440 / I        | « دائرة المعارف الإسلامية                                             |
| ۱۹۳۰        | بيروت        | 197/4          | ه دائر ةمعارف البستاني ه                                              |
| A 1700      | القاهرة      | o t / Y        | » شذرات الذهب لابن العماد                                             |
| ۱۳۷۱ ه      | القاهرة      | 709/1          | <ul> <li>طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى</li> </ul>                      |
| ۱۳۸۳ ه      | القاهرة      | 104/7          | ه طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي                                    |
| 7071 a      | يغداد        | <b>62</b>      | <ul> <li>طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشير ازى</li> </ul>                |
| ۱۹۵٤ م      | القاهر ة     | <b>Y1Y</b>     | ك حرفات النحويين واللغويين للزبيدى                                    |
| ۱۳۰۱ ه      | القاهرة      | 14/4           | « غاية النهاية في طبقا ت القراء لابن الجزر ي                          |
| A 178A      | القاهرة      | 1.7            | الفهرست لابن النديم                                                   |
| ۸ ۱۳۰۷      | القاهرة      | 709/0          | * الكامل في التاريخ لابن الأثير                                       |
| 3871 4      | القاهرة      | , \ <b>£</b> A | ه مراتب النحويين واللغويين                                            |
| دار المارف  | ألقاهرة      |                | ه المعارف لابن قتيبة                                                  |
|             | القاهرة      | TO\$ / 17      | ك سيج الأدباء لياقوت                                                  |
| 1979 م      | القاهرة      | 111/1          |                                                                       |
| <u> </u>    |              |                | * مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده                                        |
| ۰ ۱۹۳۰      | القاهرة      | 7 2 1 / 7      | » النجو م الزاهرة لابن تغرى بردى                                      |
| <u> </u>    | القاهرة      |                | نزهة الألبا لابن الأنباري                                             |
| & 144A-     | القاهرة      | * ***/*        | و فيات الأعيان لابن خلكان                                             |

#### والد القاسم":

كل ما أسعفتني به المصادر التي رجعت إليها عن والد «أبي عبيد القاسم بن سلام» الإمام العالم الحاظ الثقة ، أنه : «سلامُ (١) بن مسكين بن زيد(٢)».

كان عبدا روميا( $^{(7)}$ ) مملوكا لرجل من أهل «هَراة $^{(3)}$ » وكان يعمل حمَّالا $^{(9)}$ . وكان «سلاَّم» يتولى الأَزد $^{(7)}$ ، وقد توقع هذا الأَّب المغمور لابنه «القاسم» مستقبلا باهرا ، ومكانة مرموقة في عالم العلم والمعرفة $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>۱) معارف « ابن قتيبة » ۶۹ ه . الفهرست ۱۰۹ . مراتب النحويين ۱۶۸ . تاريخ بغداد ۲ / ۴۰۳ وغير ذلك .

<sup>(</sup>۲) القهرست ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بنداد ٢٠/١٢ . معجم الأدباء ٢٥٤/١٦ . طبقات الثانعية ٢٥٤/١ . بغية الوعاة ٣٧٦ . تاريخ الأدب العرب ٢/٥٥١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ بنداد ٤٠٣/١٢ . معجم الأدباء ٢٠٤/١٦ . طبقات الشافعية ٢/١٥٤ . و « هراة » بفتح الهاء كانت آنذاك من أمهات حواضر « خراسان » كثيرة الأنهار والبساتين والخيرات ، وإليها نسب خلق كثير من الأثمة والعلماء . انظر معجم البلدان ٥/٣٩٦ .

<sup>(</sup>٥) الفهرست ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) معارف « ابن قتيبة » ٩٤٥ . تاريخ بنداد ٤٠٣/١٢ .

<sup>(</sup>٧) تاريخ بنداد ۲/۳۲ (۷

## مولد القاسم ونشأته :

ولد « القاسم بن سلام » « بهراة (۱) » فى سنة ١٥٤ هـ ٧٧٠ م (٢) ، ولم أقف على تحديد ليلاد « القاسم » إلا فى تاريخ الأدب العربى ، وأرى ـ والله أعلم – أنه ـ ومن يكون قد ذكر ذلك ـ اعتمد فى هذا التحديد على ما قبل فى تاريخ الوفاة ، والعمر الذى توفى « أبو عبيد » عنه ، وهو تحديد على وجه التقريب .

وقد جاء تحديد « هراة » مكانا لولادته على لسان أقرب تلاميذه إليه ، و آثرهم عنده ، وهو « على بن عبد العزيز البغوى » الذى روى عن « أبي عبيد » أكثر كتبه حيث يقول : « ولد أبو عبيد براة (٢) » . وليس هناك اختلاف في مكان ميلاده بالنسبة للمصادر التي رجعت إليها .

وكانت «هراة» آنذاك من حَواضر العلم والمعرفة فى أيام «طاهر بن الحسين الخُزاعى» و « ابنه عبد الله بن طاهر (<sup>٤)</sup> » .

وقد رأى « سلّام » على وجه ابنه \_ منذ نعومة أظفاره \_ أمارات النجابة ظاهرة ، ودلائل الذكاء واضحة ، فأرسله مع ابن مولاه إلى الكُتّاب ؛ ليقرأ ، ويكتب ، ويحفظ الفرآن ، ويسمع الحديث ، وذهب « سلام » في يوم من الأيام إلى كُتّاب معلم ابنه ، وقال له بُلكنتِه الرُّومِية : « عَلِّمي « القاسم َ » فإنها كَيِّسة ( ٥ ) » .

يريد : أوْلِ « القاسم » عنايتك ، وأحسن تعليمه ، وتربيته ، فإنه أهل لذلك ، وينتظر من مثله الكثير ، وحققت إرادة الله ـ تعالى ـ ما تحققه الأب البسيط لا بنه ، فكان واحداً من أئمة زمانه في علوم الدين واللغة .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداًد ٤٠٣/١٢ : طبقات الشافعية ٢/٤٥١ . تاريخ الأدب العربي « بروكلمان » ٢/٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأدب العربي ٢/١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ١٧/١ – ٢٦ – ٢٥

<sup>(</sup>ه) تاریخ بنداد ۱۲/۳۰۱

## رحلات أبي عبيد في طلب العلم:

نهل «القاسم » من علم شيوخ « هَراة » ومعارف رجالها ما شاء الله له أن ينهل ، ثم كان منه ما كان من طلاب المعرفة فى هذا الزمان : نَهم للعلم ، وشغَف بتحصيله ، وبحث عنه ، فى مظانه ، وسير وسر وسر كليوخه حيث يوجدون لملازمتهم ، والأَخذ عنهم ، والقراءة عليهم ، وشرف التلمذة لهم ، والتخرج فى مجالسهم .

وكانت « البصرة » و «الكوفة » حاضرتى العلم ، وقبلتى طالبيه حينداك ، إليهما يفدطلاب العلم من كل فعج عميق ، فشد « أبو عبيد » الرحال من « هراة » موليا وجهه شطرهما .

ويحكى لنا «أبو عبيد » قصة دخوله البصرة ، فيقول : « دخلت « البصرة » ؟ لأسمع من « حماد بن زيد (١) » فقدمت ، فإذا هو قد مات ، فشكوت ذلك إلى « عبد الرحمن بن مهدى (٢) » ، فقال : مهما سُبِقْتَ بِه فلا تُسْبَقَنَ بتَقوى الله (٣) » .

وعلى شيوخ البلدين قرأ القرآن ، وسمع الحديث ، وروى اللغة ، ودرس الأُدب ، ونظر في الفقه ، وورس الأُدب ، ونظر في الفقه ، ووعى من كل هذا ما منَّ الله به عليه ، وهو غزير كثير ، والحمد لله (٤).

وانتقل « أُبو عبيد » من مرحلة طلب العلم ، والتعلم ، إلى مرحلة التأديب والتعليم والعطاء ، مع حب الاستزادة من المعرفة والرحلة في سبيلها .

وكان نعم المعلم والمؤدب لأَبناء الأُمراء في ﴿ خُراسَان ( ٥ ) ، ومَرْ وَ (٦ ) » و ﴿ سُرَّ مَن رَأَى (٧ ) » ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو إساعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدى كان إماما ، حافظا ، ثقة ، حجة ، كثير الحديث ، روى عن جمع كثير ، وروى عنه خلق أكثر . ولد سنة ثمان وتسمين ، وتوفى فى رمضان سنة تسع وسبعين ومائة . تهذيب التهذيب ٣/٣

 <sup>(</sup>٢) سوف أعرف به عند الكلام عن شيوخ « أبي عبيد » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٠٨/١٢ – ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) مراتب النحويين ١٤٨. تهذيب اللغة ١/١١--١٥ . طبقات الشافعية ٢/١٥ - ١٥٤ . تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢

<sup>(</sup>ه) خواسان – بضم الحاء – : كانت آنذاك بلادا واسعة ، تمند من حدود العراق غربا إلى حدود الهند شرقا ، وبها من الحواضر : هراة ، ونيسابور ، ومرو ، وسرخس ، وغيرها . معجم البلدان ٢٠٥/٢

 <sup>(</sup>۲) مرو : أشهر حواضر خراسان آنذاك ، والنسبة إليها مروزى على غير قياس ، والثوب مروى على القياس ،
 وهى مدينة كثيرة الأنهار والحيرات ، وإليها ينسب جمع من الفقهاء والمحدثين .

 <sup>(</sup>۷) سر من رأى : مدينة بين بغداد و تكريت ، على شرق دجلة ، وفيها لغات منها : سامراء – بالمد – وينسب إلى « سر من رأى » : سرى – بهم السين ، وكسر الراء مشددة – , معجم البلدان ۳ – ۲۱۵/۱۷۳

و « طرکسوس<sup>(۱)</sup> ».

ولم يمنعه اشتغالُه بالتأديب ، والتعليم ، والقضاء (7) ، إلى جانب أعمال أخرى من مواصلة الرحلة فى طلب العلم ، والجلوس إلى الشيوخ ، والسماع عنهم ، فرحل إلى « بغداد » (7) ، و « مصر (4) » . وإلى « دمشق (9) » – فيا يقال – .

وعاد إلى « بغداد » ومنها رَحل إلى « مكة المكرمة » ؛ ليقضى بقية حياته مجاورا بيت الله الحرام .

## شيوخ أبي عبيد :

إذا كان «أبو عبيد القاسم بن سلام » إمام عصره ، ومُقدَّم زمانه في علوم القرآن ، وعلوم الحديث ، واللغة ، والغريب ، والشعر ، والفقه ، على ما سوف يتبين لنا من مكانته ، وإجلال العلماء والأمراء له ، وثنائهم عليه ، وتقديرهم إياه ، فإن ذلك لم يتأت له نتيجة تمن وعفو خاطر ، إنما حققه عقل واع ، وقلب ذكى ، وعزم قوى ، ونفس طموحة ، قادت خطاه إلى مجالس العلماء حيث كانوا ، يسمع ، ويحفظ ، ويأخذ ، ويستوعب ، ثم يعطى من بعد ذلك في سخاء ومن غير مَن .

<sup>(</sup>۱) طرسوس – بفتح أوله وثانيه --: كانت آنذاك ثنرا من ثغور الشام - ومازالت -- يشقها نهر البردان، وكانت موطنا لكثير من الصالحين والزهاد الذين يوثرون قضاء بقية الحياة في ثغور الإسلام، رباطا وجهادا . معجم البلدان ٢٨/٤ (٢) عمل « أبو عبيد » مؤدبا لأولاد « ثابت بن نصر بن مالك » في طرسوس ، وجعله « ثابت » هذا قاضيا في طرسوس ، فقي في منصب القضاء ثماني عشرة سنة : مراتب النحويين ١٤٩ . الفهرست ١٠٩ . تاريخ بغداد ٢٠٣/١٢ . معجم الأدباء ٢٠٤/١٢ .

<sup>(</sup>٣) أنظر في قدومه إلى بغداد : مراتب النحويين ١٤٩ . الفهرست ١٠٩ . تأريخ بغداد ٢٠٣/١٢ .

<sup>(؛)</sup> جاء فى تهذيب التهذيب ٣١٥/٨ : « قدم مصر مع يحيى بن معين سنة ثلاث عشرة وماثتين ، وكتب بمصر ، وحكى عنه .. »

وقد أشار محقق كتاب الأمثال لأبي عبيد ، إلى وقوفه على ما يفيد زيارة أبي عبيد « مصر » نقلا عن غريب الحديث ، فقال : وقرأت أنا في غريب الحديث ما يدل على ذلك وفيه : « وقال أبو عبيد في حديث عقبة بن عامر أنه كان يختضب بالصبيب ، يقال : إنه ماء ورق السمم ، أو غيره من نبات الأرض قد وصف لى بمصر ، ولون مائه أحمر يعلوه سواد » لوحة ٥٥٧ نحفة كر بريلى وفي طبعة حيدر اباد ٤/٨/٤ .

وجاء فى الجزء الأول من تحقيقنا هذا . الجديث رقم ٨٣ : « فسألنا عن القسى – بفتح القاف وكسر السين – فقيل : هى ثياب يوثق بها من مصر » فيقولون القسى – أى بفتح القاف – تنسب إلى بلاد يقال لها القس وقد رأيتها .

<sup>(</sup>٥) ذكر رحلته إلى دمشق في طلب العلم صاحب طبقات المفسرين ٣٤/٢ .

وقد ذكرت الكتب التي ترجمت له عشرات الشيوخ الذين جلس إليهم ، وأخذ عنهم ، وصدق هذا الأُخذ أمانة فائقة ، ودقة بالغة في نسبة ما نقل عن هوًلاء الشيوخ في كتبه إلى أصحابه ، ولا يتسع المقام هنا لذكر كل من روى عنهم اللغة والغريب ، وأخذ علوم القرآن وعلوم الحديث ، ودرس الفقه .

وأكتفى بذكر نخبة منهم فى كل فن من هذه الفنون ، وعلى من يطلب مزيداً الرجوع إلى مصادر ترجمته ، وسوف تمده الترجمة بالكثير .

# (١) بعض من روى « أبو عبيد » عنهم اللغة والغريب :

- أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى ولاء البصرى اللغوى، كان من أعلم الناس باللغة ، وأنساب العرب وأخبارها ، وهو أول من صنف فى غريب الحديث يقول بهذا أكثر العلماء وأخذ عن « أبى عبيدة » « أبو عبيد القاسم بن سلام » وغيره ، توفى « أبو عبيدة » رحمه الله سنة ثمان ومائتين ، وقيل سنة سبع ومائتين (١). ه
- أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعى البصرى اللغوى ، كان أتقن القوم للغة ، وأعلمهم بالشعر والغريب ، وله باع فى الملح والنوادر ، كان رحمه الله يتقى أن يفسر الحديث ، كما يتقى أن يفسر القرآن ، أو شيئاً من اللغة له نظير أو اشتقاق فى القرآن ، و « أبو عبيد » كثير الرواية عنه . توفى الأصمعى رحمه الله سنة ست عشرة ومائتين ، وقيل سنة خمس عشرة ومائتين (٢)ه .
- أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير الأنصارى الخزرجي البصرى النحوى اللغوى . كان أحفظ القوم للغة ، وأوسعهم دراية ، وأكثرهم أخذاً عن البادية ، وأبو زيد من رواة الحديث روى عنه أبو داود في سننه ، والترمذي في جامعه وهو من الذين أخذ عنهم أبو عبيد القاسم بن سلام .

<sup>(</sup>۱) لأبى عبيدة ترجمة فى مراتب النحويين ۷۷ . معجم الأدباء ١٥٤/١٩ . بغية الوعاة ٣٩٥ وكتب « أبى عبيد» حافلة بمئات النقول عن « أبى عبيدة » ، وانظر فى أخذه عنه : الفهرست ١٠٦ . مراتب النحويين ١٤٨ . تهذيب اللغة ١٤/١ . تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ . معجم الأدباء ١٥/١٥٥

<sup>(</sup>۲) للأصمعى ترجمة فى مراتب النحويين ۸۰ . تهذيب اللغة ۱٤/۱ . بغية الوعاة ٣١٣ . وكتابا غريب الحديث والغريب المصنف لأبي عبيد ، حافلان بالنقل عنه ، وانظر فى أخذ « أبي عبيد » عنه : الفهرست ١٠٦ . مراتب النحويين ١٤٨ . تمذيب اللغة ١٤/١ . تاريخ بنداد ٤٠٤/١٢ . معجم الأدباء ٢٥٤/١ .

- توفى أبو زيد ـ رحمه الله ـ بالبصرة سنة خمس عشرة ومائتين ه في خلافة المأمون (١).
- أبو محمد يحيى بن المبارك بن المغيرة اليزيدى البصرى اللغوى ، كان أحد القراء ، ثقة ، صدوقا ، صحيح الرواية ، أخذ عنه جماعة منهم أبو عبيد القاسم بن سلام . توفى رحمه الله بخراسان سنة ثنتين أومائتين هـ (٢).
- أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان الكسائى الكوفى النحوى اللغوى ، كان إمام أهل الكوفة ، إليه ينتهون بعلمهم ، وعليه يعولون فى روايتهم ، وكان أحد السبعة القراء المشهورين ، وروى الحديث .

وعلى « الكسائي ، وغيره قرأً « أبو عبيد ، القرآن الكريم .

توفى الكسائى ــ رحمه الله ــ بالرّى سنة ثنتين وثمانين ومائة ه، وقيل سنة ثلاث ، وقيل غير ذلك ، ومات فى نفس البوم الذى مات فيه. . محمد بن الحسن الشيباني » صاحب الإمام « أبي حنيفة » (٣).

- أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الكوفى النحوى المعروف بالفراء . عالم أهل الكوفة بالنحو بعد « الكسائى » كان فقيها عالما بأيام العرب ، وأخبارها وأشعارها ، أخذ عنه « أبو عبيد » ، ووثقه .

توفى « الفراءِ » ــ رحمه الله ــ في طريق « مكة المكرمة » سنة سبع ومائتين ه (٤) .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في مراتب النحويين ٧٣ . معجم الأدباء ٢١٢/١١ . بغية الوعاة ٢٥٤ ، وفي كتاب غريب الحديث لأب عبيه نقول كثيرة توكد روايته عنه ، وسماعه منه ، و إن كان صاحب مراتب النحويين لا يوكد ذلك .

و انظر فى أخذ أبى عبيد وسماعه منه الغريب المصنف لوحة ٢١٧ نسخة عارف حكمت : باب الأصداد : سمعت « أبا زيد » يقول : الناهل فى كلام العرب العطشان ، والناهلااللي قد شرب حتى روى . وكذا تهذيب انتخة ١٤/١ وفيه : روى عنه أبو عبيد ورثقه . الفهرست ١٠٦ . تازيخ بغداد ٤٠٤/١٢ . معجم الأدباء ٢٥٤/١٦ .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في مراتب النحويين ١٠٨ . تهذيب اللغة ١٧/١ . معجم الأدباء ٣٠/٢٠ .

وانظر فى أخذ أبّ عبيه « عنه : "تهذيب اللغة ١٧/١ . تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ ، معجم الأدباء ١٦/٤٥٤

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في مراتب النحويين ١٢٠ . تهذيب اللغة ١٦/١ . حجة القراءات ٦١ . معجم الأدباء ١٣ /١٣٧ وأنظر في أخذ « أبي عبيد » عنه : الفهرست ١٠٦. تمانيب اللغة ١٦/١ . حجة القراءات ٦١. طبقات الشافعية٢/١٧٣

<sup>(؛)</sup> له ترجمة في مراتب النحويين ١٣٩ ـ تهذيب اللغة ١٨/١ . معجم الأدباء ٩/٢٠ بغية الوعاة ٤١١. وانظر في أخذ « أبي عبيه » عنه مراتب النحويين ١٤٨ الفهرست ١٠٦ .تهذيب اللغة ١٨/١ تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢

\_ أَبُو عَمْرُو إِسْحَاقَ بِن مِرَارِ الشَّيْبَانِي – بِالوَّلَاءِ – الْكُوفِي اللَّهُوي .

كان \_ رحمة الله \_ كثير الحديث ، كثير الساع ، مشهورا عند أهل العلم والرواية ، وأخذ عنه جماعة كبار ، منهم الإمام «أحمد بن حنبل » و « أبو عبيد القاسم بن سلام » و «يعقوب بن السكيت » .

توفى \_ رحمه الله \_ ببغداد سنة ثلاث عشرة ومائتين ، وقيل : سنة عشر ومائتين ه (١) (ب) بعض من أخذ عنهم «أبو عبيد » القرآن الكريم :

ـ الكسائى : وقد سبق التعريف به فيمن أُخذ عنهم اللغة والغريب<sup>(٢)</sup>.

- أَبُو إِسحاق ، ويقال : أَبُو إِبراهيم إِسهاعيل بن جعفر بن أَبي كثير الأَنصارى - بالولاء - المانى . جليل ، ثقة ، عالم بالقراءات والحديث .

روى عنه القراءة عَرْضًا وسهاعا «أَبو عبيد القاسم بن سلام » ، وخلق كثيرون .

ولد سنة ثلاثين ومائة ، وتوفى ــ رحمه الله ــ ببغداد سنة نمانين ومائة ، وقيل ؛ سبع وسبعين ، وقيل غير ذلك (٢) .

- أَبُو نُعَيِم شجاع بن نصر البلخي ، ثم البغدادي . زاهد ، ثقة ، سئلَ عنه الإِمامُ " أَحمد بن حنبل » فقال : بَخ ، بَخ! وأَينَ مثلهُ اليوم ؟

روى القراءة عنه «أَبُو عبيد القاسم بن سلام » وخلق آخر .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في مراتب النحويين ١٤٥. تهذيب اللغة (١٣/ . معجم الأدباء ٧٧/٦. وفيات الأعيان ١/٥٦ وانظر في أخذ « أبي عبيد » عنه : مراتب النحويين ١٤٨. الفهرست ١٠٦. تهذيب اللغة ١٣/١. تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢.

<sup>(</sup>٢) جاء في حجة القراءات ٦١ : « أخذ القراءة عنه عرضا وساعا جمع مهم : أبو عبيه القاسم بن سلام » .

ولد سنة عشرين ومائة «ببلخ (۱) »، ومات رحمه الله ـ ببغداد سنة تسعين ومائة ه، عن سبعين عاما (۲).

- أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة الدمشق إمام أهل «دمشق » ، ومقرَّمم، ومحدَّم ، كان مشهورا بالنقل والفصاحة ، والعلم والرواية والدراية ، وعمَّر طويلا ، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث .

روى القراءة عنه ، «أبو عبيد القاسم بن سلام » قبل وفاته بنحو أربعين سنة ، كما روى القراءة عنه جمع كثير .

ولد سنة ثلاث وخمسين وماثة ، ومات سنة خمس وأربعين وماثتين ، وقيل : سنة أربع وأربعين (٣)

(ج) بعض من أُخذ عنهم «أُبو عبيد » من المحدِّثين :

روى «أبو عبيد القاسم بن سلام » الحديث عن خلق كثير يحفل بهم كتاب غريب الحديث الذى أُقدِّم له ، ويمكن الرجوع إلى سند أحاديث هذا الكتاب ؛ ليظهر لنا هذا جليا . وأعرف تعريفا موجزا ببعضهم :

- أبو بشر إساعيل بن إبراهيم بن مقسم الأُسدى ــ بالولاءِ ــ البصرى المعروف «بابن عُلَيّة » كان حافظا ، ثقة مأمونا ، صدوقا ، ورعا ، تقيا .

روى عن خلق كثير ، وروى عنهم جماعة منهم : «أَبو عبيد القاسم بن سلام » .

ولد سنة عشر ومائة ، وتوفى ــ رحمه الله ــ فى يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من

<sup>(</sup>۱) بلخ : إحدى حواضر خراسان آنذاك ، وكانت تسمى الإسكندرية قديما نسبة إلى الاسكندر المقدونى الذي يقال : إنه أول من أمر ببنائها ، وهي بلد كثيرة الخيرات ، وإليها ينسب جمع من العلماء . معجم البلدان ٤٧٩/١

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في غاية النهاية في طبقات القراء ٣٢٤/١ ، ترجمة ١٤١٦ . وانظر في أخذه أبي عبيد » القراءة عنه ، طبقات الشّافعية ١٥٣/٢ . غاية النهأية في طبقات القراءة ٣٢٤/١ . تهذيب النهذيب ٣١٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في حجة القراءات ٥٦ ط بيروت ١٣٩٤ ه ١٩٧٤ م ، وغاية الهاية في طبقات القراء ٢٥٤/٣ . ترجمة ٣٧٨٧ . وانظر في أخذ « أبي عبيه ، القراءة منه : حجة القراءات ٥٦ . غاية الهاية في طبقات القراء ٢/٤٥٣ .

#### ذى القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة (١)

- أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن البصرى . كان إماما ، عالما ، حافظا ، ثقة ، كثير الحديث .

ولد هشیم سنة أربع ومائة ، وقیل : سنة خمس . ومات ــ رحمه الله ــ في شعبان سنة ثلاث وثمانین ومائة <sup>(۳)</sup> .

- أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعى الكوفى القاضى . كان صدوقا ، ثقة ، مأمونا ، كثير الحديث ، روى الحديث عن خلق كثير ، وروى عنه جمع من الناس منهم : «أبو عبيد القاسم بن سلام » .

ولد سنة تسعين ، وتوفى ـ رحمه الله ـ بالكوفة سنة سبع وسبعين ومائة ، وقيل : غير ذلك (٤).

(د) بعض من أخذ عنهم «أبو عبيد » من الفقهاء :

إذا كان «أبو عبيد » من حيث مذهبه الفقهى شافعى المذهب ، وتفقه على الإمام « الشافعى » فإنه أَخذ عن بعض أئمة المذاهب الأخرى ، وأُعرِّف فى إيجاز ببعض الأئمة اللذين أَخذ عنهم من العلماء الفقهاء :

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في تهذيب التهذيب ۲۷۰/۱ ، وانظر في أخذ «أبي عبيه » الحديث عنه : غريب حديث «أبي عبيه » في أحاديث كثيرة . تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ . طبقات الشافعية ١٥٣/٢ . تهذيب التهذيب ٨/٣١٥

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في تهذيب التهذيب ۲۷۹/۲ ، وانظر في أخذ «أبي عبيد» الحديث عنه : غريب حديث « أبي عبيد » في أحاديث كثيرة . تاريخ بغداد ۲/۹/۲ . طبقات الشافعية ۱۵۳/۲ . تهذيب التهذيب ۲۷۹/۳

 <sup>(</sup>٣) له ترجمة في تهذيب التهذيب ١٩/١٩ه ، وانظر في أخدر أبي عبيد » الحديث عنه : غريب حديث « أبي عبيد » .
 تاريخ بغداد ٢٠٣/١٢ . طبقات الشافعية ٢٩٥/٢ . تهذيب ١٥/٨

<sup>(</sup>٤) له ترجبة في تهذيب التهذيب ٤/٣٣٧، و انظر في أخذ « أبي غبيه » الحديث عنه : تاريخ بغداد ٤٠٣/١٢ . طبقات الشافعية ٢-١٥٣ . تهذيب التهذيب ٤-٣٤٣ .

- الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عبان بن شافع بن السائب الشافعي المكي نزيل « مصر » أُخذ عن جمع من الأثمة ، وأُخذ عنه خلق كثير .

وممن تفقه على الشافعي « أبو عبيد القاسم بن سلام » وتناظر معه في القُرء : هل حيض أوطهر ، ورجع كل منهما إلى ما قاله الآخر ، والمناظرة في طبقات الشافعية ٢ /١٥٩ .

ولد الشافعي سنة خمسين ومائة . وتوفى ــرحمه الله ــ في « مصر » سنة أربع ومائتين (١) .

- أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى . فقيه ، محدث ، حافظ ، عالم بالمغازى ، وأيام العرب ، ولى قضاء « بغداد » . صاحب أبي حنيفة ، وأشهر تلاميذه .

ولد سنة ثلاث عشرة ومائة ، وتوفى ــ رحمه اللهــ فى بغداد . فى شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثمانين ومائة (٢)

- أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى ـ بالولاء ـ الحنفى ، فقيه ، محدث تفقه على الإمام الأعظم « أبى حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهب الحنفى المشهور ت ١٥٠ » ومن بعده على تلميذه ، وخليفته القاضى « أبى يوسف » .

ولدسنة اثنتين وثلاثين ومائة وتوفى رحمه الله عدينة الرى سنة تسع وثمانين ومائة (٣).

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في معجم الأدباء ٢٨١/١٧. تهذيب الأساء ٤٤/١. طبقات الشافعية ١٩٢/١-١٩٣. تهذيب التهذيب ٢٥/٩. وانظر في أخذ « أبي عبيد » الفقه عنه : طبقات الشافعية ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) له ترجمةً في تاريخ بغداد ٢٤٠/١٤ . " معجم المؤلَّقين ٣ / ٢٤٠ .

وانظر في أخذ أبي عبيد عنه الأحاديث : ٢٠-٨٢-٨١ من غريب الحديث الحزء الأول من هذا التحقيق ، وأحاديث خرى فيه .

 <sup>(</sup>٣) له ترجمة في تاريخ بغداد ١٧٢/٢ . تهذيب الأساء ١/٨٠ ترجمة ١٠ . وانظر في أخذ «أبي عبيد» عنه : الأحاديث ٢-١٢-٢١ من غريب الجديث الجارء الأول من هذا التجقيق ، وأحاديث أخرى .

ويقال إنه توفى في نفس اليوم الذي توفى فيه الكسائي . مع التفاوت في تاريخ وفاة الأُّخير .

وما عرَّفت به من أَدْمة أخذ عنهم « أَبو عبيد القاسم بن سلام » قليل من كثير استفاد من علومهم في القرآن ، والحديث ، واللغة ، والشعر ، والفقه ، ومعارف العصر الأُخرى ، وقد ظهر أَثر ذلك واضحاً في خلف للمكتبة الإسلامية والعربية من أَمهات كان « الإمام أبو عبيد » الرائد فيها ، وصاحب الفضل في جمع ما تفرق منها ، على ما سأذكر – إن شاء الله ــــــ في مكانة هذا العالم الجليل ، وفي بيان ثبت مصنفاته .

# شيوخ وتلاميذ أخذوا عن «أبي عبيد القاسم بن سلام »:

العلم أُخْذ وعطاء . واستفادة وإفادة ، ونعمة يمن الله ـعز وجل ـ بها على من يشاءُ من عباده ، يتلقاها كل جيل عن سلفه ؛ لينقلها في أمانة وإخلاص لجيل يتلوه في حملها .

وكان «أبو عبيد القاسم بن سلام » نعم العالم العامل الذي أخلص الإخلاص كله في الأخذ عن شيوخه . كما كان نعم العالم العامل الذي أخلص أكثر وأكثر في عطاء من بعده : فعلم ، وأدّب ، وأقرأ ، وأسمع ، وأملى ، وصنف ، وكان في كل هذا إماما ، وإليك \_ في إيجاز \_ تعريفا ببعض من أخذوا عنه :

- أبو الفضل عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبرى البصرى . كان حافظا ، ثقة ، مأمونا ، صدوقا ، روى عن جمع كثير منهم «أبو عبيد القاسم ابن سلام » وروى عنه كذلك خلق كثير منهم :

الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى ت ٢٦١ ه . والإمام أبو داود سلمان بن الأشعث السجستانى ت ٢٧٥ ه والإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ت ٢٧٩ ه والإمام أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخارى ت ٢٥٦ ه «تعليقا» . توفى أبو الفضل في سنة ست وأربعين ومائتين ه (١) .

<sup>(</sup>۱) له ترجمة في تهذيب التهذيب ١٢١/٥ . تذكرة الحفاظ ٢/٤/٥ . التاريخ الصغير ٢٣٦ . وانظر في روايته عن « أبي عبيد » : تهذيب التهذيب ٨/٥١٨ .

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارى ، الحافظ صاحب المسند ، يضرب به المثل فى الحفظ والدراية والرواية ، والزهد والحلم ، روى عن جمع من العلماء منهم «أبو عبيد القاسم بن سلام » وروى عنه كذلك خلق كثير منهم : الإمام مسلم ، والإمام أبو داود ، والإمام الترمذى ، والإمام البخارى فى غير الجامع .

توفى أبو محمد «بسمرقند<sup>(۱)</sup>» فى يوم التروية من سنة خمس وخمسين ومائتين ، وقيل : سنة خمسين (۲) .

- أبو الفضل عباس بن محمد بن حاتم بن واقد الدورى البغدادى ، كان ثقة ، صدوقا ، روى عن جمع من العلماء الأئمة منهم: «أبو عبيد القاسم بن سلام » وروى عنه جمع من العلماء الأئمة منهم : الإمام البخارى ، والإمام مسلم ، والإمام أبو داود ، والإمام الترمذى . وتوفى «أبو الفضل » فى صفر سنة إحدى وسبعين ومائتين ه ، عن ثمان وثمانين سنة (٣).

\_ أَبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني ، كان حافظا ، ثبتا ، متقنا ، ثقة ، صدوقا . روى عن خلق ، منهم : «أَبو عبيد القاسم بن سلام » .

وروى عنه جمع ، منهم : الإمام مسلم ، والإمام أبو داود ، والإمام الترمذي. وتوفى «أبو بكر» في صفر سنة سبعين ومائتين ه (٤) .

- أبو الحسن على بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور البَغُويّ .

<sup>(</sup>١) سمرقند – بفتح أوله وثانيه – : كانت آنذاك من البلاد المشهورة ، ويقال : إن أول من أمر ببنائها ذو القرنين، وإلى هذا البله ينسب جمع من العلماء . معجم البلدان ٣٤٦/٣

 <sup>(</sup>۲) له ترجمة في : التاريخ الصغير ۲۳۹ . تهذيب التهذيب ۲۹٤/ . تذكرة الحفاظ ۲/٤٣٥ .
 وانظر في أخذه عن « أبي عبيه » : تهذيبالتهذيب ۲/٥١٨ . طبقات الشافعية ۲/٤٥١

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في : تهذيب التهذيب ه/١٢٩ . تذكرة الحفاظ ٢/٢٧٩ .

وانظر فى أخذه عن أبي عبيه : طبقات الشافعية ٢/١٥٤ . تهذيب التهذيب ٢١٥/٨ . تذكرة الحفاظ ٢٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في تهذيب المهذيب ٩/٥٥ . تذكرة الحفاظ ٢/٣٧٥ . وانظر في أخذه عن « أبي عبيد » : تاريخ بغداد ٢/١٥/١ . تهذيب التهذيب ٨/٥٣٥

كان أُحد الحفاظ المكثرين مع علو الإسناد ، حافظا ، مأمونا ، ثقة ، صدوقا ، مشهورا. شيخ الحرم ، ومصنف المسند .

وهو فى طبقة صغار شيوخ «الإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر بن دينار النسابي . ت ٣٠٣ ه ».

وعلى بن عبد العزيز من أصحاب أبي عبيد الذين رووا عنه كتبه ، والنسخ التي بين يدي الكتاب غريب حديث أبي عبيد ، من رواية هذا الإمام عن «أبي عبيد القاسم بن سلام »

وتوفى على بن عبد العزيز في سنة ست وثمانين وماثنين ه (١)

وإلى جانب هذا العدد القليل من الأَئِمة الذين عرَّفت بهم ممن أَخذوا عن «أَبي عبيد » علماء كثيرون نَهَلُوا من معارف «أَبي عبيد القاسم بن سلام » وَعَلُّوا ، فاستفادوا ، وأفادوا .

### مكانة «أبي عبيد »:

(١)- إمامة أبي عبيد العلمية:

كان «أبو عبيد » رحمه الله إماما في علوم القرآن ، وعلوم الحديث ، واللغة ، والفقه والأصول ، غير مدافع .

تلك حقيقة ثابتة تعلن عن نفسها ، وتوكد وجودها بأى مقياس قستها به ، فقد جاء «أبو عبيد » بعقليته الفذة ؛ ليقف على نتاج من سبقه من العلماء في اللغة ، وعلوم القرآن ، وغريب الحديث ، والأمثال ، ومعاني الشعر ، ويستوعبه ، ويجمع ماتفرق منه ، ويذبه ، ويضيف إليه ، ويبوبه ، ويخرجه إخراجا جديدا يحسب له ، وينسب إليه .

١ - وإليك أقوال بعض جلة العلماء والأدباء وذوى الشأن في الإشادة بما لأبي عبيد من مكانة علمية :

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في : تذكرة الحفاظ ٢٢٢/٢ . معجم الأدباء ١١/١٤ . تهذيب التهذيب ٣٦٢/٧ . ميزان الاعتدال ١٤٣/٣ .

وكل المصادر التي ترجمت لأبي عييد ، وترجمت له تؤكد وفاء على بن عبد العزيز لشيخه، وأجلاله له ، وأعتر افه بفضله .

\_ يقول أبو زكرياء يحيى بن معين بن عون بن زياد ت ٢٣٣ ه<sup>(١)</sup> ، إمام الجرح والتعديل ، وهو من هو شأنا ومكانة بين رجال الحديث ، وقد سئل عن «أبي عبيد القاسم بن سلام » معاصره ، « وابن معين » أعلم الناس به ، فقال :

مثلي يُسأَل عن أبي عبيد ؟ أبو عبيد يُسأَل عن الناس (٢) .

ويقول إسحاق بن إبراهيم بن مَخْلد الحنظلى ، أبو محمد بن راهويه المروزى (7) ، قرين (100) منى (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100

ويقول أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيبانى – بالولاء – الملقب بثعلب (7) :

«لو كان أُبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا<sup>(٧)</sup>» .

\_ ويقول عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ، أمير خراسان للمأمون بن هارون الرشيد ، ت ٢٣٠ ه (٨) :

[ « الأُمَّة للناس أَربعة : «ابن عباس<sup>(٩)</sup>» في زمانه ، و «الشعبي<sup>(١٠)</sup>» في زمانه، و

<sup>(</sup>١) له ترجمة في تهذيب الهذيب ٢٨٠/١١ . تذكرة الحفاظ ٢٩٩/٢

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية ٢/٤٠١

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في تقريب التهديب ١/٥٥.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسيد الشيبانى المروزى ، أحد الأثمة الأربعة ، توفى رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومائتين . تقريب التهذيب ٢٤/١

<sup>(</sup>ه) سجم الأدباء ١٦/٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) له ترجمة في مراتب النحويين ١٥١ . بغية الوعاة ١٧٢

<sup>(</sup>٧) طبقات الشافعية ٢/٥٥١

 <sup>(</sup>٨) انظر في أخباره الكامل لابن الأثير ٣٩٦/٦ ومابعه ها .

<sup>(</sup>٩) هو أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشمي الهاشمي،ولد قبل الهجرة بثلاثسنوات ، وتوفى – رحمه الله – بالطائف سنة ثمان وستين . الاستيعاب ٩٣٣/٣ ترجمة ١٥٨٨

<sup>(</sup>١٠) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل – بضم الشين – الهمدانى الكوفى ، الحافظ الفقيه الثبت . توفى رحمه الله – سنة أربع ومائة ه تذكرة الحفاظ ٩/١ . التاريخ الكبير ٤٥٠/٦ .

 $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$  و  $(1)^{(1)}$ 

٢ ــ وإليك حكم بغض جلة العلماء على كتبه :

يقول أبو عمرو شِمرُ بنحَمْدُويَه الهروى ت ده٢ هـ <sup>(٣)</sup>فى كتاب «الغريب المصنف» لأَبي عبيد : «ما للعرب كتاب أحسن من مصنف أَبي عبيد<sup>(١)</sup>.

ـ ويقول عبد الله بن جعفر بن دُرستويه بن المرزبان ت ٣٤٧ ه<sup>(9)</sup> في كتابٍ غريب حديث «أَلَى عبيد»:

«وجاء» أبو عبيد» فجمع عامة مافى كتب غريب الحديث التي سبقته ، وفسره ، وذكر الأسانيد وصنف السند على حدته ، وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته ، وأجاد تصنيفه ، فرغب فيه أهل الحديث ، والفقه ، واللغة ؛ لاجماع مايحتاجون إليه فيه (٦).

\_ ويقول أبو سليان حَمَّد بن محمد بن إبراهم الخطابي ت ٣٨٨ ه (٧) في كتاب غريب حديث " أبي عبيد » « فكان أول من سبق إليه ، ودل من بعدة عليه ابوعبيد القاسم بن سلام، فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة ما يُحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث ، فصار كتابه إماما لأهل الحديث به يتذا كرون ، وإليه يتحاكمون (٨) » .

س ويقول «ابن درستويه » ف كتاب أمثال «أبي عبيد » :

«ومُنها كتابه » «الأَمثال » وقد سبقه إلى ذلك جميع (١٠) البصريين والكوفيين . . . إلا أَنه جمِع رواياتهم في كتابه ، وبوبه أَبوابا ، فأحسن فيه (١٠) »

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلى ، قاضى الكارفة . التاريخ الكبير ١٧٠/٧ . .

<sup>(</sup>۲) طبقات الشافعية ٢/٢٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) له ترجمة في تهذيب اللغة ، المقامة ١/٥٦ . بغية الوعاة ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة ، المقدمة ١/٠٠ .

<sup>(</sup>٥) له ترجمة في : قاريخ بغداد ٢٨/٩ . معجم الأدباء ٢٧٤/١١ . إنباء الرواة ٢١٣/٢

<sup>(</sup>٦) تاريخ بنداد ۲/۱۲ ؛ .

<sup>(</sup>٧) له ترجمة في : معجم الأدياء ٢٦٨/١٠ . إنهاه الرواة ١/٥٢٠ . تذكرة الحفاظ ٣ / ١٠١٩ . بغية الرعاة . ٢٣٠ :

<sup>(</sup>٨) مقدمة كتاب غريب حديث الخطابي ٤٧/١ ط دار الفكر دمشق ١٩٨٢-١٤٠٢

 <sup>(</sup>٩) أرى - والله أعلم - أن في قوله : جميع البصريين والكوفيين شيء من تسامح ، ولعلها « جمع » .

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ بلداد ۱۲/ه۰۰ .

- ويقول «ابن دُرُستويه » كذلك فى كتاب معانى القرآن ، لأبى عبيد - رحمه الله - : «وكتابه فى معانى القرآن جمع فيه من كتب السابقين ، وجاء فيه بالآثار وأسانيدها ، وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء ، وروى النصف منه (١) » .

\_ ويقول أَبو زُرعَة عبد الرحمن بن زنجلة من علماء القرن الرابع في القراءات . يقول في كتاب القراءات لأَبي عبيد :

«فلما كانت المائة الثالثة ، واتسع الخُرق ، وقل الضبط ، وكان علم الكتاب والسنة أوفر ماكان في ذلك العصر ، تصدى بعض الأئمة لضبط مارواه من القراءات ، فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب «أبو عبيد القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئا مع هؤلاء السبعة (٢) » .

وتلك شهادات لعلماء العصر في مختلف فروع المعرفة اللغوية والإسلامية والأدبية توكد إمامة أبي عبَيد العلمية ، وريادته للتصنيف الجامع في كثير من الفروع .

(ب) \_ أَبُو عبيد المثل الأَعلى في التقوى والصلاح ، والزهد والتسامح :

إذا سلمنا بإمامة أبي عبيد في علوم عصره، وريادته للتأليف بمنهج جديد فيه، فإن من واجبنا أن يعترف بإمامته في الاتصاف بكل صفة حميدة يجب أن يتحلى ما الإنسان الكامل.

كان \_ رحمه الله \_ مضرب المثل فى التقوى والصلاح ، والثقة بالنفس فى تواضع ، والوقار الذى يزين العلم وصاحبه ، والزهد فى زخرف الحياة ، والتسامح حتى مع من يُعرِّضُ به ويُسىء إليه .

وكيف لاتأنيه الإمامة منقادة له ، فخورة به :

\_ وهو الذي يجزيُّ الليل ثلاثة أجزاء: ثاثا ينام ، وثاثا يصلى ، وثاثا يطالع الكتب (٣).

<sup>(</sup>۱) تاریخ بفداد ۱۲/ه۰۰.

<sup>(</sup>٢) حجة القراءات 10 ط بيروت ١٣٩٩ هـ = ١٩٧٩ م . النشر في القراءات العشر ١/٨٨

<sup>(</sup>٣) تاريخ بنداد ٤٠٨/١٢ . طبقات الشافعية ٢/١٥٤

\_ وهو الذي أجمع كل من عاصره ، وجاء بعده من الأَثِمة والشيوخ على أنه إمام جليل ، ذو وقار ، وورع ودين ، ثقة ، مأ مون (١) .

- وهو الذي يُطلب - مع غيره من العلماء - ليقابل «طاهر بن عبد الله بن طاهر » ، وهو حدث قادم في حياة أبيه من «خراسان» يريد الحج ، فيحَفُسَ المستطيع ، ويُحفَّم غير المستطيع من أصحاب الفقه والحديث ،

ويأْ في وأبو عبيد ، ؟ لأنه يعرف للعلم قدره ، ويقول : العلمُ يقصَدُ ، فتعلو منزلته في نظر عبد الله بن طاهر الذي كان يجّله ، ميفرغه للعلم ، ويصله بالمال حتى لايُحُوَجَ إلى طلب المعاش (٢) :

- وهو الذي يُخطَّأُ في مائتي حرف من الغريب المصنف ، فيقابل ذلك بالحلم والأَناة ، ويقول: « في الغريب المصنف كذا وكذا أَلف حرف ، فلو لم أخطى إلا في هذا القدر اليسير ماهذا بكثير . ولعل صاحبنا هذا لو بدا لنا فناظرناه ، في هذه الأَحرف- بزعمه - لوجدنا لها مخوجا ، (٢)

- وهو الذي يستضيفه «أبو دلف القاسم بن إدريس بن معقل ت ٢٢٦ ه(٤) ، من «عبد الله بن طاهر » لمدة شهرين ضيافة علم وتثقيف ، فينزل «أبو عبيد » عليه ضيفا ، ويريد العودة ، فيصله «أبو دلف » بثلاثين ألف درهم ، فيردها في أدب وحسن تخلص ، ويعلم بذلك «ابن طاهر » فيصله بثلاثين ألف دينار ، فيشترى «أبو عبيد » الإمام الزاهد مها سلاحا وعتادا ، ويوجهها إلى ثغور الإسلام دفاعا عن الدين (٥)

<sup>(</sup>١) الفهرست ١٠٦. تاريخ بغداد ١/٤٠٤. طبقات الشَّافعية ١٥٥/٢. بغية الوعاة ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بفداد ١٢/٢٠٪ . معجم الأدباء ١٦/١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) بئية الرعاة ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٤) أحد أمراء العصر العباسي ، وانظر أخباره في الكامل في التاريخ ١٣/٦ ومابعدها .

 <sup>(</sup>٥) مجم الأدباء ٢١/٢٥٦ . طبقات الثانية ٢/١٥٥ .

وهو الذي يخرج إلى «مكة المكرمة » حاجًا ، ويؤدي الفريضة ، ثم يهم بالعودة إلى اتعراق ، فيرى الإمامُ الورعُ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – في الرؤيا ، ويُمنَعُ من السلام عليه بسبب ماعزم عليه من ترك «مكة » والعودة إلى العراق ، فيقلع عن عزمه ، ويجاب إلى طلبه ، ويُشرَّف بالسَّلام على المصطفى – عليه الصلاة وأزكى السلام – ويجاور «بمكة المكرمة » حتى الممات (١) .

وما ذكرت قليل من كثير من فضائل ومناقب هذا الإمام العالم الزاهد الجليل .

#### نهاية المطاف :

بعد حياة حافلة بالطلب الجاد للعلم ، والبحث الدوُّوب عن المعرفة ، وتحصيل العلوم ، منذ النشأة ونعومة الأطفار .

ثم التخول إلى مُرخلة العطاء غير المحدود المُبَرَّا من كل مَنِّ ، لتى إمامنا العالم العامل «أَبُو عُبَيْد القاسم بن سلام » ربه « بمكة المكرمة » سنة أربع وعشرين ومائتين (٢) من هجرة المضطنى – صلى الله عليه وسلم – .

وبلغ نعيه – رحمه الله – «عبد الله بن طاهر » أمير «خراسان» فقال فى رثائه : ياطالب العلم قد مات ابن سلام وكان فارس علم غير محجام كان الذى كان فيكم رَبْعَ أَرْبُعة لم نلق مثلهم إستار أحكام خير البرية عبد الله أولهم وعامر ، ولنعم التّلْوُ ياعام هما اللذان أنافا فوق غيرهما والقاسان ابن معن وابن سلام (٢)

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء ١٦/٢٥٢

<sup>(</sup>۲) قيل في سنة وقاته ، وفي سنه أكثر من قول ، وانظر في ذلك : التاريخ الصغير ۲۲۹ . الفهرست ۱۰۱ تاريخ يغداد ۱۲/۱۲ ؛ . معجم الأدباء ۲/۱۲ ، طبقات الشافعية ۲/۱،۱۰ . بغية الوعاة ۳۷۲ . تاريخ الأدب العربي « المترجم » ١٥٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢١٢/١٢. معجم الأدباء ٢٥٤/١٦. وفسر ياقوت «إستار». فقال : أربعة. وهم : عبد الله بن
 عباس ، وعامر بن شراحيل الشعبى ، والقاسم بن معن ، وأبو عبيه . وقد سبق التعريف بهم .

مات «أبو عبيد » - رحمه الله - بعد أن ترك للأجيال من بعده مثلا يضرب ، وتموذجا يحتذى ، وثبتا من المصنفات تنتفع به الأجيال الخالة بم على مو المصور ، فعزاه الله عبر الجزاة .

# ثبت مصنفات أبي عبيد القاسم بن سلام

ترك « أبو عبيد » - رحمه الله - لطلاب العلم والمعرفة الخالفين من بعده زادا لا ينقد من أمهات المصنفات وغيرها ، وعي الناس ، وسجلوا منها نيفا وعشرين مصنفا ، وما فالهم قدر ما دونوا في كتب التراجم .

وجل كتبه جمع وتصنيف ، وإكمال لكل فكر تقدمها في مجالها ؛ ولهذا أصبحت كتب « أبي عبيد » بصدق الروافد الأصيلة لما خلفها من تراثنا الأصيل ينطق بذلك الرجوع إلى أمهات كتب علوم القرآن ، وعلوم الحديث ، وعلوم اللغة ، ومعانى الشعر ، والأمثال ، وعلوم الفقه ، فإنها حافلة بالنقل عنه .

وقد سجل لنا ثبت كتبه بعضُ الكتب التي ترجمت له ، والباحثون الذين قاموا بدراسات حول أبي عبيد ، وتحقيق كتبه ، ومن الباحثين :

- الدكتور محمد محمد سالم محيسن الأستاذ المساعد بالجامعة الإسلامية المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم فى بحثه: « أبو عبيد القاسم بن سلام حياته وآثاره اللغوية ". لم يطبع بعد .
- الدكتور عبد المجيد قطامش الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى « مكة المكرمة » شرفنا الله بجوارها عند نهاية المطاف في تحقيقه ونشره كتاب الأمثال لأبي عبيد . ط دمشق ١٤٠٠ ه ، ١٩٨٠ م .

ومع هذا فقد آثرت سرد ثبت كتبه ؛ لأَن كل يوم جديد يكشف لنا شيئاً لم يكن موجوداً ، ويغير وضع قديم موجود .

وهذا ثبت ما أمكن الوقوف عليه من مصنفات ذلك العالم الجليل ، وحالة كل مصنف - على حد علمي ـ مرتبة على حروف المعجم ، وهي :

ا حكتاب الأجناس من كلام العرب ، وهو ما اشتبه فى اللفظ ، واختلف فى المعنى . ذكره « بروكلمان (١) » باسم رسالة فيم اشتبه فى اللفظ ، واختلف فى المعنى ، وأشار إلى وجود نسخة منه فى مكتبة « رامفور » ١ / ١٠ برقم ٣١ ب

أَقُول : ومن الكتاب نسخة تقع في أربع عشرة صفحة مسطرتها واحد وعشرون سطراً ومقاسها ٢٠ × ١٤ سم بمكتبة شيخ الإسلام «عارف حكمت» عنوانها :

كتاب الأَجناس من كلام العرب . وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى للشبيخ الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام مستخرج من غريب حديثه . برقم ١ / ٤١٠ لغة.

وطبع الكتاب بتحقيق «امتياز على عرشى الرامفورى» ، على نسخة «رامفور » ونسخة مصورة عن نسخة محفوظة بدار الكتب المصرية . في الهند عام ١٣٥٦ ه.

وفي مكتبتي من هذا الكتاب نسخة مصورة عن نسخة عارف حكمت .

وقد عقد « أَبو عبيد » في الغريب المصنف كتابا للأَّجناس يضم أضعاف ما جاء في هذا الكتاب (٢).

٧ - كتاب الأَحداث : ذكر منسوباً له فى الفهرست ١٠٦: «ولأَبى عبيد من الكتب كتاب الأَحداث » . معجم الأَدباء ٢/١٦ . وفيات الأَعيان ٢/ ٢٢٧ ، إنباه الرواة ٣ /٢٢ ، وفيات الأَعيان معارف البستاني ٣/ ١٩٧ ، ولم أقف فيا رجعت إليه من مصادر على ما يفيد وجود نسخ منه فى خزائن الكتب .

٣ ـ كتاب أدب القاضى :جاء فى الفهرست ١٠٦ : «ولأَبى عبيد من الكتب كتاب أدب القاضى »، وذكر منسوباً له فى معجم الأدباء ٢٦/ ٢٦٠ ، وفيات الأَعيان ٢/ ٢٢٧ ، إنباه الرواة ٣/ ٢٢ ، ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه فى خزائن الكتب .

<sup>(</sup>١) ِ تَارِيحُ الْأَدْبِ الْمَرْفِى ٢ / ١٥٦

<sup>. (</sup>٢) الغريب المصنف تسخة عارف حكمت ٢١٠/٧٦ لغة ,

\$ - كتاب استاراك الخطأ : ذكر منسوباً له في مقامة كتاب الأمثال (١) نقلا عن مقامة تاج العروس . وجاء فيها عناء تحديد مؤلف الكتاب لمصادره : « مستمدا ذلك من الكتب التي يسر الله - تعالى - بفضله وقوق عليها . . ونقلت بالمباشرة لا بالوسائط عنها ، لكن على نقصان في بعضها نقصاً متفاوتا بالنسبة إلى القلة والكثرة ، وأرجو منه سبحانه الزيادة عليها . فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوى البراعة وأغلاها كتاب الصحاح الزيادة عليها . فأول هذه المصنفات وأعلاها عند ذوى البراعة وأغلاها كتاب الصحاح اللائم نصر الجوهرى » . . . . وكتاب أنساب الخيل ، وأنساب العرب ، واستدواك الخطأ الثلاثة « لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢) » . فهذا نص صريح يؤكد وجود هذه الكتب الثلاثة لأبي عبيد ؛ لنقل صاحب تاج العروس عنها مباشرة . ولم أقف على ما يفيد وجود نسخ من كتاب استدراك الخطأ هذا في خزائن الكتب .

ه ـ كتاب الأُضداد في اللغة : جاء في المزهر ١٦١/٢ : « وفي كتاب الأُضداد لأَبي عبيد تقول العرب : ظلمة ظلماء ، وقطاة قطواء (٣) » .

وذكره منسوباً إليه كذلك «بروكلمان (٤) » وذكر أن منه نسخة في مكتبة عاشر أفندى برقم ٤٧٤، والراجح أنه مجموع يضم كتاب الأضداد لأبي عبيد، وكتاب الأضداد لأبي حاتم سهل بن محمد بن عثان السجستاني ، وغيرهما ؛ لأن بروكلمان نفسه ذكر تحتهذا الرقم في نفس المكتبة كتابا باسم الأضداد لأبي حاتم ، وكتاب أبي حاتم مطبوع ضمن ثلاثة كتب في نفس المكتبة كتابا باسم الأضداد لأبي حاتم ، وكتاب أبي عبيد » في الغريب المصنف بابا للأضداد في الأضداد بيروت ١٩١٣ م . وقد عقد «أبو عبيد » في الغريب المصنف بابا للأضداد الصفحات ٢٠٧ – ٢٠٩ من نسخة عارف حكمت ، ولم أقف فيه على نقل المزهر ، مما يرجح أن المزهر نقل عن كناب الأضداد له . والراجح أنه كتاب مستقل .

٦ - كتاب أمال أبي عبيد : نقل عنه المزهر ٢٠٤/٢ « فصل ذكر من قال شيئاً ورجع عنه » وفيه : « وقال أبو عبيد في أماليه : حكى عن " أبي عمرو بن العلاء » أنه سئل عن قول « امرىء القيس » :

<sup>(</sup>١) كتاب الأمثال تحقيق الدكتور قطامش ١٦

<sup>(</sup>٢) تاج العروس المقدمة ص ٤٠٣ ط القاهرة المطبعة الحيرية ١٣٠٦ هـ

<sup>(</sup>٣) المزهر ط القاهرة مطبعة السعادة ١٣٢٥ ه ,

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأدب العربي ١٥٨/٢.

لفتكك لَأْمين عَلى زَابِل نَّطَقَنْهُم سُلكى ومخاوجة نَقَالُ : قلد ذهب من يُحسُّه .

ولم أَقْفَ على مَا يَفْيِهُ وَجُودُ نُسْخُ مِنْهُ فَى خُزَاتُنَ الْكُتُبُ .

٧ ـ كتاب الأمثال : وهو من كتب أبي عبيد المشهورة ، ومصدر لكثير من كتب الأمثال التي جاءت بعده ، وعليه شروح ومختصرات ، وذكر منشوباً له في : الفهرست ١٠٦ تهذيب اللغة ١/ ٢٠ ، تاريخ بغداد ١٢/٥٠٤ ، معجم الأدباء ٢٦/ ٢٦٠ ، وأشار لا بروكلمان ١ ٢/ ١٥٧ إلى وجود نسخه الآتية 🔞

- نسخة برواية « ابن خالويه ت ۳۷۰ ه » في مكتبة « كوپريلي » برقم ۹۸۰ برقع ٣٩٦٩ يَ ـ نسخة في مكتبة باريس أول ـ نسخة المتحف البريطاني ثان بزقتم ٩٩٥

ــ نسخة برواية تلميذه أبي الحسن على بن عبد العزيز في مكتبة مانشمشر برقم ٧٧٣

بوقع ۱۷۵۷ م نسخة مخطوطة عن نسخة بخط المؤلف إسكوريال ثان

برقم ۸۷۵۱

ـ نسخة مكتبة فيض الله

بوقم ۲۰٦

- نسخة في الموصل . لعلها في مكتبة خاصة

وقد نشرالكتاب بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش تحقيقاً غاية في الدقة ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م وحصل على جائزة مجمع اللُّغة العربية المصرى عام ١٩٨٢ م فى التحقيق .

٨ ـ كتاب الأُموال : ذكر منسوباً إليه في : الفهرست ١٠٦، تاريخ بغداد ٢٠٥/١٧، معجم الأَدباء ٢٦٠/١٦ ، ومصادر أخرى ،وفي هذا الكتاب يقول صاحب تاريخ بغداد : « وكتابه في الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده ».

وقد نشر الكتاب في القاهرة عام ١٣٥٣ ه بتحقيق الشيخ « محمد حامد الفقي (١) ». وأعاد نشره محققاً في القاهرة عام ١٣٨٨ ﻫ الشييخ محمد خليل هراس .

<sup>(</sup>۱) د بروکلمان ، ۲/۹۵۱ .

٩ - كتاب أنساب الخيل: ذكر منسوباً له في مقدمة كتاب الأمثال ، نقلا عن مقدمة ثاج العروس.

ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب.

١٠ ـ كتاب أنساب العرب: ذكر في ثبت كتبه عقدمة كتاب الأمثال ، نقلا عن مقدمة ليا العروس .

ولم أقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

المسخة في مكتبة فاس الإيضاح: انفرد بذكره « بروكلمان » وذكر أن منه نسخة في مكتبة فاس أول « القرويين » برقم ١١٨٣

ولعله كتابه في النحو الذي أشار إليه الأزهري في تهذيب اللغة ٢٠٠١ ، « وقال أبو عبيد في كتابه في النحو » .

۱۲ ـ كتاب الأيمان والنذور: ذكر بين كتبه في : الفهرست ١٠٦ . أوفيات الأحيان ٢٢ / ٢٢٠ معجم الأدباء ٢١ / ٢٢٠ . إنباه الرواة ٣ / ٢٢

وفي الغريب المصنف نسخة عارف حكمت باب بعنوان : باب الأيمان وما أشبهها يشغل صفحة من الكتاب أوله : الكسائي : عَمرك الله لا أفعل ذاك ، نصب على معنى عَمَرْتُك الله أى سألت الله أن يعمرك ، كأنه قال : عمرت الله إياك ، ويقال : إنه يمين بغير واو . . . . .

ولم أقف على مايفيد وجود نسخ من «كتاب الأيمان والندور » هذا في خزائن الكتب .

۱۳ \_ كتأب الإيمان ، ومعالمه ، وسننه : ذكر فى : دائرة معارف البستانى ٣ / ١٦٧. تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٥٨ وأشار إلى وجود نسخة منه بالمكتبة الظاهرية بمعشق رقم ٣٧ / ١٠١ / ١٠٠٤ .

14- كتاب جواز التمثل والاستشهاد بالقرآن الكريم والاقتباس منه : ذكره الجلال السيوطى في تنوير الحوالك على موطأ مالك ٢ / ٢٤ ، فقال : «وألف قدعا في جواز المسألة الإمام «أبو عبيد القاسم بن سلام » كتابا ذكر فيه جميع ماوقع للصحابة والتابعين من ذلك ، أورده بالأسانيد المتصلة لهم .

ولم أَقَفَ على من ذكر له كتابا بهذا الاسم غير «السيوطي» ، كما لم أَقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

وقل يكون هذا الكتاب هو كتاب شواهد القرآن الذي ذكر في مفتاح السعادة ٣ / ٢٤٢.

١٥ - كتاب الحَجْر والتَّفليس : ذكر في ثبت كتبه في : الفهرست ١٠٦ . معجم الأَّدْبَاءِ ١٦ / ٢٢ . وفيات الأَّعْيَانَ ٢ / ٢٢٧ . إنباه الرواة ٣ / ٢٢ .

ولم أَقَفَ على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب

١٦ - كتاب الحيض : ذكر مع ثبت كتبه في : الفهرست ١٠٦ . وفيات الأعيان ٢٢ / ٢٢٠ معجم الأدباء ١٦ / ٢٦٠ إنباه الرواة ٣ / ٢٢

ولعل هذا الكتاب يتناول مسألة القوم التي ناظر فيها «أبو عبيد» الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ونقلها صاحب طبقات الشافعية ٢ / ١٥٩ ، ومنها : « فكان الشافعي يقول : إنه الحيض ، وأبو عبيد يقول : إنه الطهر ، فلم يزل كل منهما يقرر قوله حتى تفرقا ، وقد انتحل كل واحد منهما مذهب صاحبه ، وتأثر بما أورده من الحجج والشواهد » .

وعلى كل فلم أقف على مايفيد وجود نسخ من كتاب الحيض هذا في خزائن الكتب.

۱۷ – كت**اب ا**لخطب والمواعظ : انفرد به صاحب تاريخ الأدب العربي ۲ / ۱۵۹ ، وأشار إلى وجود نسخة منه في «ليبزج» أول برقم ۱۵۸ .

۱۸ – كتاب خلق الإنسان ونعوته : انفرد بذكره صاحب تاريخ الأدب العربي ٢ / ١٥٨ وأشِار إلى وجود نسخة منه في طبقبو ٢٥٥٥ رقم ١ . عدم

وقد يكون كتابا قائما بنفسه ، وقد يكون بابا من أبواب الغريب المصنف ، وقد جرت عادة « أبي عبيد »فيه أن يطلق لفظ الكتاب على كثير من أقسامه ، وانظر في ذلك :

كتاب اللباس لوحة ٣٣ من الغريب المصنف نسخة «عارف حكمت ٧٦١ / ١٠ لغة .

كتاب الأَطعمة لوحة ٣٨ من الغريب المصنف.

كتاب الدور والأرضين لوحة ٥٣ من الغريب المصنف.

وغير ذلك كثير أستهم المراز المتعارب الم

وباب خلق الإنسان ونعوته أول باب من أبواب الغريب المصنف لأبي عبيد ، وهو عنوان الكتاب في نسخة عارف حكميت ويشغل من لوحة ١ إلى لوحة ٣٣ .

١٩ - كتاب الشعراء : ذكر بين كتبه في الفهرست ١٠٦ ، وفيه : «ولأبي عبيد من الكتب كتاب الشعراء » .

معجم الأدباء ١٦ / ٢٦٠ . إنباه الرواة ٣ /٢٢ طبقات القراء ٢ / ١٨ . ولم أَقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

٠٠ \_ كتاب شواهد القرآن : انفرد بذكره «الدكتور محمد سالم محيسن » في بحثه : « أَبو عبيد القاسم بن سلام حياته وآثاره اللهوية » نقلا عن فهرسة « ابن خير الإشبيلي » « أَبو عبيد القاسم بن سلام حياته وآثاره اللهوية » نقلا عن فهرسة « ابن خير الإشبيلي » « ٣٢٨ \_ ٣٢٩ ط بيروت ١٨٩٣ م .

ولم أقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب(١) . ﴿ مَا مُعَلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ

٢١ ـ كتاب الطهارة: ذكر بين كتبه في: الفهرست١٠٦ ، وفيه: «ولاً بي عبيد من الكتب.. كتاب الطهارة ». معجم الأدباء ١٦ / ٢٦٠ . إنباه الرواة ٣ / ٢٢ . طبقات الشافعية ٢ / ١٥٥ وفيه: « وقال . . . . في كتاب الطهارة لأبي عبيد حديثان ماحدث بهما غيره » .

ولم أَقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب.

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب رقم ١٤ من هذا الثبت .

وأرجح أنه كتاب الطهارة الذي تقدم قبل هذا ، ويدعو إلى هذا الترجيح أن صاحب دائرة المعارف ، لم يشر إلى كتاب الطهارة له .

ولم أَقف، على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب ,

٢٣ - كتاب عدد آى القرآن : ذكر بين كتبه في : الفهرست ١٠٦ . معجم الأُدباء الله عدد آى القرآن : ذكر بين كتبه في : الفهرست ١٠٦ . معجم الأُدباء ٢٢ / ٢٩٠ .

ولم أَقْفَ على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكثب ،

﴿ ٢٤ - كتاب غريب الحديث : وهو موضوع هذا التحقيق ، وسوف أعقد له دراسة خاصة .

٧٥ – كتاب غريب القرآن : ذكره صاحب مراتب النحويين ١٤٩ ، وفيه : «وكذلك كتابه في غريب القرآن منتزع من كتاب أبي عبيدة ». وانظر : الفهرست ١٠٦ .

معجم الأَّدباء ١٦ / ٢٦٠ . بغية الوعاة ٣٧٦ . المزهر ٢ / ١٩٨٠

ولم أَقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب

77 - 77 - 77 الغريب المصنف : وهو من أجل كتبه في اللغة مكث في تصنيفه أربعين سنة يتلقف مايكتب من أفواه الرجال ، فإذا سمع حرفا عرف له موقعا ، بات ليلته فرحا ، وكان ينكر على تلاميذه ، ومن يسمعه منه أن يتعجله قبل سبعة أشهر . وفي هذا الكتاب قال «شمر بن حَمدُويَه الهروى » : «ما للعرب كتاب أحسن من مصنف أبي عبيد () ، وعدد أبواب الكتاب على ماذكر مولّفه ألف باب ، وبه من شو اهد الشعر ألف شاهد ومائتا شاهد (7) » .

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة ١/١٩سـ، ٢٠

<sup>(</sup>٢) الفهرست ١٠٦

وقد أثنى على كتابه هذا أكثر من ترجم له والغريب المصنف إمام لكتب اللغة الى ألفت بعده عليه اعتمدت ، ومنه نهلت (١) ، وقد أشار صاحب تاريخ الأدب العربي ٢ /١٥٧ إلى وجود النسخ الآتية منه :

- أيا صوفيا برقم ٤٧٠٦ - داماد زاده برقم ١٧٩٢

- القاهرة أول ٤ / ١٧٦ - فاتح برقم ٤٠٠٨

اسكوريال ثان برقم ١٦٥٠ .

مجموعة ليبزج كُتِب سنة ٤٨٩ هـ

وتوجد منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت المدينة المنورة برقم ٢٦٠/٧٦ لغة ، والكتأب مذكور بين ثبت كتبه في كتب التراجم التي اهتمت بكتب أبي عبيد .

۲۷ - كتاب فضائل الفرس: انفرد بذكره تاريخ الأدب العربي ١٥٩/٢ نقلا عن صبح الأعشى ٤/٢

أَقُولُ : جاء في صبح الأَعشى ٤٧/٤ ط القاهرة عند الكلام على دمشق : « وفي كتاب فضائل الفرس لأَبي عبيد أن « بيو راسب » ملك الفرس بناها » .

وأرجح – والله أعلم – أن هذا الكتاب لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، الذي أكثر أبو عبيد الأخذ عنه ، ووقع التصحيف في الاسم ، وذلك لما يناتى :

- أنه لم بنهم أحد أبا عبيد القاسم بن سلام بالتثميع للفرس حتى يؤلف كتابا . في فضائلهم .
- أنه لم يذكر أحد هذا الكتاب بين كتبه غير « بروكلمان » معتمدا على ما جاء في « صبح الأعشى ».
  - ﴿ أَنْ أَكْثَرَ مِنْ تَرْجُمُ لَأَنِي عَبِيدَةً مَعْمَرُ بِنَ المُثْنَى ذَكُرُ لَهُ كُتَابِا بِاسْمُ فَضَائِلَ الفرسُ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة تهذيب اللغة ١/٩١-٢٠ 6 مقدمة الحكم ١/٥١. مقدمة المخصص ١٢/١.

<sup>(</sup>٢) انظر : الفهرست ٤٥ . معجم الأدباء ١٩٢/١٩

. أن أبا عبيدة معمر بن المثنى كان متهما بالتعصب للفرس ، والغض من شأن العرب (١)

٢٨ ـ كتاب فضائل القرآن: ذكر بين كتبه فى الفهرست ١٠٦ ، معجم الأدباء ٢٨ ـ كتاب فضائل القرآن: ذكر بين كتبه فى الفهرست ١٠٦ ، معجم الأدب ٢٦٠/١٦ ، البداية والنهاية ١٩٢/١٠ ، مفتاح السعادة ٢/٥٥٥ ، وجاء فى تاريخ الأدب العربي المترجم ١٥٨/٢ باسم فضائل القرآن وآدابه أن وأشار إلى نشره فى مجلة «إسلاميكا» ومنه نسخة فى :

الم مرلين برقم ٤٥١ ، وأخرى في توبنجن برقم ٩٥

وجاء في مقدمة كتاب الأمثال ص ١٥: أنه قد طبع بتحقيق « محمد تجاني جوهري » . ١٣٩٣. ه.

﴿ ٢٩ \_ كتاب فَعَل وأَفعلَ : انفرد بذكره صاحب تاريخ الأدب العربي ١٥٩/٢ ، وأشار إلى وجود نسخة منه في القاهرة ثان ٣٨١/٣ ، وذكر الدكتور محمد سالم محيسن في بحثه عن « أبي عبيد » أنه لم يهتد إلى هذه النسخة في دار الكتب المصرية :

ويشغل اللوحات ١٣٠ – ١٤٧ من نسخة عارف حكمت ، ومن أبوابه باب فعل وأفعل ، ويشغل اللوحات ١٣٠ – ١٤٧ من نسخة عارف حكمت ، ومن أبوابه باب فعل وأفعل ، ويشغل اللوحات ١٣٠ – ١٤٧ من نسخة عارف حكمت ، ومن أبوابه باب فعل وأفعل ، ولا يوجد ما يمنع من إفراد « أبي عبيد » فعل وأفعل بكتاب مستقل ، فقد ألف في ذلك بعض سلفه ، وبعض خلفه . أ

٣٠ - كتاب القراءات: ذكر بين ثبت كتبه في : الفهرست ١٠٦ ، معجم الأدباء ٢٠/١٦ ، إنباه الرواة ١/٥ ، بغية الوعاة ٢٧٦ ، وجاء في حجة القراءات : « فكان أول إمام معتبر جمع القراءات في كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام (٢) » ، وفيه يقول ، « ابن در ستويه » تاريخ بغداد ١٢/٥٠٤ : « وله في القرآن كتاب ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله » ، ومثل ذلك جاء في إنباه الرواة .

ولم أقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

<sup>(</sup>١) أنظر مراثب النحويين ٧٧ - ٧٨ . معجم الأدباء ١٥٦/١٩

<sup>(</sup>٢) حجة القراءات ص ١٥

۳۱ – كتاب لغات القبائل في القرآن : ذكره ﴿ إَبِرُوكُلَمَانَ ﴾ ٢ / ١٥٩ ، وبين أنه قائمة منسوبة لأبي عبيد مشتملة على ما ورد في القرآن من لغات القبائل ، وقد طبعت على هامش كتاب التيسير في علم التفسير لعبد العزيز بن محمد الدريني ت ٦٩٤ ه ١٢٩٥ م ط القاهرة ١٣١٠ ه .

وذكر الدكتور محمد سالم محيسن فى بحثه عن ﴿ أَبِي عبيد ﴾ ص ٢٢٣ طبع الكتاب على هامش تفسير الجلالين ، وقدم جدولا بالقبائل التي ورد ذكرها فى الكتاب وعددها ثنتان وثلاثون ، والأَّلفاظ التي وردت من لغاتها ، وعددها ثلاثمائة وخمسة أَلفاظ .

۳۲ – كتاب المذكر والمؤنث : ذكر بين كتبه فى : الفهرست ١٠٦ ، معجم الأَدباءِ ٢٢٠/١٦ ، وفيات الأَعيان ٢/٢٢٧ ، بغية الوعاة ٣٧٦

ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه فى خزائن الكتب.

۳۳ – كتاب معانى الشعر : ذكر بين كتبه فى : تاريخ بغداد ۱۲/۱۲ ، وفيات الأعيان ٢٠٤/٢ ، طبقات الحمان » ( بروكلمان » ( ٢٢٥/٢ ، طبقات الحنابلة ١٩٧/١ ، دائرة معارف البستاني ١٩٧/٣ ، « بروكلمان » ( ١٩٩/ ، ولم أقف على ما يفيد وجود نسخ منه فى خزائن الكتب .

وقد اكتفى محقق كتاب الأمثال ص ١٦ بذكر كتاب الشعراء عن ذكر هذا الكتاب وعلق عليه بقوله : « ساه « السبكي » في طبقات الشافعية ٢/١٥٨ معاني الشعر » .

وأرى - والله أعلم - أن الشعراء كتاب ، ومعانى الشعر كتاب آخر ، ويرجح هذا ما جاء في تاريخ بغداد ٤٠٤/١٢ نقلا عن « ابن درستويه » : «وروى الناس من كتبه المصنفة بضعة وعشرين كتابا في القرآن ، والفقه ، وغريب الحديث ، والغريب المصنف ، والأمثال ، ومعانى الشعر ، وغير ذلك » فهذا أنص بفهم منه أن يما روى من كتب أبي عبيد كتاب معانى الشعر .

٣٤ - كتاب معانى القرآن «لم يشمه » ذكر بين كتبه فى : الفهرست ١٠٦ ، مهديب اللغة ٢٠١١ وفيه : «ولأبى عبيد كتاب معانى القرآن انتهى تأليفه إلى سورة طه ولم يتمه » .
 تاريخ بغداد ٢١/٥٠٤ ، معجم الأدباء ٢٦/ ٢٦٠ ، بغية الوعاة ٣٧٦

أ ولم أُقف على ما يفيد وجود نسيخ منه فى خزائن الكتب .

٣٥ - كتاب مقاتل الفرسان : انفرد « بروكلمان » ١٥٩/٢ بذكره نقلا عن المزهر . أقول : جاء فى المزهر ٢٧٦/٢ باب ذكر من تعدّدت أساؤه أو كناه ، أو-ألقابه فى الكلام على « عبد الله بن الصمة » أخى « دريد بن الصمة » :

قال أبو عبيد في مقاتل الفرسان كانت له ثلاثة أساء ، وثلاث كنى »

وقد يكون الكتاب له ، وقد يكون لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، وحدث تحريف في الاسم لأن أكثر الكتب التي ترجمت لأبي عبيدة معمر بن المثنى ، ذكرت مقاتل الفرسان بين كتبه .

ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ من كتاب أبى عبيد هذا فى خزائن الكتب .

٣٦ ـ كتاب المقصور والممدود : ذكر بين كتبه في :

الفهرست ١٠٦ ، معجم الأُدْباء ٢٦/ ٢٦٠ ، إنباه الرواة ٢٢/٣ ، بغية الوعاة ٣٧٦ ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

٣٧ \_ كتاب الناسخ والمنسوخ : ذكر بين كتبه في :

الفهرست ١٠٦ ، معجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ، مفتاح السعادة ٢/٤٤٣

ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه فى خزائن الكتب .

۳۸ - كتاب النحو: انفرد بذكره « الدكتور محمد سالم محيسن » نقلا عن تهذيب اللغة ٢٠٠/١ .

أُقول : قال الأَزهرى فى كتابه تهذيب اللغة ٢٠٠/ : « وقال أَبو عبيد فى كتابه فى النحو : عليا « مُضر » تقول : قعيدك لتفعلن كذا ، قال : القعيد الأَب » .

وقد جاءت هذه العبارة بين معقوفين على أنها تكملة من إحدى نسخ التهذيب.

وقد يكون هذا كتابه الموسوم بالإيضاح(١).

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب رقم ١١ من هذا النبت .

ولم أَقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

٣٩ \_ كتاب النسب : ذكر بين كتبه في :

الله المواة المواة على معجم الأدباء ٢٦٠/١٦ ، وفيات الأُعيان ٢٢٧/٢ ، إنباه الرواة ٢٢/٣ ، ولم أُقف على ما يفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب .

هذا ما وقفت عليه من مصنفات « أبي عبيد القاسم بن سلام » بعد الرجوع إلى ما من الله – تعالى – بالرجوع إليه من أمهات كتب القرآن ، والحديث ، واللغة ، وكتب التراجم التي أحصت مصنفات هذا الإمام الجليل .

وقد أمكن - بعون الله وتوفيقه - أن أصل بثبت مصنفاته إلى نسعة وثلاثين مصنفاً عدا ثلاثة مصنفات عدت بين كتبه ، ورجحت كونها أبواباً وفصولاً من كتب ، وسوف أذيل أبها هذا الثبت ، ووقفت جهود السابقين عند إحصاء ثلاثة وثلاثين مصنفاً.

أقول: إن هذا القدر من المصنفات على هذا المستوى من النضج والرقى فى مختلف فنون عصره - وبشهادة جلة العلماء - يدك دلالة مؤكدة على أن « أبا عبيد » أحد أثمة جيله العظام الذين خلّد التاريخ أساءهم بمداد من نور فى سجل العلماء الخالدين .

هذا وقد أشارت بعض الكتب التي ترجمت له ، واهتمت بذكر ثبت كتبه إلى ثلاثة كتب أخرى ، أرى - والله أعلم - أنها أبواب ، أو كتب من كتب جامعة له ، وقد سبق أن ذكرت ما جرت عليه عادة القدماء ، ومنهم أبو عبيد في الغريب المصنف وغيره من إطلاق لفظ الكتاب على الباب الذي يضم عدة فصول من أبواب الكتاب .

## وهذه الآثار هي :

١ - كتاب الرحل والمنزل : وقد انفرد بذكره محقق كتاب الأمثال نقلا عن البلغة
 ف شدور اللغة ص ١٢١ ، وعلق عليه بقوله : ويبدو أنه من أبواب الغريب المصنف .

أَقُول : البلغة في شذور اللغة - كما قال جامعها في صفحة العنوان - معجموعة مقالات لأَثمة كتبة العرب، نشرها الأَب « لويس شيخو » في مجلة الشرق ، ثم جمعها في كتابه

الموسوم بالبلغة في شذور اللغة بيروت ١٩١٤ ، وكتاب الرحل والمنزل يشغل منها الصفحات ١٢٢ : ١٣٥ ، وقدم له بقوله ملخصاً : كتاب الرحل والمنزل أحد فصول كتاب منسوب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة باسم كتاب الجراثيم في المكتبة الظاهرية بدمشق ، ورجح نسبة هذا الفصل لأبي عبيد القاسم بن سلام لا تفاق نقوله مع ما جاء في كتب اللغة مثل المخصص واللسان .

وبالرجوع إلى كتاب الغريب المصنف نسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت ، رقم ٧٦-٤١ تبين أن المقال فعلا مقتطف – على غير ترتيب – من كتاب الدور والأرضين في الغريب المصنف ، انظر ما جاء في المقال ، وما جاء في الغريب المصنف :

والمقارنة تثبت بما لا يدع مجالا لشك أن « الرحل والمنزل » الذى نقله صاحب البلغة أحد كتب كتاب الغريب المصنف ، وليس كتابا قائما بنفسه .

۲ — كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب: انفرد بذكره « پروكلمان » نقلا عن اللسان (ققز) وفيه: « قال أبو عبيد فى كتاب ما خالفت فيه العامة لغات العرب: هى قاقوزة وقازوزة ، للتى تسمى قاقزة » .

أقول: وقد رجعت إلى كتاب تهذيب اللغة أحد خمسة مصادر اعتمدها صاحب اللسان، فوجدت فيه ٢٦٢/٨ مادة قزز: «وقال أبو عبيد فى باب ما خالفت فيه العامة لغات العرب: هى قاقوزة وقازورة للتى تسمى قاقزة ».

وعلى هذا يكون لفظ «كتاب » في اللسان تحريفاً وتصحيفا للفظ «باب » في التهذيب وهو كذلك في الغريب المصنف الورقة ٢١٦ / ١ : باب ما خالفت فيه العامة لغات العرب من الكلام ، والباب يشغل صفحة من الكتاب بها ثلاثون لفظة تقريباً ، وفيه : « وهو درهم سُتُوق ، وهي قاقوزة ، وقازوزة للتي تسمى قاقزة » .

وعلى هذا يكون « ما خالفت فيه العامة لغات العرب » ، بابا من الغريب المصنف ، وليست كتابا مستقلا .

٣ ــ كتاب النعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهرام، عشرات الأرض : انفرد بذكره ، يروكلمان » ١٥٨/٢ ، وعلق عليه بقوله : وربما كان هذا قسما من كتاب الغريب المصنف .

أقول: إنه كما قال ـ والله أعلم ـ فقد عقد أبو عبيد فى الغريب المصف كتابا باسم كتاب الطير ، كتاب الطير ، كتاب الطير ، ومنها :

| 1/4.  | ورقة        | باب أساء الطيور وضروبها |
|-------|-------------|-------------------------|
| ۷۰/ ب | ورقة        | باب عن الطير            |
| 11/41 | <b>ورقة</b> | باب طيران الطير         |

وهكذا

باب نعوت الظباء

| * ·                                   |                 | • 1                              |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| stone till                            | ورقة ۷۲/۸       | ثم عقد بابا للجراد               |
| as base                               | ورقة ۷۲/ ب      | وبابا لليعاسيب والجنادب          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ورقة ۷۲/ب       | وبابا للعظايا والحرباء           |
|                                       | ورقة ٧٣/ إ      | وبابا للحيات ونعوتها             |
|                                       | ورقة ۷۳/ ب      | وبابا للعقارب                    |
|                                       | ورقة ٧٤ م       | وبابا للنمل والقمل               |
|                                       | ورقة العام ا    | وبابا للذباب                     |
|                                       | ورقة ٧٤/ پ      | وبابا للقردان والضفادع           |
|                                       | را ومن أبوابه : | كتابا باسم كتاب الوحش الورقة ١٧٦ |

ورقة ١/١٧٩

باب نعوت البقر ورقة ١/١٧٦ الباب حمر الوحش ورقة ١/١٧٧ الباب النعام ورقة ١/١٧٨ المنعام المنعام

وعقد كذلك كتاباً باسم كتاب السباع الورقة ١/١٧٨ وما بعدها ومن أبوابه :

باب أساء الأسد ورقة ١/١/ ١ باب أساء الأشاب ورقة ١/١٨ باب الشعالب ورقة ١/١٨ باب الشعالب ورقة ١/١٨ باب الضباع . ورقة ١/١٨ باب الضباع ورقة ١/١٨ باب الضباب والقنافذ ورقة ١/١٨ باب الكلاب ورقة ١/١٨ باب الكلاب

وهكذا .

وهذا يوضح لنا أن ما فقب إليه صاحب تاريخ الأدب العربي، من أنه بعض أبواب الغريب المصنف هو الصواب .

وقد يسأَل سائل : لم لا تكون هذه كتبا صغيرة قائمة بنفسها أَلفها أَبو عبيد ؟

وأجيب قائلا: إن تصانيف أفي عبيد كما يظهر لنا من الغريب المصنف ، وغريب المحديث ، والأمثال ، وما قيل عن معانى القرآن ، والقراءات تمثل مرحلة جديدة ، ومنهجا جديداً في التأليف كان « أبو عبيد » – رحمه الله – من رواده يعتمد هذا المنهج على جمع آثار السابقين في فن ما من الفنون ، وتصنيفها ، وتبويها ، والإضافة إليها ، وقد سبق ما يؤكد ذلك عند الحديث عن مكانة « أبي عبيد القاسم بن سلام » في هذا التقديم .



### بين يدى الكتاب

#### الغريب من الكلام:

الغين ، والراء ، والباء: جذر لغوى يدل فيما يدل عليه من معان على الاغتراب والنزوح ، والبعد عن الأوطان ، ومع الاغتراب يكون غموض حال المغترب ، وانقطاع أخباره ، وعدم معرفة ما هو عليه من أحوال .

ومن هذا غريب الألفاظ في الكلام . فالغريب من ألفاظ العربية ضد الواضح ؛ أي مالا يحيط به إلا عربي خالص يعرف لغته ، ولم وضعها ؟ أو عالم ثبت متقن . ويُطلق على هذا النمط من الألفاظ : الغريب ، والنادر ، والشارد .

وقد عقد الإمام « أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت ٣٩٥ ه » في كتابه ، . فقه اللغة » بابا في مراتب الكلام في وضوحه ، وإشكاله ، جاء فيه :

أما واضح الكلام فالذي يفهمه كل سامع عرف ظاهر كلام العرب .

وأما المشكل فالذي يأثنيه الإشكال من وجود:

منها غرابة لفظه ، كقول القائل : يَملَخ في الباطل مَلخاً . ينفض مذرَويهِ (١) . . . .

- ومنه في كتاب الله ـ تعالى ـ . : « فلا تعضلوهن (٢) » . . . « ومن الناس من يعبد الله على حـ فـ(٣) » . . .

- ومنه فى الحديث : «على التيعة شاةً ، والتيمة لصاحبها ، وفى السيوب الخمس لا خِلاط ، ولا وراط ، ولا شِناق ، ولا شِغار ، من أَجبَى فقد أَربَى » . وهذا كتابه\_

<sup>(</sup>۱) القائل هو الحسن البصرى، والعبارة من حديث له أوردها أبو عبيد في أحاديث الحسن البصرى، ويكون موضعها في هذا الكتاب بالجزء الرابع- إن شاء الله - وفي الحديث تفسير غريبه، ومعنى : يملخ في الباطل ملخا : أي يمر فيه مرا سهلا، ومعنى ينفض مذرويه ، أي يهز منكبيه مهددا . عن النهاية ١١/٤ ٣٥٣-٣٥١ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : آية ٢٣٢ ومعى فلا تعضلوهن : فلا تمنعوهن من الزواج .

<sup>(</sup>٣) الحج : آية ١١ : على حرف : أى طرف ، ويريد به عدم التمكن فى الدين ، والعبادة على غير طمأنينية .

( صلى الله عليه وسلم ) إلى الأَقيال العباهلة(١) ،

ـ ومنه في شعر العرب :

- ومنه في أمثال العرب : . . . . . مُخْرِنْشِق لِيَنْسِاعَ (<sup>٣)</sup> »

ولاتصال هذا الوجه من الوجوه التي عناها « ابن فارس » بموضوعنا الذي نتحدث عنه ، فسوف اكتفى به تفاديا للإطالة ، ومن يريد مزيداً يرجع إلى كتاب « ابن فارس (٤) » .

## غريب الكلام في حاجة إلى تفسير:

إذا كانت هذه طبيعة الكلام. فيه الواضح الذي يفهمه كل سامع أو قارئ ، وفيه المشكل الذي لايفهمه إلا العربي الخالص، أو العالم المدقق ، وقد تضمن كلام الله عنو وجل وحديث رسوله – صلى الله عليه وسلم – وأحاديث الصحابة والتابعين – رضوان الله عنهم – ألفاظا غريبة ، فإن الحاجة أضحت ملحة إلى تتبع هذا الغريب في عواطنه ، وتفسيره وتوضيح المراد منه خدمة للعقيدة ، وإظهارا للدين بعد أن أتم الله – تعالى – نوره ، وجاوز الإسلام حدود جزيرة العرب ودخل الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم في دين الله أفواجا ، وأصبح الإسلام لأهل البلاد المفتوحة دينا ، والقرآن دستورا ، والحديث نورا ، والعربية لسانا ، وتسربت لكنة غير العرب إلى العرب ، وترتب على ذلك اتساع دائرة والعربية بالنسبة للكثير من أبناء الإسلام .

حينئذ قيض الله \_ تعالى \_ لدينه ، وخدمة الكتاب الكريم ، والحديث الشريف ، واللغة العربية لغة القوآن والحديث نخبة من أئمة العلماء ، فألفوا في غريب القرآن وغريب الحديث،

<sup>(</sup>١) ألحديث في غريب حديث أبي عبيد الجزء الأول من تحقيقنا رقم ٧٦ . وفي الحديث تفسير غريبه .

<sup>(</sup>٢) من أرجورة رؤية في وصف المفازة؛ الديوان ١٠٤. وفي تفسيره : مضيورة : ناقة قوية موثقة الجلق. قرواه: ناقة قرواء : شديدة الظهر. هرجاب : الهرجاب من الإبل؛ الطويلة الضخمة . فنق : الفنق الناقة الفتية اللحيمة ، وانظر اللسان : هرجب ، ضبر ، فنق ، قرى ، ومقاييس اللغة و/٧٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أنظر أمثال أبي عبيد ١١٤ وفي تفسيره : الجرنيق : المطرق الساكت . لينباع : ليثب إذا أصاب فرصته . ومعناه أنه سكت لداهية يريدها . وانظر مجمع الأمثال ٣٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) الصاحى في فقه اللغة ٢٠-٠٠ ط الحلبي القاهرة ١٩٧٧ م

وغريب اللغة ، وفسروا الشعر والأمثال ، وزودوا المكتبة العربية بالكثير من الكتب الخالصة للغريب، والأبواب والفصول التي جاءت في ثنايا أمهات الكتب طالبين بذلك حدمة الدين، وثواب الله العظيم.

## كتب غريب الحديث قبل أبي عبيد:

ترجع الريادة في هذا العلم إلى بعض علماء الحديث من أُنباع التابعين من أَمثال: «مالك بن أُنس بن مالك ت ١٧٩ ه » و « أَبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ت ١٦٦ ه » وقيل في وفاته غير ذلك ، و «شعبة بن الحجاج بن الورد الأُزدى بالولاء - ت ١٦٠ ه » .

وبعض علماء الطبقة الثانية من علماء اللغة من أمثال: «أبي المحسن النضر بن شميل المازني ت ٢٠٣ ه » و «أبي على محدد بن المستنير المعروف بقطرب ت ٢٠٦ ه » ، و «أبي عبيدة معمر بن المثني ت ٢٠٩ ه » ، و «أبي سعيد عبد الملك بن قريب المعروف بالأصمعي ت ٢١٦ ه » وغيرهم . وتكاد تجمع الكتب على أن «أبا عبيدة معمر بن المثني » أول من راد هذا الطريق ، وقال بغير هذا «الإمام الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله المحافظ النيسابوري ت ٤٠٥ ه » ، فقد ذكر أن « النضر بن شميل » أول من ألف في غريب المحديث (١) ، و «أبو عبيدة » و «النضر » من طبقة واحدة ، وليس هناك ما يمنع من المحديث (١) ، و «أبو عبيدة » و «النضر » من طبقة واحدة ، وليس هناك ما يمنع من قيام كل منهما بتأليف كتابه في زمن واحد .

وكتب هذه الطبقة كتيبات صغيرة لاتروى غلة ، ولاتشنى غليلا ، وأنقل هنا ما ماقاله فى الحكم على هذه «التآليف» « أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» – وكتابه فى غريب الحديث إمام – : قال الخطابي : «إلا أن هذه الكتب على كثرة عددها إذا حصلت كانت كالكتاب الواحد ، إذ كان مصنفوها لم يقصدوا بها مذهب التعاقب كصنيع «القُتَيبي (٢) » فى كتابه ، إنما سبيلهم فيها أن يتوالوا على الحديث الواحد ،

<sup>(</sup>۱) معرفة علوم الحديث ص ۸۸ ط حيدراباد.

<sup>(</sup>٢) يريد ابن قتيبة في كتابه غريب الحديث ، وأنه جاء فتتبع ما أغفله « أبو عبيد » من الغريب ، وألف فيه كتابه، جاريا فيه على منهج أبي عبيد .

نميعتوروه فيما بينهم ، ثم يتبارون فى تفسيره يلخل بعضهم على بعض . . . . . . ثم إنه نيس نواحد من هذه الكتب التى ذكرناها أن يكون شيء منها على منهاج كتاب «أبي عبيد » فى بيان اللفظ ، وصحة المعنى ، وجودة الاستنباط ، وكثرة الفقه .

ولا أن يكون من شرح كتاب «أبن قتيبة » فى إشباع التفسير ، وإيراد الحجة ، وذكر النظائر ، والتخلص للمعانى .

إنما هي - أوعامتها -إذا انقسمت وقعت بين مقصِّر لايورد في كتابه إلا أطرافاوسواقط من الحديث ، ثم لايوفيها حقها من إشباع التفسير ، وإيضاح المعنى ، وبين مطيل يسرُدُ الأَّحاديث المشهورة التي لايكاد يشكل منها شيء ، ثم يتكلف تفسيرها ، ويطنب فيها .

وفى بعض هذه الكتب خلل من جهة التفسير ، وفي بعضها أحاديث منكرة ، لاتدخل في شرط ما أُنشئت له هذه الكتب (١) ».

أقول: إذا كان هذا حكم «الخطابي» وهو من هو ، ثقة ، وأمانة ، وعدلا ،ودراية بما يحكم عليه فإن الحاجة كانت ماسة إلى منهج جديد يتناول فيه صاحبه غريب حديث رسول الله عليه وسلم – وغريب أخبار أصحابه وتابعيهم – رضوان الله عنهم – ويفسره تفسيرا يكفى حملة الحديث مشقة التفسير والبحث عن معنى هذا الغريب.

وقد كان الإمام «أبو عبيد القاسم بن سلام » العالم الذي أُجرى الله ـ عز وجل ـ على يديه هذا المنهج الشافى ، وكان كتابه كما قال فيه «أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » في مقدمته لكتابه غريب الحديث :

«وقد كان تعرُّف هذا (يعنى غريب الحديث) وأنساهه عسيرا فما مضى على من طلبه ، لحاجته إلى أن يسأَل عنه أهل اللغة ، ومن يَكُمُل منهم ؟ ليفسر غريب الحديث ، وفتق معانيه ، وإظهار غوامضه قليل ، فأما زماننا هذا فقد كنى حملة الحديث فيه مئونة التفسير والبحث بما ألفه «أبو عبيد القاسم بن سلام » ، ثم بما ألفناه في هذا بحمد الله » (٢).

<sup>(</sup>١) مقدمة الحطابي لكتابه غريب الحديث ١/٠٥ «

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن قتيبة لكتابه غريب الحديث ١٥٠/١.

وكما قال فيه «الخطابي» في مقدمة كتابه غريب الحديث: «فكان أول من سبق إليه ودل من بعده عليه » أبو عبيد القاسم بن سلام » فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة مايحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث ، فصار كتابه إماما لأهل الحديث به يتذا كرون وإليه يتحاكمون(١) »

### الغريب من الحليث وغريب الحديث

ويجدر بنا هنا أن نفرق بين نوعين من العلوم التي تتناولها الكتب الموَّلفة في علوم التي تتناولها الكتب الموَّلفة في علوم الحديث:

- أحدهما: الغريب من الحديث ، وهو دراسة متصلة بالسند غالبا ، وقد تتصل بالمتن من حيث الزيادة ، والاختلاف في الرواية ، ويعرفه علماء الحديث بأنه ماينفرد بروايته أو رواية زيادة فيه راو واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند ، سواء أكان ذلك الانفراد بالمتن أم بالسند ، وهذا الفن إلى علوم الحديث ينتمي ، ومنها يعد (١).

- ثانيهما : غريب الحديث ، وهو تفسير وتوضيح ماجاء في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحاديث صحابته ، وتابعيهم - رضوان الله عنهم - من ألفاظ غريبة ، وكلمات مشكلة ، والتعريف بمعانيها ، وضبط بنيتها ، والوقوف على تصريفها ، واشتقاقها ، وتأليف حروفها .

وهو علم لايخوض غماره إلا من اتصف بالدراية ، وضبط الرواية ، والملكة الحافظة . والتثنيت التام ، والتحرى الأمين .

وغريب الحديث إلى علوم اللغة ينشمي وينسب (٣)

<sup>(</sup>١) مقدمة الحطاف لكتابه غريب الحديث ٧/١-٠٤.

 <sup>(</sup>۲) انظر في الغريب من الحديث وبيان أقسامه : معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوي ، و طرحيدرآباد . المهل الراوي من تقريب النواوي ۲۰۳ ط بيروت . شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثو من ۶ ط القاهرة .

<sup>(</sup>٣) أنظر في غريب الحديث مقدمة الحطابي لكتابه في غريب الحديث المقدمة ابن الأثير لكتابه النهاية في غريب الحديث ، معرفة علوم الحديث العاكم النيسابوري ٨٨. المهل الراوي من تقريب النواوي ه ١٠. كشف الطنون المجلد الثاني ص٣٠١ – ١٢٠٨

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام أول من سبق إليه ، ودل من بعده عليه (١) في كتابه غريب الحديث الذي أنتقِل إلى الحديث عنه .

كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام:

### اسم الكتّاب :

الكتاب موسوم باسم «غريب الحديث » لاخلاف في ذلك ، ولا يدعو إلى شي من لبس ماجاء في بعض المصادر من التعبير بقولهم : «كتابه في غريب الحديث » .

فياسمه «غريب الحديث » ذكر في كتب اللغة التي اعتمدته مصدرا من مصادرها ، ونقلت عنه مباشرة ، ومن ذلك :

- تهذيب اللغة المقدمة ١ / ٢٠ وفيه: «ولأنبي عبيد من الكتب الشريفة كتاب غريب الحديث ».

" - مقاييس اللغة ، المقدمة ١ / ٤ وفيه : «ومنها كتابا أبي عبيد ف «غريب الحديث » «ومصنف الغريب حدثنا يهما »على بن عبد العزيز عن أبي عبيد » .

- المخصص المقدمة ١ / ١٢ وفيه : «فأما مانثرت عليه من الكتب : «فالمصنف » «وغريب الحديث: لأبي عبيد ، وغيره »

وبه ذكر فى كتب غريب الحديث بعده ، أشارت إليه ، ونقلت عنه ، واستدركت مافاته ، ومن ذلك :

- كتاب غريب الحديث لابن قتيبة ،المقدمة ١ / ١٥٠ ، وفيه : «وقد كنت زمانا أرى أن كتاب أي عبيد قد جمع تفسير غريب الحديث ، وأن الناظر فيه مستنن به ... » - كتاب غريب الحديث للخطابي ،القدمة ١ /٤٧ - ٤٨ ، وفيه : ﴿ فَكَانَ أُولَ مِنْ سَبِق

<sup>(</sup>١) مقدمة الحطان لكتابه غريب الحديث ٢٧/١.

إليه (إلى غريب الحديث) ودل من بعده عليه «أبو عبيد القاسم بن سلام» ، فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة مايحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث . . . »

- كتاب النهاية في غريب، الحديث المقدمة ١ / ٦ ، وفيه يقول ابن الأثير: «واستمرت الحال إلى زمن أبي عبيد القاسم بن سلام ، وذلك بعد المشتين ، فجمع كتابه المشهور في غريب الحديث والآثار الذي صار وإن كان أخيرا – أولا، لما حواه من الأحاديث، والآثار الكثيرة .»

وبه ذكر في كل الكتب التي ترجمت لأبي عبيد واهتمت بذكر ثبت كتبه . ومن ذلك :

- الفهرست ١٠٦ ، وفيه : «ولأبي عبيد من الكتب. . . . وكتاب غريب الحديث ».
- مراتب النحويين ١٤٨ وقيه : «وأما كتابه في غريب الحديث فإنه اعتمد فيه على كتاب ألى عبيدة . . . . . .
- ناريخ بغداد ١٢ / ٤٠٥ ، وفيه : «لما عمل أبو عبيد كتابه غريب الحديث ، عرضه على عبد الله بن طاهر . . . » .
- معجم الأدباء ١٦ / ٢٦٠ ، وفيه : «ولأَبي عبيد من التصانيف . . . وكتاب غريب الحديث . . . » .

وبه ذكر فى صفحة العنوان من جميع النسخ التى جمعتها لتحقيقه ، والنسخ التى طبع عليها فى الهند والمطبوع تجريد وتهذيب له على ما ذكرت .

وسوف أَناقش ذلك في هذا التقديم ممثلًا لما أَقُول ، بعد أَن أُوجِزُتُه في المقدمة .

# توثيق نسبة هذا الكتاب إلى أبي عبيد :

لاريب في نسبة كتاب «غريب الحديث» الذي أقامه في هذا التحقيق إلى «أبي عبهد القاسم بن سلام »، ولايوجد مايثير أدنى شك حول هذا لما يأتى :

- جميع النسخ التي اعتمات عليها في تحقيق الكتاب معنونة باسم الكتاب منسوباً إلى أي عبيد القاسم بن سلام ، وسوف يظهر ذلك عند وصف النسخ .
- جميع الروايات التي صدرت بها النسخ الكاملة تنتهى بسلسلة الرواة إلى على بن عبد العزيز البغوى كاتب أبي عبيد القاسم بن سلام ، وراوى كتبه عن «أبي عبيد » ، ويتضخ ذلك عند وصف النسخ .
- \_ كل حديث فى الكتاب يوَّكد ذلك ، ويبدأ بالعبارة : وقال أبو عبيد فى حديث النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ وهذه الدراسة تصدير للجزء الأول من الكتاب ، وأحاديثه كلها ناطقة بذلك .
- ـ النسخة التي اعتمدتها أصلا مقابلة ومقروءة على نسخة مقروءة على «أبي عبيد القاسم ابن سلام » وسوف يتضح ذلك عند وصف نسخة مكتبة «كويريلي » .
- \_ كتب اللغة ، وغريب الحديث ، وعلوم الحديث ، والطبقات التي نقلت عن غريب حديث أبي عبيد ، نسبت إلى أبي عبيد هذه النقول في الكثير الغالب ، وتتفق هذه النقول مع الذي جاء في كتاب غريب الحديث الذي بين أيدينا ، ومن ذلك :
- كتاب تهذيب اللغة ولا أحصى مواطنه عدا فقد نقل فيا نقل غريب حديث «أبي عبيد» مفرقا على مواد الكتاب اللغوية وحافظ حفاظا تاما على عبارة أبي عبيد ، ينقل الحديث، ويذيله بشرح أبي عبيد عليه . وقد دعاني هذا إلى اعتاد تهذيب اللغة نسخة مساعدة في التحقيق ، والفروق ، وهوامش التحقيق خير شاهد على ذلك .
- \_ كتاب مقاييس اللغة ، وما نقله عن أغريب حديث «أبي عبيد» أحد مصادره متفق تماما مع غريب الحديث الذي بين أيدينا . ومن ذلك :
- جاء في مقاييس اللغة ١ / ١٩٢ : «فأما قولهم : بُلْهَ . . . ومحتمل أن يرد إلى قياس الباب بمعنى دع ، وهو الذي جاء في الحديث ، يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت ، ولا أُذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر بُلْهُ ما أطلعتهم عليه » أى دع ما أطلعتهم عليه .

وهذا الكلام منقول بتصرف عن غريب حديث أبي عبيد. انظر الحديث رقم ٦١ الجزء الأول من هذا التحقيق .

- وجاء فى مقاييس اللغة كذلك ٣ / ٤٣٥ : «والاستطابة : الاستنجاء ؛ لأن الرجل يُطيّب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء ، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يستطيب الرجل بيمينه . . » .

وهذا منقول بتصرف عن غريب حديث ألى عبيد ، انظر الحديث رقم ٥٦ الجزء الأول من هذا التحقيق .

- كتاب العباب الزاخر، حرف الفاء (مادة : خرف)، وجاء فيه: «قال «أبو عبيد»: قال الأصمعي : المخارف : واحدها مَخرف ، وهو جني النخل ، وإنما سمى مخرفا ؛ لأنه يُخترف منه ؛ أي يجتني ، ومنه حديث أبي طاحة - رضى الله عنه - حين نزلت : «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا . . . » (البقرة ، آية ٢٤٥) قال : إن لي مخرفا ، وإني قد جعلته صدقة . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - «اجعله في فقراء قومك » .

قَالَ : قَالَ «الأَصمعي » : «وأَما قول عُمَر – رضي الله عنه – «تُركتم على مثل مَخَرفةِ النَّعم ، فاتَّبعوا ، ولا تَبْتَلِعوا » فليس من هذا في شيء . . . »

وهذا منقول بنصه - مع التعلاف يسير - عن غريب حديث أبي عبيد : النظر الحديث رقم ٤٧ الجزء الأول من هذا التحقيق .

- کتاب غریب حدیث ابن قتیبة ١ / ٣٨٩ ، وجاء فیه : «وقد فسر » أَبو عبید » رحمه الله - «فلم أَر عبقریا یَفری فَرِیَّهُ » .

وهو الحديث رقم ٥٣ الجزء الأُول من هذا التحقيق .

- كتاب إصلاح غلط غريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلام لابن قتيبة لوحة ٣٤ نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب ، وجاء فيه : «قال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن قريشا كانوا يقولون : إن محمدا صنبور » .

وهذا منقول عن غريب حديث أبي عبيد . انظر الحديث رقم ٦ الجزء الأول من هذا التحقيق .

. كتاب معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ٢ / ٢١٠ شرح الخديث ٢٧٦٦ ، وجاءً فيه : «وقال بعضهم : هذى الإغلال : لبس الدرع للحرب ، والإسلال من سل السيف . وزيف أبو عبيد ، هذا القول ، ولم يرتضه »

وهذا موقف أبي عبيد في غريب الحديث . انظر الحديث رقم ٧٠ الجزء الأول من هذا التحقيق .

- كتاب طبقات فقها اليمن ٢٦ ط القاهرة ١٩٥٧ ، وجاء فيه : «وقال «أبو عبيد » في حديث الذي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه كتب لوائل بن حجر الحضرى ، ولقومه : «من محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الأقيال مالعباهلة من «أهل حضرموت » بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، على التيعة شاة ، والثيمة لصاحبها ، وفي السيوب الخمس ، لاخلاط ، ولا بيناق ، ومن أجبى ، فقد أربى ، وكل مسكر حرام ... »

وهذا منقول عن غريب حديث «أبي عبيد». انظر الحديث رقم ٧٦ الجزء الأول من هذا التحقيق

أقول : إن المقارنة بين هذه النقول عن غريب حديث «أبي عبيد القاسم بن سلام » ومثلها كثير وكثير ، وبين «غريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلام » موضوع هذا التحقيق توثق الكتاب وتو كد نسبته إلى صاحبه ، ولاتترك مكانا لأدنى شك في ذلك .

# موضوع الكتاب ، ومصادر أبي عبيد فيه :

تتبع أبو عبياه مرحمه الله ما الألفاظ الغريبة ، والمشكلة في أحاديث رسول الله ملى الله عليه وسلم مواند والمأثور من كلام صحابته وتابعيهم مرضوان الله عنهم مواند

إلى ذلك ما وصلت إليه جهود السابقين من أمثال «أبي عبيدة » و «الأصمعي » و «النضر بن شميل » و «قطرب » و «شمر بن حمدويه » وغيرهم وتناول كل هذا بتفسير مابه من إشكال ، وتوضيح مافيه من غرابه ، ومايحتاج إلى بيان من وجوه العربية ، والفقه ، والاعتقاد أحيانا ، مستفيدا من شروح السابقين ، ملتمسا المزيد من التفسير والتوضيح عن طريق الاستعانة بالقرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وأخبار الصحابة والتابعين ، وشعر العرب ، وأمثالهم ، ومأثور كلامهم .

وتفسير غريب الحديث عاجاء في القرآن ، والحديث ، والشعر ، وكلام العرب منهج — والله أعلم — مقبول ، وعمل مشروع ، يقول عبد الله بن عباس — رضى الله عنه — : «إذا سألتم عن شيء من غريب القرآن، فالتمسوه في الشعر ؛ فإن الشعر ديوان العرب (١) ».

وإذا قبل تفسير شيء من غريب القرآن بما جاء في شعر العرب مرفتفسير غريب الحديث به ، ومما هو على شاكلته أولي بالقبول .

## منهج أبي عبيد في الكتاب:

صنف أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه «غريب الحديث» بعد وقوفه على جهود السابقين في هذا الميدان ـ وقد أشرت إليها ، وإلى بعض ماقاله أصحاب غريب الحديث فيها ، ويشفع لهولاء أنهم رادوا الطريق ، ومهدوه لمن بعدهم ـ فاختط لنفسه منهجا جديدا بالنسبة لمن سبقه ، ورائدا بالنسبة لمن لحقه ، منهجا اهتم اهتماها زائدا بإيراد السند ، وإيضاح الغريب وإصابة المعنى ، وإجادة الاستنباط ، وعرض قضايا العربية ، ومايشير إليه الحديث من أحكام فقهية (١) ، وعكن إبراز بعض سمات هذا المنهج فيا يأتى :

رحمه الله - بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بأحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم بأحاديث أصحابه بادئا بأحاديث الخلفاء الراشدين ، ثم انتقل ألى تفسير غريب أحاديث التابعين ، أحاديث بعض أمهات المؤمنين وغيرهن . ثم انتقل إلى تفسير غريب أحاديث التابعين ، وذيل الكتاب بأحاديث قليلة لايعرف أصحابها .

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة الحطابي لكتابه غريب الحديث ١/٠٠

٢ - نقل «أبو عبيد » الحديث منسوبا إلى صاحبه ، وذيل الحديث بسنده ، وإيراد السند ميزة انماز بها « أبو عبيد » عن كل الكتب التي سبقته ماعدا كتابا واحدا من هذه الكتب الصغيرة ، وقد سار على بهجه بعد ذلك «ابن قتيبة في كتابه ، و «الخطابي » في كتابه ، وهذا نهجه في تقديم الحديث :

وقال ٤ أُبو عبيد ١ في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – : « أَنَّه نَهُيَ عَنِ الْكَالَقُ بِالكَالَقُ » :

«حدثنيه (۱) زيد بن الحباب ، عن موسى بن عُبَيدَة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبدالله ابن عمر ، عن الكالئ (۲) » ابن عمر ، عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه نهى عن الكالئ بالكالئ (۲) »

وقد لاحظت على ذلك مايـأتى :

\_ أنه لايعيد عبارة الحديث مع السند في كل الأحاديث ، ومن ذلك :

وقال أَبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال لعائشة ، وسَمِعها تُدعو على سارق سرقها ، فقال : « لا تُسَبِّخِي عَنهُ بِدُعَائِكِ عَلَيمِ » .

قال حدثناه « ابن مهدى » عن سفيان ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن عائشة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم (٢).

ـ أنه قد يذكر الحديث مرفوعا إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن ذلك : مامر في حديث ابن عمر ، وحديث عائشة رضى الله عنهما .

وقد يذكر الحديث مرسلا ، ومن ذلك :

وقال أَبو عبيد في حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أَن قريشا كانوا يقولون : «إِنَّ مُحمداً صُنْدُرُ ،

<sup>(</sup>١) هكذا جاء فى بعض الأحاديث ، وجاء فى بعضها حدثناه ، ويقول علماء الحديث : يقال : حدثنيه إذا حدث به وحده ، ويقال : حدثناه : إذا حدث به ومعه غيره .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ١٢ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٢٠ الجزء الأول من هذا التحقيق .

قال حدثناه محمد بن أبي عدى ، لا أعلمه إلا عن داود بن هند - الشك من أبي عبيد-عن الشعبي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم (١) .

وليس لعامر الشعبي صحبة .

\_ وقد يذكر للحديث أكثر من سند ، لاختلاف الرواية ، ومن ذلك :

وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم ــ « أنه نهى أن يُبَال في الماء الدائيم ، ثم يُتَوَضَّأُ منهُ »

قال : حدثنا أبو يوسف ، عن ابن أبي ليلي ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - . ﴿

قال : وحدثناه يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ «مي أن يُبالَ في الماء الرَّاكِد ، وأَنْ يُغْتَسل فِيهِ مِن جَنَابَة (٢) »

ـ وقد يذكر الحديث من غير سند ـ وهي أحاديث قليلة ـ ، ومن ذلك :

وقال أَبُو عبيد في حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ «أَنَّهُ نَهِي عَن لُحومِ الجَلَّالَةِ <sup>(٣)</sup> ،

\_ راعى الدقة فى ضبط مايحتاج إلى ضبط من أعلام السند ، وأشار إلى ما اختلف فى ضبطه ، ومن ذلك :

«قال : حدثناه ابن مهدى ، عن موسى بن عُلَى بن رباح .

قال أَبو عبيد: «أَهل مصر يقولون : عَلِي (أَى بفتح العين وكسر اللام) وأَهل العراق يقولون : عُلَى (أَى بضم العين وفتح اللام) – عن عقبة بن عامر الجهني (أَ) ».

ـ وَنَقَد الرواية ، وحقَّقها ، وبين الصواب فيها من وجهة نظره ، ومن ذلك :

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ٦ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٨٢ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ه؛ الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ١١ الجزء الأول من هذا التحقيق ـ

وقال أَبِو عَبِيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : « وإن ممَّا يُنبتُ الرَّبِيُّ ما يَقَتُل حَبَطًا أَو يُلِمُّ » .

قال حدثناهُ يزيد ، عن هشام الدستوائييّ ، عن يحيى بن أبي كثير

أَسنده يزيد ، ورواه . «يقتل خَبطاً ـ بالخاء ـ . . . . »

وعَلَقَ « أَبو عبيد » على الرواية بقوله : وأما الذي رواه « يزيد » يقتل خبطا بالخاء بوهذا ليس محفوظ . إنما ذهب إلى التخبط ، وليس له وجه (١) .

٣ ــ اكتفى أبو عبيد ــ وخاصة فى الأحاديث الطوال ــ بذكر موطن الغريب من الحديث ،
 وأرى ــ والله أعلم ــ أنه آثر ذلك تفاديا للإطالة ، ومن ذلك :

وقال أبو عبيد فى حديث النبى - صلى الله عليه وسلم - أنَّ رجلا أوصى بنيه ، فقال : إذا مت فأَحرقونى ، حتى إذا صِرتُ حُمَماً ، فاسحقونى ، ثم ذرُّونى فى الريح ، لعلى أُضِلُّ الله » قال : حدثناه ابن عُلَيَّة ، عن بهر بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - .

وما ذكره أبو عبيد - رحمه الله - جزء من حديث طويل ذكر في سنن الدرامي ؟ كتاب الرقاق ، باب فيمن قال : إذا مت فاحرقوني بالنار . الحديث ٢٨١٦ ج ٢ ص ٢٣٧(٢).

- كرر ذكر بعض الأحاديث التي جاءت بروايتين مختلفتين ، ومن ذلك :
- \_ وقال « أبو عبيد » في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة أم المؤمنين « وفي البيت سَهُوة عليها ستر<sup>(٤)</sup> » .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ٤، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٦٦ وتخريجه ، الحزء الأول من هذا التحقيق ء

 <sup>(</sup>٣) انظر لوحة ١٥٥ ب - ١٥٦ أ من نسخة كوبريل ، والمطبوع في حيدر أباد ٢ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٣٠ ، الحزه الأول من هذا التحقيق .

- وقال «أَبو عبيد » في حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «أَنه دخل على عائشة ـ رضى الله عنها ، وعلى الباب قرام ستر (١) » .

٤ - من أحاديث الكتاب أحاديث قليلة الاتحتاج إلى تفسير ألفاظ مشكلة ، وأوردها
 «أبو عبيد» لتوضيح المعنى العام من الحديث ، ومن ذلك :

وقال أَبو عبيد في حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ : «لأَهل القتيل أَن ينحجزوا الأَدنى فالأَدنى ، وإن كانت امرأة » .

وهذا حديث يروى عن الأوزاعي ، عن معن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ » .

وذلك أن يقتل القتيل وله ورثة رجال ونساء .

يقول: «فأَيهم عفا عن دمه من الأَقرب فالأَقرب من رجل أَو امرأَة ، فعفوه جائز ؟ لأَن قوله : أَن ينحجزوا : أَن يكفوا عن القود ، وكذلك كل من ترك شيئا ، وكف عنه ، فقد انحجز عنه (٢) » .

٥ - بدأ أبو عبيد - رحمه الله - تفسيره لغريب الحديث باستقصاء مايحتاج إلى تدضيح من وجوه العربية ، فإذا وفاها حقها - بقدر ما من الله به عليه - انتقل لبيان ما يحتاج إلى بيان من أحكام فقهية وغيرها ، ومن ذلك :

وقال أبو عبيد في حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ــ « أن رجلا أتاه ، فقال له: يارسول الله ! إنا قوم نتساءل أموالنا بيننا .

فقال : يسأَّل الرجل في الجائحة والنَّدَّق ، فإذا استغنى ، أُوكرَب استعفَّ » . . .

حدثنا أبو عبيد ، قال حدثناه محمد بن أبي عدى ، ويزيد بن هارون ، عن بَهْر بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ...

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم ٧٧ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ١١٩ الحزء الأول من هذا التحقيق .

أما قوله: « استغنى أو كربَ » يقول: أودنا من ذلك وقرب منه ، وكل دان قريب ، فهو كارب . . . وقوله: سدادًا من عيش \_ فهو بكسر السين \_ وكل شيء سددت به خَلَلًا ، فهو سِدادٌ . . . . وأما السَّداد بالفتح ، فإنما معناه الإصابة في المنطق أم أن يكون الرجلُ مُسدَّدًا ، يقال منه: إنه لذو سَدَادٍ في منطقه ، وتدبيره ، وكذلك الرمى .

قهذا ماجاء في الحديث من العربية ، وأما مانيه من الفقه ، فإنه أخبرك لمن تحل له المسألة(١) . . . . .

٦ - التمس أبو عبيد - رحمه الله - تفسير غريب الحديث من عدة وجوه أبرزها:
 (١) القرآن الكريم . كان يشرح الغريب ، ثم يذكر مايويد شرحه من القرآن الكريم ،
 ومن ذلك :

وقوله: اكفتوا صبيانكم: يعنى ضموهم إليكم واحبسوهم في البيوت، وكل شيء ضمعته إليك ، فقد كُفِئَةُ . . . . وقال الله – تبارك وتعالى – وأَلَم نَجعَل الأَرضَ كفاتاً . أحياء وأمواتاً (٢) ،

يقال : إنها تضمهم إليها ماداموا أحياءً على ظهرها ، فإذا ماتوا ضمتهم إليها في بطنها(٢).

(ب) الحديث الشريف ، وكان كذلك يشرح غريب الحديث الذى أنى به ، ثم يؤيد قوله بما جاء فى أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحاديث الصحابة والتابعين ، ومن ذلك :

«قوله: لَى : يُرْهُو المطلُ . . . . وقوله: الواجد: يعنى الغنى الذي ينجد ماينقضى ديّنه ، ومما يصدقه حديث النبي – صلى الله عليه وسلم -- : «مطل الغبي فللم (٤) ،

<sup>(</sup>١) انظر لوحة ٣٤٠ نسخة كويريلي، والمطبوع ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) سورة والمرسلات . الآيتان ٢٦-٢٦

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٨٨ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ١٢٦، الحزء الأول من هذا التحقيق .

(ج) الشعر العربي ، وكثيرا ماكان يوُّثرُ ذكرَ القطوعة الشعرية ، ولايكتني بذكر بيت الشاهد ، ومن ذلك :

وإنما تأويله عندى ـ والله أعلم ـ أن العرب كان شأنها أن تذم الدَّهر ، وتَسبَّه عند المصائب التى تنزل بهم من موت أو هرم ، أو تلف مال أو غير ذلك ، فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر ، وأبادهم الدَّهرُ ، وأتى عليهم الدَّهرُ ، فينجعلونه الذى يفعل ذلك ، فيذمونه عليه ، وقد ذكروه في أشعارهم ، قال الشاعر يذكر قوما هلكوا :

فاستأثر الدهرُ الغداة بهم والدهرُ يرميني وما أرى يادهرُ قد أكثرتَ في العَظم يادهرُ قد أكثرتَ في العَظم وسلبتنا مالستَ تُعقبُنا بادهرُ ما أنصفت في الحكم

وقال عمرو بن قميئة :

رمتنى بنات الدهر من حيث لاأرى فكيف بمن يُرمى وليس برام فلو أنها نَبلُ إِذًا لاتقبتها ولكنا أُرمَى بغير سهام على الراحتين مرة وعلى العصا أُنوءُ ثلاثا بعدَهُن قيامى فأخبر أن الدهر فعلَ به ذاك ، يصف الهرم (١).

أقول : وقد لاحظت نسبته لكثير من الشعر إلى أصحابه ، واهتمامه بذكر ماجاء فيه أكثر من رواية منه .

## (د) أمثال العرب ، ومن ذلك :

«قوله: الغنيمة الباردة ، إنما وصفها بالبرد؛ لأن العنيمة إنما أصلها من أرض العدو ، ولاينُال ذلك : إلا بمباشرة الحرب ، والاصطلاءِ بمحرها

يقول : فهذه غنيمة ليس فيها لقاءً حرب ، ولاقتال .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ١١٣ ؛ الحزء الأول من هذا التحقيق .

وقد يكون أن يسمى باردة ؛ لأن صوم الشتاء ليس كصوم الصيف الذي يُقاسَى فيه العطش ، والجهد ، وقد قيل في مثَل : «ولِّ حارَّها من تولَّى قارَّها » .

يُضرَب للرجل يكون في سعة وخصب ، ولاينيلك منه شيئًا ، ثم يصير منه إلى أذى ومكروه ، فيقال : دعه حتى يلتى شره ، كما لَقى خيرَهُ .

فالقارّ هو المحمود ، وهو مثل الغنيمة الباردة ، والحار هو المنعوم المكروه (١) »

(ه) المُأْثُور من كلام العرب ، ومن ذلك :

لاقال أبو عبيد: كأنه يتيمن بهم (يغنى تيمن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم - بفقراء المهاجرين) والصعاليك: هم الفقراء ، والاستفتاح هو الاستنصار . . . . ويروى أن أمرأة من العرب كان بينها وبين زوجها خصومة ، فقالت : بينى وبينك الفتاح . تغنى الحاكم ؟ لأنه ينصر المظلوم على الظالم (٢) » .

أقول: وقد قام أبو عبيد رحمه الله بشرح غريب ما استعان به على تفسير غريب الحديث من آيات القرآن ، وأحاديث الرسول والصحابة والتابعين ، وأشعار العرب ، وأمثالهم ، ومأثور الكلام ، وفسر المعنى العام لما يحتاج إلى تفسير.

(و) عَرْض آراء السابقين ، ونسبتها فى أمانة تامة إلى أصحابها ، ومناقشتها ، واختيار مايراه مناسبا ، والإدلاء برأيه إن رأى مايخالف ذلك ، ومن هذا : وقال أبو عبيد فى حديث الذي - صلى الله عليه وسلم ، لا عدوى ، ولا هامة ، ولا صفر . قال حدثنيه يزيد ، عن الدَّستَوائي ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن ابن المسيب ، عن سعد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

وليس في حديث «سعد» الصفر.

قال : وحدثني حجاج ، عن حماد بن سَلَمة ، وابن جُرَيج ، عن أَبِي الزبير ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –

وزاد فيه : «ولاغُولُ » .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ١٣٠ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٩٤ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

"وفسر ﴿ جابِر ﴾ الصُّفَر : دواب البطن .

قال : وحدثني شجاعُ بن الوليد ، عن ابن تُشبُرُمة ، عن أَبي زَرْعة ، عن أَبي زَرْعة ، عن أَبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم --

قال : وحدثنيه إساعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه ، دخل حديث بعضهم في بعض .

قال أبو عبيدة : سمعت «يونس » يسأل روُّبة بن العجاج عن الصفر ، فقال : شي حيَّةٌ تكون في البطن تصيب الماشية والناس .

قال: وهي أعدى من الجرب عند العرب

قال ﴿ أَبُو عبيد ﴾ : فأبطل النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنها تعدى .

ويقال : إنها تشتد على الإنسان إذا جاع وتوُّذيه ، قال «أَعشى باهلة » يرثى رجالا . لايتأرَّى لما في القدر يرقُبُه ولايَعَضُّ على شُرسُوفهِ الصَّفَر

قال أُبو عبيد : ويروى :

لایشتکی الساق من أین ولا وَصَم ولاً آیعض علی شرسُوفه الصفر ویروی : ولا وَصَب .

قال أبو عبيدة : في الصفر أيضا ، يقال : إنه هو تأخيرهم المجرم إلى صفر في تحريمه . قال : وأما الهامة ، فإن العرب كانت تقول : إن عظام الموتى تصيرهامة ، فتطير ، وقال أبو عمرو في الصفر مثل قول روبة ، وقال في الهامة مثل قول «أب عبيدة » . إلا أنه قال : كانوا يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا بلي : الصدى .

قال أبو عبيد : وجمعه أصداءً ، وكل هذا قدجاء في أشعارهم ، قال أبو دؤاد الإيادى : سُلِّط. الموتُ والمنون عليهم في صَدَى المقابر هام فذكر الصدا والهام جميعا .

وقال (لبيد ) يرثي أخاد (أربد ) :

فليس الناس بعدك في نُقير ولاهم غير أصداء وهـام وهذا كثير في أشعارهم لايحصي .

فرد النبي – صلى الله عليه وسلم ــ ذلك .

وقال وأبو زيد » في الصفر : مثل قول أبي عبيدة الأول .

وقال أبو زيد : الهامَّة ــ مشددة المبم ــ يذهب إلى واحدة الهوام ، وهي دواب الأرض . قال أبو عبيد : ولا أرى أبا زيد حفظ هذا ، وليس له معنى .

ولم يقل أحد منهم في الصفر إنه من الشهور غير أنى عبيدة ، والوجه فيه التفسير الأول(١)

أقول: وقد ذكرت هذا الحديث وتفسيره ؛ لأنه يوضع إلى جانب ماذكرت من خصائص منهج « أبى عبيد » بعض ما أشرت وليه من ذكر روايات الحديث وروايات شواهد الشعر ، وذكر ماجاء من تفسير في الحديث لغريبه ، والتاس التفسير من شعر العرب، وغير ذلك .

٧ - لم يكتف أبو عبيد - رحمه الله - في كتابه غريب العديث ببيان المعنى اللغوى الألفاظ الغربية وإنما جاء كتابه بحراً زاخرًا بقضايا العربية ، وعلوم العديث والدراسات الفقهية ، والعقائدية ، وغيرها . وهو كما قال فيه « ابن درستويه » : «جمع » «أبو عبيد» في كتابه عامة مافي كتب السابقين ، وفسرد ، وذكر الأسانيد ، وصنف المسند على حدته ، وأجاد تصنيفه ، فرغب فيه أهل وأحاديث كل رجل من الصحابة والتابعين على حدته ، وأجاد تصنيفه ، فرغب فيه أهل العديث ، والفقه ، واللغة ؛ لاجتماع ما يحتاجون إليه فيه (٢) »

وأضع بين يدى القارئ أمثلة محذودة تمثل قطرات معدودة من بحر يموج به الكتاب.

<sup>(1)</sup> أنظر الحديث رقم ١٦ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>۲) بتصرف من تاریخ بغداد ۱۲/ه. ؛

#### (أ) من قضايا التصريف :

- اهتم اهتماما واضحا بتصريف الأفعال ، ويكاد يكون ذلك صادقا على ٩٠ / من الأفعال التي تعرض لها نقلا عن السابقين ، أو تصريفا من عنده ، ومن هذا :

« قال أَبُو عبيدة : قوله : الهوامي : المهملة التي لا راعي لها ، ولا حافظ.

يقال منه : ناقة هامية ، وبعير هام ، وقد هَمَت تَهِمَى هَمْياً : إذا ذهبت على وجوهها في الأرض لرعي أو غيره . . . .

وقال الكسائي ، وأبو زيد : هَمَت عينه تَهْمَى هَمْيًا : إذا سالت ، ودمعت ، وهو من ذلك أيضا .

قال أبو عبيد : وليس هذا من الهائم ، إنما يقال من الهائم : هام يهيم ، وهي إبل هوائم ، وتلك التي في الحديث هواي ، إلا أن تجعله من المقلوب (١) » .

اهتم اهتماما واضحا بجموع التكسير ، وخاصة نوادر الجموع ، وشاذّها ، ومن هذا :
 ووالأَفيق : الجلد الذي لم يُتم دباغه ، وجمعه أَفَقُ .

يقال : أَفينَ وَأَفَقُ مثلَ أَديم وأَدَم ، وعَمود وعَمَد ، وإهاب وأَهَب

قال : ولم نجاد في المعروف فعيلا ولا فعولاً ينجمع على «فَعَل » إلا هذه الأُحرف .

وإنما تبجيع على ﴿ فُعُل ﴾ مثل صبور وصُسرُ ، وشكور وشُكُر (٢) »

ـ صور النسب إلى بعض الكلمات ، ومن ذلك :

«قال \_ يعنى أبا عبيدة \_ وإذا نسبوا إلى الحَبِط : حَبَطَى ، وإلى مَلْمَة : سَلَمَى ، وإلى مَلْمَة : سَلَمَى ، وإلى مَلْمَة : سَلَمَى ، وإلى مَلْمَة : شَقَرَى ، وذَلك أنهم كرهوا كثرة الكسرات ، فَفَتَحُوا (٣) » .

ــ من الصور التي تعرض لها في التصغير ، قوله :

ووإنما أَدخلوا الهاءَ في ذي الثُّدَيَّة ، وأصل الثندي ذَكَّرٌ ؛ لأَنه كَأَنه أَرادِ لنحمة من ثندي ؛

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ١٤ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>. (</sup>٢) انظر الحديث رقم ٣٧ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقبي ﴿ وَ الحَرْءُ الْأُولُ مِنْ هَذَا التَّحَمِّيقَ .

أَو قطعة من ثـدى ، فصغر على هذا المعنى ، فـأنـث (١) ، .

- من ضور المضادر والأُساءِ ، قوله :

«قال الأُصمعي : السُّوادُ : السُّرارُ .

يقال منه : ساؤدتُه مساؤدةُ وسواداً : إذا سارزته ، ولم يعرفها - بوقع السين - قال أبو عبيك : وينجوز الرفع ، وهو ممنزلة جوار وجُوارٍ ، فالجوارُ المصدرُ ، والجُوارُ الاسم (٢) ». - من صور وصف المذكر والمؤنث ، قوله :

« قال الأَصمعي (\_ يعني تَفْسير «ذئر » \_ ) يعني نَفَرن ، ونشَزن ، واجتران . يقال منه امرأة أَذائر على مثال فاعل مثل الرجل (٣)

### (ب) من قضايًا النحوُّ :

«معنى بَلَه فى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « بله ما أطلعتهم عليه » : قال الأَحمر وغيره ، قوله : بله ، معناه : كيف ما أطلعتهم عليه . وقال الفراء : معناه : كيف ما أطلعتهم عليه .

قال أَبُو عَبِيد : وكلاهما معناه جائز ، وقال في ذلك كعب بن مالك الأَنْصارى ، بصف السيوف :

تذر الجماجم ضاحيا هاماتها بله الأكفّ كأنها لم تخلق قال أبو عبيد: والأكف تنشد بالخفض، والنصب، على معنى : دع الأكفّ ، وقال أبو زبيد الطائى :

حمال أثقال أهل الود آونة ً أعطيهم الجهدَ منى بَلْهَ مَا أَسَعُ وقال ابن هَرِمة :

تمشى القطوف إذا غنى العداة بها مشي النجيبة بله الجلة النجبا (١)

<sup>(</sup>١) أنظر ألحديث رقم ٣٨ الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) أنظر الحديث رقم ٢٣ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ١٥ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

 <sup>(</sup>٤) انظر ألحديث رقم ٦٦ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

#### (ج) من قضايا اللغة :

- ـــ من صور الإبدال :
- « قال الفراء : ومثل زُبْيَة من الرّبا ، حُبْية من الاحتياء مناع من العوب ، يعنى أَنهم قد تكلموا ما بالياء ، فقالوا : رُبية ، أُوجُبية ، ولم يقولوا : ﴿
  - حُبُوَةً ورُبُوَةً ، وأصلهما الواو من الحُبُوَة والرُّبوَة (١) .
- \* وقال : قوله : شَمَّتَ : يعنى دعاله ، كقولك : يرحَمكم الله ، أو يهديكم الله ويصلح بالكم ، وفي هذا بالكم ، والتشميت هو الدعاء ، وكل داع الأحد بخير فهو مشمت له . . . . . . وفي هذا الحرف لغتان : سمَّت ، وشمَّت ، والشين (معجمة ) أعلى في كلامهم وأكثر (١) .

#### من صور الإتباع :

وقال أَبو عبيد في حديث العباس . رضى الله عنه ، وحديث ابنه عبد الله في « زمزم » : لا أُحلها لمغتسل ، وهي حِلُّ لشارب وبلُّ . . .

وأَما قُولُه ، بِلُّ ، فإِن الأَصمعي قال : كنت أَقُولُ فَ بِلُّ إِنَّه إِتباع ، كَقُولُهُم : عطشان نطشان ، وجائع دَائع ، وحسن بسَنُ ، حتى أَخبرني مُعتمر بن سلمان أَن «بِلُّ » في لغة «حِمْير » : مباحُ .

قال أَبُو عبيد : وهو عندى على ما قال ﴿ معتمر ﴾ لأَنا قلَّ ما وجدنا الإِتباعَ يكون بواو العطف ، وإنما الإِتباع بغير واو ، كقولهم : جائع نائع ، وعطشان نطثمان ، وحسن بسن ، وما أَشبه ذلك ، إنما يُتكلَّم به من غير واو .

وقد كان بعض النحويين يقولون فى حديث آدم ـ عليه السلام ـ : أنه لما قتل أحد ابنيه أخاه مكث مائة سنة لا يضحك ، ثم قيل له : حيَّاك الله وبيَّاك.

قال : وما بياك ؟ قال : أَصْحَكُك . . . . فقوله : بيَّاك : أَضْحَكُك ، ببين لك أَنْه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ٨٦ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ١٢٩ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

ليس بإنباع ، إنما هي كلمة أخرى . . . . . قال : ويقال : إن بلَّ شفاءُ (١)

\_ من صور الأَجناس ، وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في المعنى :

« الرَّهُو في مواضع : فأحدها السير السهل المستقيم ، وهذا موضعه (٢). . .

والرَّهو : اللَّم طائر يقال له : الرَّهوُ -

والرَّهْلُ : أَيْضاً : الشيء المتفرق . . . . . . . . . .

ويُتبع أغلب ما يذكر من معان بما يؤكده من القرآن أو الحديث ، أو الشعر ، أو كلام العرب (٣).

وقد جمع ما جاء من هذه الظاهرة بكتاب غريب الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه . في كتيِّب أشرت إليه في ثبت كتبه (٤).

\_ من صور الأُضداد :

قال أبو عبيد سمعت محمد بن الحسن يقول : النُّبَل : هي حجارة الاستنجاء . . . والمحدِّثون يقولون : النَّبَل – بالفتح – ،ونرُاها إنما سميت نُبلا لصغرها ، وهذا من الأَضداد في كلام العرب ، أن يقال للعظام ُّنُبَل ، وللصغار أَنُبَل (0)

\_ من صور اشتقاق الأساء:

قال أَيُو عبيد : الحُمَمُ : الفحم ، واحدتها حُمَمة ، وبه سمى الرجل حُمَمة (٦).

\_ من صور القلب :

. القلب المكاني :

<sup>(</sup>١) انظر لوحة ٥٠١-٥، مخطوطة كوپريلي ، والمطبوع في حيدراباد ٢٦/٤

<sup>(</sup>٢) يشير إلى ما جاء في حديث رافع بن خديج لوحة . ه ه من نسخة كوپريلي . والمطبوع في حيدراباد ١٤٠/٤

<sup>(</sup>٣) انظر لوحة ٥٠٠ من نسخة كوبريلي ، والكتاب المطبوع في حيدراباد ؛/١٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) افظر الكتاب رقم ١ من ثبت كتب أبي عبيه .

<sup>(</sup>ه) انظر الحديث رقم ٤٦ ، الحزء الأولُّ من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم ٦٦ ٪ الجزء الأ. أ. من هذا التحقيق .

قال أبو عبيد ، وليس هذا من الهائم ، إنما يقال من الهائم : هام يهم ، وهي إبل هوائم ، وتلك التي في المحديث هواى ، إلا أن تجعله من المقلوب ، كما قالوا جذّب وجبّذ ، وضَبّ ، وبَض : إذا سالَ المائم وغيره وأشباه ذلك (١) .

#### القلب المعنوى :

قال الأصمعي : إيما سمى اللديغ سليما ؛ لأنهم تطيروا من اللديغ ، فقلبوا المعنى ، كما قالوا للحبشى : أبو البيضاء ، وكما قالوا للفلاة مفازة ، تطيروا إلى الفوز ، وهي مَهْلُكة ، ومهلِكة ( ــ أَى بفتح اللام وكسرها ـ ) ، وذلك ؛ لأنهم تطيروا (٢) .

- من صور الاهمام باللغات :
- « قال الأصمعي : السُّوادُ : السرار

يقال منه : ساودته مساودة وسِوادا : إذا ساررته ، ولم يعرفها ( الأَصمعي ) برفع السين شُموادا .

و قوله : اللَّذ : هو اللَّعب واللَّهو . قال الأَّحمر : وفي اللَّد ثلاث لعات

يَقَالَ : هذا دُدٌّ على مثالَ يد ، ودم .

وهذا ددًا على مثال قفاً وعَصِاً .

وهذا دَدَنُّ على مثال حزن ، قال الأعشى :

أَتَرَحَلُ مِن لِيلِي وَلِمَا تَزُوُّدِ وَكُنْتَ كَمِنْ قَضَّي الْمُلِيانَةُ مِنْ دَدِ

وقال (عدی بن زید )

أَيِهَا القلب تعلُّل بِلَكُون إِن هَمِّي في سَمَاعٍ وأَذَنْ (٣) ،،

<sup>(</sup>١) أَفْظُرُ أَلْحُدُيثُ رَقِمُ ١٤ ، الحَزْءُ الأَوْلُ مِنْ هَذَا التَّحَقِّيقُ .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٤١ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٢٣ ، ألجزء الأول من هذا التحقيق .

و المربد أيضاً موضع التمر مثل الجرين ، والبَيْدُرِ للحَنْطَةِ . والمُربد بلغة أهل الحجاز ، والجرين لهم أيضاً ، والأَنْدَرُ لأَهل الشام ، والبَيْدَرُ لأَهل العراق (١) .

# ــ پمن صور المعرَّب والدخيل :

« قوله : سَرَق الحرير : هي الشُّقق منها أيضاً ، كما قال «أبن عمر » إلا أنها البيض منها خاصة . . . . . . والواحدة سَرَقَةٌ .

قال أبو عبيد : وأحسبُ أصلَ هذه الكلمة فارسية ، إِنمَّا هُو سَرَهُ : يعنى الجيِّلَ ، فَعُرِّبَ ، فَقَيل : سَرَقٌ ، فجملت القاف مكان الهاء ، ومثله في كلامهم كثيرٌ ، ومنه قولهم للخروف : بَرَقٌ ، وإنما هو بالفارسية : بَرَهُ ، وكذلك يَلْمَقُلِّ ، إِنما هو بالفارسية : يَلْمَه : يعنى القَبَاء ، والاستبرق مثله ، إنما هو استَبره : يعنى الغليظ من الديباج ، وهكذا تفسيره في القرآن .

قال حدثناه يحيى بن سعيد ، عن ابن أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن عكرمة .

قال أبو عبيد: فصار هذا الحرف بالفارسية في القرآن مع أحرف سواه.

وقد سمعت «أبا عُبيدة » يقول : مَن زَعم أَن في القرآن لسانا سوى العربية فقد أعظم على الله القول ، واحتَحَ بقوله ـ تعالى ـ « إِنَّا جَعلنَاهُ قُر آنًا عريبا (٢) » .

وقله رُوى عن « ابن َ عباس » ومجاهد ، وعكرمة ، وغيرهم فى أحرف كثيرة أنه من غير لسان العرب مثل : سجِّيل ، والمشكاة ، واليَمِّ ، والطور ، وأباريق ، واستبرق ، وغير ذلك .

هوًلاءِ أَعلم بالتَّأُويل من أَن عبيدة ، ولكنهم ذهبوا إِلَى مذهب ، وذهب هذا إِلَى غيره ، و وكالاهما مصيب ــ إِن ثَمَاءِ الله ــ .

وذاك أن أصل هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل أنه

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رفم ٩٣ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف الآية (٣) .

فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به العرب بالسنتها ، فَعَرَّبته ، فصار عربيا بتعريبها إياه ، فهى عربية فى هذه الحال عجمية الأصل، فهذا القول يصدق الفريقين جميعاً (١) ». أقول : وقد نقلت هذا عن أبي عبيد - رحمه الله - مع طوله - هنا - ؛ لأنه مبحث جيد أدلى فيه المؤلف بدلوه فى قضية ، المعرَّب فى القرآن » وعرض أقوال غيره ، ووقّق بينها ، جزاه الله خير الجزاء .

#### ـ من صور النحت:

« قال الكسائى ، وغيره قولها : أَجِنَّك : تريد من أَجل أَنك ، فتركت (مِن) ، والعرب تفعلُ ذلك ، تدع (مِن) مع (أَجل ) ، تقول : فعلت ذلك أَجلِك : بمه فى من أَجلك ، قال « عدى بن زيد » :

أَجل أَنَّ اللهَ قد فَضَّلكم فوق ما أَحكى بصُلبٍ وإزار أَراد : من أَجل ، وأراد بالصلب : الحسب ، وبالإزار : العفة . وبروى أيضاً :

# .. نَوقَ مَن أَخْكَأَ صُلْبًا بإزار ..

أَحكاً : نَمدُ . . . . . وقولها : أَجِنَك : فحذفت الأَلف واللام ، كقوله : « لَكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي » (٢) يَعَالُ إِنْ معنَاه \_ والله أَعلَم \_ : لكن أَنا هو الله ربي ، فحذفت الأَلف ، فالتقت نونان فجاء التشديد لذلك ، وأَنشدنا الكسائي :

لَهِنَّك من عَبِسِيَّة لَوسيمة عَلَ هَنَواتِ كَاذَب مَن يَقُولُها أَراد: الله إنك لوسيمة ، فأسقط إحدى اللامين ، وحذف الألف من إنك . وكذلك اللام مِن أجل حذفت (٣) »:

: من صور الزيادة ، وفصل ما يوصل ، ووصل ما ينصل :

<sup>(</sup>١) انظر لوحة ٨٥٥ نسخة كوبريل ، والمطبوع في حيدراباد ١/٤ ١/٤ وجاء فيها تكملة من نسخة المقابلة لا من نسخة الأهل التي اعتمدها مما يوكد أنها تهذيب لفريب حديث أب عبيه

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية ٣٨

<sup>(</sup>٣) انظر لوحة ٢٥-٢١٥ من نسخة كوبريل ، والمطبوع في حيدراياد ١٣/٤

« ثم قال : « اذهب بهذه تُلْآن معك » . . .

قال الأُموى : قوله : تَالْآنَ : يريد الآن ، وهي لغة معروفة يزيدون التاء في الآن ، وفي حين ، فيقولون : تَـُلْآنَ ، وَتَحِينَ ، قال : ومنه قول الله ــ تبارك ونعالى ــ « وَلاتَ ﴿ حَينَ مناص (١) » ، قال : إنما هي : ولاحين مناص .

قال وأنشدنا الأَّموي لأَّني وجزة السعدي :

العاطفون تبحين مَا مِن عَاطف والمطعمون زمانَ مَا مِن مُطعِم وكان الكسائى، والأحمر، وغيرهما من أصحابنا يذهبون إلى أن الرواية: العاطفونه، فيقولون: جعل الهاء صلة، وهي في وسط الكلام، وهذا ليس يوجد إلا على السكت.

فحدَّثت به «الأُموى » ، فأنكره ، وهو عندى على ما قال «الأُموى » ولا حجة لمن احتج بالكتاب فى قوله : « ولات » ؛ لأَن التاء منفصلة من حين ؛ لأَنهم قد كتبوا مثلها منفصلا أيضاً مما لا ينبغى أن يفصل ، كقوله \_ عز وجل \_ : «ياوَيْلُتا مَالِ هذا الكتاب (٢) » . . وقد وصلوا فى غير موضع وصل ، فكتبوا : « ويكأنه (٣) » .

وربما زادوا الحرف ، وتقصوا ،وكذلك زادوا ياءً في قوله : «أُولِي الأَيدِي والأَبصار (؛) ، . فالأَيدي في التفسير عن «سعيد بن جبير » أُولو القوة في الدين والبصر .

قال أَبو عبيد : فالأَيدِ : القوة بلاياء ، والأَبصار : العقول ، وكذلك كتبوه في موضع آخر : « دَاوُدَ ذَا الأَيدِ (°) » .

## (د) من وجوه البلاغة

\* قوله : « إِن أَهل هذه الأَمصار نزلوا في مثل جدقة البعير من العيون العِذاب:

سورة ص ، الآية ٣

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية به ي

<sup>(</sup>٣) سورة القصص آية ٨٢

<sup>(</sup>٤) سورة ص الآية ٢٤

<sup>(</sup>٥) سورة ص الآية ١٧ ، وانظر في هذا لوحة ٨٥٥ نسخة كويريلي ، والمطبوع في حيدرآباد ٢٤٩/٤ وفي عبارة المطبوع نقص نتيجة الهذيب، واستدرك في الهامش من نسخ المقابلة، وجاء بالهامش : أو لو القوة في الدنيا والبصر في موضع : «أو لوالقوة في الدين والبصر».

يعنى كثرة مياههم وخصبهم ، وأن ذلك عندهم كثير دائم .

وإنما شبهه بحدقة البعير؛ لأنه يقال: إن المخ ليس يبقى في شيء من جسد البعير بقاءً في السُّلامي والعين ، وهو في العين أبتى منه في السلامي أيضا ، ولذلك قال الشاعر:

لايَسْتَكيَنْ عَملًا ما أَنقيَنْ مادام مُخُّ في سُلَامِي أَو عَينْ (١) "

\_ ﴿ وَجَمُّ المَكِنَةَ مَكِناتٌ وَمَكِنٌ .

قال أبو عبيد : هكذا روى الحديث ، وهو جائز فى الكلام ، وإن كان المكِنُ للضباب، أن تجعل للطير تشبيها بذلك ، كالكلمة تستعار ، فتوضع فى غير موضعها ، ومثله كثير فى كلام العرب كقولهم : مشافِرُ الحَبَش ، وإنما المشافر للإبل .

و كقول زهير يصف الأمد : « له لبدُّ أظفارُه لم تقلم «

وإنما هي المخالب .

« وَفَرُوةَ ثَغْرَ الشورة المُتَضاجم (٢) «

وكقول الأُخطل :

وَإِنْمَا الشِّفْرِ للسِّبَاعِ (٣) ﴿

أقول : وهذه الأمثلة من وجوه العربية التي مثلت بها قُلُّ من كثر لايحصى عدًّا يزخر به كتاب غريب الحديث لأبي عبيد ، وقد سردتها في إيجاز ومن غير تعليق تفاديا للإطالة . (ه) من وجوه الفقه :

المسائل الفقهية التي أوردها أبو عبيد في كتابه أكثر من أن تحصى ، فلم يأت بحديث مشتمل على مساً لة فقهية إلا وأدلى فيها بدلوه ، ومن أمثلة ذلك :

\_ جاء فى تفسير غريب الحديث : « لَى الواجد يُحلُّ عقوبَتة وعرضَه » . . . . . . قال أَبو عبيد : وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم .

<sup>(</sup>١) انظر لوحة ٦٣٧ نسخة كويريلي ، والمطبوع في جيدراباد ١٨٠/٤

<sup>(</sup>٢) صدره في ديوان الأخطل ٢٧٠٧ ، واللسان/ ثغر :

<sup>. .</sup> حزى الله فيها الأعور من قلامة . . . « ويروى : مدمة » عبدة ثغر الثورة ·

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث ١٠٩ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

قُولُه : كَنُّ الواجِلَ ، فقال : الواجدُ ، فاشترطُ الوُجْدَ ، ولم يَقُل : فَي الغَريمِ ، وذلك أَنه قد يكون غريما ، وليس بواجِد .

وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة ، فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا ، فلا سبيلَ للطالب عليه بحبسِ ، ولاغيره حتى يجد مايقضى (١) »

- وجاء فى تفسير غريب الحديث : «أنه لم يصدق امرأة من نسائه أكثر من اثنتى عشرة أوقية ونش » والأحاديث المستشهد ما معه :

وفى هذا التحديث من الفقه أنه يرد قول من قال : لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم ، ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر عليه (٢) ماصنع . وفيه من الفقه أيضا أنه لم ينكر عليه الصُّفرة ، لما ذكر التزويج (٣) » .

# (و) من وجوه التصدى لأَهل الزندقة والإلحاد :

تصدى أبو عبيد - رحمه الله - فى إيمان صادق ، ويقين ثابت ، لأهل الزندقة والقائلين بالدهر فزيف أقوالهم ، ودحض حججهم ، ومن ذلك ، ماجاء فى تفسيره لغريب المحديث: «لاتسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر » من قوله : « قوله : فإن الله - عز وجل - هو الدهر » . هذا ما لايندغى لأحد من أهل الإسلام أن يجهل وجهه ، وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين .

قال أبو عبيد : وقد رأيت بعض من يشهم بالزندقة والدهرية ، يحتج بذا الحديث ، ويقول : ألا تراه يقول : فإن الله هو الدَّهر ؟

فقلت : وهل كان أحد يسب الله \_ عزوجل \_ فى آباد الدهر ، وقد قال «الأَعثى » فى الجاهلية الجهلاء :

استأثر الله بالوفاء وبالحمد لله وَوَلَى الملامةُ الرَّجُلِدِ
وإنما تأويله عندى له والله أعلم [أن العرب كان نمأنها أن نذم الدَّهرَ وتسبَّهُ عند

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ١٢٦ ألجزه الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) أى على «عباد الرحمن بن عوف» . ,

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ١٣٤ ، الجزء الأول من هذا التعقيق .

المصائب التي تنزل جم من موت ، أو هرم ، أو تلف مال ، أو غير ذلك ، فيقولون : أسابتهم قوارع الدهر ، وأبادهم الدهر ، وأني عليهم الدهر ، فيجعلونه الذي يفعل ذلك ، فينعونه عليه ، وقد ذكروه في أشعارهم . . . وقد أخبر الله \_ تبارك وتعالى \_ بذلك عنهم فيذهونه عليه ، وقد ذكروه في أشعارهم ، فقال : «وقالوا هاهي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، ومايهلكنا إلا الدّمرُ(١) ،

قال الله - تبارك وتعالى -: « وَمَالَهُم بِلْدُكُ مِن عِلْمَ إِنْ هُم إِلاَ يَظُنُّون (٢) » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لاتسبوا الدَّهر على تأويل : لاتسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء ، ويصيبكم بذه المصائب ، فإنكم إذا سبيتم فاعلها ، فإنما يقع السب على الله - تبارك ونعالى - ؛ لأنه الفاعل لها لا الدهر .

فهذا وجه الحديث ـ إن شاء الله ـ لا أعرف له وجها غيره (٣) ، .

أقول: لقد قدم لنا أبو عبيد - رحمه الله وغفر له - هذا العلم الفياض ، والمعرفة الشاملة التي يجد فيها كل طالب معرفة حاجته بمنهج العالم ، المتواضع ، الورع ، الأمين الذي يُرجع العلم فيه إلى الله في نهاية الأمر ، فيقول : وإنما تأويله عندى - والله أعلم .... والذي يعلق العلم على المشيئة ، فيقول : فهذا وجه الحديث - إن شاء الله ـ . . . .

والذي يصل الذروة في الأمانة ، فيقول : لا أدرى : « قال الكسائي : قوله : تَعارُ

يقال منه قد تَعَارُّ الرَّجُل يَتَعارُّ تَعَارُّا : إِذَا استيقظ من نومه ، ولا أحسب ذك يكون ﴿ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّ

 $({}^{(1)})$  ولا أدرى أهو من ذلك أم  $({}^{(1)})$ 

جزاك الله ياأبا عبيد خير الجزاء : إن من قال لا أدرى ، وهولايدرى فقد أجاب.

<sup>(</sup>١) سورة ألحائية الآية ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) تكملة الآية ٢٤ من سورة الجاثية .

<sup>(</sup>٣) أنظر الحديث ١١٣ ه الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٤) انظر لوحة ه٤٥ نسخة كوبريلي ، والمطبوع في حيدراياد ١٣٥/٤ .

# مكانة كتاب غريب الحديث لأبي عبيد بين كتب غريب الحديث :

ألف أبو عبيد القاسم بن سلام – رحمه الله – كتابه فى غريب ما صح عدده من أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وآثار أصحابه ، وتابعيهم – رضى الله عنهم أجمعين – ففسر الغريب ، وقدم من قضايا اللغة العربية ، والفقه ، والعقيدة ؛ ما جعل من الكتاب قبلة كل طالب ، ووجهة كل دارس ، وأصبح نهاية الأرب فى هذا الميدان حتى استقر فى خلد كثير من علماء العصر ، والعصور بعده أن كتاب أنى عبيد ، لم يترك من بعده فى فنة زيادة ي لمستزيد .

قال بهذا « ابن قتيبة ت ٢٦٧ ه وقيل غير ذلك . » في مقدمة كتابه : « وقد كنت زمانا أرى أن كتاب « أبي عبيد » قد جمع تفسير غريب الحديث ، وأن الناظر فيه مستغن به (١) »

وقال به « الخطابي ت ٣٨٨ ه » في مقدمة كتابه : « وكان ذلك منى بعد أن مضى على زمان ، وأنا أحسب أنه لم يبق في هذا الباب لأحد متكلّم ، وأن الأول لم يترك للآخر شيئاً (٢) ».

ثم قيض الله لحديث رسوله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وآثار أصحابه وتابعيهم من سار على الله الدرب ونهج منهج أبي عبيد في كتابه ، وسار على هديه ، فا ستدرك ما فاته من غريب ، أو ما رآه غريباً ، ورآه « أبو عبيد » على غير ذلك . ومع هذا ، فقد بقيت ريادة « أبي عبيد » لمن بعده ثابتة ، وإمامة كتابه لكتب من بعده راسخة ، يؤكد هذا شهادة رجال الحديث ، والمؤلفين في غريبه من بعده بذلك :

قال « ابن درستویه » ت ٣٤٧ ـ وهو ممن ألف فی غریب الحدیث . « صنف أبو عبید كتاب غریب الحدیث ، والفقه ، واللغة ، كتاب غریب الحدیث ، والفقه ، واللغة ، لا جهاع ما یحتاجون إلیه فیه (۲) » .

<sup>(</sup>۱) غریب حدیث ابن قتیبة ۱۰۰/۱

<sup>(</sup>٢) غريب حديث الحطابي ١/٨٤

۱۰ (۳) تاریخ بنداد ۱۲ (۵۰۶ 🦿

وقال « الخطابي » : « انتظم أبو عبيد بتصنيفه عامة ما يحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث ، فصار كتابه إماما لأهل الحديث به يتذاكرون ، وإليه يتحاكمون » .

وقال « الحاكم النيسابورى ت ٤٠٥ ه » : « منَّ الله \_ تعالى ذكره \_ على هذه الأُمة بأُربعة : « بالشافعي » بفقه أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ .

و « بأبي عبيد » فسر غرائب أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_.

و « بيحيى بن معين » نني الكذب عن أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم ....

و « بأحمد بن حنبل » ثبت فى المحنة بأمر رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ . لولاهم لذهب الإسلام (١) » .

أَقُول : وتلك شهادة نخبة من أَنْمة اللغة والحديث تكفي في هذا المقام عن كل كلام .

### أثر الكتاب فيمن بعده

نال كتاب غريب حديث « أبي عبيد » اهتماما كبيراً من علماء اللغة ، وعلماء الحديث وغريبه ، المعاصرين له ، والخالفين من بعده :

- منهم من جعله مصدرًا أصيلا اعتمده اعتمادًا تاماً في تآليفه .
- \_ ومنهم من جعله مصدراً لدراسة جديدة تدور حوله \_ له أو عليه \_ .

أما الذين جعلوه مصدراً من مصادر كتبهم ، فقد أشرت إلى بعضهم عند الحديث على اسم الكتاب ، وتوثيق نسبته إلى أبي عبيد ، وهم :

- ، من علماء اللغة : الأزهرى في تهذيبه ، وابن فارس في مقاييسه ، وابن سيده في مخصصه ، والصاغاني في عبابه .
- من علماء الحديث وغريبه: ابن قتيبة في غريبه ، وفي إصلاح الخطأ الواقع في غريب حديث أبي عبيد ، والخطاني في معالم السنن
  - \* من علماء الطبقات : عمر بن على بن سمرة الجعدى في طبقات فقهاء اليمن

<sup>(</sup>١) معرفة علوم الحديث ٨٨ .

ونقلت هناك من النصوص التي توكد ذلك ما يغنى عن إعادته هنا تفاديا للتكرار والإطالة والإطالة والإطالة والإطالة والإطالة والإطالة والمراب عنه على حانب هؤلاء تأثر بالكتاب ، ونقل عنه خلق كثير ، أذكر منهم :

#### من علماء اللغة :

- أحمد بن محمد البشتى الخارزنجى صاحب كتاب التكملة لكتاب العين المنسوب للخليل .

وقف عليه الأزهرى ، ورد عليه كثيراً من حروفه ، وبين أن مؤلفه أثبت في صدره الكتب المؤلفة ، التي استخرج كتابه منها ، فقال :

ومن موَّلْفَات أبي عبيد: المصنف، والأمثال، وغريب الحديث (١).

- إساعيل بن حماد الجوهرى ، صاحب الصحاح ، ودليل ذلك نقوله الكثيرة عن غريب حديث أبى عبيد ، ومنها :

جاء فى مادة «خبر » : « وفى الحديث : « أقروا الطير على مَكِناتها » ومَكُناتِها ــ بالضم ــ قال أَبو زياد الكلابي ، وغيره من الأَعراب : إنا لا نعرف للطير مَكِنات ، وإنما هي وكُنات . فأمّا المكذات فإنما هي للضباب .

قال أبو عبيد : ويجوز في الكلام . وإن كان المكن للضباب أن يجمل للطير تشبيها بذلك كتمولهم مشافر الحبش ، وإنما الشافر الإبل ، وكقول زهير يصف الأسد :

# \* له لِبُدُّ أَظْفَارُه لَم تَقَلُّم \*

وإنما له مخالب.

قال : ويجوز أن يراد به على أمكنتها : أى على مواضعها التي جعلها الله لها ، فلا تزجروها ، ولا تلتفتوا إليها ؛ لأنها لا تضر ولا تنفع ، ولا تعدو ذلك إلى غيره » .

<sup>(</sup>١) مقلمة تهذيب الله ٢١/١

أُقول: وما ذكره « الجوهرى » منقول بتصرف يسير جداً عن كتاب غريب حديث «أبي عبيد » (١).

#### ع من علماء الحديث:

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارسي «صاحب السنن » أجاء في سننه :

كتاب فضائل القرآن ، باب فضل آل عمران ، الحديث ٣٤٠١ ج ٣٢٥/٢ : «حدثنا القاسم بن سلام أبو عبيد ، قال : حدثنى عبد الله الأسجمى ، حدثنى مسعر، حدثنى جابر قبل أن يقع فيا وقع فيه ، عن الشعبى ، قال : قال عبد الله : «نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم مها في آخر الليل ».

أَقُول : إِذَا كَانَ الدَّارِمِي قَدْ حُدِّثُهُ عَنْ أَنِي عَبِيدٌ ، فَإِنَ الحديث موجود في كتاب غريب الجديث ، ضمن تفسير الحديث رقم ١٢٤ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

- أبو هاود سليان بن الأشعث السجستاني «صاحب السنن » جاء في سننه :

كتاب الأشربة ، باب النهى عن المسكر الحديث ٣٦٨٥ ج ٤ ص ٩٠ : « قال أبو داود :

قال ابن سلام أبو عبيد: العُبَيْرَاءُ: السُّكُرُكة تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة. (٢) وجاء فيه كتاب الديات ، باب عفو النساء عن الدم ، الحديث ٤٥٣٨ ج ٤ ص ٢٧٥ «قال أبو داود: بلغني أن عفو النساء في القتل جائز ، إذا كانت إحدى الأولياء ، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا: يكفوا عن القود (١) ».

- أَبُو زَكَرِيا يَحِي بِن شَرَفَ النَّوَوَى تَ ٢٧٦ هِ فِي شَرِحَهُ عَلَى صَحِيحَ « مَسَلَمُ » ، وَجَاءُ فَيه : كَتَابِ الشَّعرَ جَ ١٥ ص ١٤ عند شرحه على حديث النَّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : « لأَنْ يَمْتَلَىءَ جُوفُ الرَجِلُ قَيْحًا حَنَى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِن أَنْ يَمْتَلَىءَ شِعَراً » .

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث رقم ۱۰۹ ، الحزء الأول من هذا التحقيق ، وفيه الحبش « فى موضع « الحبشي » فى الصحاح ، « ولا تعدوا – تشديد امال – فى موضع « ولا تعدو » فى الصحاح .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ١٢٧ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث وقم ١١٩ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

« قال أبو عبيد : قال بعضهم : المرادُ بهذا الشعر شعر هجي به النبي – صلى الله عليه وسلم – .

قال أبو عبيد ، والعلماء كافة : هذا تفسير فاسد ؛ لأنه يقضى أن المذموم من الهجاء أن يمتلىء منه دون قليله ، وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبى – صلى الله عليه وسلم – موجبة للكفر .

قالوا : بل الصواب أن المراد أن يكون الشعر غالباً عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية . . . .

أَقُولُ وهذا مُأْخُوذُ بتصرف من غريب حديث ﴿ أَبِّي عبيد ﴾ (١).

#### من علماءِ الغريب :

- الإمام القاضى عياض فى كتابه مشارق الأنوار على صحاح الآثار فى تفسير غريب موطأ مالك ، وصحيح البخارى وصحيح مسلم .
  - ـ الإِمام جار الله محمود بن عمر الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث.
- الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزرى المعروف بابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث .

وتأثر هذه الأئمة بغريب حديث أبي عبيد واضح كل الوضوح ، في نقل الأول عنه ونسبته إليه ، واتفاق رواية الحديث وغريبه في أكثر الأحاديث في كتاب كل من الثاني والثالث(٢)

أقول : وما ذكرت ممن تأثروا بكتاب أبي عبيد ، ونقلوا عنه قل من كثر ، و ولا أكون مبالغاً إذا قلت : إن أكثر كتب اللغة وغريب الحديث ، والحديث التي عاصر أصحابها هذا العالم ، وخلفوه تأثرت به ، ونقلت عنه .

<sup>(</sup>١) أنظر ألحديث رقم ٢١ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) أنظر تخريج الأحاديث ٢٥-٤٠١٠هـ ١١٦٠١ ، الحزء الأول من هذا التحقيق

وأما الذين جعلوا غريب حديث «أ.بي عبيد » مصدراً لتآليف تتعلق به ، وتنبيع منه ، فأذكر منهم :

- أبا عبيد القاسم بن سلام نفسه ، فقد استخرج منه كتاب الأجناس له . تناول فيه ما اشتبه في اللفظ ، واختلف في المعنى (١).

- أبا سعيد أحمد بن خالد الضرير ألف كتابا فى رد حروف كثيرة من غريب حديث أبى عبيد ، وقد نقل الأزهرى فى تهذيب اللغة الكثير من ردود أبى سعيد ، وقبل منها ما قبل ، ورد ما رد ، ومن ذلك :

« وقال « أَبو سعيد » فيما يرد على « أَبي عبيد» : الدَّغْرُ في الفصيل : أَلا ترويه أَمه ، فيدغَر في ضرع غيرها ، فقال \_ عليه السلام \_ للنساء لا تُعذَّبنَ أُولا دَكُنَّ بالدَّغْرِ ، ولكن أروينهم ؛ لئلا يدغروا في كل ساعة ، ويستجيعوا ، وإنما أمر بإرواء الصبيان من اللبن .

قلت : والقول ما قال « أبو عبيد » ، وفي الحديث ما دل على صحة قوله ؟ ألا تراه قال لهُن : عليكم بالقُسطِ البَحرِيِّ ، فإن فيه شفاء (٢) » .

\_ أَبَا محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ، وله كتاب إصلاح الغلط فى غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ، توجد من نسخه :

نسخة في مكتبة أيا صوفيا رقم ٤٥٧

نسخة فى دار الكتب المصرية ، ضمن مجموعة ، وعندى مصورة عنها ، وقد ضمئت هوامش التحقيق أكثر ماجاء به فى مواضعه ، وناقشته جهد الطاقة (٣) .

\_ محب الدين أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري ت ٦٩٤ ه، اختصر كتاب غريب

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب رقم ١ في ثبت كتب أبي عبيه .

 <sup>(</sup>٣) أنظر في ذلك تهذيب اللغة ٢/٤/١-٨/٨٦ ، والحديث رقم ١٧ ألجزء الأول من هذا التحقيق ، بغية الوعاة
 ١٣٣ . بروكلمان ٢/٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) أنظر في أصلاح الغلط تهذيب اللغة ١/١٣٠٠ . كشف الظنين ١/٢١/٢ . بروكلمان ٢/٢٥١ - السنة (١٠٠١)

حديث «أبي عبيد» في كتاب ساه تقريب الرام في غريب القاسم بن سلام ، وبوّبه على الحروف .

ولم أقف على مايفيد وجود نسخ منه في خزائن الكتب(١).

- الشيخ موفق الدين محمد بن على بن أحمد بن محمد بن قدامة ت ١٦٠٠ وقد رتب غريب حديث «أبي عبيد» على الحروف .

ر ووجدت فى ترجمته بمقدمة كتابه الننى نقلا عن طبقات الحنابلة : وله فى اللغة . . . . قنعة الأريب فى الغريب مجلد صغير .

لعله ترتیب غریب حدیث أبی عبید الذی نمن بصدده ، ولم أقف علی مایهٔ ید وجود نسخ منه فی خزائن الکتب(۲).

- أبا على الحسين بن أحمد الاستراباذي ، وله مختصر غريب حديث أبي عبيد . ذكره «بروكلمان » ٧ / ١٥٦ ، وأشار إلى وجود نسيخة منه في مكتبة برلين ١٦٢٣

- اختیارات من کتاب غریب حدیث أبی عبید القاسم بن «بلام . ذکر ذلك «بروكله!ن» ۲ / ۱۵۲ ولم یذکر صاحبها ، وأشار إلی وجود نسخة منها فی «كتبة كوپریلی رقم ۴۵۵ وأخری فی مكتبة « قولة » ۱ / ۳۸ .

أُقول : هذا ما أَمكن الوقوف عليه من تـآليف تدور حول غريب حديث أبي عبيد ، وقد تكشف جهود الباحثين في زماننا ، وبعد زماننا عن كتب أخرى في ذلك بإذن الله .

# دوافع تحقيق الكتاب

ذكرت فى المقدمة أن مصحح كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام الطبرع فى حيدراباد ـ جزاه الله عن عمله خير الجزاء ـ لم يـ ل جهدا ، ولم يدخر عزما فى عمله ، وأشرت إلى بعض الدوافع التى دعتنى إلى تحقيق الكتاب ، وإعادة طبعه ، والتى تمثلت

<sup>(</sup>١) أنظر في تقريب المرام . كشف الظنون ١٤٢١/٢ . معجم الموَّلقين ٢٩٨/١

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١٤٢١/٢ . مقدمة مصحح كتاب المغنى مطبعة المنار القاهرة .

أساسا في أن نسخة المكتبة المحمدية التي اعتمدها المصحح أساسا للتصحيح وإخراج الكتاب تجريد وتهذيب ثنيء آخر ، وأذكر هنا ما يوكد ذلك ممثلا له :

أولا: الكتاب المطبوع مجرد من الأسانيد تبعا للنسخة التي اعتمدها مصححه ، وكل النسخ التي بين أيلينا ، والنسخ التي استعان المصحح بها في تصحيحه – عدا نسخة المكتبة المحمدية – تذكر الحديث بالأسانيد ، ولكثير من الأساديث أكثر من سند لبيان اختلاف الروايات . أقول : وذكر السند هدف من أهداف أبي عبيد في تصنيف كتابه – وفي كثير من كتبه الأخرى – إنحاز به عن جل الذين صنفوا قبله في غريب الحديث ، أكد لنا ذلك كل من «ابن درستويه (۱) » و «ابن قتيبته (۱) » و «الخطابي (۱) » وأكد لنا ذلك كل نسخ غريب حديث أبي عبيد التي بين أيدينا . وجرى على منهجه هذا من بعده «ابن قتيبة » غريب حديث أبي عبيد التي بين أيدينا . وجرى على منهجه هذا من بعده «ابن قتيبة » بالسند إلا لما يعلمه من أن السند جزء من الحديث ، وأن بيان الإسناد من الدين ، قال بأبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي ت ۱۸۱ ه (٤): «الاسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء (۱) » وقال : «بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد (۱) » وبالسند مكن الحكم على الحديث .

ومن أمثلة تجريد الحديث من السند مع الموازنة بين عبارة كل النسخ، وبين عبارة نسخة المكتبة المحمدية التي اعتمدها مصحح المطبوع:

ا (۱) عبارة النسخ، وفي مقدمتها نسخةُ «كويريلي» التي أعتَمِدُها أصلا في تحقيقي هذا: وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : (العدوى ، ولا هامة ، ولاصفر . . »

<sup>(</sup>۱) تاریخ بنداد ۱۲/۵۰۶

<sup>(</sup>٣) غريب حديث ابن قتيبة ١/٥٠/

<sup>(</sup>٣) غزيب حديث الخطابي ٤٧/١

<sup>(</sup>٤) التاريخ الصغير ١٩٨ ، وعرف به النووى في شرحه على معلم ١٨٨١

<sup>(</sup>a) النووى على « مسلم » باب بيان أن الإسناد من الدين ١٧/١

۱۱ التووى على «مسلم» باب بيان أن الاستاذ من الدين ۱/۸۸/۱

قال : حدثنيه يزيد ، عن الدَّستَوائي ، عن يَحيي بن أَبِ كثير ، عن ابن المنثيب ، عن سَعْد ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – .

وليس في جديث «سَعْد » الصفر.

قال : وحدثني حجَّاج ، عن حَماد بن سَلَمه ، وابن جُرَيج ، عن أَبِي الزبير عن جابر (بن عبد الله) عن النبي – صلى الله عليه وسلم –

وزاد فيه : «ولاغول » .

وفسر «جابر» الصفر: دواب البطن.

قال : وحدثني شُجاعُ بن الوليد ، عن ابن للنبرُمة ، عن أبي زُرعَة ، عن أبي هريرة ، عن الله هريرة ، عن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_

قال : وحدثنيه إساعيل بن جعفر ، عن العلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي هريرة يرفعه .

دخل حديث بعضهم في بعض

قال أبو عبيدة : سمعت «يونس » يسأّل روّبة بن العجاج عن الصفر . . . (١)

(ب) عبارة المطبوع نقلا عن نسخة المكتبة المحمدية :

وقال أبو عبيد في حديثه \_ عليه السلام \_ :

«لاعدوی ، ولا هامة ، ولا صفر ، ولا غول » .

الصفر: دواب البطن.

قال أبو عبيدة : سمعت «يونس » يسأل روبة بن العجاج عن الصفر (٢) مأقول : إن المقارنة بين المطبوع نقلا عن نسخة المحمدية ، وبين نسخ غريب حديث «أبي عبيد » توضح ما يأتي :

<sup>(</sup>١) انظر الحديث رقم ١٦ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) الغريب المطبوع ٢٥/١ .

١ ــ أن المطبوع تجريد وتهذيب ، وهو بهذا لايتفق تماما مع غريب حديث أبي عبيد .

٢ -- ذكر الإسناد ، وتعدده لتعدد الروايات هدف أصيل في منهج أبي عبيد انماز به عمن سبقه ، وراد فيه من بعده ، والتزم به إلا فيا ندر من بعض الأحاديث ووثق الإسناد، وسجل أدنى شك طرأ له فيه ، ونسب الشك إلى نفسه ؛ لأنه يعلم حق العلم أنه ليس للراوى أن يزيد ، أو ينقص ، أو يغير فيا سمعه من شيخه ، حتى لايكون كاذبا عليه ، فإذا أراد زيادة تعريف أو تحديد ، أو زوال لبس ، نسب ذلك إلى نفسه ، ونبه عليه (١)

٣ ـ حذف السند أدى إلى تصرف فى العبارة ؛ ليستقيم نسق التعبير ، وجاء هذا التصرف على حساب المعنى أحيانا ، وخالف هدف أبى عبيد ، يوكد ذلك ماجاء فى المطبوع من تفسير للصفر بدواب البطن أبعل الحديث ، من غير إشارة إلى أن هذا التفسير لجابر ابن عبد الله ، كما ذكر أبو عبيد : وفسر «جابر» الصفر : دواب البطن .

٤ ـ أدى حذف السند عند تعدد الروايات إلى عدم تحديد متن كل رواية ، وإهمال نسبة الروايات إلى رواية ، وهذا أصل من أصول الرواية ، حافظ عليه أبو عبيد :

فقال بعد رواية «سعد » ــ رضى الله عنه ــ :

وليس في حديث «سعد» الصفر.

وقال بعد رواية «جابر» رضي الله عنه ـ :

وزاد فيه : «ولاغول »

٥ ــ استدراك السند في الهامش جاء مبتورا في بعض الأحاديث تبعا لتفاوت فروق النسخ ومنها الحديث موضوع المقارنة ، فقد استدرك السند فيه بالهامش عن نسخة «ر» يعنى المكتبة الرامبورية ــ ووقف السند فيها عند قوله: « وزاد فيه » وللسند بقية على ماتبين لى في رواية الحديث ، يضاف إلى هذا أن العبارة المستدركة توحى بالبتر . أين المزيد في قوله : «وزاد فيه » التي وقف عندها ؟

<sup>(</sup>١) مقدمة النووى على مسلم ١/٣٨ .

إن ماجاء من نتائج هذه المقارنة صادق على أكثر أحاديث الكتاب إن أم يكن كلها.

ثانيا: لم يقف التجريد عند حد حذف السند للحديث المفسر ، وإنما جرى حذف السند مع الأحاديث القي ذكرها «أبو عبيد » مستعينا بها على تفسير الريب في ثنايا الأحاديث وكذلك مع الأخبار المروية عن العرب ، والتي استعان بها «أبو عبيد » في ثنايا الأحاديث للغرض نفسه .

ـ ومن نماذج حدُّف السند من تلك الأحاديث ، وما يشابها من الآثار:

(١) عبارة النسخ . . . :

ووقال أبو عبيد في حديث آخر مرفوع :

«من سأل (الناس) وله أوقية ، فقد سأل الناس إلحافا ».

قال أخبرنيه يحيي بن سعيد ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من بني أسد ، يرفعه إلى الذي ـ صلى الله عليه وسلم ــ

قال «أُبو عبيد » فالأوقية أربعون درهما .

فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ، ولمن لاتحل .

قال أبو عبيد : وحدثنا أبو يوسف ، عن سعيد بن أبى عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن، قال : «يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم - وشك « أبو عبيد » في الفرس - قال أبو عبيد : وذلك إذا لم يكن به غنى عنه (١) » .

(ب) عبارة المطبوع نقلا عن نسخة المكتبة المحمدية :

«وقال أبو عبيد في حديثه عليه السلام :

«من سأَّل ، وله أوقية ، فقد سأَّل الناس إلحافا » :

قال أبو عبيد : الأُوقية أربعون درهما ، فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ، ولمن لاتحل له الصدقة .

<sup>(</sup>١) أنظر الحديث رقم ٦٤ ، الجزء الأول من هذا التحتيق .

وعن الحسن قال: يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم ،وشك أبو عبيدف الفرس وذلك إذا لم يكن به غنى عنه (١)».

وبالمقارنة بين النقلين نجد أن المطبوع جرد الحديث ، والأثر من السند ، ونجد أن حذف السند من الأثر المروى عن الحسن أوقع في لبس ؛ لأنه يوهم أنه ليس من رواية أبي عبيد عنه .

ونجد أن التركيب « ولن لاتحل له الصدقة » زيادة فى المطبوع نقلا عن النسخة المعتمدة لم ترد فى كل النسخ ، والمعنى لايحتاج إليها استغناءً عنها بذكرها قبل ، وهي من ضروب التهذيب التي سأتحدث عنها كذلك .

\_ ومن نماذج حذف الرواية في الأَّخبار المروية من كلام العرب:

#### (١) عبارة النسخ:

«قال: وحدثنى إسحاق بن عيسى [الطباع] قال: سمعت القاسم بن معن ، يقول: إن رجلا من العرب تُوُفِيًّ ، فَورثه أخوه إبلا ، فعيَّره رجلٌ بأنه قد فرح بموت أخيه ؛ لِمَا وَرثه (٢) . . . » .

(ب) عبارة المطبوع نقلا عن النسخة المعتملة :

«وقيل: إِن رجلا من العرب ، تُوَفى ، فورثه أخوه إبلا ، فعيره رجل ، بأنه قد فرح بموت أخيه لما ورثه (٣)»

ثالثا : لم يقف التجريد والتهذيب عند حذف السند ، وإنما تعدى ذلك إلى التصرف في العبارة من عدة وجوه منها :

\_ تطويع العبارة للتهذيب أدى إلى حذف عبارات جاءت في غريب حديث أبي عبيد ، ومن ذلك :

<sup>(</sup>١) الفريب المطبوع ١٩١/١

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ٤٦ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٣) الفريب المطبوع ١/٧٩

(١) عبارة النسخ .

« ولمن وليها أن يأكل منها ، ويُوكِل صديقا غير متأثِّل مالا »

قال حدثنيه معاذ ، والأنصارى ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ...

إلا أنهما قالا : غير متمول ، وغيرهما يقول متأثل (١) ، .

(ب) عبارة المطبوع نقلا عن نسخة المكتبة المحمدية :

«ولمن وليها أن يأكل منها ، ويوكل صديقا غير متأثل فيه ، ويروى غير متمول (٢) ». أقول :المقارنة بين النقلين تكشف بوضوح التصرف بالحذف، وقد استُدرك المحذوف في هامش المطبوع عن نسخة «الرامفورية» وإذا أتيح استدراكه هنا، فلن يتاح مع خروم هذه النسخة وهي النسخة المساعدة في الجزأين الأول والثاني .

ـ التصرف فى العبارة ـ بالزيادة ـ واحمال كون هذه الزيادات حواشى على النسخة دخلت فى صلب الكتاب احمال وارد ونسخة المحمدية حافلة بالحواشى والتعليقات التى أثرى بها المصحح هوامش المطبوع ، ومن ذلك :

(١) عبارة النسخ:

« والشصائص : التي لا ألبان لها ، والنَّتُبَل في دا الموضح الصغار الأَجسام ، فَنُرَى أَنه إِنَّا تُسمِّيت حجارة الاستنجاء نَبَلاً لصغرها ؛ والعَرْقُ : الفِدْرَةُ من اللحِيم (٣).

(ب) عبارة المطبوع نقلا عن النسخة المعتمدة :

لا ألبان لها ، والنُّبلُ في هذا الموضع : الصغار الأَجساء ، فنرى أنها إنما سميت حجارة الاستنجاء نُبكاً لصغرها .

وأما الملاعن : التغوط بالطريق ؛ لأنه يقال : من فعل هذا لعنه الله <sup>(٤)</sup>» .

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٢٥، الحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) الغريب المطبوع ١٩٢/١

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث رقم ٤٦ ، الجزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(؛)</sup> الغريب المطبوع ١/١٨

أقول: إن المقارنة بين هذين النقلين توضح بما لا يدع مجالا لأدنى ريب أن المطبوع أضاف - نقلا عن النسخة المعتمدة - إضافة ليست فى بقية النسخ ، وأُوَّكُد أَنَها ليست من غريب حديث أبي عبيد .

هذه الزيادة : هي : « وأما الملاعن : التغوط في الطريق ؛ لأنه يقال : من فعل هذا لعنه الله » . التي انفرد بها النقل الثاني . ودليلي على ذلك : أن تفسير الملاعن بما استدركه « ابن قتيبة » على أبي عبيد ، في كتاب « إصلاح الغلط » وفيه يقول : « وأما قوله : اتقوا الملاعن ، فإن أبا عبيد لم يفسر ذلك ، والملاعن جمع مَلَعَنة ، وهي أن يحدث الرجل في المواضع التي ينزلها الناس ، أو على قارعة الطريق (١) » .

كما توضح المقارنة بين النقلين أن المطبوع - نقلا عن النسخة المعتمد ة - حذف عبارة من كتاب « أبي عبيد » هذه العبارة هي : « والعُرْقُ : الفدْرَةُ من اللحم » التي انفرد بذكرها بقية النسخ ، وهي بكل تأكيد من كلام « أبي عبيد » ودليلي على ذلك أنها مما استدركه « ابن قتيبة » على « أبي عبيد » في كتاب « إصلاح الغلط » وفيه يقول : « وفي هذا الحديث قال أبو عبيد: العُرْق الفيدرة من اللحم ، وليس كل فدرة من اللحم تكون عرقا ، إنما العَرْقُ العظم بلحم وبغير لحم ، وجمعه عُراقٌ ، وقد بينت هذا في كتاب عريب الحديث )(١) » .

وقد نقل مصحح المطبوع استدراك ابن قتيبة هذا في حاشية المطبوع ، ولم يشر إلى هذه الفروق التي تستدعيه أن يعيد النظر في نسخته التي اعتمدها أصلا ، ولم يستدرك الزيادة عن نسخة الرامبورية لوجود حرم بها هنا ، وقد أشار إلى ذلك .

- التصرف بإيثار تركيب انفردت به النسخة المعتمدة أصلا للمطبوع عن بقية النسخ ومن ذلك :

### (١) عبارة النسخ :

« وقال أبو عبيد في حديث النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ أنه قال :

<sup>(</sup>١) إصلاح الغلط لوحة ٣٠ – ٣١ نسخة دار الكتب ضمن مجموعة .

ن أَلْنِظُوا بِياذَا الجَلَالُ وَالْإِكْرَامِ ﴾. ﴿ ﴿ وَمِنْ مُنْفُونَ مِنْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ

وبعضهم يرويه : « أَلْظُوا بِذَى الجلال والإِكرام ».

يروى هذا الحديث عن عوف ، عن الحسن ، يرفعه .

قوله : أَلْظُوا : يعنى الزموا ذلك ، والإلظاظ : اللزوم للشيء ، والمثابرة عليه . يقال : أَلْظُوت بِه أَلْظُ إِلْظَاظَا ، وفلانُ مُلْظ بفلان : إذا كان ملازمه لايفارقه (١) ، .

(ب) عبارة المطبوع ، عن النسخة المعتمدة :

« وقال أبو عبيد في حديث النبي - عليه السلام - :

« أَلظوا بياذا الجلال والإكرام ».

قوله : أَلظُوا يعني الزموا ذلك ، والإلظاظ لزوم لسيء والمثابرة عليه .

يقال : أَلظَظْتُ بِهِ أَلِظٌ إِلظاظا ، وفلان مُلِظ بفلان إذا كان ملازما له لا يفارقه (٢) ، .

أقول : إن المقارنة بين النقلين توضح أن المطبوع والنسخة المعتمدة آثرا :

« لزوم الشيء » في موضع : « اللزوم للشيء » تعبير بقية النسخ ، و « ملازما له » .

فى موضع : «ملازمه » ويلاحظ أن نسخة «عارف حكمت »: «ملازما لا يفارقه » . وإلى جانب هذا تلحظ حذف الرِّواية الثانية للحديث ، وحذف السند .

A THE WAY I SAME WHOLE IN A WAY

وقد أدى إيثار لفظة نسخة المجمدية إلى تصحيف في مواضح كثيرة منها :

(١) عبارة النسخ:

« وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما ، فهذا قمار .

لأنهما كأنهما لم يدخلا بينهما شيئاً (٢) ، .

<sup>(</sup>١) الحديث رقم ١٣٨ ، ألحزء الأول من هذا التحقيق .

<sup>(</sup>٢) الغريب المطبوع ٢/٥١٩

<sup>(</sup>٣) ألحديث رقم ١١٢ ، الحزء الأول من هذا التحقيق .

(ب) عبارة الطبوع نقلا عن النسخة المعتمدة :

« وإن كان بليدا بطيئا قد أمنا أن يسبقهما فهذا قمار ؛ لأَمَا كأَنهما لم يدخلا بينهما شيئاً ».

آثر لفظة « لأَنْهَا » في موضع لفظة النسخ ـ عدًا المعتمدة ـ : لأَنهما ، وهي الع،واب ونبه مصحح المطبوع في الهامش إلى أنها في « الرامفورية » « لأَنهما ».

رابعا : كتاب غريب حديث أبي عبيد متصل باللغة وعلوم الحديث سنداً ومتنا ، وهذا الارتباط يحتم الاهتام التام بالضيط في الأعلام ، وفي ألفاظ المتن ، وتصريف الواد اللغوية ، لما يؤدى إليه التهاون فيه من لبس ، وخفاء ، ووهم .

وقد لا حظت أن هذا الجانب لم يظفر بما يستحق في المطبوع ، فجاء الكثير من هذا غير مضبوط ، وخاصة بعد الجزء الأول ومن ذلك :

« وقال أبو عبيد في حديث النبي \_ عليه السلام \_ :

ه من أدخل فرسا بين فرسين فإن كان يؤمن أن يسبق فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤهن أن يسبق فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤهن أن يسبق فلا بأس به (١) » .

- « ومنها السكر ، وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار ، وفيه يروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : السكر خمر . . . . . . . . . . . ومنها السكركة ، وقد روى في عن « الأشعرى » التفسير ، فقال : إنه من الذرة (٢) » .
  - \* وقال أبو عبيد في حديثه \_ عليه السلام \_ :

« من سمع الناس بعلمه سمع الله به سامع خلقه ، وحقّره ، وصغّره (٣) » الطبوع ، أما ما يتصل برجال السند ، فقد استدرك ما جاء من سند الأساديث في حواشي المطبوع ، وهي خالية من الضبط إلا ما ندر .

d that Alberta Light

<sup>(</sup>١) الغريب المطبوع ٢/٣٤٢

<sup>(</sup>٢) الغريب المطبوع ٢/١٧٦

خامسا : أرجح دخول حواش كثيرة في من الكناب ، وقد أدى إلى هذا ما أشرت إليه فبل من أن نسخة المحمدية التي اعتمدها مصحح المطبوع أصلا مزدحمة بالحواشي ، يؤكد هذا ما جاء في هوامش المطبوع .

ومن العبارات التي أرجح كونها حواشي دخلت في صلب الكتاب :

« وقال بعضهم: إنما سُمِّى التدام النِّساءِ من هذا.

أَقُول : ما بعد قول « أَبِي عبيد » : « من هذا » إلى آخر ما ذكرت زيادة في المطبوع نقلا عن النسخة المعتمدة لم ترد في بقية النسخ ، وذكر مصحح المطبوع في الهامش أنها لم ترد في نسخة « الرامپورية » التي استعان بها في تحقيق الجزأين الأول والثاني .

وهذا الذى ذكرت أمثلة محدودة لصور كثيرة منها جاءت فى المطبوع ، وكلها تتعاون على تأكيد فكرة واحدة ، وهى أن الكتاب المطبوع تجريد وتهذيب لغريب حديث أبى عبيد القاسم بن سلام .

وإذا كان الطبوع على ما وصفت وبينت، فإمامة «أبي عبيد» ومكانة كتابه «غريب الحديث » جليرة أن يتيح الله لهذا الكتاب من يخرجه إلى عالم النور ، وأسأل الله العلى القدير أن بمن على مهذه النعمة ، وأن يوفقني إلى إخراج كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام في صورة يرضى عنها ، وينفع بها إنه سميع مجيب الدعاء .

## نسخ الكتاب:

اعتمدت في تحقيق كتاب غريب الحديث «لأَبي عبيد القاسم بن سلام » على أربع سخ من الكتاب ، واستعنت على ذلك بنسخ أخرى مساعدة .

أما نسخ الكتاب ، فهي :

<sup>(</sup>١) الغريب المطبوع ٧٤/١ وانظر الحديث رقم ٤١ ، الجزء الأول من هذا الصائبيُّن ﴿

- ۱ ـ نسخة مكتبة «كويريلي» ومن وصفها:
- ـ النسخة جزآن في مجلد ، عدد أوراقه أربعون وثلاثمائة كل ورقة من صفحتين تحت رقم 200 .
- \_ يقع الجزء الأول في (١٨٧) سبع وثمانين ومائة ورقة ، تمت كتابته في سلخ المحرم منه ست وتسعين وخمسائة ه .

وفى هذا الجزء أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ وجاء فى آخر الصفحة «٢٠٩» منه: «هذا آخر مافى الأصل من أحاديث النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ ووجه فى نسخ من روابة «أبى حنينة» وغيره زبادات أحاديث تتصل بهذا الحديث ، فألحقت بهذه الروابة ، وتكامل بها أحاديثه \_ صلى الله عليه وسلم \_ والترتيب مختلف فى التقديم والتأخير » .

- ـ ويقع الجزء الثاني في (١٥٣) ثالاث وخمسين ومائة ورقة ، تمت كتابته في شهر ربيع الآخر سنة ست وتسعين وخمسائة ه .
- \_ ومقاس النسخة ٥ر٥٥ × ٥ر١٩ ، ومسطرتها تتفاوت بين عشرين سطرا ، واثنين وعشرين سطرا ، واثنين وعشرين سطرا ، ومع هذا التفاوت فإنها بخط الناسخ ونفس المداد .
- \_ نقل النسخة لنفسه من أولها إلى آخرها ، ونسخها بيده «محمد بن على بن محمد ابن على الأنصارى الموصلي» ، وكتبها بخط النسخ النفيس الجيد الضبط . "
- \_ النسخة كما يقول ناسخها ، \_ وهو من ذوى الخبرة والدراية \_ عورضت من أولها إلى آخرها معارضة غاية في الدقة بالأصل المنسوخة منه .

كما عورضت من أولها إلى الورقة (٢٨٢) اثنتين وتمانين ومائتين «أحاديث أبي هريرة المحلين على أصلين دقيقين أصحيحين هما أصل «أبي الحسن الإستمذياني» وأصل «أبي أحمد الحسن ابن عبد الله بن سعيد العسكري » ت ٣٨٢ ه مولف تصحيفات المحدّثين .

وسجل الناسخ على حواشي نسخته فروق هذه النسخ .

الله عند النسخة منقولة عن أصل مقروء على «أبي عبيد القاسم بن سلام » موَّاف الكتاب ، وجاء في مواضع منه كما يقول الناسخ : «قريَّ على أبي عبيد ، وأنا أسمع » .

وقد نقل صاحب النسخة عن طريق السهو مايو كد ذلك ، إذ جاء في صفحتي ٦٤ - ١١٨ : «قال أبو عثان : قرئ على أبي عبيد القاسم بن سلام وأنا أسمع » . ثم خط على ذلك عند القابلة ؟ لأنها حواش دخلت في متن النسخة ، وانتبه إليها عند المعارضة .

- النسخة عليها قراءة وساع في أكثر من موضع، وعلى عدد متقارب من الصفحات ومن ذلك الصفحات: ٤١ - ٥٦ - ٦٦ - ٥٧ - ٨٨ - ٩٧ ، وماصح لى قراءته من ذلك : بلغ قراءة على الشيخ الإمام . . . . . . الجواليقي . ص ٥٦ بلغت القراءة والساع . . . . . . ص ٩٧

- على النسخة حواش وتعليقات مميزة بكلمة حاشية ، وهذا يوًكد استفادة عدد من العلماء مها .

النسخة بها خرم بعد صفحة العنوان، وصفحتين بهما ترجمة مولَّف الكتاب نقلا عن كتاب العسجد المسبوك في تاريخ دولة الإسلام والملوك » من الصعب قراءتها، وعلى حواشي الصفحة الثانية للترجمة عدة تمليكات ، وانتقال ملكية لم تصح لى قراءة تمليك منها ، والخرم يعدل صفحتين ، كما سقطت منها الورقة السابعة ، وطمست الرطوبة معالم صفحتين متقابلتين من الورقة الثامنة والتاسعة ، والصفحتين (٧٧٧ – ٧٨٨) قبل آخر النسخة ، وبعض عبارات الصفحات ١٤٦ – ١٤٧ – ٢٤١ .

- فى النسخة تقديم وتأخير فى أكثر من مكان فى الجزء الأول ، وأشار ناسخ النسخة إلى ذلك على حواشى الكتاب ، وحدد بداية كل اختلاف، ونهايته ، وأرى - والله أعلم - أن الذى دعاه إلى ذلك دقته ، فى استكمال أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكل الروايات ، وماسجله فى آخر الصفحة «٣٠٩» والذى نقلته قبل يوكد ذلك وينص

rga i sali felili i sager e alte e e e e e egiptili i i diget al i jeft, e saltia

- يحمل كثير من صفحات النسخة \_ فضلا عن صفحة العنوان والصفحة الأخيرة \_ ختم الواقف وعبارته : «هذا وقف الوزير «أبو العباس » أحمد بن الوزير أبى عبد الله محمد المعروف بكوپريلى ، أقال الله عثارهما » .

وخمًا صغيرا كتب عليه «لكل امريء مانوى».

- صفحة العنوان تحمل بطاقة المكتبة والتعريف بالكتاب ، وبعدها صفحتان بهما ترجمة الموَّلف على ماسبق ، وذيلت صفحة «٣٧٤» آخر صفحات الجزء الأَول بما يأْتى :

«كملت أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ فى الروايات كلها بما ألحق بما من هذه النسخة ، ويتلوها من هذه الأحاديث التي كانت شذت عن الأصل الذى نقلت منه هذه النسخة ، ويتلوها أحاديث «أبي بكر » \_ رضى الله عنه \_ .

والحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد النبى ، وآله الطاهرين وسلم تسليل . نقله ونسخه لنفسه الفقير إلى الله الغنى به محمد بن على بن محمد بن محمد بن على الأنصارى الموصلى ، طالبا من الله تعالى \_ حسن المنقلب ، وداعيا لصاحبه بحسن التوفيق ، وذلك فى سلخ محرم سنة ست وتسعين وخمسائة .

وصلى الله على سيدنا محمد النبى ، وآله أجمعين ، وأصحابه المنجين ، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وسلم كثيرا».

ـ وعلى الصفحة الأُول من الجزء الثاني العنوان وهو :

الجزء الثاني من غريب الحديث عن أبي عبيد القاسم بن سلام

وبه أحاديث الصحابة \_ رضوان الله عنهم \_ ، ثم أحاديث التابعين \_ رحمهم الله \_ ثم أحاديث التابعين \_ رحمهم الله \_ ثم أحاديث الخلفاء الراشدين مراعيا الترتيب ثم أحاديث لم يعرف أصحابها ، وبدأ الجزء بأحاديث الخلفاء الراشدين مراعيا الترتيب بينهم . وجاء في صفحة ٢٧٩ ماياتي : «تم الكتاب بحمد الله ومنه ، وهو حسبنا ، وعليه توكلنا ، وصلواته على سيدنا محمد النبي ، وعلى آله الطاهرين ،

الله المحمد أجمع محمد بن على بن محمد الأنصاري الموصلي ، وفرغ منه في ربيع الآخر سنة السنة السنة وتسعين وخمسائة هـ» .

الله عارضت هذا الكتاب من أوله إلى آخره بالأصل المنسوخ منه ، وكان مكتوبا في الواضع منه : « قُرىء على أبي عبيد وأنا أسمع » .

ومن أوله وإلى الموضع المعلم بالمقابلة عليه من حديث أبي هريرة بأصل «أبي الحسن الإسفادياني» - رحمه الله - وعلامة نسخته في حواشي كتابي هذا «حسن» وبأصل أبي أحماد المحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ، والأصل في يد الشيخ أبي العلاء محمد بن أعلى بن الوليد النحري أيده الله ، وفرغ منه في المحرم سنة ست وأربعمائة ه».

قر الأفرل: لما كانت هذه النسخ أكمل النسخ التي بين أيدينا من غريب حديث أبي العبيد القاسم بن سلام جمع بين المتن والسند، وهي على ماوصفت نفاسة خط، ودقة ضبط، وخبرة إعجام، وغاية مقابلة ومعارضة، ونقلا عن نسخة قرئت على مولف الكتاب، ومقابلة على أصول ذات مكانة اعتملتها أصلا في التحقيق – مع اختلاف ترتيبها عن غيرها وسوف أجمع – إن شاء الله في الفهرس العام لأحاديث الكتاب المشروحة بين رقم صفحة وسوف أجمع – إن شاء الله في الفهرس العام لأحاديث الكتاب المشروحة بين رقم صفحة الحديث في تحقيق هذا، ورقم صفحته في طبعة حيدراباد الذي هو تجريد وتهذيب للكتاب المكتاب المنافقة المنافق

وقد رُمزت إلى هذه النسخة بالرمز «ك » في التحقيق . ﴿

٢ – نسخة المكتبة الأَزهرية رقم (٩٢٦) ١٦٥٧٥ حديث

الله ترجع كتابة النسخة إلى سنة (٣١١ هـ) إحدى عشرة وثلاثمائة هـ ، وكتب في صفحة العنوان: اسم الموَّلف أبو عبيد القاسم بن سلام «الجمحى» والجمحى وَهُمُّ وقع فيه بعض الموَّرخين:

الم الموجود منها الجزء الثانى وبها خرم فى أولها ترتب عليه عدم وجود أحاديث «أبي بكر » ـ رضى الله عنه ـ وبعض أحاديث «عمر بن المخطاب » ـ رضى الله عنه ـ .

- الجزء الموجود يقع في (١٤٦) ست وأربعين ومائة ورقة كل ورقة من صفحتين . مقاسها ٢٩ × ١٨ ومسطرتها متفاوته بين واحد وعشرين سطرا، وثلاثة وعشرين سطرا. وفي هذا الجزء بقية أحاديث عمر - رضى الله عنه - والصحابة رضوان الله عنهم ، ثم أحاديث المتعين - رحمهم الله - ثم أحاديث لم يعرف أصحابها .

- النسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد المضبوط ضبطا جيدا.

\_ كتب النسخة أبو الخطاب الحسين بن عمر العَيْدِيُّ ، وفرغ من كتابتها في المحرم من سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ه .

ما النسخة مقابلة على الأصل الذي نقلت منه ، وكُتِب صواب المستدرك على حواشيها ومُيِّز بعلامة «صح».

منتظمة مسجلة ، ذُكِر فيها من حضر ، ومن غاب عن المجلس فى كل مجلس ، وجاءت متقاربة إذ لاتتخلو عشر ورقات من تسجيل عبارة بلوغ قراءة وسماع ، وذُيِّلَ أَخرُ حليث جاء فى هذه النسخة بصورة من القراءة والسماع

\_ جاء في آخر النسخة:

آخر الكتاب ، والحمد لله كثيرا .

تمم الله صلاته على نبيه محمد النبي وآله وسلَّم كثيرًا.

وكتب أبو الخطاب الحسين بن عمر العَبْدِيُّ ، وهو يشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محمدا \_ صلى الله عليه وسلم \_ عبده ورسوله ، وفُرِغَ من نسخته في المحرم من سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ه .

وحسبنا الله ونعم الوكيل .

٣ - نسخة مكتبة شيخ الإسلام «عارف حكمت » بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم تحت رقم ١١٥ غريب الحديث ومن وصفها :

- نسخة فى مجلد واحد عدد أوراقها (١٢٥) خمس وعشرون ومائة ورقة ، كل ورقة من صفحتين ، مسطرتها «٢١» واحد وعشرون سطرا ، ومقاسها ١٩×٧٤ ، وأخذ الناسخ لها بنظام التعقيبة .

- أول النسخة موجود ، وكذا آخرها ، وبها خروم فى أماكن متفرقة ، مجموعها يزيد على نصف الكتاب ، والموجود من أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - يشغل من النسخة إلى الورقة (١١٨) ويبدأ مابعد ذلك بحديث « الحسن البصرى أبي سعيد » ، ولايستوعب بقية النسخة من الأحاديث إلا القليل

- من مميزات هذه النسخة وجود صفحاتها الأولى والأخيرة ، وهذا أفاد كثيرا في استدراك ألفاظ وعبارات عز الوقوف عليها فى بقية النسخ والرواية التى صدر بها هذا التحقيق منقولة عن هذه النسخة .

- النسخة مكتوبة بخط النسخ الجيد، وهي مضبوطة إلى حد بعيد ، وتمت كتابه سنة ست وأربعين وحمسائة ه .

- النسخة مقابلة على الأصل الذى سمعت منه ، وهو الأصل الذى حدَّث منه أبو على محمد بن سعيد بن إبراهيم بن نبهان الكاتب ، وكُتِب الذى استُدرِك عند المقابلة على الهامش بعلامة خروج .

- على حواشيها تعليقات ، وتصيحات كثيرة ، ما يوضح كثرة تداولها بين العلماء .

- على صفحة العنوان من النسخة عدة تمليكات منها:

\* من كتب الفقير محمد بن سنان الكويتب .

 نُشِحُ عِمَاءً في صفيحة العنوان:

كناب غريب الحديث تصنيف أبي عبيد القاسم بن سلام

رضى الله عنه

وتحت العنوان صورة سماع .

- جاء في صدر الصفحة الأولى بعد العنوان:

بسم الله الرحمن الرحم رب أعن بفضلك ياكريم : وبعد ذلك الرواية التي تنتهي بعلي بن عبد العزيز البغوى عن أني عبيد القاسم بن سلام .

وقد أُشرت إلى أنها الرواية التي سقتها في أول التحقيق .

- جَاءَ فَى آخر صفحة من الكتاب مايأتي :

لاتم كتاب غريب الحديث عن أبي عبيد القاسم بن سلام – رحمه الله وبيض وجهه – الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلامه . واتفق فراغ الكاتب من نسخه في شهر ربيع الآخر سنة ست وأربعين وخمسائة ه

وحسبنا الله ونع<sub>م » .</sub>

﴿ وَعَلَىٰ هَذَا بَتِي كَانَبِ هَذَهُ النَّسَخَةُ غَيْرُ مَعْرُوفَ .

ـ ذيلت الصفحة الأُخيرة كذلك بصورة قراءة .

وستائة .

وقد رمزت لهذه النسخة في التحقيق بالرمز «ع».

٤ - نسخة دار الكتب المصرية رقم (٢٣٢٢٩ ب)

تُ ــ الموجود منها الجزء الأول ، ويقع في (٢٤٠) أربعين وماثتي ورقة كل ورقة من صفحتين ، ومقاس النسخة ٢٤×٢٠ .

- النسخة مكتوبة بخط نسخ عادى قليل الضبط ، ومكملة من الأول بواحد وعشرين صفحة ، ومن الآخر باثنتين وثلاثين صفحة بخط معتاد قليل الضبط كذلك ، وأخأ مكملها في صفحات التكملة بنظام التعقيبة .

مسطرة الأصل متفاوتة بين أربعة عشر سطرا ، وسنة عشر سطرا ، ومسطرة التكملة خمسة وعشرون سطرا .

- النسخة على ما أرجح غير مقابلة ، وخلت حواشيها من التعليقات إلا النادر ، ويتمثل بعضها في إثبات تحفظ الناسخ أمام لفظة جاءت في الأصل الذي نسخ منه .

- انتقال النظر ظاهرة واضحة في النسخة ، ولهذا سقط كثير من الأسطر ، ولم يُستدرك .

\_ النسخة منفولة عن نسخة عليها حُواش ، ودخل بعض هذه الحواشي في صلب النسخة ما يوضح أن ناسخها قليل الدراية والخبرة .

م فيها اختلاف طفيف في الترتيب تمثل في تأخير حديث وتقديم تاليه في مواضع الدرة .

ما الجزء من النسخة تام ليس به سقط ، وجاء بصفحة العنوان منه : الجزء الأول من غريب الحديث

تأليف الشيخ الإمام والعلامة الهمام أبي عبيد القاسم بن سلام اللفوى البغدادي رحمه الله - تعالى - .

ـ النسخة مجردة من الرواية ، وليس عليها قراءة أو سهاع ، وتمت كتابة النكملة التي في أولها وآخرها سنة ألف ومائة وثلاث ه .

ـ جاء بها في الصفحة الأولى بعد صفحة العنوان:

يسم الله الرحمن الرحيم

قال أَبو عبيد في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – «زُورِيَت لى الأَرْضُ فَأَ. تَ مَشارِقَها ومَغارِبَها ، وسيبلُغُ ملكُ أُمَّتي مازوى لى منها ا حدثناهُ إساعيل بن إبراهيم ، حدثنا أيوب ، عن أبى \_ قِلاَبة أن رسول الله \_ صَلَى الله عليه وسلم \_ قال ذلك في حديث فيه طول . . . .

وجاء في الصفحة الأَّخيرة :

- ولم تصح لى قراءة اسم المالك مكان النقط ؛ لأنه مطموس عن قصد
  - رمزت إلى هذه النسخة في التحقيق بالرمز «د»

أقول هذه النسخ الأربع ، وفي مقدمتها نسخة كوپريلي التي اعتمدتها أصلا للتحقيق . تمكّن من إخراج كتاب غريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلام في صورة يتحقق لها الكمال ـ إن شاء الله \_

وقد استعنت على هذا بالنسخ الماعدة الآتية :

الحديث أبي عبيد العامم بن سلام ، وقد بينت ذلك .

وقد اعتمد فيه مصححه على أربع نسخ هي \_ نقلا عنه بتصرف \_:

- (١) صورة عكسية لنسخة مكتبة المدرسة المحمدية بمدراس الهند ، وتقع النسخة في جزأين محذوفة الأسانيد ، واعتمدها المصحح أصلا لطبع الكتاب .
- (ب) صورة عكسية لنسخة المكتبة الرامفورية ، والموجود منها تسعة أجزاء من تجزئة النسخة في أول الكتاب ، وبالأجزاء الموجودة عدة خروم يقع أحدها في أول النسخة. وقد رمز لها المصحح في المطبوع بالرمز «ر»
  - (ج) صورة عكسية لنسخة «ليدن»، وهي نسخة بقلم مغربي مضبوط إلى حد كبير كتبت

سنة ثنتين وخمسين ومائتين ، وإذا صح هذا التاريخ فإنها تكون أقدم نسخة بين أيدينا من نسخ هذا الكتاب ، والموجود منها أحد عشر جزءا من تجزئة النسخه وعدد أجزائها عشرون ، والنسخة غير مرتبة ، والموجود منها أجزاء من آخر الكتاب . وقد رمز لها المصحح بالرمز «ل».

(د) صورة عكسية لنسخة المكتبة الأزهرية ، ورمز لها الصحح بالرمز «مص » وهي إحدى النسخ الأربع التي اعتمدت عليها في التحقيق .

وقد اعتمدت على المطبوع فى نقل فروق النسخ الثلاث الأولى به إلى هوامش نحقيق ، ورمزت لنسخة المكتبة الرامفورية بنفس الرمز «ر » ورمزت لنسخة المكتبة الرامفورية بنفس الرمز «ر » ورمزت لنسخة مكتبة «ليدن » بنفس الرمز «ل » .

٧ - كتاب تهذيب اللغة الأزهرى . وقد تبين لى أن «الأزهرى » - رحمه الله - قد نقل فى مواد كتابه كتاب غريب الحديث لأبى عبيد القاسم بن سلام - نقل الحديث منسوبا إلى أبى عبيد وأتبعه تفسير أبى عبيد ونقوله ، وشواهده ، وتصرُّفُه فى هذا محدود جدا ، وقد أشار «الأزهرى» نفسه إلى ذلك فى مقدمة كتابه ، فقال : «ولأبى عبيد من الكتب الشريفة كتاب غريب الحديث ، قرأته من أوله إلى آخرد على أبى محمد عبد الله بن محمد بن هاجك ، وقلت له : أخبر كم به أحمد بن عبد الله بن جبلة عن أبى عبيد ؟ فأقر به ، وكانت نسخته التي سمعها من «ابن جبلة » مضبوطة محكمة .

ثم سمعت الكتاب من أبي الحسين المزنى ، حدثنا به عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد إلى آخره قراءة بلفظه . . . فما وقع فى كتا [هذا لأنى عبيد عن أصحابه ، فهو من هذه [الجهات التي وصفتها » مقدمة تهذيب اللغة ١ / ٢٠

تلك هي النسخ المعتمدة والمساعدة التي وفق الله \_ عز وجل أل الوقوف عليها لتحقيق مذا السفر العظم .

## منهج التحقيق

- نقلت بيدى نسخة «كوپريلى » التى اعتمدتها أصلا للتحقيق ، وقابلتها على الأصل الذى نقلت عنه مقابلة غاية في الدقة والإتقان .
- عارضت نسخى بالنسخ الأخرى معارضة هادئة متأنية ، وأثبَتُ فروق النسخ على الوجه الآتى :
- \* الزيادة التي تأكد لى أنها من كتاب أبي عبيد ، وضعتها في صلب الكتاب بين معقوفين ، وأشرت إلى مصدرها من النسخ .
- \* النقص الموجود في النسخ الأُخرى ، أَشرت إلى سقطه من نسخه في حواشي التحقيق.
  - \* أَثْبِت في حواشي التحقيق ما وجدت من فروق في الأَنْفاظ والعبارة بين النسخ .
- \* أُوليت الكتاب من الضبط ، وبخاصة الأُعلام والأَلفاظ التي تحتاج إِلَى ضبط يزيل اللبس والخفاء ، مايستحقه كتاب من كتب اللغة والحديث .
- حددت بدایة صفحات نسخة «كویریلی» بخط رأسی ماثل ، و كتبت رقم الصفحة على حاشیة التحقیق الیمنی .
  - ميزت أحاديث «أني عبيد» بأرقام مسلسلة على حاشية الصفحات اليمني .
- التحقيق يجمع بين سند الحديث ومتنه ؛ لأنه منهج اختطه الموَّلف لنفسه ، وميز كتابه به .
- خرجت الأحاديث التي جمعها أبو عبيد رحمه الله والأحاديث والأخبار التي استعان بها على التفسير من مظانها على الوجه الآتي :
- \* نقلت رواية الحديث كاملا من الكتاب الذى تتفق روايته مع رواية أنى عبيد محددا الكتاب ، والباب ، ورقم الحديث ـ إن وجد ــ والصفحة والجزء .
- \* أُتبعت ذلك تحديد مكان الحديث في ُبقية كتب الصحاح والسنن محددا الكتاب والباب ، ورقم الحديث ـ إن وجد ـ والصفحة والجزء .
- \* أتبعت ذلك تحديد مكان الحديث في كتب غريب الحديث محددا الكتاب والصفحة والجزء .
- \* أنبعت ذلك تحديد مكان الحديث في كتب اللغة محددا الكتاب والصفحة والجزء

ومن الكتب التي اعتمالها في التخريج: صحيح البخاري - صحيح مسلم - سنن أبي داود - الجامع الصحيح للترمذي - سنن ابن ماجة - سنن النسائي - سنن الداري - موطأ مالك - مسند أحمد بن حنبل - غريب حديث ابن قتيبة - غريب حديث الخطابي - الفائق في غريب الحديث للزمخشري - مشارق الأنوار للقاضي عياض - النهاية لابن الأثير.

تهذیب اللغة للأزهری - مقاییس اللغة لابن فارس - الصحاح للجوهری - العباب للصاغانی - المحكم لابن سیده .

\_ أورد أبو عبيد \_ رحمه الله \_ أحاديث قليلة من غير سند ، واستدركت سند الكثير منها في حواشي التحقيق .

- ناقشت مستعينا بالله ، وبما جاء في أمهات كتب الغريب واللغة ماجاء في كتاب إصلاح الغلط لابن قتيبة ، وقبلت بعضه ، ووقفت إلى جانب أبي عبيد في بعضه .

- خرّجت آيات القرآن الحكريم ، وما جاء بها من قراءات .

\_ نسب أبو عبيد \_ رحمه الله \_ الكثير من شواهد الشعر ، فبذلت جهدى فى نسبة ما أمكن نسبته مما أورده غير منسوب ، ووثّقت كل هذا من دواوين الشعر وأمهات كتب اللغة .

\_ من منهج أبي عبيد تفسير مايحتاج إلى تفسير من غريب الشعر ، فأَضفت إلى تفسيره مارأيته محتاجا إلى تفسير ، وتركه .

\_ خرَّجت ما أتى به من أمثال ، معتمدا فى ذلك على أ مهات كتب الأمثال ، وفى مقدمتها أمثال أبى عبيد القاسم بن سلام .

- عرفت فى إيجاز بمن يحتاج إلى تعريف من أعلام العلماء فى حواشى الكتاب ، واقتصرت فى هذا على قلة قليلة ، وقد بمن الله - تعالى - بتعريف موجز جدا لكل علم فى سرد الأعلام آخر الكتاب ؛ إن شاءَ الله - .

- نبهت على كثير من الحواشي التي دخلت في صلب المطبوع ، واستدركت مافاته وهو كثير ، كما نبهت على بعض أخطاء الطبع التي لايخلو منها عمل من الأعمال .

- \_ راعيت \_ ما أمكن \_ في التحقيق علامات الترقيم .
- صدّرت كل جزء ببيان مدلول الرموز المستخدمة فيه لكتب السنن والغريب واللغة والرموز المستعملة للدلالة على نسخ التحقيق ، وحددت في آخر الجزء طبعات الكتب التي استعنت بها في تحقيقه .
  - ـ ذيلت كل جزء بفهرس الأُحاديث التي وردت نيه .
- \_ سوف يلحق بالجزء الأَخير إن شاء الله قسم بفهارس الكتاب التي يحتاج إليها ، وتلتى الضوء على كل ماجاء به .

هذا ماتفضل الله \_ تعالى \_ ومَنَّ به على في عملي هذا ، فحمدا له على ما تفضل به ، وشكرا على ما مَنَّ .

وإن كنت قد حزت قدرا من سداد وتوفيق ، فإنه من توفيق الله وتسديده ، وإن كنت قد قصرت ، فإنه يشفع لى أنى بذلت ما استطعت ، وطوبى لعبد صالح أهدى إلى أخيه ماقصّر فيه ، فأخوه إنسان ، والقصور سمة من سات عمل الإنسان فى كل زمان ومكان ، وسيحان الله المتصف وحده بالجلال والكمال .

وعلى الله قصد السبيل . حسين محمد محمد شرف

# كُنَّا بُ عَرِيبُ الحَديثُ الحَديثُ لأبي عَبَيْد القياسم بن سَكِلمُ لأبي عَبَيْد القياسم بن سَكِلمُ عُمْ اللهُ عَبَيْد القياسم بن سَكِلمُ عُمْ اللهُ عَبَيْد القياسم بن سَكِلمُ عُمْ اللهُ عَلَيْهُ قَالَا اللهُ عَبِيدًا لقياسم بن سَكِلمُ عَبْدُ القياسم بن سَكِلمُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع



# رموز كتب الحدث وغريب الحديث التي اعتمدت عليها في تحقيق الحزء الأول من هذا السكتاب

- خ \_ صحيح البخاري .
  - م محيحساء.
  - د ۔ سنن أبي داود.
  - ت \_ سنن النرمذي.
- ن سسن النساق .
  - جه ـ سنن ابن ماجه .
  - ط \_ موطأ الإمام مالك .
  - حم \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل.
    - دى \_ سنن الدارمي .
    - وماعدا ذلك ذكرت اسم الكتاب.

# رموز نسخ غريب حديث أبى عبيدالقاسم بن سلام التي اعتمدت عليها في تحقيق الحزء الأول وأشرت إلى اختلافها في التعليق

- ك ــ نسخة مصورة عن مكتبة «كوپريلي» وهي النسخة التي اعتمدتها أصلا ،وتاريخها سنة ٩٦ هـ (ست وتسعين وخمسائة هجرية) .
  - د \_ نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية .
- ع ــ نسخة مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة ، وتاريخها سنة ٥٤٦ه (ست وأربعين وخمسائة هجرية) .
- م ـ نسخة مصورة عن نسخة مكتبة المدرسة المحمدية بمدراس «الهنا» وتاريخها سنة ۷۹۲ه(ثنتين وتسعين وسبعمائة هجرية). وهذهالنسخة معتمدة أصلالغريب حديث أبي عبيد القاسم بن سلام المطبوع في حَيْدَر آباد «الهناد» وأرى ـ من وجهة نظرى والله أعلم ـ أنها تجريد وتهذيب لغريب أبي عبيد ـ على ما بينت في مقدمة التحقيق ص ۱۰۳
- ر ـ نسخة مصورة عن نسخة المكتبة الرامفورية ، وتاريخها غير معروف وقد اعتمدت في النسختين «م ، ر » على الكتاب المطبوع .





## بسيم الله الرَّحمن الرَّحيم \*

[ وصلَّى اللهُ عَلَى سيَّدنا مُحَمد ، وعَلَى آله وصَحبه وسلَّم (١) عَلَى اللهُ عَلَى سيِّدنا الشَّيخُ الإِمامُ الأُوحَد ، رئيسُ الدِّبن تاجُ الإِسلام أبو بكر عَبدُ الرزَّاق بنُ عَلَى ابن الحُسين الكِرمَانيُّ (٢) ، مَتَّعنا اللهُ ببَقائهِ ، قالَ : أخبرَنى أبو عَلَى محمدُ بنُ سَعيدِ بن إبراهيم بن نَبهانَ الكَاتب (١) «ببَغدادَ » في شهر رَبيع الأُول سنةِ تِسع وخمسائة ، قال : أخبرَنا أبو على الحسنُ بنُ أحمدُ بن إبراهيم بن شاذانَ (١) ، قالَ : أخبرَنا أبو محمد دَعلَجُ ابنُ أحمد السِّجستانيُّ (٥) ، قال أخبرَنا أبو الحَسن عَلى بنُ عَبد العَزيز البغَويُّ ، قال : أنه قال :

لى رزق قدره الله الله ورزق أتوقًاه حتى إذا استوثيت منه الذي قدر لى لا أتعداه

وعمر طويلا ، ومات سنة إحدى عشرة و خسمائة وعمره مائة سنة؟ البدأية والنهاية ١٨١/١ . وشذرات الذهب ٣١/٣ . والكامل لابن الأثير ٣٣/١٠ .

- (٤) هو أبو على الحسن بن أحمد بن ابراهيم بن محمد بن شاذان بن حرب بن مهران البزاز ، أحدمشايخ الحديث ، ثقة صدوق ، سمع الكثير ، وكان مولده ببغداد سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة ، وتونى سنة ست وعشرين وأربعمائة ، وأيل سنة خس وعشرين وأربعمائة . له ترجمة في: البداية والنباية ٢٦/٣٣ وفيات ٢٦٤ه . تذكرة الحفاظ ٣/٥٧٥ وفيات ٢٦٤ه . الكامل لابن الأثير ٤/٥٤٤ وفيات ٢٦٤ ه وفيه : « الحسين بن أحمد » .
- (ه) هو أبو محمه ودعلج بن أحمه بن دعلج بفتح الدال واللام بينهما عين ساكنة الإمام الفقيه، محدث بغداد، سمع من على بن عبد العزيز، وطائفة بمكة ، كان من أوعية العلم ، وبحور الرواية، ثبت، صمعيح الكتب، حسن الساع، ووله سنة ستين ومائتين، وتوفى فى جمادى الآخرة سنة إحدى و خسين وثلاثمائة له ترجمة فى البداية والنهاية ١٨١/١، . تاريخ بغداد ٨٨١/٣ . تذكرة الحفاظ ٨٨١/٣ . طبقات الشافعية ٣٨/٢ . وفيات الأعيان ٣٨/٢ .
- (٦) هو أبو الحسن على بن عبد العزيز المرزبان بن سابور ، نزيل مكة ، وصاحب أبى عبيد القاسم بن سلام ، ثقة مأمون ، صدوق ، سمع خلقا كثيرا ، وأخذ عنه خلائق أكثر ، وصنف المسند ، وكان يطلب على التحدث عاش بضعا وتسعين عاما . توفى سنة ست وثمانين ومائتين . له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٢٢٢/٢ . الحرح والتعديل ١٩٦/٦ . معجم الأدياء ١١/١٤ . ميزان الاعتدال ٢/٣٤٪

<sup>(</sup>ه) هذه الرواية مثقولة عن نسخة عارف حكمت . وسقطت اللوحة الأولى من نسخة كوبريلى ، وخلت النسخة «د» من رواية ، وكذا نسخة ر ، ورواية نسخة م ذكرت فى وصف النسخة ص ١٠١ من المقدمة .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكملة من ر ، ومكانها في م : الحمد لله وحده ، وبه نستمين ، وصلى الله على محمه وآله وسلم ،
 وجاء في ع بعد البسملة بمداد آخر : « رب أعن بفضلك ياكريم » .

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى ترجمة له ، على كثرة ما رجمت إليه من مصادر .

 <sup>(</sup>٣) هو أبوعلى محمد بن ( سعه ) بن إبراهيم بن نبهان الكاتب سمع الحديث ، وروى عن أبى على بن شاذان وغيره ،
 عالى الإسناد ، وله شعر حسن منه :

ا حقال أبو عُبيد\* [القاسمُ بن سلامَ رَحِمه الله (1) ف حَديثِ النبي مسلَّى اللهُ عليه وسلَّم = 1

«زُوِيَت لِيَ الأَرض ، فَأْرِيت مَشارِقَها ومَغارِبَها ، وسَيَبْلُغُ مُلكُ أُمَّتَى مازَوَىَ لِي مِنها (`` ) لا أَرْض ، فَأْرِيت مَشارِقَها ومَغارِبَها ، وسَيَبْلُغُ مُلكُ أُمَّتَى مازَوَىَ لِي مِنها (`` ] قَالَ ('' ] حَدِّثَنادُ (') إسماعيلُ بنُ إِبراهيمَ ، ثنا أَيُّوبُ ، عن أَبِي قِلاَبُةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّى الله عليهِ وَسلَّم \_ قالَ ذَلِك فَى حَديث فيهِ طولٌ .

قَالَ أَبِو عُبِيد: سمعت أَبِا عُبَيدَةً ﴿ مَعْمَرَ بِنَ المُثنَّى التيمي مِن تَهِم قُريش مَولًى لَهم -

- الفائق ٢/٨/٢ ط دار إحياء الكتب العربية ١٩٧١ م .
- . النهاية ٢٠٠/٢ ط دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٣هـ ١٩٦٣ م .
  - تهذيب اللغة ٣٤/١٣ ، مقاييس اللغة ٣/٤٣ اللسان · زوى
- (٣) قال : تكملة من رح ، وقد محلا متن المطبوع من السند ؛ لأن المحقق اعتمد نسخة م أصلاله و هي حالية
   من السند على ما سبق ذكره في المقدمه ص ٨٥ و ذكر السند في الهامش ثقلا عن النسخة ر
- (٤) ع : حدثنا ، وفيها : « أبو أبوب عن إسماعيل بن إبراهيم ... » خطأ من الناسخ أو من النسخة التي نقل عمّا .
  - (ه) د : أبا عبيد : تصحيف .

<sup>(\*)</sup> الحديثان الأول والثانى ومتن الحديث الثالث وسنده - عن النسخة د والنسخة ع. والنسخة م أصل المطبوع والنسخة د ؛ لوجود نقص يعدل خس صفحات من أول نسخة ك. وقد اعتمدت على النسخة «د» في هذا النقص؛ لتكون في موضع الأصل .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من م . ر وفي ع : «قال أبو عبيد القاسم بن سلام » .

<sup>(</sup>۲) الحديث مقطوع ، وروايته كا في م ج ۱۸ ص ۱۳ ط المصرية ۱۳۶۹ ه كتاب الفتن وأشراط الساعة : « . . حدثنا حماد ( بن زيد ) ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن أبي أماء ( الرحبي ) ، عن ثوبان قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أبتي سيبلغ ملكها ما زوى لى منها ، وأعطيت الكنزين الأحمو والأبيض ، وإنى سألت رفي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ، فيستبيح بيضتهم ، وإنى أعطنيك لأمتكألا أهلكهم بسنة عامة ، فيستبيح بيضتهم ، وإن ربي قال : يا محمد إنى اذا قضيت قضاء فانه لا يرد ، وإنى أعطنيك لأمتكألا أهلكهم بسنة عامة ، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ، يستبيح بيضتهم ، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، —أو قال : من بين أقطارها – حتى يكون بعضهم يملك بعضا ، ويسبى بعضهم بعضا » والحديث رواية أخرى من طريق آخر . وانظر في الحديث -

د – كتاب الفتن باب ذكر الفتن ودلائلها،الحديث ٢٥٢ ٪ ج ٤ ص ٥٠٠

ت – كتاب الفتن باب ما جاء فى سوال النهى – صلى الله عليه وسلم – ثلاً ثما فى أمته ؛ الحديث ٦٠ / ٢٠ ج؟ ص ٧٢ ؛

جه – كتاب الفتن باب ما يكون من الفتن الحديث ٢٩٥٢ . ج٢ ص ١٣٠٤ ِ

TYN/0 - 177/6 - p

يقول : زويَت : جُمِعَت (١) ، ويُقالُ : انزَوَى القومُ بَعضُهُم إِلَى بَعضِ : إِذَا تَدَانَوْ ، وتَضامُّوا ، وانزَوَت الجلدَّةُ في (٢) النار : إِذَا انقبَضَت (٣) ، وَاجْتَمَعتَ .

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ : وَمَنهُ الحديثُ الآخرُ : «إِنَّ المَسجدَ لَيَنزَوى مِن النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوى النَّذَوى النَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوى السَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوى السَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوى السَّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوى السَّخَامَةِ الجَلدَةُ فَي النَّادِ (\*) » إِذَا انقَبضَتْ واجتَمَعَتْ (\*)

قال أبو عُبيد: وَلا يَكَادُ يَكُونُ الانزواءُ إِلاّ بانْحراف (٢) مَع تَقَبَّض ، قالَ «الأَعثى »:
يَزيدُ يَغُضُّ الطَّرفَ عَنِّى كَأَنَّهُ زَوى بَينَ عَينَيه عَلَى المَحاجمُ
فَلاَيَنْبَسِطْ مِن بين عَيْنَيكُ مَااْنْزَوَى وَلا تَلقَنَى إِلاَّ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ (٢)

- 🧠 (١) ر جمعة : بتاء مربوطة تصحيف من الناسخ .
- (٢) م « من » وما أثبت أدق و اتفقت عليه بقية النسخ و نقل كتب اللغة عن أبي عبيد .
- (٣) جاء في تهذيب اللغة ٢٧٦/١٣ نقلا عن أبي عبيد عن أبي عبيدة : « وانزوت الجلدة في النار : إذا تقبضت واجتمعت ، وجاء قريب منه في مقاييس اللغة ٣٤/٣ و « تقبضت » لفظة النسخة « ر » .
- (غ) لم أقف على الحديث بهذه الرواية فى كتب الصحاح الستة وموطأ مالك ، وسنن الدارمى ، ومسند أحمد وقد جاء فى الفائق ١٢٨/٢ برواية : « إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الحلدة من النار ، والفرس من السوط » وانظر فيه النهاية ٢٠٠/٢ ، وتهذيب اللغة ٢٧٦/١٣ نقلا عن أبي عبيد ، عن أبي عبيدة ، واللسان / زوى .
- (ه) « إذا انقبضت واجتمعت » ساقطة من ع ، وجاء فى المطبوع على صورة توهم أنها من الحديث . وهى تفسير يمكن فهم المعنى مع تركها
  - (٦) ع: « با محراق » بقاف مثناة فوقية . وما أثبت من د . م . ر .
- (۷) البيتان من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس من بحر الطويل ، يهجو فيها يزيد بن ممهر الشيبانى . ورواية الديوان ١١٥ ط بيروت ١٩٦٨ م للبيت الأول : « دونى كأنما » فى موضع « عنى كأنه » و دونى رواية م. ع، وفى ر « نلقى » فى موضع « تلقنى » فى البيت الثانى كذلك، وأرجح أنه تصحيف ، وفى ع « وأبتك » فى موضع « وأنفك » فى البيت الثانى كذلك، وأرجح أنه تصحيف ، لأن الأبت بمعنى اشتداد الحر والمعنى لا يرجح قبوله .

وانظر في بيتي الأعشى تهذيب اللغة ٢٧٦/١٣ ، ومقاييس اللغة ٣٤/٣ واللسان / زوى

[قال (°) ] حَدَّثَناهُ إِساعِيلُ بِنُ جَعْفَرَ [المَدَنيُّ (٦) ، عن مُحمد بِن عَمرو بِن عَلْقَمةَ ، عن أَبِي سَلَمةَ بِن عَبد الرَّحمن ، [عَن أَبِي هُرَيرَة (°)] ، عن النَّبيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم \_ ، أَنَّه قالَ ذَلك .

قَالَ أَبُو عُبَيدَةً (٧) : التُّرِعَةُ : الرَّوضَةُ تكونُ عَلى المَكان المُرتَفع خاصَّةً ، فَإِذَا كَانَت فى المَكان المُطْمَئنِّ ، فَهِي رَوضَةٌ .

[و(^)] قالَ أَبو زياد الكلابيُّ : أَحْسَنُ ما تكونُ الرَّوضَةُ عَلى المَكان الَّذي فيه عَلَظُ وارتفَاعُ أَلَم (٩) تَسمَع قَولَ «الأَعشَى » :

سنن الترمذي ٢٦/١ ط الحلبي ١٣٥٧ه ١٩٣٨م

(٤) جاء فی مسند أحمد ٢/ ٣٦٠: « حدثنا عبد الله ، حدثنا أبى ، حدثنا مكى ، حدثنا عبد الله بن سعيد – عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة أن النبى – صلى الله عليه وسلم – قال: « منبرى هذا على ترعة من ترع الجنة » وانظر كذلك حم ٢/٠٣٠-٣١٦- ١٤٠٠، ١/٤ ، ٥/٣٣-٣٣٩ – والفائق (١٤٩/١ ، وفيه وروى : « من ترع الحرض « والنهاية ١/٧٨١

وتهذیب اللغة ۲٬۶۱۲ ، وقد تجلی فیه تأثر الأزهری بغریب حدیث أبی عبید ، ومقاییس اللغة ۴٬۶۱۱ والمحکم ۴/۰۶ ، واللسان / ترع

- (٥) ما بين المعقوفين تكملة من ر .
- (٦) « المدنى » تكملة من ر . ع .
- (٧) عبارة ع : قال أبو عبيد : سمعت أبا عبيدة يقول . وعبارة تهذيب اللغة ٢ / ٢٦٦ : قال أبو عبيد :
   قال أبو عبيدة .
  - ٨) الواو تكملة من م ونقل صاحب تهذيب اللغة عن أبى عبيد ، التهذيب ٢٩٦٦/٢ .
    - (٩) ع . ر . م : ألا . وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>١) الواو : تكملة من م . ر .

<sup>(</sup>٢) أبوعبيه : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) م: عليه السلام، وقد آثرت في كل الأحاديث الجملة الدعائية صلى الله عليه وسلم – لما نقله شيخى وأستاذى المرحوم الشيخ أحمد محمد شاكر في مقدمته لسنن الترمذي عن الإمام الحافظ المفتى شيخ الإسلام تتى الدين أبي عمرو وعبّان بن عبدالرحمن الممروف بابن الصلاح منأنه ينبغي على كتبة الحديث أن يحافظوا على كتبة – بكسر الكاف ، وسكون التاء ، وفتح الباء – الصلاة والتسليم على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عند ذكره، ولا يسأموا من تكرير ذلك عند تكرره ، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيها .

مَارَوضَةٌ من رياض الحَزْن مُعشبَةٌ خَضْراءُ جادَ عَلَيها مُسْبِلٌ هَطلُ (١)
قالَ [أبو زياد](٢): والحَزْنُ (٣): مابينَ «زُبَالَةَ (٤)» إلى مَا (٥) فَوقَ ذَلك مُصَعِّدًا في بلاد «نَجد» وَفيه ارتفاعٌ وغلَظً (١).

[ و] (٧) قالَ أَبِو عَمرو الشَّيبانيُّ (<sup>^)</sup>: التُّرعَةُ : الدَّرَجَةُ .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وقالَ غَيرُهُم (٩) : الترعة : البابُ (١٠) ، كَأَنَّه قالَ : منبرى هَذَا عَلَى باب من أَبُواب الجَنَّة .

[قال (١١]]: حَدَّنَنا حسانُ بنُ عَبد الله ، [قالَ حَدَّ (١١)] ثنا يَعقوبُ بنُ عَبد الرَّحمنَ القّارى (١٣)، عَن أَب حازم ، عَن سَهل بن سَعْد [السّاعديِّ (١٤)] ، أَنَّ رَسولَ اللهُ عَلَيه وسلَّمَ (١٥) - قالَ : ﴿ إِنَّ مَنْبَرى هَذَا عَلَى تُرَّعَةٍ من [٢/ب] نُرَع الجَنَّة » .

قالَ : فَقَالَ سَهِلُ بِنُ سَعْد : أَتَدْرُونَ مَا التُّرِعَةُ ؟ هي البابُ مِن أَبُوابِ الجَنَّة (١٦) .

 <sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة للأعثى ميمون بن قيس من البسيط الديوان ٩٣ ورواية ر: الحسن معثية تصحيف و وله نسب،
 تهذيب اللغة ٢٩٩/٢ ، واللمان / ترع .

<sup>(</sup>٢) « أبو زياد » تكملة من ر . ع.

<sup>(</sup>٣) م : فالحزن .

<sup>(\$)</sup> ر . م: « ذيالة » بذال معجمة مه وثة و الصور أب ما جاء في د . ع و انظر معجم البلدان ٣/٢٩ زبالة، و اللسان / زبل .

<sup>(</sup>ه) م ؛ فا ، وهما بمعنى.

<sup>(</sup>٦) ع « وفيه غلظ وارتفاع » ولا فرق بينهما في المعنى .

<sup>(</sup>٧) الواو تكملة من م . ونقل صاحب تهذيب اللغة عن أبي عبيد . التهذيب ٢٦٦/٢

 <sup>(</sup>A) تهذیب اللغة ۲۲۲/۲ : قال أبوعبیه : وقال أبو عمرو . وقه جرى أبو عبیه فی کتابه غریب الحدیث على إطلاق « أبي عمرو » إذا أراد « ابن العلاء » فإذا أراد الشيبانى قیده بالنسب إلى القبیلة .

<sup>(</sup>٩) م : غيره وما أثبت عن د . ر . ع . تهذيب اللغة ٢٦٦/٢ أصوب أى غير أبي عبيدة ، وأبي زياد ، وأبي عرو الثيباني .

<sup>(</sup>١٠) د : باب ، وما أثبت عن ر . ع . م تهذيب اللغة ٢٦٦/٧ أصوب .

<sup>(</sup>١١) قال : تكملة من ع .

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفين تكملة من ر . ع .

<sup>(</sup>۱۴) ر « القادري " وما أثبت عن د . ع. م . أصوب ، وانظر صحيح مسلم ۲٥/١٣ كتاب الإمارة فضل الجهاد والرباط .

<sup>(</sup>١٤) الساعدي تكملة من ع وتهذيب اللغة ٢٦٦/٢

<sup>(</sup>١٥) ع - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>١٦) أنظر في ذلك سنة أحمة ه/٢٢٥ ، ٢٣٩

قَالَ أَيْوَ عُبَيد : وَهُوَ الوَجِهُ عِندَنا (١)

[قال (٢)] : وحدَّثني (٢) على بنُ مَعبَد ، عَن عُبَيْد الله بن عَمْرِو ، عن عَبد المَلك بن عُمْرِو ، عن عَبد المَلك بن عُمْرِو ، عن بَعض [بني (٤)] أبي المُعلَّى (٠) \_ رَجُل من الأُنصار \_ عَن أَبيه ، عَن جَدَّه ، أَنَّ رَسُولَ الله \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم \_ قالَ (٦) :

«إِنَّ قَدَنَىَّ عَلَى تُرْعَة من تَرَع الْحَوْض (٧)

٣ \_ [و (٩)] قالَ أَبِو عُبَيد (١٠) في حَديث النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١١) ـ أَنَّه قالَ:

« وفي حديث آخر : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال « إن قدى على ترعه من ترع الحوض » قلت : ترعة الحوض : مفتح الماء إليه ، ومنه يقال : أترعت الحوض إتراعا : إذ ملأته ، وأترعت الإناء مثله ، فهو مترع .

رجاء في الحكم ٣٤/٢ : « وفي الحديث أيضاً : « إن قدى على ترعة من ترع الحوض » ولم يفسره أبو عبيه وجاءً. مثل ذلك في اللسان / ترع ، وجاء فيه : والترعة مقام الشارب من الحوض .

وأضاف صاحب المحكم : والترعة : فم الجدول يتفجر من النهر ، والترعة : مسيل الماء إلى الروضة .

(۸) ما بین المعقوفین تکملة من د والراجح أنها حاشیة أقحمت فی متن النسخة، لأن صاحب المحكم واللسان ذكرا عدم
 تفسیر آنی عبید له علی ما سبق ذكره .

- (٩) الواو تكملة من ر م .
  - (١٠) أبو عبيد ساقطة من م.

<sup>(</sup>١) م : « وهذا هو الوجه عندنا » وما أثبت عن د . ر . ع . وتهذيب اللغة ٢٦٦/٢ نقلا عن أبي عبيه .

در ۱<mark>۷۲) قال: ستکملة شار ۱۰ ع .</mark> المنظم المنظم

 <sup>(</sup>٩) في ر : حدثنا، وجاء في المزهر السيوطي ٨٩/١ : « يستحسن قول : حدثني إذا حدث وهو و حده، و حدثناً
 إذا حدث وهو مع غيره » .

<sup>. . (</sup>٤) « يني » تكملة من د . ع

<sup>(</sup>٣) عبارة م : وقال أيوعبيد : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : «إن قدى على ترعة من ترع الحوض» , هذا منهج النسخة في تجريد الحديث من السند ، والتصرف الذي يستقيم معه نسق العبارة .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا الحديث فيها رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن ، وجاء في تهذيب اللغة ٢٦٧/٢ :

<sup>. «</sup> ف حديثه عليه السلام » . وعبارة ع « في حديث الذي - صلى الله عليه - » .

«خَيرُ النَّاسِ رَجلُ مُمْسَكُ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعةً طَارَ إِلَيَهَا (١) » ويُرْوَى : « مِن خَيرِ مَعَاشِ (٢) رَجُلُ مُمْسَكُ بِعِنَانِ فَرَسِه [في سَبِيلِ الله (٢)] » ويُرْوَى : « مِن خَيرِ مَعَاشِ (٢) رَجُلُ مُمْسَكُ بِعِنَانِ فَرَسِه [في سَبِيلِ الله (٢)] » ويُد الله بن جَعفَرَ ، عَن أَبِي حازِم (٥) ، عَن بَعجَةَ بن عَبِد الله بن

[قال(١٠] : خَدَثْنَاهُ عَبِدُ اللهُ بِن جَعَفُر ،عَنِ أَبِي حَازُم ، ، عَن بَعَجَهُ بِن عَبِدُ اللهُ بِنْ بِـدْرِ ، [عَن أَبِي هُرَيْرَةَ (٥)] ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (٦) .

قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ : الهَيعةُ [7] : الصُّوتُ (٧) الَّذَى تَفزَعُ مَنهُ ، وتَخافُهُ مِن عَدُوْ .

[وقالَ (^)] : وَأَصِلُ هَذَا مِن العَجْزُعُ .

يُقالُ : رَجِلُ هِمَاعٌ لاعٌ ، وهائعٌ لائعٌ (٩) : إذا كانَ جَبانًا ضعيفًا . وَقَد هَاعَ يَهِيعُ هُيوعًا وهَيعَانًا .

(١) جا في صحيح مسلم كتاب الإمارة فضل الجهاد والرباط ٣٤/١٣ :

حدثنا يجيى بن يجيى التميمي ، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه ، عن بعجة ، عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — أنه قال :

« بن خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه «كلما سمع هيمة أ. فزعة طا. عليه يبتنيي القتل والموت مظانه ، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ، ويوب لذكاة ، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من ألناس إلا في خير »

ويروي : « في شعبة من هذه الشعاب » ، ويروى : « في شعب من هذه الشعاب » .

و انظر في الحديث :

\* ن : كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء أي الناس خير / الحديث ١٦٥٢ ج تم ص ١٨٢

« جه : كتاب القتن باب العزلة الحديث ٣٩٧٧ ج ٢ ص ١٣١٦

» حم : ج ۲ مس ۱۳؛

\* الفائق ٤/٢١/ وفيه : وروى : « خير ما عاش الناس به رجل ..

\* النباية ٢٨٨/٥-٤٨١/٢ \*

» سیرة ابن هشام ۳/۷۰

« تهذیب اللغة ٢٤/١، ، ٢٤/٣، ، ومقاییس اللغة ٢٥/٦، ، ٢٥/٦، والمحکم ٢٥/١، واللمان / همع – شعف (٣) فی د معاس : – بسین مهملة – تحریف،وفی شرح النووی علی مسلم ٣٥/١٣ : المعاش : هو العیش،وهو الحیاة، وتقدیره والله أعلم – من خبر أحوال عیشهم رجل ممسك .. »

(٣) ني سبيل الله : تكملة من ع . وهي من متن الحديث .

(٤) قال : تكملة بن ع ، والسند ساقط من م على مهجه من التجريد ، وأثبته محقق المطبوع في الهامش نقلا عن النسخةر . وكذلك فعل في كل حديث ذكر « أبو عبيد » رحمه ألله – سنده .

(a) ما بين المعقوفين تكملة من ع ، وأبو حازم هو أبو حازم بن بدر الجهي عن ابن ماجه .

(٦) ع : « صلى الله عليه » ..

(٧) أول نسخة «كوپريلي » وقبلها نقص يمدل خمس لوحات ، والناقص من كلام أبي عبيه يبدل لوحتين اعتمدت فهيا على ما جاء في نسخة د ٠

(٨) وقال ، ټکملة من د ، وفي ر ، م تهذيب اللغة ٢٣/٣ ، « قال »

(٩) ر . م ولائع : وما أثبت عن د . ع . ك وتهذيب اللغة ٣/٣٧ من غير عطف أصوب ؛ لأن لائع إتباع لهائع : والأصل في الإتباع ترك العطف . قال أبو عُبيد (١) : وقالَ الطِّرمَّاحِ بنُ حَكيم [الطائيُّ (٢)] :

أَنَا ابنُ حُماةِ المجدِ مِن آل مَالِكِ إِذَا جَعلَت خورٌ الرِّجال تَهيِعُ (٣) أَى تَجِيعُ وَ الرِّجال تَهيعُ ال

[قالَ أَبو عبيد (١)] : وَفِي الحَديث :

«أُو رَجُلٌ في شَعَفَة في غُنيمته (٥) حَتَّى يَأْتَيَهُ المَوتُ (٦) »

قُولُه : شَعَفَة (<sup>٧</sup>) : يَعنى رَأْسُ الجَبَل<sup>(٨)</sup>

٤ \_ [و(٩)] قالَ أَبُو عُبَيد (١٠) في حَديث النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١١)\_:

«لَيسَ في الجَبْهَة ، وَلَا في النَّخَّة ، وَلَا في الكُسْعَة صَدَقَةٌ (١٢) ».

قالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ ابنُ أَنِي مَرْيَمَ، عَن حَّمادِ بنِ زَيد، عَن كَثِير بن زيادِ الخُراساني

والطرماح فسب فى تهذيب اللغة ٣/٣٦ . مقاييس اللغة ٦/٥٦ . المحكم ١٥١/٢، اللسان والتاج/هيع واللسان/خور وإصلاح المنطق ٣٨١ . وسيرة «ابن هشام » ٧٥/٣ .

- (٤) قال أبو عبيد : تكملة من ر .
- (۵) د . م : غنيمةً من غير إضافه ، وهكذا روى في م ١٣ / ٣٥ ، و ت ١٨٢/٤ ، والفائق ١٢١/٤ والنباية ٢١/٢ ، وجاء في م « الغنيمة بضم الغين تصغير الغنم : أي قطعة منها » .
  - (٦) م : ٣٥/١٣ « حتى يأتيه اليقين » .
    - (٧) ر : « في شعفة » . ·
  - (٨) د : جبل ، وللأزهري تعقيب على أبي عبيه
    - (٩) الواو: تكملة من رام.
      - (١٠) أبو عبيد ; ساقطة من م
  - (١١) م: في حديثه عليه السلام ١ ك : في حديث النبي صلى الله عليه .
    - (١٢) لم أقف عليه في خ . م . ت . ن . د . جه . ط . حم بهذه الرواية .

وجاء برواية أبى عبيد فى الفائق ١٨٤/١ وبه « النخة » — بضم النون مشددة — وفى النون الفتح والضم . وانظر فى الحديث : النهاية ٢٣٧/١ – ٢٣٧/٤ .

وتهذيب اللغة ١/٣٠٨-٢٦/٦ – ٦/٧ ، ومقاييس اللغة ه/ ٣٥٤ ، والمحكم ١/٥٥١ – ٣٧٧/٤ ، واللسان/جبه كسع / نخخ .

(۱۳) قال : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : ساقط من د .

<sup>(</sup>٢) الطائى : تكملة من د . ع . م ، « وأبن حكيم » ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة للطرماح من بحر الطويل ورواية الديوان ٣١٧ ط دمشق ١٣٨٨هـ ١٩٦٨ م « في كل موطن » مكان « من آل مالك » .

ر بردو. پرفعه

وَعَن غَير حَمَّاد [بن زيد (١)] ، عَن جُويَبْر ، عَن الضَّمَّاك يَرفَعُه . قال أَبو عُبَيدَة : الجَبهَة : الخَيلُ (٢) ، والنَّخَّة : الرَّقيقُ (٣) ، والكُسْعَة : الحَميرُ (١). قالَ الكِسائِيُّ وَغَيرُهُ في الجَبهَة والكُسْعَة مِثلَهُ .

وقالَ الكسائِيِّ : هِيَ النَّخَّةُ \_ بِرَفِعِ (٥) النون ِ \_ وَفَسَّرَهَا هُو وَغَيْرُه فِي مَجلسِه : البَقَرِ العَوامِلُ .

[و(٦)] قالَ الكسائييُّ : [و(٧)] هَذَا كَلامُ أَهَل تَلكُ النَّاحِيَة (٨) كَأَنَّه يَعْنَى أَهَلَ الحَجازَ وَمَا وَرَاءَهَا إِلَى اليَمن .

وقالَ الفُّرَّاءُ : النَّحَّةُ : أَن يَأْخُذَ المُصَّدِّقُ ديناراً بَعد فَراغه من الصَّدَقَة (٩) .

قَالَ (١٠)وَأَنْشدَنا:

قلت سميت الحمير كسعة ، لأنها تكسع في أدبارها إذا سيقت وعليها أحمالها ، والكسع : الطرد .

- (ه) م « ترفع » وما أثبت عن د . ر . ع . ك . أدق .
  - (٦) الواو تكملة من ع .
  - (٧) الواو تكملة من ر .
- (A) ما بعد قوله برفع النون إلى هنا ساقط من د بفعل انتقال النظر .
- (ُهِ) م : من أخذ الصدقة بزيادة لفظة أخذ، ولم أثبتها في متن الكتاب؟ لأنها لم ترد في أية نسخة من النسخ الأخرى، وهي نمط من التهذيب الذي نهجته النسخة .
  - (١٠) قال : ساقطة من د . ع .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكملة من د .

<sup>(</sup>٢) نقل صاحب التهذيب عن الليث أن الجبهة اسم يقع على الحيل لا يفرد ، ونقل عن أبي سعيد الضرير : أن الجبهة الرجال الذين يسعون في حمالة أو مغرم أو جبر فقير ، فلا يأتون أحدا إلا استحيا من ردهم. فتقول العرب في الرجل الذي يعطى في مثل هذه الحقوق : رحم الله فلانا ، فقد كان يعطى في الجبهة ، وتفسير قوله : ليس في الجبهة صدقة : أن المصدق إن وجد في أيدى هذه الجبهة إبلا تجب فيها الصدقة لم يأخذ منها الصدقة ؟ لأنهم جمعوها لمغرم أو حمالة ، وفي ١٨٤/١ : سميت الحيل بالجبه ؟ لأنها خيار البهام .

<sup>(</sup>٣) النخة - بفتح النون وضمها مشددة - كما في تهذيب اللغة ٦/٧ والمقاييس ٥/٥ ٥٥ والمحكمة ٤/٧٣ واللسان/نخخ والتاج/نخخ والتكملة/نخخ ١٨٢/٢ وقيل: أن يأخذالمصدق والتاج/نخخ والتكملة/نخخ ١٨٢/٢ وقيل: أن يأخذالمصدق على دينارا بعد فراغه من الصدقة ، وقيل: الدينار الذي يأخذه المصدق ، وأضاف تهذيب اللغة ٦/٧ إلى ذلك أنها تعللق على الربا وعلى الرحاء .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة ٢٩٨/١ : الكسعة : الرقيق ، سميت كسعة ؛ لأنك تكسعها إلى حاجتك وعلق الأزهرى على قوله أبي عبيدة الذي نقله عن أبي عبيد بقوله :

عَمِّى الَّذَى مَنَعِ اللَّينارَ ضَاحِيةً دينارَ نَخَّةِ كَلَب وَهُو مَشهُودُ (١) قالَ أَبُو عُبَيد : (٢) وحَدَّثَنا نُعَيمُ بنُ حَماد ، عن ابن الدَّراوَرُديِّ المَدينِ (٣) ، عَن أَبِي حَرْرَةَ القاصِ (٤) يَعقوبَ بن مُجاهد ، عَن سَارِيَة ٢١ ] الخُلجيِّ ، عَن النَّيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَم (٥) – قالَ :

« أُخرجوا صَدَقَاتِكُم ، فَإِنَّ اللهَ [ - عَز وَجلَّ - (٦)] قَد أَراحَكُم من الجَبهَة ، والسَّجَّة ِ ، والسَّجَّة ِ ،

يِهِ وَفَسَّرَهَا : أَنَّهَا كَانَت آلِيهَةً يَعْبُدُونُهَا فِي الْبَجَاهِلِيَّة (<sup>٨)</sup>

الدراوردي عبد العزيز بن محمد ، وعرف به في ۱۲/۱ه فقال :

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ، أبو محمد الجهني .. المدنى .

- (a) ك: عليه السلام . ع: صلى ألله عليه .
  - (٦) ما بين المكوفين تكيلة من د .

أن الجِيهة : المذلة من جبه إذا استقبله بالأذى .

وأن السجة : المذقة من السجاج ، وهو اللبن المذيق ، وجاءت في اللسان/سجج بضم السين مشددة .

وأن البجة : الفصيد الذي كانت العرب تأكله من الدم الذي يفصدونه من البعير .

وذكر الزبخشرى المعنى على هذا التفسير فقال : قد أنعم الله عليكم بالتخليص من مذاة الحاهلية . . . وأعزكم بالإسلام ووسع لكم الرزق ، وأفاء عليكم الأموال ، فلا تفرطوا في أداء الزكاة ، فإن عِللكم مزاحة .

والمعنى على أنها أصنام كانوا يعبدونها : تصلقه ا شكرا على ماوزقكم الله من الإسلام وخلع الانداد .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء الشاهد في تهذيب اللغة ۲/۷ ، وجاء عجزه في نفس المصدر ۷/۷ ، ومقاييس اللغة ۳۹۲/۳ – ه/ه ۳۵ والحجكم ٤/۷/٤ ، واللسان/تخخ – ضحا ، وذكره ابن قتيبة في كتابه إصلاح الغلط في غريب جديث أبي عبيد لوحة ٤٣ ضمن مجموع ولم أجد من نسبه في أي من هذه المصادر . ولم يرتض ابن قتيبة تفسير الغراء النخة بأنها أخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة . ورأى أن الشاهد الذي أنشده الفراء لا يؤيد ما ذهب إليه ، و فسره ابن قتيبة بأنه كان يأخذ دينارا عن تختهم ، وهي إبلهم العوامل فنعه ذلك . واستبعد تفسير الفراء قائلا : أية صدقة تكون في دينار يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة ظلما ، ولو أراد هذا لقال : لانخة ، أولقيل نهي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن النخة . إصلاح غلط غريب الحديث لأبي عبيد لوحة ٢٤ ضمن مجموعة مصورة بدار الكتب المصرية رقم ٢٤٦ ف

<sup>(</sup>٢) قِالَ أَبُو عبيه : ساقطة من د ، وَقَ ع : قال : وحدثنا .

 <sup>(</sup>٣) ذكر محقق المطبوع أن النسخة : ر: أبي الدرداي المدني، وصوب ذلك إلى الدراوردي وفي د: ابن الدراوردي المدنى،
 وقي ع ك أبن الدراوردي المديني . وانظر تقريب الهذب ٢٨/٣ و فيه :

<sup>(</sup>٤) د : أبو حذرة القاضي ، وما أثبت أصوب ، والغار تقريب الهذيب ٣٧٦/٢ .

<sup>(</sup>۷) لم أقف على الحديث فى خ. م.د. ت. ن.جه بى حم. ط. وقد جاء الجديث فى الفائق ١٨٤/١ ، و النهاية ٢٣٧/١ رتهذيب اللغة ٦٦/٦ ، ومقاييس اللغة ٣/٥٦ ، والمحكم ١٣٦/٤٠١٦٤-١٢٦/٤ ، واللسان/جبه وقد جاء الحديث فى نسخة ر « والمبحة والنخة » في موضع « والسجة والبجة » تجريفاً .

<sup>(</sup>A) وجاء في تفسيره بالتهذيب ، والمحكم ، والسان ، والفائق :

وهذا خلاف ما (١) [جاء (٢)] في العكديث الأوَّل ، والتفسيرُ في الحديث ، واللهُ أَيْهُما المَحْفُوظ من ذَلك .

٥ ـ وقال (٣) أبو عُبيد في حَديثِ النّبيّ \_ صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٤) \_ أَنَّ رَجُلاً أَثَاهُ ،
 فَقالَ : يارَسُولَ الله ! « إِنِّي أَبْدِعَ بِي فَاحْمَلْنِي (٠) » .

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب ، وابن أبي عمر — واللفظ لأبيكريب — قالوا خدثنا أبو معاوية ، عن الأعنش ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي مسعود الأنضاري ، قال ؛ جاء رجل إلى النبي — صلى ألله عليه وسلم ، فقال : إنّى أبدع في فأحملني . فقال : ما عندي .

فقال رجل : يارسولُ الله أقا أدله على من يحالمه ، فقال رسول الله – ضلى الله عليه وسلم – : من دل على خير ، فله مثل أجر فاعله . وانظر في الحديث :

د: خلاف لما جاء، والمعنى واحد.

<sup>(</sup>۲) جاء : تكملة من ر . .

<sup>(</sup>٣) د . ع : قال .

<sup>(</sup>١٤) عبارة م : وقال في حديثه - عليه السلام - . والجملة النعائية في كوپريلي : - عليه السلام - .

<sup>(</sup>٥) جاء في صحيح مسلم ج ١٣ ص ٣٨ كتاب الإمارة . باب فضل إعانة الغازى :

<sup>\*</sup> د : باب الأدب ج و ص ٣٤٦

و ت : ج ه ص ٤١ كتاب العلم . باب ما جاه في الدال على الخير گفاعله الحديث ٢٦٧١، وفيه : وأبو عمروالشيباني : اسمه سعد بن إياس ، وأبو مسعود البدري : اسمه عقبة بن عمرو .

<sup>\*</sup> حم : ج ؛ هن ١٩٠ نستاه أني مسعود الأفصاري .

<sup>﴿</sup> الْغَالَق حِ ١ حَسْ ١٤٨ ، النَّهَايَةُ ١ حَسْ ١٠٧ .

<sup>﴿</sup> تَهْدَيبِ اللَّهَ جِ ٢ صَ ٢٤٢-٢٤٢ ، مَعَالِبِيسَ اللَّهَ جَ ١/ ٢٠ ، والخَكُمُ جَ ٢ مَن ٢١ ، اللَّمَانُ / بَدَّعٍ .

<sup>(</sup>٩) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۷) ر : عمارٌ تصمعیف .

 <sup>(</sup>A) ت : البدرى . أى أنه شهد « بدرا »

<sup>(</sup>٩) ع : صلى الله عليه .

قالَ أَبُو عُبَيدَةَ : يُقَالُ للرَّجُل إِذَا كَلَّتْ رَكَابُه (١) ، أَو عَطِبَتْ ، وبَقِيَ مُنْقَطَمًا (٢) به : قَد أُبُدِعَ به .

وقالَ الكسائِيُّ (٢) مِثْلَهُ ، وَزَادَ فيه : ويُقالُ (٤) : أَبِدَعَت (٥) الرِّكابُ : إِذَا (٦) كُلَّت ، و (٧) عَطِبت .

وقالَ بَعضُ الأَعْرابِ: لَايَكونُ الإِبداعُ إِلاَّ بظَلْع. يُقالُ: أَبْدَعَتْ به رَاحِلَتُه (^): إِذَا ظَلَعَت (٩).

[قالَ أَبو عبيد (١٠)] : وَهَذَا لَيس باختلافِ (١١)، وبعضُه شَبيهٌ ببَعْض (١٢). عن اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٥) ـ أَنَّ «قُرَيشًا» - وقال أَبو عُبَيد (١٣) في حديث النَّبيِّ (١٤) ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٥) ـ أَنَّ «قُرَيشًا»

<sup>(</sup>١) م : ناقته ، واعتمدها محقق المطبوع ، وما أثبت عن باقى النسخ ، وتهديب اللغة ٢٤٢/١ نقلا عن أبي عبيد عن أبي عبيدة . ولفظة م من باب التهذيب .

<sup>(</sup>٢) د منقطعا . على مثال اسم الفاعل ، والصواب ما أثبت عن باقى النسخ والتهذيب .

<sup>(</sup>٣) عبارة تهذيب اللغة ٢٤٢/٢ قال : وقال الكسائ :

<sup>(</sup>٤) د . ع : يقال ، وما أثبت عن باق النسخ وتهذيب اللغة ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>ه) م والمطبوع أبدعت – على صورة المبنى للمجهول – والصواب ما أثبت عن باقى النسخ والتهذيب ٢٤٢/٢ وجاء فى المحكم ٢٢/٢ : وأبدعت الإبل – على صورة المبنى للمجهول – بركت – على صورة المبنى المجهول – فى الطريق من هزال، أو داء أو كلال ، وأبدعت هى : كلت أو عطبت ، وانظر اللسان / بدع .

<sup>(</sup>٦) د : ومعناه : في موضع إذا .

<sup>(</sup>v) ر.م والمحكم : أو ، وقد تأتى أو بمعنى الواو .

<sup>(</sup>۸) د : دابته .

<sup>(</sup>٩) م : ظلمت – بكسر اللام – وضبطها كذلك محقق المطبوع ، ولم أقف فيها على فعل – بكسر اللام – .

<sup>(</sup>١٠) قال أبوعبيه : تكمَّلة من د . ر . ع . م ، "تهذيب ٢٤٢/٢ وفي ر : وقال أبو عبيه . .

<sup>(</sup>١١) عبارة تهذيب اللغة ٢٤٢/٢ نقلاءعن أبي عبيه : وليس هذا باختلاف .

<sup>(</sup>١٢) ر : شبيه بعض – على الإضافة – ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>١٣) أبوَ عبيه : ساقطة من م ، وعليها اعتمه المحقق في المطبوع .

<sup>(</sup>١٤) م . في حديثه ، وبها جاء المطبوع .

<sup>(</sup>١٥) ك . م : - عليه السلام - ع : - صلى الله عليه - .

كانوا يَقُولُونَ : ﴿ إِنَّ مِحَمَّدًا صُنْبُورٌ (١) ﴾

قال (٢) : حَدَّثَناهُ محمَّدُ بنُ أَبِي عَدِيٍّ (٣) \_ لا أَعلَمُه إِلَّا عَن داودَ بن أَبِي هند \_ الشَّلَكُّ من أَبِي عُبيد \_ عَن الشَّعِبِيِّ ، عَن النَّبِيِّ (٤) \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٥) \_

قالَ أَبُو عُبَيدَةَ: الصَّنبورُ: النَّخْلَةُ تَخرُجُ (١) من أصل النَّخلَة الأَخرى (٧) لم تُغْرَسَ.

وقالَ الأَصْمِعِيُّ (<sup>٨</sup>) : الصَّنْبُورُ<sup>(١)</sup> : النَّخَلَةُ تَبْقى مُنفَرِدَةً ، وَيِدقُّ أَسِفَلُها ، قالَ : وَلَقَى رَجِلُ رَجِلاً مِن العَرَب، فَسَالَنَهُ عَن نَخله (١٠) ، فقالَ : صَنْبَرَ أَسَفَلُه [ ٨ ] وعَشَّشَ وَلَقَى رَجِلُ رَجِلاً مِن العَرَب، فَسَالَهُ ، وقَلَّ سَعَفُه ، وَيَبِسَ .

قَالَ أَبُو عُبِيَد : فَشَبَّهوهُ بها ، يَقُولُونَ : إِنَّه فَردٌ لَيس لَهُ وَلَدٌ وَلا أَخُ ، فَإِذَا ما تَ انقَطَعَ ذَكُرُهُ .

ولم أقف على الحديث بهذه الرواية في خم. ت. د.ن جه. دى. ط. حم. وبهذه الرواية جاء في الفائق ٣١٦/٣، والنهاية ٣/٥٥ ، وتهذيب اللغة ٢٧٠/١٢ ، وفيه : « وفي الحديث أن كنايته ، كانوا يقولون : إن محمدا صنبور ، وقالوا :صنبير » . وجاء في اللسان / صنبر : التهذيب في الحديث عن ابن عباس، قال : لما قدم ابن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم ، قال : نعم . قالوا : ألا ترى هذا الصنيبير الأبيتر من قومه يزعم أنه خير منا ، ونحن أهل الحجيج ، وأهل السدانة ، وأهل السقاية . قال : أنتم خير منه ، فأنزلت : « إن شانئك هو الأبتر » آيه ٣ مورة الكوثر .

<sup>(</sup>١) د . ر : صنبورا بالنصب خطأ .

 <sup>(</sup>۲) قال : ساقطة من د . ر . .

<sup>(</sup>٣) د . ر : محمد بن على ، وما أثبت عن ك . ع ، وجاء في تقريب التهذيب ١٩٠/٢ محمد بن أب على هرابن البراهيم ، ولا أدرى : أهو ذاك أم غيره

<sup>(</sup>٤) الحديث مرسل .

<sup>(</sup>a) ك: - عليه السلام - ، ع: - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>١) م: مخرج: تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) ر : « نحلة أخراً . » وأخرا بالألف خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) تَهذيب اللُّغة ٢٧٠/١٣ : قال : وقال الأصمعي . ، وفي د . ع قال الأصمعي ؟ .

<sup>(</sup>٩) ك : والصنبور . وما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة ٢٧٠/٢

<sup>(</sup>١٠) م : نخلة : تحريف .

قالَ [ أَبِو عُبَيد ' ] : وقَولُ " الأَصْمَعِيِّ فِي الصَّنبورِ أَعجَبُ إِلَّ مِن قُول أَبِي عُبَيدَةً ' إِلَّ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم (') - لَم يِكُن أَخَدُ مِن أَعْدَانَه مِن مُشْوكِي الْعَرَب ، وَلاَ غَيرهمْ يَطعُن (٥) عَلَيه فِي نَسَبه ، وَلا اخْتَلَفُوا [فيه (') ] أَنَّهُ أَوْسَطَهُمْ نَسِبًا [ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ (') ] .

[قالَ أَبو عُبَيدُ : و] قالَ أُوسُ بنُ حَجَر ، يَعيبُ قَومًا : شَخَلَفونَ وَيَقْضِى النَّاسُ أَمرَهُمُ غُشٌ الأَمانَة صُنبور "فَصُنبورُ (١٠)

- (١) أبو عبيه : تكملة من د . ر . م وتهذيب اللغة ٢٧٠/٢ .
- (٢)/د : قول ، وما أثبت عن بقية النُّسخ ، وتهذيب اللغة أدق .
- (٣) نقل الأزهرى إعجاب أبى عبيد بقول الأصمعى ، وإيثاره على قول أبى عبيدة ، وعقب بعد عدة نقول ، بقوله :
   ٢٧/١٢ « قلت : وغذا كله يقوى قول أبى عبيدة » .

واعترض «ابن قتيبة» في كتابه إصلاح غلط غريب حديث أبي عبيد على ذلك، فقال - اللوحة ٣٤/٥٣ نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب ضمن مجمرعة - بعد أن نقل تفسير أبي عبيد عن أبي عبيدة والأصمعي ، في شيء من تصرف: قال أبو محمد - يعني نفسه - : وقد تدبرت هذا التفسير ، فلم أر النخلة إذا دق أسفلها ويبس سعفها أولى بأن تشبه بالفرد الذي لا ولد له ، ولا أخ من النخلة إذا غلظ أسفلها ، ورطب سعفها ؟ لأن هذه في الانفراد بمنزلة هذه، ولا أدرى أي عبيدة وهو الصواب . وإنما أرادوا أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - ناشيء حدث بمنزلة الصنبور الذي يحرج من أصل النخلة ، يقولون : فكيف تتبعه المشايخ والكبراء وهو كذلك ، وقد نقل هذا التفسير الرمخشرى في فائقه ٢/٢٣ . وأرى - والله أعلم - أن أبا عبيد قبل تفسير كل من أبي عبيدة والأصمعي للعسبور ، إلا أنه استراح لقول الأصمعي وهذا لا يعني أن يرى قول أبي عبيدة خطأ .

- (٤) ك : عليه السلام -، ع : ضلى الله عليه -.
- (ه) ك : يُعلِّمن بضم العين وفي غير ها : يظمن بفتنح العين –، وفي مضارعه الضم والفتح . انظر اللسان/طمن .
  - (٦) فيه : تكملة من د ، مكانها في المطبوع « في » .
- (٧) الجملة الدعائية تكملة من د . ر . ، وقد حاء بعد ذلك في النسخة ع : «ولكنهم إنما أرادوا : أنه ليس له وله ،
   ولا أخ ، وأنه منفرد ، فاذا مات انقطع ذكره » وآثرت كتابة هذه الإضافة في الهامش ؛ لأنها تكرار لعبارة سبقت قريبا مما يرجح أنها حاشية .
  - (A) قال أبو عبيه : تكملة من د . ر . ع . م ، والواو بعد ذلك تكملة من « د » وحلها .
    - (٩) البيت من قصيلة لأوس بن حجر من بحر البسيط الديوان ٥؛ ط بيروت ١٩٦٠
  - و في تهذيب اللغة ٢٧٠/٢ جاء البيت منسوبا لأوس برواية « غشي » بالغين والشين المعجمة .

وقى مقايس اللغة ٤/٣٨٢ جاء منسوبا لأوس برواية : «غسو الأمانة » بجمع التصحيح بالرقع والإضافة – مع سين مهملة. وفي اللسان/صنبر، نسب له كذلك برواية: «غش الأمانة »—بغين وشين معجمة—مع جع المكسر والإضافة. وفيه/غسس: نسب له كذلك برواية : «غس الأمانة » بغين وسين مهملة — وعلق عليه يقوله : « رواه المفضل :غش . — بالشين المعجمة — كأنه جمع غاش مثل بازل وبزل ، ويروى : غش — نصبا على الذم — بإضار آءى ، وتحذف النون للإضافة . وفي اللمانة سالسين : أي غسون فحدفت النون للإضافة . وفي اللمان بالسين : أي غسون فحدفت النون للإضافة . وفي اللمان بالسين . بإضار أي ، وتحذف النون للإضافة . وفي اللمان عشش : لا ورجل غش وغاش ، والجمع غشون ، قال «أوس بن حجر » وذكر البيت برواية — :غشو الأمانة » بشين معجمة — قال : ولا أعرف له جمعا مكسرا ، والرواية المشهورة — غسو الأمانة — أي بالنبين المهملة — .

[ قالَ أَبُو عبيد : في غُسُّو ثَلاثةً أُوجه : غُسو ، وغش ، وغشى ، ويبروى غش الملامة قال : ويبروى : أهل ُ المكلامة أيضا (1)

وقالُ أَبو عُبَيد : والصُّنْبورُ أَيضًا (٣) في غَير هَذا : القَصبَةُ الَّنَي (١٠ تَكُونُ في الإداوَة من حَديد أو رَصاصِ يُشرَبُ منهًا [بها (١٠)] .

٧ \_ وقالَ ( ) أَبو عُبَيد ( ) في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ( ) = : ﴿ أَنَّه سَأَلَ رَجُلاً أَرادَ اللَّهِ عَلَيه وَسَلَّم ( ) = . ﴿ أَنَّه سَأَلَ رَجُلاً أَرادَ اللَّهِ عَلَيه وَسَلَّم ( ) عَهُ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهِ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنَّه سَأَلُ رَجُلاً أَرادَ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم ( ) أَنْ أَنْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيه وَسَلّم ( ) أَنْ اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم ( ) أَنْ أَرْدُولُولُه اللّه اللّه اللّه عَلَيْه وَلَالًا إِلّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم ( ) أَنْ أَلْ أَلْ أَلْهُ اللّه عَلَيْه وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا أَلّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

قَالَ (١١) : حَدَّثَنَاهُ (١٢) إِساعِيلُ بنُ إِبراهيمَ ، عَن خالد الحَدَّاءِ ، عَن أَنِي قِلابَةَ ، عَن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكملة من د . ر . ع . م وهامش ك نقلا عن المقابل، وقد تفاوتت فيها النسخ ، وما ذكرته نقلا عن السان « غسس » – في الهامش الأخير من الصفحة السابقة – أستوعب كل الروايات وخرجها .

<sup>(</sup>٢) د . ع . م : قال .

 <sup>(</sup>٣) لفظاتا : «أيضا – التي» ساقطاتان من م

<sup>(؛)</sup> بها : تكملة من ع .

<sup>(</sup>ه) د . ع : قال .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيه ساقطة من م .

<sup>(</sup>٧) ك. م عليه السلام . و ع : صلى الله عليه .

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفين تكملة من د و في ع : فقال .

<sup>(4)</sup> ويقال : من كالهل ؟ ساقطة من د ، وتكملة الحديث كما جاء فى ع : فقال : ما هم إلا صبية صفار. فقال : ففيهم فجاهد . قال : تعم .

<sup>(</sup>١٠) لم أقف على الحديث في كتب الصحاح الستة ، وجاء في الفائق ٢٨٨/٣ : سأل حـ صلى الله عليه وسلم – رجلا أراد الحهاد معه : هل في أهلك من كاهل – بكسر الهاء أنه اسم – قال : لا . ما هنم إلا أضيبية ضغار -

قال : ففيهم فجاهد . وروى : من گاهل – بفتيع الهاء على أنه فعل – .

وانظر في الحديث : النهاية ٢١٣/٤ ، وجمليب اللغة ٢٠/٦ ، وفيه :

<sup>«</sup>وروى عن الذي – صلى الله عليه وسلم – أنّ رجلا أراد الجهاد معد، فقال : هل في أهلك من كاهل – بكشر الهاه. –؟ ويروى: من كاهل – بفتح الهاء – ؟

قال : لا .

قال : فقيهم فجاهد » . فقلا عن أبي عبيد .

وانظر كذلك المحكم ١٠٢/٤ ، واللسان/ كنبل ، وأفعال السرقسطي ٢٠٣/٢

<sup>(</sup>۱۱) قال : ساقطة من د.ر.

<sup>(</sup>۱۲) د : حدثنا .

مُسْلَم بن يَسَار ، عَن النَّبِي (١) \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (٢) \_

قال أَبُو عُبَيدة : هُو ﴿ مَأْخُوذُ مَنَ الكَهل ، يَقُولُ ﴿ : هَل فَيهُم مَن أَسَنَّ ، وصارَ كَهُلًا ﴿ ؟ كَهُلًا ﴿ ؟

قَالَ أَبُو عُبِيدَةً : يُقَالُ منهُ : رَجُلٌ كَهْلُ، وامَرأَةٌ كَهْلَةٌ (٧) ، وَأَنشِدَنا [العُذَافر (٨)] :

\* وَلا أُعودُ بَعدُها كُريًّا \*

« أُمارِسُ الكَهلَةَ والصَّبيَّا (<sup>(٩)</sup> »

٨ = وقال (١٠) أبو عُبِيد في حَديث النَّيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيْه وَمَلَّم (١١) \_ أَنَّه قَالَ (١٢) :

(١) الحديث مرسل .

(٢) فى ك : عليه السلام ، وفى ع : صلى الله عليه ، ولم يذكر من سند الحديث فى رغير « إساعيل بن إبراهيم .

(٣) ع : قال أبو عبيد : تصحيف ، وفي تهذيب اللغة ٢٠/٦ : قال أبو عبيد قال أبو عبيدة ....

(٤) د : وهو ٤ ولا فرق بينهما .

(ه) م : يقال ، وما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٦٠/٦ أدق .

(٢) جاء في تهذيب ٢٠/٦ : وروى عن أبي سعيد الضرير أنه قال فيها رد على أبي عبيد ... قد يخلف الرجل في أهاله كهلا وغير كهل .

قال : والذي سمعناه من العرب من غير مسألة أن الرجل الذي يخلف الرجل في أهله ، يقال له الكاهن ، وقد كهن – بفتح الهاء – يكهن – وفي المضارع الضم والفتح – كهونا .

قال : فلا يخلوهذا الحرف من شيئين أن يكون المحدث ساء سمعه فظن أنه كاهل ، وإنما هو كاهن ، أو يكون الخوف تعاقب فيه بين اللام والنون .

قلت : وهذا الذي قاله أبو سعيد له وجه غير أنه مستكره .

والذي عندي في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم -- للرجل الذي أراد الجهاد معه : هل في أهلك من كاهل؟ معناه : هل في أهلك من تعتمده للقيام بشأن عبالك الصغار ، ومن تخلفه من يلزمك عوله ؟

فلما قال له : ما هم إلا صبية صغار . أجابه ، فقال : تخلف ، وجاهد فيهم ولا تضيعهم ، وسمعت غير واحد من العرب يقول : فلان كاهل بني فلان : أي معتمدهم في الملمات ، وسندهم في المهمات .

وجاء في مشارق الأنوار ٢/٣٠٣وقال الخليل : الكاهل مقدم الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى فيه سمَّ فقارات.

(٧) كهلة – بسكون الهاء – وجاء في المجكم ١٠٢/٤ : « والأنثى كهلة من نسوة كهلات ، وهو القياس ، لأنه صفة . وقد حكى فيه عن أبي حاتم تحريك الهاء، ولم يذكره النحويون في ما شذ من هذا الضرب ، قال بعضها : «قل ما يقال المرأة كهلة حتى يزوجوها بشهلة » .

(۸) العذافر : تكملة من ر ، وهو العذافر الكندى، وله نسبه في اللسان/كرا، وجاء منسوبا لراجز في اللسان/كهل، وتهذيب المغة ٢٠/٠ و والتكملة من فعل الناسخ .

(٩) الرجز للعذافركما في اللسانكرا .

(١٠) ع قال ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

(١١) ع ك: صلى الله عليه .

(١٢) أنه قال : ساقطة من م .

«مَايَحْملكُمْ '' عَلَى أَن تَتَايَعُوا '' في الكَذبِ '' كَمَا يَتَتايَعُ الفَراشُ في النَّارِ " قالَ '': حَدَّثَناهُ ابن أَبي مَريمَ ، عَن دَاوُد [ ٩ ] العَطَّارِ ، عَن عَبد الله بن عُمَّانَ بن خُشَيْم ، عَن شَهر بن حَوْشب ، عَن أَساءَ بنت ' يَزيدَ ، عن النَّيِّ – صَلَّى الله عَليه وسَلَّم '' – أَنَّه قَالَ :

«مايك ملكُم على أن تَتَايِعُوا في الكَذب كما يَتَتَايِعُ الفَراشُ في النَّار » . قال أَبو عُبيادَة : التَّتَايُعُ : التَّهافُتُ في الشَّيءِ ( ) ، والمُتابَعَةُ ( ) عَلَيه . يُقالُ للقوم : قَد تَتَايَعُوا في الشَّيءِ ( ) : إذا تَهافَتُوا فيه ، وَأُسرَعُوا ( ) إليه . ( ) فَقُلُ للقوم : قَد تَتَايَعُوا في الشَّيءِ ( ) : إذا تَهافَتُوا فيه ، وَأُسرَعُوا ( ) إليه . ( ) فقالُ أَبُو عُبيد ( ) : ومنهُ قولُ الحَسن بن عَلِيِّ [ - رَضِي اللهُ عَنْهُما ( ) : " إنَّ عَلَيْ اللهُ عَنْهُما ( ) الجَمل عَلَيّا أَرادَ أَمْوا ، فَتَتَايَعَت عَلَيه الأُمُورُ ، فَلَم يَجد مَنْهِ عَالَ " ) : يَعْني في أَمر الجَمل ،

حدثنا عبد الله ، حدثنا أبى ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ، حدثنا داود بن عبد الرحمن ، عن أبن خثيم ، عن شهر بن حوشب أعن أساء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم. يخطب ، يقول : « يأيها الذين آمنوا ما محملكم على أن تتايعوا فى الكذب كا يتتايع الفراش فى النار . كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال : رجل كذب على امرأته ليرضيها ، أو رجل كذب بين امرأين مسلمين ؛ ليصلح بينهما » .

وانظر في الحديث الفائق ١٥٨/١ ، والنهاية ٢٠٢/١ ، وتهذيب اللغة ٣/٥١ ، والمحكم ١٦٣/٢ واللسان /تبع .

<sup>(</sup>١) اللفظتان : ما . والكذب : ساقطتان من ر ، و الفظتان وما بينهما ساقط من ع .

<sup>(</sup>٢) ك تتتايعوا : والصواب ما أثبت عن بقية النسخ، ومصادر الحديث، وأصل الكلمة بثلاث تاءات حذفت إحداها تخفيفاً

<sup>(</sup>٣) جاء في حم ج ٦ ص ١٥٤ :

<sup>(</sup>٤) قَالَ : ساقطة من د ، وفيها حدثنا .

<sup>(</sup>ه) ر ابنة وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٢) ك : عليه السلام و : د . ع صلى الله عليه .

 <sup>(</sup>٧) فى د . ر . م التهافت فى الشر ، و فى ك . ع : التهافت فى الشيء ، والذى فى الفائق التهافت فى الشر و فى النهاية واللسان : الوقوع فى الشر ، و فى التهافت فيه ، وجاء فى المحكم التهافت فى الشيء ، وعلى الشيء : التهافت فيه ، والمتابعة عليه .... والتتابع فى الشر كالمتابع فى الحير ..

 <sup>(</sup>A) م: و المتابعة - بياء مثناة تحتية ، وما أثبت عن بقية النسخ ، والنهاية ، والتهذيب ،

<sup>(</sup>٩) كَ. ع : الشيء ، و : د . ر الشر ، وكذلك في تهذيب اللغة ٣ /١٤٥ ينقلا عن أبي عبيه . . . .

<sup>(</sup>١٠) ع . م والتهذيب ؛ وسارعوا ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>١١) جاء في هامش ك : ويروى في الشر في الموضعين جميعا ، وهذا يرجح أن لفظة الشيء ليست مصحفة عن لفظة

<sup>(</sup>١٢) قال أبو عبيد : ساقطة من ع ، وفي ر أبو عبيدة تصحيف .

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفين تكملة من م .

<sup>(</sup>١٤) في الفائق1/١٥٨/ :مشرعًا في موضع منزعًا، وأنظر في حديث الحسن بن على كذلك: النهاية ٢٠٣/١ واللسان/تيع .

وَمِنْهُ الْعَقَادِيثُ المَرفوعُ (١) في الرَّجُل يُوجَدُ مَع المَرأَةِ .

«كُني بالسَّيف شَا ».

قَالَ (٩) أَرَادَ أَنْ يَقُولُ : شَاهَا مَا شُمَّ أَمْسَاكُ (١٠) ، وَقَالَ :

« لَولا أَن يَتَعَايِعَ فيه الغَيْرانُ والسَّكرانُ (١١) ».

(١١) جاء فى سنن ابن ماجة كتاب الحدود، باب الرجل يجد مع امرأته رجلا الحديث ٢٩٠٦ ج ٢ ص ٨٢٦٨ : حاثنا على بن محملة ، حدثنا وكيم، عن الفضل بن دلهم عن الحديث، عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق – بكسر الباء مشددة – قال : قيل لأب ثابت سعد بن عبادة حين قرلت أية الحدود، وكان رجلا غيورا : أرأيت أنك لو وجدت مع أموأتك رجلا أى شيء كنت تصنع ؟ قال: كنت ضاربها بالسيف . أفتظر حتى أجيء بأربعة ؟ إلى ما ذاك قاد قفيي حاجته وذهب . أو أقول : رأيت كذا وكذا ، فتضر بوئى الحد ، ولا تقبلوا في شهادة أبدا .

<sup>(</sup>١) المرفوع : لفظة ساقطة من م .

<sup>(</sup>٢) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) ر . ع حدثناه ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٤) ابن بشير : ساقطة من د . ر . ع .

<sup>(</sup>ه) ما بين المعقوفين تكملة من ر

 <sup>(</sup>٦) سورة النور ، الآية ؛ وجاءت الآية تامة في « م » فأضافت النسخة : « و أو لفك هم الفاسقون » .

<sup>(</sup>٧) م أتقتلونه يه .

 <sup>(</sup>A) ك : ملى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) قال : ساقطة من م .

<sup>(</sup>١٠) م : قامسك .

قاَل : فذكر ذلك النبي – مسل الله عليه وسلم – فقال ؛ كُنَّى بالسيف شاهدا ، ثم قال: لا . إن أخاف أن يشتايع في ذلك السكران والغيران .

وأنظر في الحديث

حصیح مسلم، کتاب اللعان ج ۱۰ ص ۱۳۱ ، وقاه روی الحدیث فیه عن سمد بن عبادة با کثر من وجه .

<sup>\*</sup> صنن أبي داود كتاب الديات باب في من وجه مع أظه رخلة أيقتله ج ۽ هن ٧٠٠

<sup>«</sup> وتهذيب اللغة ٢٤٥/٢ ، والنسان / تيم .

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ : كُرِهَ <sup>(١)</sup> أَن يَجعِلَ السَّيفَ شاهداً ، فَيَخْتَجَّ بِهِ <sup>(٢)</sup> الغَيرَانُ والسَّكْرانُ ، فَيقْتُلُوا ، فَأَمْسَك عَن ذَلك .

قَالَ أَبُو عُبَيد : ويُقَالُ فِي التَّبَايِعِ : إِنَّهُ اللَّجَاجَةُ، وَهُوَ يَرْجِعُ [ ١٠] إلى هَذَا المُعنى .

وَقَالَ أَبِو عُبَيد " : وَلَم نَسِمَع التَّتَايُعُ فِالخَيرِ إِنَّما سَمِعْنَاهُ فِي الشَّرِّ "

٩ - وقال (٥) «أبو عُبَيد (٦) » في حديث النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٧) - :
 «مَن أُزِلَّتْ إِلَيه نعمَةٌ فَلْيَـشْكُوهَا (٨) » .

قَالَ ( ) : حَدَّثَنَاه ( ) يَحْبِي بنُ سَعِيد ، عَن السَّائب بن عُمَرَ ، عَن يَخْبِي بنِ عَبد الله بن صَيْفي ( ) ، عَن النَّيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم – أَنَّهُ قالَ ذَلك .

قال أَبو عُبَيدة (١٢): قولُه : أُزِلَّت إليه (١٣): يَقُولُ : أُسِلِيت إِلَيه ، واصطُنِعت عندَه (١٤)

يُقالُ منه : أَزلَلْتُ إِلَى فُلان نعِيةً فَأَنا أُزِلِّها (١٥) إِزلَالاًّ.

<sup>(</sup>١) عبارة ع . م : قال أبو عبيد : يقول : كره ...

 <sup>(</sup>۲) ر : فيه ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيه : ساقطة من ر . وتهذيب اللغة ١٤٥/٢

<sup>(</sup>٤) هذا القول الأخير لأبى عبيه ذكر في له قبل ذلك ، وأخرته إلى هذا الموضع إينارا لما جاء في بقية النسخ و تهذيب اللغة ٢/١٤، وصاحب التهذيب ينقل عن غريب حديث أبى عبيه .

<sup>(</sup>ه) د . ع . ر : قال .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد : ساقطة من م .

عبارة م فى حديثه عليه السلام ، وكذلك جبلة الدماه فى ك :

 <sup>(</sup>A) أم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتب الصحاح الستة .

وبرواًية أبي عبيد جاءً فى القائق ٢/ ١١٩ ، والنهاية ٢ / ٣١٠ ، وتهذيب اللغة ١٦٤ / ١٦٤ تقلا مِن غريب حديث أبي عبيد ، واللسان / زلل

<sup>(</sup>٩) يَقال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۱۰) د : حارثنا .

<sup>(</sup>١١) ر : ضيئي – بضاد معجمة ، تحريف ، والجديث مرسل ؛ لأن يحيي بن عبد الله ليبس له صحية .

<sup>(</sup>١٢) تهذيب اللغة ١٣/١٣٥ قال أبو عبيه : قال أبو عبيدة ، وفي ع : قال أبو عبيه ، تَصَحيف ،

<sup>(</sup>١٣) م: أزلت إليه نعمة ، ولما كانت النسخة م تمثل تهذيبا لغريب حديث أب عبيه ففيها زيادات لم ترد في بقية النسخ، وآثرت ذكر الكثير منها في الهامش مادام عدم ذكره في المتن لا يفسه المعني .

<sup>(</sup>١٤) ر : واصطنعت إليه عنده ، والمعنى يتم من غير ذكر لفظة إليه .

<sup>(</sup>١٥) ر : أزله : تمسيف .

وقالَ (۱) أَبُو زِيدُ الأَنصارِيُّ مِثْلَهُ ، وَأَنشَدُنا (۱) أَبُو عُبَيْدَة (۱) لَكُفَيِّر [عَزَّة ] (۱) وَقالَ ، وَإِن صَدَّت لَمُثْنِ وَصادقٌ عَلَيها بِما كَانَت إلينا أَزَلَّت (۱) قَالَ أَبُو عُبَيد (۱) : و [يروى (۷)] : لَدَينا [أَزلَّت (۸)] .

قَالَ (٩): وَقَدْ رَوَاهُ (١٠) بَعْضُهُم : «مَن أُنْزِلَت إِلَيه نعمةً » وَلَيس هَذَا بِمَحْفُوظ مِ ٥ وَلَالَه وَجَهُ (١١) في الكَلام .

١٠ \_ وقالَ (١٢) أَبُو عُبَيدِ في حَديث النَّبِيِّ (١٣) \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم (١٤) \_ ﴿ أَنهُ مَرَّ بِقُوم يَرْبُعُونَ حَجِراً ﴾

قَالَ (١٥٠ : حَدَّثنيه (١٦٠ محمدُ بنُ كثير ، عَن حَمَّاد بن سَلَمة ، عَن ثابت البُنانِيّ ، عَن عَبد الرَّحمن بن عَجلانَ رَفَعَه :

«أَنَّه مَوَّ بِقُوم يَرْبُعُونَ حَجُراً ».

<sup>(</sup>۱) د . ر قال ـ

<sup>(</sup>۲) د . ع : وأنشد ، و ر : وأنشدني .

<sup>(</sup>٣) م: أبو عبيه : تصحيف .

<sup>(</sup>٤) عزة : تكملة من ع ، وفي الهذيب ، واللسان / ذلل : قال كثير يذكر امرأة .

<sup>(</sup>ه) البيت من بحر الطويل ، ولكثير نسب في تهذيب اللغة ١٦٥/١٣ ، والسان / زلل، وذكر محقق التهذيب أنه جاء في ديوان كثير ص ٥٤ .

وقد ذكر ابن الأثير أن أصل أز لت إليه نعمة بمعى أسديت من الزليل ، وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان فاستعير لانتقال النعمة من المنعم إلى المنعم إليه النهاية ٣١٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبيه : ساقطة من ر

<sup>(</sup>۷) يروى : تكملة من ر . م ، بها وضح المعنى .

<sup>(</sup>٨) أزلت : تكملة من م .

<sup>(</sup>٩) ع : وقال .

<sup>(</sup>١٠) د . ر : روى ، وفي م راوه تصحيف ، وما أثبت عن ك ع أدق .

<sup>(</sup>١١) ع : ولا وجه له والمعنى وأحد .

<sup>(</sup>۱۲) د . ع : قال .

<sup>(</sup>١٣) عبارة م : وقال أبو عبيد في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>١٤) ع : صلى الله عليه ، وك : عليه السلام .

<sup>(</sup>١٥) قال : ساقطة من د

<sup>(</sup>١٦) ر : حدثناه .

وَفَ (١) بَعض الحديث يَرْتَبعون [حَجَرًا مُ (٢)] ، فَقَالُوا : «هَذَا حَجَرُ الأَشدَّاء »

فقال

« أَلاَ أُخِيرُكُمْ بِأَثَمَدُّكُمْ ؟

«مَنْ مَلَكَ نَفَسَهُ عندَ الغَضَبِ (٣)

قَالَ أَبُو عُبَيدَةَ (٤) : الرَّبِعُ أَن يُشالَ الحَجَرُ بِاليَد ، يُفْعَلُ ذَلك ؛ لتَعَرَفَ (٥٠ بِهِ مِشَلَّةُ الْرَّجُلِ (٢٦) ، يُقالُ ذَلك في الحُجَرِ خاصَّةً .

قَالَ أَبُو مُحمَّد الْأُمُويُّ : أُخو يَحْيِيَ بن سَعيد ، في الرَّبْع مثلُه .

قَالَ أَبُو عُبَيَد : وَمَن هَذَا البَابِ ( (٧٦ حَدَيثُ ابِن عَبَّاسٍ ، الذي يَرويه ابنُ المُبارَكِ ، عَن مَعْمَر ، عَن ابن طَاوُوسَ ، عَن أَبِيه ، عُن ابن عَباس :

(١) في : ساقطة من م

(٢) حجرا : تكملة من د .

(٣) لم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتب الصحاح الستة .

وانظر في فضل من يملك نفسه عند الغضب :

خ : كتاب الأدب ، باب الحذر من الغضب ج ٧ ص ٩٩

م : كتاب البر ، باب فضل من مملك نفسه عند الغضب ج ١٦ ص ١٦١

د : كتاب الأدب باب كظم غيظا الحديث ٤٧٧٩ ج ه ص ١٣٨

۹۸ س ۴ ج

ط : باب ما جاء فی الغضب

ج ۱ ص ۲۸۲

حم : مسئد عبد الله بن مسعود

ومسئد أبي هريرة

3 7 / 5 # 7-A 5 7 Y-V 1 6

وقد جاء الحديث برواية غريب حديث أبى عبيه فى الفائق ٢٣/٢، وفيه : وروى : « مربناس يتجاذون مهراساً ، فقال : أتحسبون الشدة فى حمل الحجارة ؟ إنما الشدة أن يمتلء أحدكم غيظا ثم يغلبه » .

وفسر الزنخشرى التجاذى بأنه تفاعل من الإجذاء : أى يجلى المهراس بعضهم مع بعض هذا ثم هذا والمهراس بأنه حجر ستطيل منقور يتوضأ منه ، شبيه بالهاوون الذى بهرس فيه . وانظر فيه كذلك النهاية ١٨٩/٢ ، وفيه : ويسمى الحجر : المربوع والربيعة ، وهو من ربع بالمكان : إذا ثبت فيه ، وأقام . وتهذيب اللغة ٢٦٨/٣ ، واللسان / ربع ، وقد خلط صاحب النهذيب بين هذه الرواية ، ورواية حديث أبن عباس الذى أورده أبو عبيد عند تفسيره لغريب الجديث وانظر النهذيب ١٦٥/١١ .

(٤) ع : قال أبو عبيه : تصحيف .

(ه) د : ليعرف : بياء مثناه تحتيه .

(٦) م : قال أبو عبيد : يقال .... وبقية النسخ على أن ذلك من كلام أبعبيدة ومثله في تهذيب اللغة في نقله عن غريب حديث أبي عبيد .

(٧) عبارة د. ر. ع : ومنه . وعبارة م : ومن هذا . يام أن بالماه ما يا يا منابغ بالماه به بالماه دي.

«أَنَّه مَرَّ بِقُومِ [وهم] (١) يَتَجافُونَ حَجَراً \_ ويُروَى: يُجْذُونَ حَجراً ، فَقَالَ (٣) : عُمَّالُ الله أَقْوِي مِن هَوُّلاءِ (٤) » .

وَكُلُّ (٥) هَذا من الرَّفع والإِشَالَة ، وَهُو مثلُ الرَّبْع ِ.

قَالَ [ أَبُو عُبَيد] (٦) : وَحدَّثَنا (٧) أَبُو النَّضْرِ ، عَنِ اللَّيثِ بِن سَعد ، عن بُكَيْر بِن عَبْد الله بِنِ اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٠) – مَرَّ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٠) – مَرَّ بناسِ (١١) يَتَجاذُوْنَ (١٢) مِهْراسًا ، فَقَالَ :

«أَتَحِسَبونَ (١٣) الشُّدَّة في حَمل الحِجارَةِ ؟

إِنَّمَا الشُّدَّةُ أَن يَمْتَلِيُّ أَحدُكُم غَيظًا ، ثُمَّ يَغْلِبَهُ (١٤) » .

وقالَ الْأُمُويُّ : المِربَعَةُ أَيضًا: العَصا التي تُحَملُ (١٥) مِهَا الأَحْمالُ حَتَى تُوضَع عَلَى ظُهور الدَّوابِّ .

<sup>(</sup>١) وهم : تكملة من ر .

<sup>(</sup>۲) حجراً : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٣) ر : فقالوا : وما أثبت الصواب .

<sup>(</sup>٤) انظر في هذا الحديث النهاية ٢٥٣/١ ، والفائق ٢٣/٢ وتبذيب اللغة ١٦٥/١١ ، اللسان / جذًا .

<sup>(</sup>ه) م : كل .

<sup>(</sup>٦) أبر ميه : تكملة من ر .

<sup>(</sup>٧) د : وأخبرنا في موضع : وحاثنا .

<sup>(</sup> ٨ ) لم أقب على من ذكر أن لعامر بن سعه صحبة ، وعلى هذا يكون الحديث مرسلاً . .

<sup>(</sup>۹) د : رسول الله ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>١٠) ك : عليه السلام . و ع : صلى الله عليه ,

١(١١) م : بقوم

<sup>(</sup>١٢) د : يتجاذبون ، تصحيف ، وصححت في هامش النسخة إلى يتجاذون .

<sup>(</sup>١٣) المطبوع : أتحسون : تصحيف .

<sup>(</sup>١٤) انظر في هذا الحديث الفائق ٢٣/٢ ، ولم أقف على الحديث بهذه الروأية فيها رجعت إليه من كتب الصحاح .

<sup>(</sup>١٥) ع : يحمل ، وكلاهما جائز .

N 4

قَالَ (١) [ أَبُو عُبَيد (٢) ] : وأَنشدَنَا (٣) الْأُمُويُ :

\* أَينَ الشِّظاظان وأَينَ المرْبُعَه \*

« وأَينَ وَشَقُ النَّاقَةِ المُطبَّعَةَ (٤)

قُولُه : الشَّطَاطان : هُما <sup>(٥)</sup> العُودان الَّلذان يُجعَلان فى عُرَى الجُوالق <sup>(٦)</sup> ، المُطَبَّعَة <sup>(٧)</sup> : المُثَقَلَة [ويُروى الجَلَنْفَعة <sup>(٨)</sup>] .

 $[-10]^{(1)}$  قالَ أَبو عُبَيد في حَديث النَّبِيِّ  $[-10]^{(1)}$  مَلِي اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم  $[-10]^{(1)}$  .

- (١) قال : ساقطة من د .
- (٢) أبو عبيه : تكملة من ر . م .
  - (٣) ر . ع . م : وأنشان .
- (٤) رواية تهذيب اللغة ٣٦٨/٢، واللسان / جلفع . ربع . شظظ: الجلنفعة في موضع المطبعة ، وجاء في اللسان طبع برواية غريب حديث أبي عبيد ، ولم أقف للرجز على نسبة .
  - (ه) هما : ساقط من م .
- (٦) ع: الحو اليق على الحمع، والحوالق بكسر اللام وفتحها--: وعاء من الأوعية، معرب، وجمع على جوالق وجواليق – بفتح الحيم – وذكر سيبويه أنه لم يجمع على جوالقات . استغنوا عنه بجواليق ، نقلا عن اللسان/ جلق .
- (٧) م: والمطبعة ، وآثرت ما جاء في جميع النسخ لا نفراد م بظواهر كثيرة تدخل في باب الشجريد والتهذيب على نحو ما سبق ذكره في المقدمة .
  - (λ) ما بين المعقوفين تكملة من ع ، وهي رواية التهديب ، واللسان في المواد/ جلفع ربع شظظ .
    - (٩) الواو : تكملة يقتضيها نسق التأليف .
      - (١٠) م : وقال في حديثه
    - (١١) ك ، م : عليه السلام . وع : صلى الله عليه .
- (۱۲) جاء فى صحيح مسلم بشرح النووى، كتاب الصلاة، باب الأوقات الى نهى عن الصلاة فيها ج ٦ ص ١١٤: ه وحدثنا – بحيى بن يحيى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن موسى بن على ، عن أبيه، قال : سمعت عقبة بن عامر الجهنى يقول : ثلاث ساعات كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ينهانا أن نصلى فيهن، أو أن نقبر فيها موتانا :حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب . حتى تغرب » وانظر في الحديث :
  - د : كتاب الحنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها الحديث ٣١٩٢ ج ٣ ص ٣١٠٥
  - ت : كتاب الحنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الحنازة الحديث ١٠٣٠ ج ٣ ص ٣٤٨
- ن : كتاب الجنائز باب الساعات التي نهى عن إقبار الموتى فيهن ج ٤ ص ٢٧ وكتاب المواقيت باب النهى عن الصلاة في نصف النهار ج ١ ص ٢٢٢
  - جه : كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الجنائز الحديث ١٥١٩ ج ١ ص ٤٨٦
    - حم : حديث عقبة بن عامر ألجهني ج ؛ ص ١٥٢
  - دى : كتاب الصلاة باب أي ساعة يكره فيها الصلاة الحديث ١٤٣٩ ج ١ ص ٢٧٤
- الفائق: ٣/١٥٣، والنهاية ٣/١٠، وتهذيب اللغة ٧٣/١٢ وعباب الصاغاني حرف الفاء مادة/ضيف ٣٧٦ و اللــان/ ضيف .

قال (۱): حُدَّثَناه (۲) ابنُ مَهْدى (۳) ، عَن مُوسى بن عُلَّى بن رَباح – قالَ أَبو عُبَيد : أَهلُ مصرَ ، يَقُولُونَ : عُلِي . وَأَهلُ العراق ، يَقُولُونَ : عُلَى (٤) \_ عَن أَبيه ، عَن عُقبة بن عامر [الجُهَني (٥)] قالَ :

«ثَلَاثُ سَاعَاتِ كَانَ رَسُولُ الله \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ (٢٠ \_ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّى فَيْهَا، وَأَنْ نَقْبُر (٧٧ فَيْهَا مَوْتَانَا: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرتَفَعَ (٨٠ ، وَإِذَا تَضَيَّفَت للغُروب، ونصفُ النهار » .

قالَ أبو عُبَيدة (٩٠) : قَولُه : تَضَيَّفَت (١٠) : [يَعنى (١١٠] مالَت للمغيب (١٢٠) .
 يُقالُ منهُ : قَد ضافَت ، فَهى تَضيف ضَيفا (١٣٠) : إذا مالَت .

قَالَ (١٤) أَبُو عُبَيد : وَمَنْهُ سُمِّي الضَّيْفُ ضَيْفًا (١٥)

يُقَالُ منهُ : ضَفْتُ فُلاناً : إِذَا ملتَ إِلَيه ، ونَزَلْتَ به (١٦)

وأَضَفْتُه ، فَأَنَا أَضِيفُهُ (١٧) : إذا أَملْتُه إِلَيكَ ، وَأَنْزِلْتُه عَلَيك ، وَلذلك قيل :

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۲) د : حدثنا .

<sup>(</sup>٣) ابن مهدی ، هو عبد الرحمن بن مهدی کما فی مستد أحمد ٤/٢٥٢

<sup>(</sup>٤) ما بعد رباح إلى هنا نقلت فى «ن» بخط الناسخ عند المقابلة على نسخة أخرى ،وعلق عليها بالرمز صح مع علامة خروج ، وجاء فى شرخ النووى على صحيح مسلم ج ٦ ص ١١٤: هو بضم العين على المشهور ويقال بفتحها ،وهو موسى بن على بن رباح اللخمى .

<sup>(</sup>ه) الجهني : تكملة من ر • صحيح مسلم ، وكذا . ت . ن . جه . حم

<sup>(</sup>٦) الجملة الدعائية ساقطة من ع ، وهي في ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٧) نقبر : فيه ضم الباء وكسرها لغتان .

<sup>(</sup> ٨ ) في ع : حتى ترتفع بازغة ، والواجح أن لفظة بازغة من فعل الناسخ .

<sup>(</sup>٩) د . ع أبوعبيد تصحيف ، وفي تهذيب اللغة ٧٣/١٢ قال أبو عبيد : قال أبو عسدة .

<sup>(</sup>١٠) ر: تضيفت - بقاف مثناة فوقية - تحريف .

<sup>(</sup>١١) يعني : تكملة من د . ر . ع .

<sup>(</sup>١٢) المنيب : ساقطة من ر ، وفي تهذيب اللغة مالت للغروب .

<sup>(</sup>١٣) ر : جاء التصريف للفعل ضاقت – بقاف مثناة – تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>١٤) تهذيب اللغة : وقال

<sup>(</sup>١٥) ر : بالقاف المثناة تحريف .

<sup>(</sup>١٦) تهذيب اللغة ٧٣/١٣ نقلا عن غريب حديث أبي عبيد : عليه .

<sup>(</sup>١٧) فأنا أضيفه : ساقطة من تهذيب اللغة . ٧

هُو مُضَافٌ ( ۚ إِلَى كَذَا وَكَذَا : أَى [هو ( ] مُمَالٌ ( وَ إِلَيه ، قالَ امرُوُّ القَيْس : فَلَمَّا دَخَلَناهُ أَضَفْنا ظُهورَنا إلى كُلِّ حاريٍّ جَديد مِشَطَّب ( ٤ ) وَلَمَّا ذَا كُلِّ حاريًّ جَديد مِشَطَّب ( ٤ ) و أَمَلْناهَا ، ومنه قَيلَ للدَّعيِّ : مُضافٌ ، لانَّه مُسْنَدٌ إِلَى قَوم ليس منهم

وَيُقَالُ : ضَافَ السُّهِمُ يَضِيفُ : إذا عَدلَ عَن الهَدِف ، وَهُو من هَذا

وفيه لُغَةٌ أُخرى (٢) لَيسَت في الحديث: صاف (٧) السَّهُم بمغني ضَافَ ، قالَ أَبو زُبِيد [الطائي (٨] ] يَذكُرُ المَنيَّةَ :

كُلُّ يَوم تَرمِيهِ منها بَرشْق فَمُصيبٌ أَوصَافَ غَيرَ بَعيد (٩) فَهَذَا (١٠) بالصاد (١١) ، وَأَمَّا الذي (١٢) في الحديث فَبالضَّاد (١٣) .

قَالَ أَبُو عُبَياد : الرِّشْقُ (١٤) : الوَجهُ من الرَّمي : إذا رَمَوْا وَجْهَا بِجَمِيع (١٥) سهامهم ،

<sup>(</sup>١) د مضاف الشيء ، ولا حاجة لذكر الجار والمجرور : « للشيء » .

<sup>(</sup>۲) هو : تكملة من ر .

<sup>(</sup>٣) في تهذيب اللغة محال – بالحاء المهملة – تصحيف .

<sup>(؛)</sup> البيت من قصيدة من يحر الطويل لامرى القيس الديوان ص ٣٥ ط دار المعارف ١٩٦٤م وفيه حارى منسوب الى الحيرة – بكسر الحاء – على غير قياس ، ومشطب : فيه خطوط وطرائق . ولامرى القيس نسب في تهذيب اللغة ٢٣/١٢ والعباب حرف الفاء مادة ضيف ٣٧٦ واللسان/ضيف، وقد نقل صاحب اللسان ما جاء بعد الشاهد حتى قول أبي عبيد : الى قوم ليس مهم .

<sup>(</sup>٥) سقط من نسخة ك الأصل الذي اعتمدته في تحقيق الكتاب لوحتا ١٣-١٢ .

<sup>(</sup>٦) ر : آخر ، تصحیف .

<sup>(</sup>٧) ر : ويقال : إصاف ، ولا يحتاج المعنى إلى هذه الإضافة ، وتركها أدق .

<sup>(</sup>A) الطائن : تكملة من ر. ع . م .

<sup>(</sup>٩) البيت مَن قصيدة من بحر الخفيف لأبى زبيد الطائى حرملة بن المنذر أوردها صاحب جمهرة أشعار العرب ٢٧٧/٢ وفيها « منا » في موضع « منها » ، وله نسب كذلك في مقاييس اللغة واللسان / صيف

<sup>(</sup>١٠) جاء في م بعد الشاهد : صاف أي عدل ، وهي من فعل صاحب النسخة الذي هذبها ، فأضاف إليها وأسقط منها ، اقتضاه التجريد والتهذيب من وجهة نظره .

<sup>(</sup>١١) أي المهملة .

<sup>(</sup>۱۲) الذي ساقطة من م

<sup>(</sup>١٣) أي المعجمة .

<sup>(</sup>١٤) ر . ع : والرشق : أي بكسر الراء .

<sup>(</sup>۱۹) ر ؛ مجمع ؛ وهما يمعي ,

أَقَالُوا : رَمَيْنَا رِشْقًا ، وَالرَّشْقُ (١) : الْمَصْلَرُ . يُقَالُ [منهُ (٢)] : رَشَقْتُ رَشْقًا . (٥) م ١٢ - وقَالَ (٣) وَأَبُو عُبَيد في حَديث النَّبِيِّ (٤) - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسُلَّمَ - (٥) «أَنَّه نَهِي عَن الكَالَى عَبِالكَالَى عَلَيه اللهُ عَلَيه وَسُلَّمَ - (٥) «أَنَّه نَهِي عَن الكَالَى عَبِالكَالَى عَلَيْهِ ) .

حَدَّثَنيه زَيدُ بنُ الحُباب ، عَن مُوسى بن عُبَيدة ، عن عَبد الله بن دينار ، عن [ عَبدالله (٧)] بن عُمَر ، عَن النَّيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَدَّم ـ :

«أَنَّه نَهِي عَن الكاليءِ بالكاليءِ».

قالَ أَبُو عُبَيدة (٨) : يُقالُ (٩) : هُو النَّسيئَةُ بِالنَّستَة ، مهموزٌ .

قالَ أَبو عبَيدٍ : ومنه قُولُهم : أَنساً الله فُلاناً أَجلَه ، ونَساً [الله] (١٠) في أَجله- بغَير أَلف -قال [وقال (١٠)] أَبو عبيدة : يقال في (١٢) الكالى: تكلّات كُلاةً (١٠) : إذا (١٤) استنسأت نسيئة (١٠) والنسيئة ، التأخير أيضا ، ومنه قوله [تعالى (١٦)] : "إنما النسيء زيادة في الكفر (١٧) " . إنما هو تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر .

وانظر ألحديث فى الفائق ٣ / ٢٧٣ ، والنهاية ١٩٤/٤ وفيه :«أنه نهى عن الكالىء بالكالىء» أى النسيئة بالنسيئة ، ومشارق الأنوار ٢٩٦/١ وفيه : قوله : نهى عن بيع الكالىء بالكالماء : أى الدين بالدين وبيع الشيء الموُّخر بالثمن الموُّخر وأبو عبيدة يهمز الكالماء وغيره لا يهمزه . وتهذيب اللغة ٢٠/٣٠٠ ، وفيه : قال أبو عبيدة : هو النسئية بالنسيئة

- (٧) عبد الله : تكملة من ع
- (٨ ) المطبوع نقلا عن م قال أبو عبيه : تصحيف ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة
- (٩) يقال:ساقطة من م، وتهذيب اللغة ٢٠٠/١٠، وإنسافتها. توحى بتردد أبي عبياة في تفسيره، أو عزو وإلى غيره
  - (۱۰) الله : تكملة من د.ع.م.
  - (۱۱) وقال: تكملة من ر.م . .
    - (۱۲) رع م : س .
- (١٣) كلأة : ساقطة من ر.م وفى ع كلة تصحيف ، وفى تهذيب اللغة كلاء ة ممدودا ،وفى اللسان /كلأكلأة سبسكون اللام غير مممود .
  - (۱٤) و م : أي ، وهما بمعي.
  - (١٥) في ك نساء ، وفي ع نسيثا ، وماأثبت عن د.ر.م وتهذيب اللغة واللسان / كلة .
    - (١٦) تعالى : تكملة من ر .م.
      - (١٧) آية ٣٧ سورة التوبة .

<sup>(</sup>١) أي بفتح الراء.

<sup>(</sup>٢) منه : تكملة من ر

<sup>(</sup>٣) ع : قال ، و في نسخة ر خرم يعدل حديثي ١٢–١٣ .

<sup>(</sup>١٤) عبارة م : وقال في حديثه .

<sup>(</sup>ه) ك . م : عليه السلام ، وع : صلى الله عليه .

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتب الصحاح الستة ، وقد ذكره صاحب الجامع الصغير ج ٢ ص ١٩٢
 نقلا عن الحاكم في المستدرك ، والبيتي في السنن .

وَذَالَ الأُمُويُّ فِي الكُلْأَةِ مِثْلَهِ .

وقالَ<sup>(۱)</sup> الأُمُوىُّ : يقالُ : بَلَّغَ الله بِكَ أَكُلاَّ العمْرِ : يَعَنَى آخِرَه وأَبَّعَدَه . وَهُو مِن التَّأْخِيرِ [أيضاً<sup>(۲)</sup>] .

قالَ أَبُو عَبَيد : [و (٢)] قالَ الشاعر يَذُمُّ رَجَلًا : .

. . وَعَيِنُه كَالْكَالَى الضَّمَارِ (٤) . .

يَعَى بِعَينه: حَاضرَه وشَاهِدَه ، فالحاضر من عَطيَّته كالضَّار ، وَهُو الغائب الذي لا يرجى (٥) قال أَبُو عَبَيد : وقَولُه (٢) : النسيئة بالنَّسيئة في وُجوه كثيرَة من البَيع منها : أَن يَسَلِّم (٧) الرَّجلُ إِلَى الرجُل مائة درْهُم إِلَى سَنةٍ في كُرٍّ من طَعام (٨) ، فَإِذَا انْقَضَت السَّنة ، وحلَّ الطَّعام عَليه ، قال الَّذي عَليه الطَّعام للدَّافع لَيسَ عندي طَعامُ ، ولَكن (٩) بِعْني هَذَا الكُرَّ بمائتَي درهَم إِلَى شَهْر ، فَهذه نَسيئة أنتَقَلَت إلى نَسيئة ، وكُلُّ ما أَشبه هَذا (١٠).

وَلَو كَانَ قَبِضَ (١١) الطَّعامَ منه ، ثُمَّ باعَه منه أو من غَيره بنسيئة لَم يَكُن كالئاً بكاليء.

<sup>(</sup>١) ر م : قال ، ولافرق في المعني .

<sup>(</sup>٢) أيضًا : تكملة منع ..

<sup>(</sup>٣) الواو : تكملة من ر . ع .م .

<sup>(</sup>غ) الشاهد من الرجز ، وقد جاء في اللسان / كلاً . ضمر ، والفائق ٣/٣/٣ من غير نسبة ، ورو ايته في اللسان / كلاً ، و الفائق : المضار ، في موضع الضار . تصحيف ، وفعر ، في اللسان فقال : أي نقده كالنسيئة التي لاترجي .

<sup>(</sup>٥) ر .م :لا يرتجى . .

<sup>(</sup>٢) ع: قوله.

<sup>(</sup>٧) ر.ع.م، واللمان – كلا: يسلم –منأسلم–.

<sup>(</sup>٨) رمع ،والتهذيب ٣٦٠/١٠ ، واللسان/كلاً : في كر طعام ، وكلا هما جائز ، وفي ع : في كر الطعام / وماأثيت **أدق .** 

<sup>(</sup>٩) ر .م : لكن ،والمعنى وأحد.

<sup>(</sup>١٠) ر .م : ذلك، وفي مهذيب اللغة، واللسان : وكلماأشبه هذا هكذا .

<sup>(</sup>١١) تهذيب اللغة ،واللسان : ولو قبض

وقد ذكر صاحب مشارق الأنوار في تفسيره شيئا قريبا من هذا فقال ج ١ ص ١٩٦ :

<sup>«</sup> وتفسير د: أن يكون لرجل على آخر دين من بيع أو غيره ،فإذا جاء لاقتضائه لم يجده عنده ،فيقول له: بع منى به شيئا إلى أجل أدفعه إليك ، وماجانس هذا ، ويزيده في المبيع للثلك التأخير ، فيهاعله السلف بالنفع » .

قَالَ أَبُو عَبَيد : ومن الضَّمار قَولُ «عَمَرَ بن عَبد العَزيز » في كتابه إلى « ميمون بن مَهرانَ » في الأَموال التي كانَت في بَيت المال من المَظالم أَن يَردَّها ، وَلا يَأْخُذَ زَكَاتُها (١) : يَعنى لايرجي . «فَإِنَّه كانَ مالاً ضاراً (٢) » (٥/١) : يَعنى لايرجي .

[قالَ (٣)]: سَمِعتُ كَثْيرَ بنَ هشام يحَدِّثُ (٤) عَن جَعفر بن بُرْقانَ ، عن مَيمون (٩). قال أَبو عبيد : [و(٦)] قالَ الأَعشي :

أرانا إذا أضمَرتك البــلا د نُجفَى ، وتُقطع منّا الرَّحم (٧)

١٣ ــ [و] (٨) قالَ أَبُو مُعبَيدٍ في حَديث النَّبيِّ ــ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (٩) ــ حين قالَ لعبد الله بن عَمر وبن العاص ، وَذكرَ قيامَ اللَّيلَ ، وصيامَ النَّهار ، فَقالَ (١٠) :

«إنَّك إذا فَعلتَ ذَلك هَجَمتَ عَيْنَاكَ ، ونَفَهَت نَفْسُكِ (١١) ».

### . . . د نجفي و تقطع منا الرحم . . .

وهي رواية . .ع.م ، واللسان ضمر ، وفي التهذيب ٢٢ / ٣٧ « تجفي» يتاء مثناة فوقية .

وفي د . . . د تجفي وتقطع منك الرحم . . .

<sup>(</sup>١) أي لا يأخذ زكاتها في السنين التي مرت عليها ، وهي في بيت المال ، ويأخذ زكاتها في عامها .

<sup>(</sup>٢) أنظر في الحديث : الفائق ٣٤٨/٢ ، والنباية ٣٠/١٠ ، وتهذيب اللغة ٣٧/١٢

<sup>(</sup>٣) قال : تكلة من ع .

<sup>(؛)</sup> ع : يحدثه ، وهي اقرب إلى الصواب .

 <sup>(</sup>a) السند : ساقط من م والمطبوع .

<sup>(</sup>٦) ع: الواو تكملة من ع.

<sup>(</sup>٧) البيت من قصيدة من المتقارب للاً عش ميمون بن قيس ، تمدح قيس بن معد يكرب ، ورواية الديوان ٧٧ ط بعروت :

وأثبت ما جاء في رع م ، واللمان ، والديوان .

<sup>(</sup>٨ ) الواو : تكلة من م . وعبارتها : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>٩) دع لك : صلى ألله عليه .

<sup>(</sup>١٠) فقال : ساقطة من م .

<sup>(</sup>١١) جاء في صحيح البخاري كتاب التهجدج ٢ ص ٤٩ :

قَالَ أَبُو عُبَيدةَ : قَولُه : نَفَهَت (١) نَفْسُك : أُعِيَتُ ، وكَلَّت ، ويقَالُ للْمُعْنِي : مُنَفَّةُ ، ونَافِهُ ، وجَمع النَّافِه (٢) نُفَّةُ .

قَالَ أَبُو عَمْرُو : وهَجَمَتُ [12] ﴿ عَينُكُ : غَارَتُ وَكَخَلَتَ .

قَالَ أَبُو عَبَيد: ومنه [قيلَ (٤)]: هَجَمتَ عَلَى (٥) وهَجَمَت عَلَى القَوم: إذا دَحَلتَ (٢) عَلَيهم ، وكَذلك هَجَمَ عَلَيهم البَيتُ : إذا سَقطَ عَلَيهم .

قالَ  $\binom{V}{}$  أَبو عَمرو:  $[e^{\binom{N}{}}]$  نَفهَت نَفسك: أَى  $\stackrel{(9)}{}$  أَعيَت  $[e^{2}]$  مثلَ قَول أَن عبَيدة .

قال لى الذي - صلى الله عليه وسلم - : « ألم أخبر أنك تقوم الليل ، وتصوم النهار ؟

قلت: إنى أفعل ذلك .

قَالَ : فَإِنْكَ إِذَا فَعَلَتْ ذَلَكَ هَجَمَتْ عَيِنَاكَ، وَتَفَهَّتْ نَفْسَكَ، وإِنْ لَنَفْسَكَ حَقّا، ولأهلك حَقّا، فصم واقطر، وقم ونم » . وانظر في الحديث : صحيح مسلم كتاب الصوم ج ٨ ص ٤٦ ، وفيه من شرح النووى : نفهت ، بقتح النون

و انظر فی الحدیث : صحیح مسلم کتاب الصوم ج ۸ ص ۶۶ ، وفیه من شرح النووی : نفهت ، بقتح النون وکسر الفاء : أعیت .

د : كتاب الصوم باب في صوم الدهر ، الحديث ٢٤٢٧ ج ٢ ص ٨٠٩

ن : كتاب الصوم باب صوم يوم و إفطار يوم ج ٤ ص ١٧٩

الفائق : ٤//٩ ، والنهاية ٤/٠٠/ ، وتهذيب اللغة ٦٩/٦ – ٣٢٤ ، واللسان / نفه ، هجم .

(۱) ر ع . م نفهت – بكسر الفاء – هنا، ، وى متن الحديث ، وبالكسر جاءت فى خ .م ، والفائق ، والنباية والسان ، وبالفتح جاءت فى د .ك وتهذيب اللغة ، وعلق صاحب السان فقال :

رواه أبو عبيد : نفهت – بكسر الفاء . والكلام نفهت – بفتح الفاء . ويجوز أن يكونا لغتين .

- (٢) ر.م نافه ، والمعنى واحد .
  - (٣) ر .م هجمت .
  - (٤) قيل : تكملة من د .
- (ه) هجست على : ساقط من ر ع .م .
- (٦) م أدخلت ، وما أثبت أولى بالقبول .
  - (v) ع: وقال.
  - (A) الواو : تكملة من د .
    - (١) د : إذا .
  - (۱۰) وكلت : تكلة من ر .م .

<sup>=</sup> حدثنا على بن عبد الله، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو ، غن أبي العباس، عن عبد الله بن غرو – رضي الله عنيها قال :

- وقالَ (١) رَوُّبِهُ [بنُ العجَّاج] (٢) يَذكر بلادًا والمَهارَى (٢):
  - \* به تَمطَّتَ غُولَ كُلِّ مِيلَهِ \*
  - \* بنا حَراجيج المَهاري النُّفُّه (٤) \*

يَعَى المِعييةَ ، واحدَتُها نافِهُ ونافِهَةُ ، وقَولُه : [كُلُ<sup>(٥)</sup>] مِيلَه : يَعَى البلادَ النَّى تُولِّهُ <sup>(٢)</sup> النَّاسَ فيها <sup>(٧)</sup> ، كالإنسان الواله المتَحَيِّر .

١٤ - وقال أبو عبيد في حديث الذي (^) - صلى الله عَلَيه وَسَلَّم (٩) - : أَنَّ رَجلاً سألَه ،
 فقال (١٠) :

«يارسول الله ! إِنَّا نُصيب هوامِيَ (١١) الإِبل » .

قالَ (۱۲): حَدَّثَناه يَحِيَ بنُ سَعيدٍ ، عن حمَيد الطويل ، عن الحَسَن ، عَن مطَرِّف بن عَبد الله بن الشَّخِيرِ (۱۳) ، عن أبيه ، عَن النَّبيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم (۱۴)\_أَنَّه سئل عَن

<sup>(</sup>١) د : قال .

<sup>(</sup>٢) ابن العجاج : تكلة من ع .

<sup>(</sup>٣) والمهارى : ساقطة من م .

<sup>(؛)</sup> الرجز من أرجوزة لروّية يصف فيهانفسه الديوان ١٦٧ ط ليبسك ١٩٠٣ ، وجاء البيت الثان في المهذيب ٦٢٤ غير منسوب ، وفي اللسان نفه منسوبا ورواية النهذيب وع: المطني في موضع المهاري ، وفي م المطايا .

وأضاف : ويروى المهاري النفه . والحراجيج جمع حرجوج وهي الناقة المهزولة الضامرة .

<sup>(</sup>a) كل : تكملة من : ر .م .

<sup>(</sup>٦) د ع يوله "؛ على صيغة المبنى للمجهول .

<sup>. (</sup>۷) درم بها . .

<sup>(</sup>٨) م : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>٩) د .ع .م . صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١٠) فقال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>١١) حم: حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه – رضى الله عنهما – هوام – بتشديد المبم – .

<sup>(</sup>١٢) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٣) أبن الشخير : ساقطة من د .ر .ع .

<sup>(</sup>١٤) ع .ك : صلى الله عليه .

ذَلك ، فَقال : «ضَالَّةُ المؤمن أو المسلم حَرَقُ النَّار (١) » .

قَالَ أَبِو عُبَيدَةً : قَولُه : الهَوامِي (٢) : المُهمَلةُ التي لا راعيَ لَها ، وَلا حافظَ .

يُقالُ منهُ (٣) : ناقَةٌ هاميةٌ ، وبَعيرٌ كهام (٤) ، وقَد هَمت تَهْمي هَمْياً : إِذَا ذَهَبَت عَلَى وُجوهِها (٥) في الأَرض (٦) لرَغْي أَو غَيره (٧) .

وكَذَلَكُ كُلُّ ذَاهِبِ وَ (<sup>(^)</sup>سائل من ماءٍ أَو مَطر ، وأَنشَدَ لطرفة (<sup>(^)</sup> ، ويُقالُ للمُرَقِّش (<sup>(1)</sup> : فَسَقَى ديارَك غَيرَ مُفرِسدِهِا صوبُ الرَّبيع وَدِيمَةٌ تَهْمَى (<sup>(1)</sup>)

أَى تُسيل ، وتَذَهَبُ (١٢) .

(١) جاء في حم حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه – رضى الله عهما –: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال : حدثنا حميد – يعنى الطويل – حدثنا الحسن ، عن مطرف ، عن أبيه أن رجلا قال : يارسول الله ! هوام الإبل نصيبها :

قال : « ضالة المسلم حرق النار » .

## وانظر في هذا :

ت : كتاب الأشرية باب ما جاء في النهى عن الشرب قائما ، الحديث ١٨٨١ ج ٤ ص ٣٠٠

جه : كتاب اللفطة بأب ضالة الإبل والبقر والغم . الحديث ٢٥٠٢ ج ٢ ص ٨٣٦

دى : كتاب البيوغ - باب الضالة الحديث ٢٦٠٤ ج ٢ ص ١٧٩

الفائق ؛ / ١١٢ وفيه : ضالة الموثمن حرق الناز . والحرق : اللهب ، ويقال للنار نفسها حرق والنهاية ٩٨/٣ ، والجامع الصغير ٢/٢ ، وتهذيب اللغة ٢٦/١١ – ٢٦/١١ اللسان / ضل – عمى .

- (٢) ر: الهولة هي : تصحيف .
  - (٣) منه : ساقطة من ع .
- (٤) د: هامى ، وما أثبت أصوب .
- (٥) عبارة تهذيب اللغة ٤٦٧/١١ نقلا عن أبي عبيد : « وقد همي يهمي هميا : إذا ذهب على وجه . . . »
  - (٦) عبارة ر.م : في الأرض على وجوهها ، والمعبي واحد .
    - (٧) د: وغېره .
    - (۸) د. ره أو »
  - (٩) ر: أنشدنا طرفة، والصواب ماأثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد .
    - (١٠) م ويقال : إنه لمرقش ، وما أثبت أدق ، لأن زيادة إن تدفع الشك في النسبة .
- (۱۱) البيت من الكامل ورواية الديوان ص ٩٣ ط أوربة ١٩٠٠ بلادك في موضع ديارك ، وفي الكاف الفتح والكسر والكسر أثبت، واطرفة نسب في تهذيب اللغة ٢٧/١١، وجاء غير منسوب في اللسان/همي ، وانظر أشعار الستة الحاهليين المنتمري ج ٢ ص٨٦٠ .
  - (١٢)م : وتنصب ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، ومهذيب اللغة نقلا عن أب عبيه.

وقالَ (١) أَبُو عَمْرُو (٢) مثلَه ، أَو نَحوَهُ .

[وقالَ <sup>(٣)</sup>] الكسائِيُّ ، وأَبو زَيد <sup>(١)</sup> : هَمَت عَينُه تَهْمِي هَمْيًا : إذا سالَت ، ودَمَعَت ، وَهُو مِن ذَلكَ <sup>(٥)</sup> أَيضًا .

تَمَالَ أَبِو عُبَيد : ولَيس هَذا من الهائم (٦).

إِنَّمَا يُقَالُ مَنَ الهائم : هَامَ يَهِيمُ ، وَهِيَ إِبِلُ هُوائمٌ ، وَتَلَكَ الَّتِي فِي الْحَدَيثِ هُوامِي ، إِنَّا أَنْ تَجَعَلَهُ مِنَ المُقلوبِ(٧) ، كَمَا قَالُوا : جَذَبَ وَجَبَذَ(٨) ، وضَبَّ (٩) وبَضَّ : إِذَا سَالَ اللهُ و (١٠) غَيْرُهُ ، وَأَشْرِاهُ ذَلِكِ (١١).

١٥ – [و] (١٢) قَالَ أَبُو عُبَيدِ في حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلمِ (١٣) \_ :

وجاء فيه ١١/٧٧/ كذلك : وقال أبو عبيد : الضب دون السيلان الشديد ، ويقال منه، ضب يضب وبض يبض: ¿ذ: سال الماء وغيره . – كل ذلك بكسر العين في المضارع ...

<sup>(</sup>۱) ر. ع : قال ..

<sup>(</sup>٢) م : أبوعبيد : تصحيف

<sup>(</sup>٣) وقال : تكملة من د. ر. م

<sup>(؛)</sup> م : «أبو زيد والكسائي » ،ولافرق بينهما .

<sup>(</sup>٥) ع . م : ذاك .

<sup>(</sup>٦) تَهديب اللغة ٢١/١١؛ قال أبو عبيه : وليس هذا من الهائم في نتى، ، وعبارة التهذيب تتفق ونسق عبير أبي عبيد في المواقف المماثلة .

 <sup>(</sup>٧) عبارة م ، والمطبوع : « إلا أن تجعله في المعنى مثله ، وأحسبه من المقلوب كا قالوا : جذب وجبذ . . . .
 ولم أقف عليها في نسخة من النسخ الأخرى .

<sup>(</sup>٨) دع : جبد وجذب ولافرق بيهما ، إلا أن جذب أشهر .

<sup>(</sup>٩) جاء في تهذيب اللغة ٤٧٧/١١ وقال الأصمعي : « . . . وجاءنا فلان تضب لفته : إذا وصدف بشده النهم للأكل . . . أو الحرص على حاجته وقضائبا» .

<sup>(</sup>١٠) م: أو غيره .

<sup>(</sup>١١) وأشباه ذلك: ساقطة من دع .

<sup>(</sup>١٢) الواد تكملة من م ، وعبارة م، وقال في حديته عليه السلام .

<sup>(</sup>۱۳) د: صلیالله علیه .

Ž.

«أَنَّهُ أُرِنِيَ بِكَتِفِ مُؤرَّبَةٍ ، فَأَكَلَها ، وصَلَّى ، وَلَم يَتُوضَّا (١) » .

يُروَى عَن حاتم بن أَبِي[١٥]صَغيرَة <sup>(٢)</sup>، عَن سِماك بن حَرْبٍ ، عَن عِكرَمَةَ ، يَرَفَّعُهُ : أَنَّ(٣) النَّبِيَّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم(<sup>٤)</sup> \_ فَعَل ذَلك .

قالَ أَبوعُبَيدَةِ ، وأَبو عَمْرو<sup>(٥)</sup> : المُوَّرَبَّة : هي<sup>(٦)</sup> المُوَفَّرَةُ الَّتي لَم يُنقَص منها شَيء <sup>(٧)</sup> قالَ أَبو عُبَيدَ : يُقالُ مِنهُ : أَرَّبتُ الشَّيءَ تَأْرِيباً : إِذَا وَقُرْتَهُ ، وَلا أُراهُ أُخِذَ إِلاَّ مِن الإِرْب ، وَهُو العُضو .

يُقالُ [مِنهُ (^)] : قطعَّتُهُ إِرْبًا إِرْبًا : أَى عُضُوا عَضُوا ، قالَ أَبُو زُبَيدٍ فِي المُورَّبُ : وَأَظَلَمُ بَعْضًا أَو جميعًا مُورَّبًا (٩) قالَ أَبُو عُبَيد : ويُروُى : وأُظْلَمُ نِصفًا (١٠) .

(۱) لم أقف على هذا الحديث بهذه الرواية فيها رجعت إليه من كتب الصحاح ، وجاء في سنن أب داود كتاب الطهارة الحديث ۱۸۹ ج / ص ۱۳۲ :

حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا ساك ، عن عكرمة، عن ابن عباس قال :

« أكل رسول الله— صلى الله عليه وسلم – كتفاء ثم مسح يده عسح كان تحته ، ثم قام ، وصلى ».

وفيه : المسح – بكسر الميم – : ثوب من الشعر الغليظ .

وانظر :خ : كتاب الوضوء باب من لم يتوضأ من لخم الشاة والسويق ج ١ ص٩٥٥

م : كتأب الحيض ج ٤ ص ٢٤

جه : كتاب الطهازة ، باب الرخصة في نرك الوضوء الحديث ٨٨٤ ج ١ ص ١٦٤

حم: ج ١ ص ٢٢٦ / ٢٥٣ – ٣٥١ من مسئل ابن عباس .

وجاء برواية غريب الحديث فى الفائق ج1 ص٣٣ والنهاية ج 1 ص٣٦،وتهذيب اللغة ٢٥٦/١٥ ،واللسان/أدب (٢) المطبوع:ابن أبي مغيرة :تصحيف وهو حاتم بن أبي صغيرة – بكسر الغين المعجمة – أبو يونس البصرى ،وأبو صغيره اسمه مسلم وهو جدد لأمه ،وقيل زوج أمه . من السادسة، له رواية فى الكتب الستة. عن تقريب التهذيب ١٣٧/١

(٣) أن: ساقطة من هامش المطبوع بقلاً عن ر .

- (؛) ع . ك : صلى الله عليه .
- (ه) ر: أبو عمر يتصحيف .
  - (٦) هي : ساقطة من ر .
- (٧) زاد الفائق : فهي متلبسة بما علمها من اللحم متعقدة به، من أربت العقدة : إذا أحكمت شدها.
  - (۸) منه : تكملة من ر
  - (٩) جاء الشاهد في تهذيب اللغة ١٥٠/ ٢٥٦ منسوبًا لأبي زبيد ، وفيه:

وأعطى فوق الضعف ذا الحق مهم وأظلم بعضا أو حميعا مؤربا

(١٠) مايعة بيت أن زبيه إلى هنا ساقط من د . م وفي ر . ع : و ويروى وأظلم نصفا ي .

﴿ وَقَالَ الكُّميتَ بِنُّ زَيِدُ الأُّسْلِيُّ (١)

ولانتشكت عضوين منها يُحابرُ وكان لِعبدِ القَيسِ عُضو مُورِّبُ (٢) قَالَ أَبِو عُبَيد : عِضوٌ وعُضُو لُغَمَّان (٣) . مُورَّب (٤) : أَى نامٌ لَم يَنقُص منهُ شَيء ، والشُّلُو أَيضًا : العُضوُ .

> وَمنهُ حَليثُ «عَلَي » في الأُضحيَّة : «أيتني بِشِلوها الأَيْمَنِ (°) » .

-17 [و $^{(1)}$  قالَ أَبو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ  $^{(1)}$  مَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم $^{(2)}$ «لَا عَدُوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ (^) ».

(۱) ابن زید الأسدی : ساقط من د.ر.ع

(٢) يحابر وعبد القيس ،قبيلتان ، وجاء في اللسان / حبر ،ويحابر أبو مراد ، ثم سميت القبيلة يحابر . وقد ذكر محمّق المطبوع أن البيت جاء في هاشميات الكميت ص ٤٣ ط القاهرة ٣٣٠ ه

(٣) هذا القول عن أبي عبيد ذكر قبل هذا الموضح في تسخة دع ، وذكر في نهاية الحديث في ر.م .

(٤) موّرب : ساقطة من د .م .

(a) جاء في النباية ٢/٨٨؛ : « أثنني بشلوها الأيمن » أي بعضوها الأيمن إما يدها أو رجلها .

(٦) الواو تكلة من م وعبارتها : وقال في حديثه عليه السلام .

(V) ك: عليه السلام ، ع: صلى الله عليه .

(٨) جاء في صحيح مسلم كتاب السلام باب لا عدوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر ج ١٤ ص ٢١٦ :

وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت الذي – صلى الله عليه وسلم – يقول : لا علموى ، ولا صفر ، ولا غول . - .

وسمعت أبا الزبير يذكر أن جابرًا فسرخُم قوله : ولا صَفِر ،فقال أبو الزبير : الصفر:البطن،فقيل لحابر : كيف ؟ قال : كان يقال دو أب البطن ، ولم يفسّر الغول ، قال أبو الزّبير هذه الغول الى تغوّل . وانظر في الحديث :

خ : كتاب الطب باب الحذام ج ٧ ص ١٧ عن أبي هريرة .

باب لا صفر و هو داء يأخذ البطن ج ٧ ص ١٨ عن أبي هريرة من وجه آخر .

باب لا هامه ج ٧ ص ٢٧ عن أبي هريرة 💮 باب لا هامة 🚽 ٧ ص ٣١ عن أبي هريرة .

: كتاب السلام باب لا عدوى ، ولا طيرة، ولا هامة ، ولا صفر ج ١٤ ص ٢١٦ عن أبي هريرة .

كتاب الطب باب الطيرة الحديث ٣٩١٢ ج \$ ص ٣٣٢ عن أبي هريرة . : المقدمة باب في القدر الحديث ٨٦ ج ص ٣٤ عن أبن عمر .

كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة الحديث ٣٥٣٧ ج ٢ ص ٣١ عن أنس.

وفى الباب الحايث ٣٥٣٩ عن ابن عباس .

وجاء في الفائق ٢ / ٣٠٦ الصفر : اجتماع الماء في البطن . . . والصفر أيضا دود يقع في الكبد. . . وذكر الحديث في الفانق ٣٩٩/٢ وفي النهاية ٣/١٩٢ ، وتهذيب اللغة ٣/٦٠١٦٩/٦٠١٦٩ ، واللسان/عدا والذي جاء في غريب حديث أبى عبيد المطبوع نقلا عن م : لا عدوى ، ولا هامة ، ولا صفر ، ولا غول .

ولم ترد التكلة : ولا غول في بقية النسخ . وجاء لفظ ألحديث في تهذيب اللغة ١١٤/٣ كما جاء في بقية النسخ وهذا يدل على أن هذه الزيادة إضافة من فعل صاحب النسخة م التي اعتبرتها تهذيبا لغريب حديث أبي عبيد وقد جاء بها من رواية : جاير بن عبد الله وهي الرواية الثانية من الروايات الى ذكر سندها أبو عبيد . قال ('): حَدَّثَنيه (۲) يَزيدُ ، عَن النَّستَوائي (٣) ، عن يَحِي بن أَبي كَثير ، عن ابن المُسَيَّب (٥) ، عن سَعد ، عَن النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٥) .

ولَيسَ في حديث «سَعد» الصَّفَر (٢)

قالَ (<sup>۷)</sup> : وَحدَّثَنَى <sup>(۸)</sup> حُجَّاجٌ ، عن حَماد بن سَلَمةَ ، وابن جُرَيْج <sup>(۹)</sup> ، عَن أَبِي الزُّبَيرِ ، عن جابر [بن عَبد الله] (۱<sup>۱)</sup> ، عُن النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ \_(۱۱) وَزادَ فيه : «وَلاَ غُولَ » (۱۲)

وَفَسَّرَ ﴿ جَابِرُ ﴾ الصَّفَرَ : دُوابُّ البَطن .

قَالَ (١٣) : وَحَدَّثَنَى (١٤) شُعِمَاعُ بِنُ الوَلِيد [١٦] ، عن ابن شَبْرُهُمَ ، عن أَبي زُرْعَةَ ، عن أَبي زُرْعَةَ ، عن أَبي زُرْعَةَ ، عن أَبي وَسُلَّمَ \_] (١٥) عن أَبي هُرَيرَةَ ، عَن النَّبيُّ [\_ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ \_] (١٥)

قالَ : وَحَدَّثَنيه إِسمَاعِيلُ بِنُ جَعِفْرَ ، عَنِ العَلاءِ بِنِ عَبِدِ الرَّحِمْنِ ، عَنِ أَبِيهِ ، عَنِ أَبي هُرَيْرَةَ يَرَفَعُهُ (١٦)

## دَخلُ حَديثُ بَعضهم في بَعض (١٧).

(١) قال : ساقطة من د .

(٢) ع : حدثناه .

(٣) ع : الدستوانى – بنون موحدة فوقية قيل الياء – تحريف .

(٤) ع : المسيب ، وما أثبت عن بقية النسخ الصواب .

(٥) ك : عليه السلام ،ع : صلى الله عليه .

(٦) ك : الظفر : تصحيف .

(٧) قال : ساقطة من د .ر . ع .

(۸) د : حادثني .

(۹) ر : ابن جریر تصحیف.

(۱۰)ابن عبدالله : تكلة من د . و .

(١١) ك م : صلى الله عليه .

(١٢) أنظر م : ج ٤ ص ٣١٦ ، وقد سبق ذكر هذه الرواية .

(١٣) قال : ساقطة من د .ع .

(١٤) لعلها : وحدثنيه .

(١٥) الجملة الدعاتية تكلة من د ، وهي في ع – صلى الله عليه.

(١٦) أنظر م ج ١٤ ص ٢١٦ كناب السلام ، باب ؛ لا علوى ، ولا طيرة ، ولا هامة ، ولا صفر.

( ۱۷) ما بعد قواند با دنواهب البعان إلى هنا 💎 ساقط من ير به

قَالَ أَبِوْ عُبَيِدة : سَمِعتُ يُونُس يَسأَّل رُونُبةَ بِنَ العجَّاجِ عِن الصَّفَر ، فَقَالَ (١) :

هي (٢) حَيَّةٌ تِكُونِ في البطن تُصيبُ الماشيةَ والناس،

قَالَ (٣) : وَهِي أَعْدَى مِن الجَرِبِ عَنْدَ الْعَرَبِ.

قال أَبو عُبَيد : فَأَبطلَ النبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَملَّمَ (٤) - أَنَّها تعدى .

ويُقالُ (٥) : إِنَّهَا تَشْتَدُّ عَلَى الإِنسان إِذَا جَاعَ ، وتُؤذيه (٦) ، قالَ أَعشَى باهلةَ يَرثى

رَجلاً :

لَا يَتَأَرَّى لَمَا فَى القدر يَرَقُبُهُ وَلَا يَعَضُّ عَلَى شُرسُوفَهِ الصَّفَرُ (٧). قالَ أَبِو عُبَيد : ويُروَى :

لَا يَشْتَكَى الْبَاقَ مَن أَين وَ لا وَصِمِ (^) وَلا يَعَضُّ عَلَى نُسُر سوفه الصَّفَرُ وَيُووى : وَلَا وَصُب (٩) .

(؛) د . ر . ع . ك : صلى الله عليه ، م : عليه السلام و في تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيه – صلى الله عليه وسلم –.

(ه) تَهذيب اللغة : قال : ويقاك . . .

(٦) وتوَّذيه : ساقطة دنر .

(٧) البيت من قصيدة من البسيط لأعشى باهلة يرثى المنتشر بن وهب الباهلي ذكرها المبرد في الكامل ج ؛ ص ٢٥ ط القاهرة ١٩٨١، والبيت مركب من بيتين ، هما :

لا يتأرى لما فى القدر يرقبه ولا تراه أمام القوم يقتغر لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر ورواية الأصمعيات ص ٩٠ ط دار الممارف ١٣٨٧ ه ١٩٦٧م البيتين :

لا يغمر الساق من أين ومن وصب ولا يعض على شرسوفه الصفر لا يتأرى لما في القدر يرقبه ولا يزال أمام القوم يقتفس

وتركيب بيت من بيتين وقع كثيراً في كتب الأقدمين .

وجاء شظره الثانى فى تهذيب اللغة ١٦٧/١٦ منسوبا للأعشى وكذا فى الفائق ٣٠٦/٢، وله نسب فى اللسان/صفر . ومما ذكره أستاذى الكبير الأستاذ عبد السلام محمد هازون والأستاذ الفاضل الشيخ أحمد محمد شاكر من معانى البيتين التحقيق :

الأين : الإعياء والتعب. الوصب : الوجع و المرض . الشرسوف : رأس الضلع مما يلي البطن . لا يتأرى : لا يتحبس . الاقتفار : اتباع الأثر .

(٨) في م : وصب ، وفي د : وضم - بضاض معجمة .

(٩) في : م وصم ، وعبارة « ويروى ولا وصب » ساقطة من و .

<sup>(</sup>١) ك : قال ، وما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة ١٢ / ٧٦ ( هو)

<sup>(</sup>٣) قال : ساقطة من م .

قالَ أَبو عُبَيدَة في الصَّفَر أَيضًا : يقالُ : إنه [ هُو<sup>(١)</sup>] تَأْخيرُهُم المحرَّم (٢) إلى صَفَر في تَحريمهِ (٣).

قال (٤) : وَأَمَّا الهَامَةُ : فَإِنَّ العَرِبَ كَانَتَ تَقُولُ : إِنَّ عِظَامَ الْمَوْتَى تَصِيرُ هَامَةً ، فَتَطَيرُ . وقالَ أَنِهِ عَمْرُو فَى الصَّفَرِ مثلَ قَول « رُؤبةً » وقالَ فى الهَامَة مثلَ قَول أَبِي عُبَيدَة ، إلاَّ أَنَّه قالَ : كَانُوا يُسَمُّونَ (٢) ذَلك الطائر الذي يَخرِجُ مِن هَامَة المَيِّتِ إِذَا بَلِيَ : الصَّدَى . إلاَّ أَنَّه قالَ : كَانُوا يُسَمُّونَ (٢) ذَلك الطائر الذي يَخرِجُ مِن هَامَة المَيِّتِ إِذَا بَلِيَ : الصَّدَى . إلاَّ أَنَّه قالَ أَبُو وَوَاد (٨) ، وجَمْعُهُ أَصِداءُ ، وكلُّ هذا قَد جاءَ في أَشْعارِهِمْ ، قالَ أَبُو دُواد (٨) الإيادي :

سُلِّط المَوتُ والمَنونُ عَلَيهم فَلَهُم فِي صَدى المَقابِر هَامُ (١٠) فَذَكَر (١٠) الصَّدَا والهامَ جَميعًا .

وقال كبيد يَرْثى أخاهُ أربد(١١):

فَلَيسَ النَّامُن بَعدَك في نقيرٍ ولا هُم غَيرُ أَصداءٍ وهام (١٢)

<sup>(</sup>١) هو : تكملة من ر

<sup>(</sup>٣) عبارة ع : تأخيرهم تحريم المحرم ، ولا حاجة لإضافة تحريم لفهمها من قوله بعد : في تحريمه

 <sup>(</sup>٣) عبارة تهذيب اللغة ١٦٧/١٢ نقلا عن أبي عبيد : « في تحريمه ، والوجه فيه التفسير الأول »
 وجاءت في متن غريب حديث أبي عبيد بعد ذلك .

<sup>(</sup>٤) القائل أبو عبيدة ، وانظر التمذيب ٦/٩٢؛

<sup>(</sup>٥) د . ع . ك . قال ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٦) عبارة م و المطبوع كانوا يقولون يسمون ، ولا حاجة لزيادة (بقولون) .

<sup>(</sup>٧) قال أبو عبيد : ساقط من د .

<sup>(</sup>۸) م أبو زواًد – بزاي معجمة – تحريف .

<sup>(</sup>٩) البيت من قصيدة من الحفيف لأبى دوًاد جارية بن الحجاج بن حذاق-بضم الحا، و فتح الذال – جاءت في الأصمعيات ، الأصمعيات ، الأصمعيات ، الأصمعيات ، الأصمعيات ، المط الدهر . . .

وجاء غيرَ منسوب في تهذيب اللغة ٦٩/٦ برواية غريب الحديث ، ونقلاعنه ، واللسان/خوم

<sup>(</sup>١٠) آخر لوحة ١٦ فى ك وبعدها لوحتان هما ١٨–١٨ مطموستان طمسا تاما يصعب معه القراءة ، واعتمدت النسيخة د فى نقل مادة اللوحتين .

<sup>(</sup>١١) عرف به محقق المطبوع عن جمهرة أنساب العرِب لابن حزم ص ٢٦٨ فقال : هو أريد بن قيس بن جزء بن خاله أخو لبيد الشاعر لأمه .

<sup>(</sup>١٢) هكذا جاء ونسب للبيد في تهذيب اللغة ٦٩/٦؛ ، واللسان / هوم ، وجاء في هامش النسخة ع : روى نفير و نقير بالفاء والقاف فالنفير النفر ، والنقير الأصل .

وَهذا(١) كَثيرُ في أَشعارِهم [لايُحْصَى<sup>(٢)</sup>] .

فَرِدُّ النَّبِيُّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ (٣) \_ ذَلك ..

[و]( عُ) قَالَ أَبُو زَيدِ فِي الصَّفَر : مثلَ قول أَبي عُبيدَة الأَول (٥)

[و]( عُ عَالَ أَبُو زَيْدٍ: الهَامَّةُ \_ مُشَدَّدَةُ الرِّميمِ \_ يَذْهَب إِلَى واحدَة الهَوامُ ، وهي

دَوَابُّ (٢) الأَرْضِ.

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَلَا أَرَى أَبَا زَيد حَفْظِ هَذَا ، ولَيس لَهُ مَعْي .

وَلَمْ يَقُل أَحدُ (٧) مِنهُم في الصَّفَر إِنَّه من الشَّهور غَيرَ أَبِي عُبَيدَة ، والوَجهُ فيه التَّفسيرُ الأَولُ .

١٧ \_ قَال أَبِو عُبَيد (^) في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم ( ٩ ) \_ أَنَّه قالَ للنَّساء : « لَا تُعذِّبنَ أُولادَكُنَّ بِالدَّعْر (١٠) » .

(١) د : ك : هذا .

(۲) لا محصى : تكملة من ع .

(٣) ع: صلى الله عليه.

(٤) آلواو : تكلة من ر .
 (٥) ر : في الأول ، ولا حاجة للجار .

(۲) م : داوب ، تصحیف .

(٧) ر : أحدا : خطأ من الناسخ .

(٨) قَال أبو عبيدة ، تصحيف .

(٩) عبارة م : وقال في حديثه عليه السلام ، وفي ع : صلى الله عليه .

(١٠) جاء في خ كتاب الطب ، باباللدود ج ٧ ص ١٧ :

«حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، أخبرتى عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس ، قالت : دخلت بابن لى على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد أعلقت عليه من العذرة ، فقال : علام تدغرن أو لادكن بهذا العلاق ؟ عليكن بهذا العود الهندى ، فإن فيه سبعة أشفية ، منها ذات الجنب : يسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب ؛ يسعط من العذرة ، ويلد من ذات الجنب ؛ » .

وانظر في الحديث

- م : كتاب السلام باب لكل داء دواء ، واستحباب التداوى ج ١٤ ص ١٩٩ وجاء فى شرح النووى على مسلم : وقال الحطابي المحدثون يروونه : أعلقت عليه ، والصواب عنه ، وكذ قال غيره ، وحكاهما بعضهم لغتين : أعلقت عنه وعليه ، ومعناه : عالجت وجع لهاتة بأصبعى .
  - د : كتاب الطب أباب في العلاق الحديث ٣٨٧٧ ج ؛ ص ٢٠٨
  - جه : كتاب الطب باب دواء العذرة ، والنهي عن الغمز الحديث ٣٤٦٢ ج ٢ ص ١١٤٦
  - حم : حديث أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضى الله عنهما ج ٦ ص ٣٥٥ –٣٥٦ الفائق ١ / ٢٧٤ ، وقد نقل رواية غريب حديث أبى عبيد للحديث ، والنهاية ١٢٣/٢ ، وتهذيب اللغة ٨٨٨٨ ، اللسان / دغر .

وُهو (١) من حَديث ابن عُيَيْنَةَ ، عَن الزَّهرِيِّ ، عَن عُبَيد الله بن عبد الله (٢) ، عَن أُمِّ قَيس بنت محْصَن ، عَن النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (٣) \_ . . قال أَبو عُبَيدَةَ : هُو غَمزُ الحَلق ، وذَلك أَنَّ الصَّبِيَّ تَأْخَذُهُ العُذْرَةُ (٤) ، وهووَجَع يَهيجُ في الحَلق [وَذَلك أَنَّ الصَّبِيَّ تَأْخُذُهُ العُذْرَةُ فَهُو مَعذورٌ ، قَالَ جَريرُ الحَلق [وَذَلك أَنَّ الخَطَفَى : عَذَرْتَهُ فَهُو مَعذورٌ ، قَالَ جَريرُ بنُ الخَطَفَى :

ْغُمزَ الطَّبيب تَغانغَ المَعدُور<sup>(٦).</sup>

والنَّغَانغُ : لَحَمَاتُ تَكُوفُ عَنْدَ اللَّهُوات، وَأَحْدَثُهَا (٧) تُغَنَّغُ . وَالْخَدُونُ اللَّهُ وَاللَّغُونُ . أَن تَرفَعَ (٩) المَرأَةُ ذَلَك المُوضع بِأُصبُعها .

يُقالُ منه (٩): دَغَرتُ أَدغَرُ (١٠) دَغْراً.

قَالَ أَبُو عُبَيْد : ويُقَالُ للنَّغانغ أَيضًا اللَّغانين ، واحدُها لُغنونٌ ، واللغاديدُ واحدُها لُغدودٌ ، ويُقال : لُغدُ

فَمَن قالَ لُغلُّ للواحد ، قالَ للجميع أَلغَادٌ .

(۱) ز : هو

(٣) ابن عبد الله : ساقطة من ع ، وفي ر : عبيه الله بن عبد العزيز : خطأ من الناسخ .

(٣) ع اله عليه .

(۱) ع . ... (٤) جاء في معالم السنن على سنن أب داود للخطاف ج ٤ ص ٢٠٨ : والعذرة : وجع يهيج في الحلق ، وقد ذكره أبو عهيد في كتابه ، ولم ينسره ، ومعني أعلقت عنه : دفعت عنه الطبوة بالإصبع وتحوها .

(ه) وذلك : تكملة من ع .

(٦) الشاهد عجر بيت من قصياء من بحر الكامل لحرير في هجاء الفرارد ق ، وهو بتهامه كما في الديوان ٨/٧ مط دار المعارف القاهرة ١٩٧١ .

غز ابن مرة يا فرزدق كيب عز الطبيب نغانغ المستسسسة ود وقد أكل صاحب النسخة م أصل المطبوع البيت منفردا بذلك عن بقية نسخ الفريب التي وقفت عليها والتي وقفي محقق المطبوع عليها ، وأوجع أن ذلك من مظاهر تهذيب كتاب غريب حديث أبي عبيد على نحو ما أنبرت إليه في المقدمة، ولعل أبا عبيد حذف صدر البيت اأدبا لما فيه من عيب .

وجاء شطر البيت الثانى منسوبا لجرير في التهذيب المؤرّ هرى ٢١٠/٢ ، وجاء البيت بنهم منسوبا لجرير في اللسان/ عذر . نفغ . كين .

(٧) ع. م: واحدها، وهما جائزان جاء في اللسان / نفغ: واحدها نفنغ، وهي الفغانين واحدها الفنون.
 قال ابن برى واحدة النفانغ نفنفة، وعلى هذا يكون الأصوب واحدها نفنغ ، أو واحدثها نفنفة.

(٨) د.م : تدفع ، وألرفع قريب من الدفع ، إلا أن الدفع رفع بشدة ، والفعل ترقع ساقط من م

(٩) منه : ساقطة من م

(١٠) ع: أدغر - بغم الغين - في المضارع تصحيف.

وَمن الدَّغِر حديث عَلِيٍّ [بن أَبي طالب ــ رَضَى الله عنهــ] (١) : «لَا قطعَ في الدَّغْرَة (٢) » .

[ قال (٢)] : حَدَّثْناهُ الأَنصَارِي عن عَوفٍ ، عَن خِلاسٍ ، عَن عَلَى .

والمُحَلِّثُونَ يَقُولُونَ : الدَّغَرةُ - بِفَتِحِ الغَينِ (٤) - ويُفَسِّرُها الفُقَهاءُ أَنَّها (٥) الخُلسَةُ .(١)

قالَ أَبُو عُبَيدِ : وَهِيَ مَأْخُوذَةٌ (٧) عِندِي مِن الدَّفْعِ (٨) أَيضًا ، وهِيَ الدَّفْرةُ – بجَرَمُ الغَين – وإنَّما هُو تَوثُّبُ المُجْتَلِسِ ، وذَفَعُهُ نَفْسَهُ على المَتاَع ، ليختَلِسَه و ويُقالُ (٩) في مَثْل : «دَغْرًا لاصَفًا (١٠) » يَقُولُ : ادغروا عَليهِم ، وَلَا تُصافُّوهُم .

وَيُروَى : «دَغْرِي لَاصَفِّي » مثلُ «عَقْرًا حَلْقًا » ، و «عَقْرَى حَلْقي (١١) » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكملة من غ:م وعبارة ع: على بن أبي طالب-عليه السلام-وعبارة م: على - رضي المدعنه- .

<sup>(</sup>٢) راجع في الحديث الفائق ٢/٨١ ، والنهاية ٢٣٣/٢ ، وتهذيب اللغة ٨/٨٦

<sup>(</sup>٣) قال : تكلة من ع .

<sup>(؛)</sup> ما بعد على إلى هنا ساقط من م ـ

<sup>(</sup>ه) أنها: ساقطة من م

 <sup>(</sup>٢) الحلسة - بضم الحام- في النهاية ، والحلسة , بفتح آلحاء -في الفائق والنهذيب ، وقيها الفتح والضم. جاء في اللسان/ خلس : الخدن - بفتح الحاء - الاخذ في نهزة و محاتلة . . . و الحلسة - بضم الغين - النهزة ، يقال : الفرصة خلسة .

<sup>(</sup>٧) مأخوذة . ساقطة من د . ر . م . تهذيب اللغة ٨ / ١٨ وعبارة ع . والتهذيب : وهو عندي من الدفع أيضا .

 <sup>(</sup>A) درك : الرقع - براء مهملة .

<sup>(</sup>٩) تُهدّيب اللغة ٨/ ٨٨ : قال : ويقال . والمعنى واحد .

<sup>(. ؛)</sup> جاء في مجمع الأمثال العبداني ١ / ٢٧١ : دغرى لا صفى ، ويروي « دِغْرًا لا صِفًا » .

قدغري لغة الأزد ، ودغرا نغة غيرهم، والمعنى أدغروا عليهم : أي احملوا ولا تصافوهم . يضرب في انتهاز الفرصة .

<sup>(</sup>١١) عبارة «م» واعتمدها المطبوع : ويقال في مثل : دغرى لاصلى ودغراً لاصفاً ، يقال : أدغروا عليهم، ولا تصافوهم وهذا أيضا مثل عقرى حلتى ، وعقراً حلقاً ، وعبارة م تدل على تصرف في العبارة من بأب التهذيب

وقد رد أبوعيمي الضرير على أبي عبيد تفسير ه للدغر ، جاء في تهذيب اللغة ١٩/٨ :

وقال أبو سعيه فيها يرد به على أبي عبيه : الدغر في الفصيل ألا ترويه أمه فيدغر في ضرع غيرها .

فقال عليه السلام : لا تعذبن أولادكن بالدغر ، ولكن أرويتهم ، الديدغروا في كل ساعة ، ويستجيعوا ، وإنما أمر بإرواء الصبيان من اللبن .

قلت : والقول ما قال أبو عبيد ، وفي الحديث مادل على صحة قوله : ألا تراه قال لهن : «عليكن بالغسط البحرى فإن فيه شفاء » .

۱۸ – (و<sup>(۱)</sup>) قالَ أَبو عُبَيد في حَديثِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم<sup>(۲)</sup>...: «لَا يُسَرَكُ في الإِسْلام مُفرَجُ<sup>(۲)</sup> » .

(قَالَ (٤) ) : هُو من حَديث حَفْص ، عَن كَثِيرٍ بن عَبدِ اللهِ ، عن أَبيه ، عَن جَدَّهِ ،

قَالَ : وحَدَّثَنَى حَمَّادُ بِنُ عُبَيدٍ ، عَن جابرٍ ، عَن الشَّبعيِّ ، أَو عَن (°) أَبِي جَعفرُ مُحمَّد ابن عَلِيِّ – الشَّكُ مِن أَبِي عُبَيد – عَن النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ (¹) – أَنَّه قال : «العَقلُ على (¹) المُسلِمينَ عامَّةً ، ولَا يُتركُ في الإسلام مُفَرَجٌ » .

قَالَ : حَمَّادُ : فَقَلْتُ [ ٢ ـ ب / د ] لِجابِرٍ : مَا النِّنْفَرَجُ ؟

قَانَ (^) : هو الرجلُ يَكُونُ في القومِ من غَيرهِمْ ، فَحَقَّ (¹) عَليهِم أَن يَعقِلوا عَنهُ ، وقالَ غَيرُ حَمَّاد : مُفرَ حُ ـ بالحاءِ ـ (¹¹) .

[ وقال (١١)] :حَدَّثِنا (١٢) حَجاجٌ ، عن ابن جُرَيج ، أن رَسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٣)\_

ولم أقف على الحديث بهذه الرواية فيما رجعت إليه من كتب الصحاح .

والنَّهاية ٣/٣٪؛ ، وفيه ،ادة فرج : العقل على المسلمين عامة ، فلا يترك في الإسلام مفرج .

وفى النهاية ٣/٤/٣ ، وفيه مأدة فرح : ولا يترك فى الإسلام مفرح ، وفسره فقال : هو الذى أثقله الدين والغرم . كما فسر مفرج – بالحيم المعجمة – بأنه القتيل يوجه فى أرض فلاة ، ولا يكون قريبا من قرية ، فانه يوْدى من بيت المال ، ولا يطل دمه ، ونقل فيه أكثر من تفسير ، وفى تهذيب اللغة ٢٠/١؛؛ ، ه/٢٠.

- (١٤) قال : تكملة من ع .
  - (a) عن : ساقطة من ع . .
- (١) ع : صلى الله عليه .
- (٧) ر : عن ، وما أثبت الصواب :
- (A) م ، قبل ، وذلك التصرف في العبارة بحذف السند ، وعبارتها من أول الحديث :
   وقال في حديثه -- عليه السلام -- « لا يترك في الإسلام مفرج » :

قيل ..... وهذا دليل وأضع على أن نسخة « م » تهذيب لذريب خديث أبي عبيد ، وتجريد له

- (٩) ع: فحق : قاف-مشددة بضمتين-وكذلك جاء في تهذيب اللغة ١١/٤٤، وجابر هو جابر الجعني كما في تهذيب اللغة
  - (١٠) م : وروى أيضا مفرح بالحاء . وهو من مظاهر التجريد والتهذيب .
    - (١١) رقال : تكملة من ع .
    - (١٢) ع : حدثناه ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .
  - (١٣) عبارة م : وروى أيضا عن الذي صلى الله عليه وسلم ؛ وذلك من مظاهر التجريد واللهذيب .

<sup>(</sup>١) الواو : تكملة من ر , م ، وعبارة م وقال في حديثه عليه السلام ."

<sup>(</sup>٢) ع : - ملى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) د : مفرج – بالحيم المعجمة – وجاء في الهامش مفرح – بالحاء المهملة – وهي رواية .

و أنظره في الفائق ٣//٣ و وفيه : « العقل على المسلمين عامة ، ولا يترك في الإسلام مفرج» – وروى مفرح .

قالَ : «وعلى المُسلمينَ ألا يَترُكوا مَفْدُوحًا في فداء أو عَقل ».

وقالَ(١) في حديث غَيرِه : مَفْرُوحًا(٢).

قَالَ الأَصِمِعَيُّ : والمُفْرَحِ (٣) ــ بالحاءِ ــ هُو الذي قد أَفْرَحَهُ الدَّينُ : يَعَنَى أَثْقَلُه .

يَعُولُ (٤): يُقْضَى عَنه دَينُه مِن بَيتِ المالِ ،ولا يُقْرَكُ مَدينًا ،وأَنكُر قَولَهِم: مُفرَجُ (٤) مِالجِم و وقالَ (٦) أَبُو عَمْرُو: المُفرَّحُ [ بالحاء \_ (٧) ] هُو المُثقَلُ بالدَّين أَيضا ، وأَنشكَ [نا] (٨):

إذا أَنتَ لَم تَبرَح تُؤدِّى أَمانةً وتحملُ أُخرى أَفرَحَتكَ الودَائعُ (٩) يَعنى أَثْقَلَتْكَ (١٠) .

وقالَ (١١)الكِسائَتُ في المُفرَح : مثلَهُ ، أَو نَحوَه (١٢).

قالَ [أَبُو عُبِيد (١٣)] : وسَمعتُ مُحَمدَ بنَ الْحَسَن يقولُ : هو يُرْوَى بالحَاءِ والجيم.

(٢) ما بعد عقل إلى هنا ساقط من م ، ومتن المطبوع . وعيارة ر : وفي حديث غيره مفرحا .

وُقد جاء فى الفاتق ٣٦/٣ مادة فدح، فى الحديث : وعلى المسلمين ألا يتركُّوا مقدوحاً فى فداً، أو عقل ... وفسره فقال يقال : فدجه الحطب : إذا عاله ، وأثقله ، وأفدحته : إذا وجدته فادحا كأصمبته : إذا وجدته صمباً .

واكذا جاء في النهاية ١٩/٣؛ ، وتهذيب اللغة ٤٢٨/؛ وقسر ، فقال : قال أبو عبيد : وهو الذي فدحه الدين أي اتقله ، وانظر اللمان / فلح . فرج . فرح .

<sup>(</sup>۱) قال : ساقطة من ر . ع .

<sup>(</sup>٣) م: المفرح . ع : في المفرح .

<sup>(؛)</sup> ع . م : قال : يقول : والمعنى لا يحتاج إليها .

<sup>(</sup>٥) ر : مفرجاً ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>۱) ع : قال .

<sup>(</sup>٧) بالحاء : تكملة من ر .

 <sup>(</sup>A) نا : تكملة من ر . ع . م ، و في تهذيب اللغة ه/٢٠ و أنشدنا أبو عبيدة .

<sup>(</sup>٩) هكذا جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ه/٢٠ ، وجاء في اللسان / فرح منسوبا لبيهس العذري

<sup>(</sup>١٠) عبارة م : أفرحتك: يعنى أثقلتك ، وأفرحتك : زيادة لم ترد . في بقيه النسخ ، وهي إضافة اقتضاها التوضيح من وجهة نظر صاحب النسخة م في تهذيبه للكتاب .

<sup>. (</sup>۱۱) د . ع : قال

<sup>(</sup>١٢) جاء في تهذيب اللغة ٥/٠٠ : « وروى أبو العياس – يعني أحمد بن يحيي ثعلب– عن ابن الأعراب أنه قال في قوله : « ولا يترك في الإسلام مفرح » هو الذي أثقل الدين ظهره .

قال : رمن قال مُفرج ، فهو الذي أثقلته العيال ، وإن لم يكن مدانا ..

<sup>(</sup>۱۳) أبو عبيد : تكملة من ر .

فَمَنَ قَالَ (١) : مُفرَحُ \_ بالحاءِ (٢) \_ فَأَحسِبُهُ قَالَ فيه مثلَ قَوْلِ هُوُلاءِ .

ومَن قالَ : مُفرَجٌ ــ بـالجهم (٢) ــ فإِنَّه (١) القَتْنيلُ يُوجِدُ في أَرض (٥) فَلاةِ [و] (٦) لايُكونُ عندَ قَريةِ . 1 يَقُولُ (٧)] : فإِنَّه (٨) يُودَى من بَيتِ المال ، ولَا يُبَطُّلُ دَّمُهُ .

وعَن أَبِي عُبَيْدَة : المُفرِجُ (٢) \_ بالجيم \_ أَن يُسْلَمِ الرَّجُلُ ، ولَا يُوالِيَ أَحَدًا . يَقُولُ : فتكونُ (١٠) جنايَتُه عَلَى بَيْتِ المَال ؛ لأَنَّه لَا (١١) عاقلَة لَهُ ، فَهُو مُفرَّجٌ [\_ بالجيم (١٢)\_\_] وقالَ بَعْضَهُم : هُو الذي لَا ديوانَ لَهُ (١٣).

١٩ – وقالَ (١٤) أَبُو عُبِيَدٍ في حديثِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ (١٥) – في التَّوبِ المُصَلَّبِ: «أَنَّه كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثُوبِ قَضَيَهُ (١٦) ».

<sup>(</sup>١) عبارة م : فن رواه ، وبقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٤٤/١١ فن قال .

<sup>(</sup>٢) بالجاء : ساقطه من د .

 <sup>(</sup>٣) بالحيم : ساقطة من د ، وتهذيب اللغة ١١/٤٤ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة : فهو .

<sup>(</sup>ه) د . ر تهذیب اللغة : بأرض .

<sup>(</sup>٦) ألوأو : تكملة من د وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٧) يقول : تكملة من ر . ع . وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللغة : فهو .

<sup>(</sup>٩) عبارة م:وعن أبي عبيدة قال:المفرج،وعبارة تهذيب اللغة ١١/٤٤؛ وقال أبو عبيد: قال أبو عبيلة :المفرج.

<sup>(</sup>١٠) ع : نيكون – بياء تحتية – وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>۱۱) لا : ساقطة من د و المعنى لا يستقيم من غيرها ..

<sup>(</sup>١٢) بالحيم : تكملة من ع ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>١٣) جاء في تهذيب اللغة ٤٤/١١ وأخبرني المنذري عن ثعلب أنه قال : المفرح : المثقل بالدين ، والمفرج : الذي لا عشيرة له ، قال : وقال ابن الأعرابي : المفرح : الذي لا مال له ، والمفرج : الذي لا عشيرة له .

<sup>(</sup>١٤) د . ع : قال وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>١٥) ك : عليه السلام ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١٦) جاء في مسند أحمد ج ٢ ص ٢١٦ : «حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إصاعبل بن إبراهيم قال: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال : نبئت عن دفرة أم عبد الرحمن بن أذينة .

قالت : كنا نطوف مع عائشة بالبيت ، فأتاها بعض أهلها ، فقال :

إنك قد عرفت فغیری ثیابك ، فوضعت ثوبا كان علیها ، فعرضت علیه بردا مصلبا ، فقالت ؛ إن رسول الله – صلى الله علیه وسلم – كان إذارآه فی ثوربقضیه »

قالت : فلم تلبسه .

رانظر مسند أحمد ۲/۰۱۴-۲۰ وكذا خ كتاب اللياس باب فقض الصور ، د : كتاب اللباس الحديث ٢٠٠١. ج ؛ س ۲۸۲ ، والفائق ۲۰۱/۳ والنهاية ۲۷٪ ، وتهذيب اللغة ۲٤٧٪ ، وكذا ۲۴۷٪ .

قَالَ (١) : حَدَّثنيه (٢) ابْنُ عُلِيَّة ، عَن سَلَمة بن عَلقمة ، عن ابن سيرينَ قَالَ : نُبَّتُتُ عَن دفْرَةَ (٢) أُمَّ عَبِد الله(٤) بن أُذَيْنَة ، أَنَّها قالَت :

كُنَّا نَطُوفُ مَعِ (٥) ﴿عَانُشَةً ﴾ فَرَأَتْ ثُوبِاً مُصَلَّبًا ، فَقَالَت :

إِنَّ أَرْسُولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (٦) \_ كانَ إِذِا رَاهُ في ثُوبٍ قَضَبهُ .

قَالَ الأَصَمِعِيُّ : يَعَنَى قَطَعُ (٧) مَوضَعَ التَّصليب ، والقضبُ : القَطعُ .

[قال (٨)] : ومنهُ قيلَ : اقتضَبتُ الحديثَ : إنَّما هُو انتزَعْتُهُ ، واقْتَطَغْتُه (١).

قَالَ أَبُوعُبَيد : وَإِيَّاهُ عَنَى « دُو الرُّمَّة » بِقُولِه ﴿ الْكِيصِفِ الشَّورَ : كَانَّهُ كُوكِبُ فَي سَوادًا للَّيلِ مُنْقَضِبُ ﴿ (١١)

[٢٠١] أَى مُنْقَطَعُ مِن مَكَانِه .

وقالَ القُطامِيُّ يَصَّفِي الثَّورَ أَيضًا :

فَغدا صَبِيهِ صَوْبِها مُتَوجِّسا شَيْرَ القِيامِ يُقَضَّبُ الأَغْصانا (١٢) [يعني يَقطَعُها (١٣)].

(١) قال : ساقطة من د .

(۲) ر : حدثنی .

(٣) المطبوع في الهامش نقالاً عن ر «وفرة» .. بالواو في أوله تصمحيف ، وفي ع : ذفرة – بذال معجمة مهثوثة – تحريف كذلك ، وجاء في تقريب الهذيب ج ٢ ص ٩٧ ه : وفرة بثت غالب الراسبية .. مقبولة .. من الثالثة . قال الدار قطني : يقال : لها صحمة .

- (؛) في مسئد أحمد ١٤٠/٦ ، ٢١٦/٦ « أم عبد الرحمن » وفي الفائق ٢٠٦/٣ دفرة أم عبد الله بن أذينة . ويمكن أن يكون لحا ابنان أحمد هما عبد الله ، والآخر هبد الرحمن أو يكون الاختلاف وقع في اسم الابن .
  - (ه) هامش المطبوع «كما تكون عن » في موضع : أ«كنا نطوف مع » تصحيف .

(١٠) ع : ك : صلى الله عليه .

(٧) مَ : قَضَبِ ، وأَثْنِتِ ما جاء في بقيه النسخ وتهذيب اللغة ٣٤٧/٨ نقلا عن أبي عبيد في غريبه .

(۸) قال : تكملة من ر .

(٩) عبارة د . إنما هو أنتزعته من موضعه ، واقتطعته ، وآثرت ما جاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة .

(١٠) د .ر .ع . م : في قوله ، والحار والمجرور ساقط من تهذيب اللغة ٨/٨

- (11) البيت من قصيدة من البسيط لذى الرمة الديوان ص٢٧ ط كبر دج ١٩٣٧ ه ١٩٩٩ م ، وتتفق روايته مع روايته مع رواية الديوان ، وكذا جاء ونسب فى تهذيب اللغة ، واللسان / قضب ، وجاء فى ع مسوم بالحر خطأ من الناسخ ، وجاء فى ع مسوم بالحر خطأ من الناسخ ، وجاء فى « د » مقتضب . فى موضم منقضب .
- (١٢) البيت من قصيدة من بحر الكامل للقطامى يمدح أساء بن خارجة الديوان ص ٢١ ط بيروت ١٩٦٠ وتتفق رواية أي عبيد مع رواية الديوان ، وتهذيب اللغة ٣٤٨/٨ ، واللسان/قضب .

(١٣) ما بين المعقوفين تكلة من ع م ، وقد أضاف م وجاء في المطبوع : ``

والمصلب [والمنشا]: وقيل هو الذي فيه مثال الصليب وعلق في الهامش على الكلمة التي وضعتها بين معقوفين فقال: كذا جاء في النسخة ولعله الموثمي ، وفي اللسان / صلب. وثوب مصلب: فيه نقش كالصليب ,

والإضافة التي جاءت في م إما حاشية دخلت في متن النسخة ، وإما إضافة من قبيل التهذيب .

٢٠ ــ وقال (١) أبو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) ــ حينَ قالَ لعائشة ،
 وسَمعها تَدعو عَلى سَارِق سَرَقها (٣) ، فَقال :

«لَا تُسَبِّخي عَنهُ بِدُعادَك عَلَيه (١٠) ».

قالَ (٥) : حَدَّثَناهُ ابنُ مَهدى ، عن سُفيانَ ، عن حَبيب بن أَبي ثَابِت (٢) ، عن عَطَاء ، عَن عَطَاء ،

قَالَ الْأَصِمِينَ : [لَأَتُسَبِّخِي (^)] يَقُولُ : لا تُخُفِّفِي عَنه بِدُعالِثُ عَلَيه .

وَهَذَا (1) مثلُ الحَديثُ الآخرِ :

«مَن دَعا عَلِي مَن ظَلَمَه (١٠) . فَقَد انتهجر (١١) » . . .

وكَذَلَكَ كُلُّ مَن خُفِّف عَنِهُ (١٢) شَيُّ فَقَدَ شُبِّخَ عَنهُ ﴿

[قالَ (١٣)] : يُقالُ : اللَّهُمُّ سَبِّخُ عَنِّي (١٤) الحُمِّي : أَي سُلَّهَا ، وَخَفُّهُهَا .

<sup>(</sup>١) د.ع : قال ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>٢) ع ك : -صل الله عليه .

<sup>(</sup>٣) د : سرق منها رنی ر.م : سرق لها شیغا .

<sup>(</sup>٤) جاء في د كتاب الصلاة ، باب الدعاء الحديث ١٤٩٧ ج ٢ ص ١٦٨٠ :

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حفص ، عن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء ، عن عائشة قالت : سرقت ماحقة لها ، فجعلت تدعو على من سرقها ، فجعل النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : « لا تسحى عنه . . . و انظر كذلك . د كتاب الأدب ، باب فيمن دعا على من ظلمه الحديث ١٩٠٩ ج ، صَ ٢١٢

سَمِ ج ٢ : ٥٠ / ١٣٦ ، ٢١٥ - الفائق ٢/٥١ - النبائية ٣٣٢/٢ - تهذيب اللغة ج ٧ مِسَ ١٨٨

<sup>(</sup>ه) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي ثابت : ساقط من د . ر .

<sup>(</sup>٧) ك : عليه السلام .

<sup>(</sup>A) لا تسبحني : تكلة من ع ، و ني م : « قوله لا تسبحني » .

<sup>(</sup>۹) ر : وهو :

<sup>(</sup>١٠) من ظلمه : ساقطة من م .

ر(١١) جاء الحديث في الحامع الصغير ١٧١/٢، وذكر وروده في سنن الترمذي عن عائشة ، وقال : حديث ضميف . وانظره كذلك في تهذيب اللغة ١٨٨/٧ نقلا عن غريب حديث أبي عبيد .

<sup>(</sup>١٢) ع : عليه ، وما أثبت عن بقيَّة النسخ وتهذيب اللغة أدق .

<sup>(</sup>١٣) قال : تَكُلُّهُ مَن : د .ر .ع . م ، وفي تَهْدَيْبَ اللَّهَ : ويقال : اللَّهُم .

<sup>(</sup>١٤) ع : عنا . تهذيب اللغة : عنه .

قالَ أَبُو عُبَيد : ولهذا قيلَ لقطَع القُطن إذا نُدف : سَباتيج ، ومنهُ قولُ « الأخطل " يَصف القُنَّاص والكلاب (١) ﴿

فَأَرْ سَلُوهَنَّ يُلْدِينَ التُّرابَ كَمَا يُلْدِي سَبِائِغَ قُطْنِ نَدْفُ أُوتَارِ (٢)

يَعْشَىٰ مَا يَتَسَاقَعُدُ (٣) مِن القُطن .

قال أَبُو زيد والكسائي(؛) :يقال سَبَّخ الله عَنَّا الأَذَى : يعني كَثَمَفه وخفَّفَه .

وَيُقَالُ لِرِيشِ الطَائِرِ الذي يسقط (اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ مَا فَيسقَطُ عَلَمُ (١)

٢١ ـ وقالَ (٧) أَبُو عُبَيدٍ في حديثِ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (<sup>٨)</sup> ـ

" «لَأَن يَمتَلِيءَ جَوفُ أَحَدَكُمْ قَيَعُا حَتَّى يَرِيَهُ خَيرٌ لَهُ مَن أَنْ يَمغَلِيءَ شَغْرًا (٩) » يُروى [ذَلك (١٠)] عن عَوفِ ، عَن الحَسن يَرفَعُهُ.

<sup>(</sup>١) عبارة تهذيب اللغة ٧ / ١٨٩ : ومنه قول الأخطل يذكر الكلاب .

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة للأخطل من بحر البسيط يمدح يزيد بن معاوية ،الديوان ۱ / ۱۳۹ ط بيروت ، ۱۳۹ هـ ۱۹۷۰م وتتفق رواية أبي عبيد مع رواية الديوان ، وهكذا جاء و نسب في تهذيب اللغة ، واللسان / سبخ

<sup>(</sup>٣) د : تساقط

<sup>(؛)</sup> تَهِذَيبُ اللَّمَةُ : وقالَ أَبُوْ زَيْدُ : يَقَالَ .

<sup>(</sup>٥) م : يسقط عنه ، وآثرت ما جاءت في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٦) منقوله: ويقال لريش الطائر إلى هنا جاء فى له قبل قول أب زيد والكسائى، وآثرت تأخيره تبعا لما جاء فى بقية النسخ وتهذيب اللغة ١٨٩/٧ .

 <sup>(</sup>٧) د : قال ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه الصلام .

 <sup>(</sup>٨) ع .ك : - ملى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) جاء في م كتاب الشعر ج ١٥ س ١٤ :

حدثنا محمد بن المثنى ،" ومحمد بن بشار قالا : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة ، عن قتادة . عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد [ بن أبي وقاص] ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –

قال : « لأن يمتلى ْ جوف أحدكم قيحايريه ، خير من أن يمتلي ُ شعرا » وقد جاء في الباب من أوجه أخرى . . انظ كذلك .

خ : كتاب الأدب باب ما يكر ، أن يكون الغالب على الإنسان الشعر ج ٧ / ١٠٩ .

<sup>-</sup> د : كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر الجديث ٩٠٠٥ ج د ص ٢٧٦ .

<sup>-</sup> ت : كتاب الأذب باب ما جاء لأن يمثلي، جوف أحدكم ج ، ص ١٧١

<sup>-</sup> جه : كتاب الأدب باب ماكره من الشغو ، الحديثان ١٣٧٥ - ٢٧٦ ج ٢ ص ١٣٢٧-١٢٣٥

حم : مسئد أنن عرج ۲ ص ۳۹ مسئد أبي سعيد الخدري ج ۲ ص ۸ – ۲ ع

<sup>-</sup> الفائق ٣ / ٢٣٨ - النباية ؟ / ٣٠٠ - تبذيب اللغة ١٥ / ٣٠٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ذلك : تكملة من ر .

قَالَ : وحَدَّذَنيه (١) أيضًا حَجَّاجٌ ، عَن شُعبةً ، عَن قَدَادَةً ، عن يُونُس بن جُهَيرٍ (٢) ، عَن مُحَّمد بن سَعدِ ، عن أَ أبيه سَعد بن أَفِي وَقَاصِ ، عَنِ النبيِّ حَصَلٌ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٣) ... مثل حَديث «عَرْف » سَوَاءُ .

\* قَالَمْتُ لِلَهُ وَزْيِاً إِذَا تَذَعَّفُعْ \* (^)

\* قَادَعُو (^) عَلَيْهُ بِالْوَرْيِ \*

وأَنشدَنا الأَصمعيُّ أَيضًا (١٠) وَلِلعَجَّاجِ ﴾ يَصفُ الجراحَاتِ ؛ وأَنشدَنا الأَصمعيُّ أَيضًا (١١) \* عُن قُلُب فُحجُم تُورِّي مَن سَبَرُ \* (١١)

والورى : داه في الجوث . . . ويقال به ورى : إذا كان في جوفه داء أو فساد ، ويقال لمن فسلات رئته : مردًى وإذافسة جوفه : مورى .

و منه حدیث النبی – مسلی الله علیه و سلم –: «لأن يمتلی جورف أحدكم قيح حتی يريه خير له من أن يمتلی شعرا ». يمنی بيريه : يقتله . وأنشد الأضممي :

> "زوج لوركاء ضناك بلدج". "قالت له : وريا إذا تنعضج" "باليته يسقى على السذرحرح"

> > ولم أقف على نسبة الرجز .

(٩) عبارة م : أي تدعو . . . . والمعني يستقيم من غير ذكر أي .

(١٠) أيضًا : ساقطة من درع .م . وتهذيب اللغة ٣٠٣/١٥

<sup>(</sup>١) عبارة د : وحدثنا . وعبارة ع : قال حدثنيه .

<sup>(</sup>۲) د : خبيب : تسحيف .

<sup>(</sup>٣) ع ك: صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) ختي يريه : ساقطة من د .

<sup>(</sup>ه) عبارة م : قال : هو من الورى ، والمعنى لا يحتاج إلى لفظة قال : وقد سقطت لفظة «هو» من ع .

 <sup>(</sup>٦) شدد : تكلة من ر .

<sup>(</sup>v) ع : وأنشدنا .

<sup>(</sup>۸) د : تنحنحا ، وبهذه الرواية جاء في الفائق ٣ / ٢٣٨ ، واللسان / ورى ، وكذا تهديب اللغة ١٥ / ٣٠٣ . وجاه في ديوان العجاج برواية الأصمعي ص ٤٠ ط بيروت ١٩٧١ :

<sup>(</sup>١١) البيت من أوجوزة للعجاج يمدح عمر بن عبيد ألله بن معمر ، وهي أول أرجوزة في الديوان ط بيروت وترتيب البيت الثاني والعشرون بعد المائة . الديوان ص ٤٤ ، وله أسب في ثهذيب اللغة ١٥ / ٣٠٣ و الأسان / ورى .

يَقُولُ : إِنَ سَبَرُهَا إِنسَمَانَ أَصَابَهُ مِنهَا الْوَرْيُ وِن شِمْدُتُهَا .

وَالْقُلُبِ : الآبِـآرُ ، واحِدُها قَليبٌ ، وَهِيَ البِدْرُ شَبَّهُ (١) الجراحَة بها

[و(٢)] قالَ «أَبُو غُبَيدَةً » في الوَرْي مثلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قالَ : هُو أَن يَأْكُلَ القَيحُ جَوفَهُ وأنشذنا غَيرهُ لِعبدِ بني الحَسْحاس يَذكرُ النِّساء

وَرَاهِنَّ رَبِّ مِثْلَ مَا قَدْ وَرَيْشَنِي ۗ وَأَخْمَى عَلَى أَكْبَادِهِنَّ الْمُكَاوِيَا (٢)

[قالَ أَبُو عُبَيد<sup>(٤)</sup>] : وسَمِعْتُ يَزيدَ بن هارونَ (<sup>٥)</sup> يُحَدِّتُ [بِحَدِيثِ (<sup>٦)</sup>] عَنِ الشَّرْقِي (<sup>٧)</sup> ابن القُطامِيُّ ، عن مُجالد ، عَنِ الشَّعبِيُّ أَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (<sup>٨)</sup> – قالَ :

«لِأَن يَمثَلِيَّ جَوفُ أَحدِكِم قيحاً حَتَّى يَرَيَهُ خَيرٌ لَه مِنِ أَنْ يَمثَلِيَّ شِعراً » ﴿
يَعْنَى مِن الشَّعرِ الذَى [قد (٩)] هُجِيَ بِهِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ (١٠).

قَالَ أَبُو عُبَيد : والذي عِندي في هَذا (١١) المحَديثِ غَيرُ هَذَا القَولَ ؛ لِأَنَّ الذي هُجَي به النَّبِيُّ – صَلَىَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١٢) – لَو كَانَ نَمطرَ بَيتِ لَكَانَ كُفْرًا ، فَكَأَنَّهُ إِذَا حُمِلَ وَجُهُ

<sup>(</sup>۱) د : شبهت . على صيغة المبنى للمجهول .

<sup>(</sup>٢) الواق تكلة من ر .م .

<sup>(</sup>۳) نی د : وراهن وری : تصعیف ٪

وقد جاء الشاهد فی دیوان سحیم ط دار الکتب المصریة ص ۲۶ ، وله نسب بروایة غریب الحدیث فی دیوان العجاج ط بیروت ص ۴۰ بروایة الأصمعی ، وتهذیب اللغة ۲۰۳ / ۲۰۳ ، واللسان /وری .

<sup>(؛)</sup> قال أبو عبيه تكلة من د ر ، ع ، م .

<sup>(</sup>ه) « ابن هارون » ساقطة من د .

<sup>(</sup>٦) بمحدَّيث : تكملة من ر.م .

<sup>(</sup>۷) ر : الشرقى : بفاء موحدة ، وجاء فى المطبوع : هو على بن إبراهيم بن إساعيل؛ عن لدان الميزان ١٩١/٤ وفى ع : عن شرقى بن القطامى و هو االصواب ، انظر لسان الميزان ٢٠/١٣ سع،

<sup>(</sup>A) ر ع . ك : صلى الله عليه - .

قد: تكلة من ع

<sup>(</sup>١٠) ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱۲) هذا : ساقطة من م .

<sup>(</sup>١٢) ك : عليه السلام .

الحَديثِ عَلَى امْتِلادِ القَلبِ مِنهُ ، أَنَّهُ قَدْرِ رَخَّصَ (١) في القليل منهُ .

وَلَكِنَ وَجَهُهُ عِندِى أَنَ يَمْتَلِيءَ قَلَبُهِ [ مِن الشَّعر (٢) ] خَتَّى يَغلِبَ (٣) عَلَيهِ ، فَيشْغَلُهُ عَن القُرآن ، وعَن ذِكر اللهِ ، فيكون الغالِبُ عَلَيه مِن أَىِّ الشَّعِر كَانَ .

فَلَّمُّا إِذَا كَانَ<sup>()</sup> القُرآنُ والعِلمُ الغالبَ<sup>()</sup> عَلَيه ، فَلَيْس جَوفُ هَذَا عِندَنيا<sup>()</sup> مُمُتَّلِقًا<sup>()</sup> مِن الشَّعِرِ .

> ٢٧ - وقال (^) أَبُو عُبَيَدٍ في حَدَيْثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْةِ وَسَلَّمَ (^) - : ﴿ إِنَّ الإِسْلامَ لَيَأْرِزُ / إِلَى [٢٢] المَدَيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُمَّرِهَا (١٠) » .

قَالَ الأَصْمَعَىُّ : قَولُهُ : يَأُرزُ : يَنْضَمُّ (١١) إِلَيْهَا ، وِيَجْتَمِعُ بَعْضُهُ (١٢) إِلَى بَعْضِ فَيَهَا (١٣). وأَنشدنَا (١٤) لِرُوْبَة يَذُمُّ رَجُّلاً : ﴿ لَيْ

حدثنا إبراهيم بن المنذر ، حدثنا أنس بن عياض ، قال : حدثى عبيد الله [ بن عمر] عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حنصن بن عاصم ، عن أبي هويرة – رضى الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : « إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ». وانظر في الحديث :

- م : كتاب الإيمان ج ٢ ص ١٧٦ ، وللحديث أكثر من وجه .
- ت : كتباب الإيمان ، ياب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا الحديث ٢٦٣٠ ج ٥ ص ١٨
  - جه : كتاب المناسك ، باب فضل المدينة الحديث ٢١١١ ج ٢ ص ١٠٣٨
    - حم : مسند سعد بن أبي وقاص ج ١ ص ١٨٤
    - مسند أبي هو يرة ج ٢ ص ٢٨٦ ، ٢٢٤ ، ﴿ ﴿ وَكَذَاكَ ﴾ ﴿ ٧٣

الفائق ٣/١٣ . النهاية ٣٧/١ . تهذيب اللغة ١٣ / ٢٠٩ ، وفي الجامع الصغير ٧٨/١ : « إن الإيمان ليأوفر . . . » مثارق الأنوار ٣٣/١ .

- (١١) تهذيب اللغة ١٣ / ٢٤٩ : أي ينضم ر
  - (۱۲) ر: يعضها .
  - (۱۳) فيها : ساقطة من ر
    - (١٤) ع : وأنشد ,

<sup>(</sup>١) ر : أرخص – بفتح الخاد – . ع : رخص . د : رخص – بتشدید الحادعلی صورة المبني للمجهول .

<sup>(</sup>٣) من الشعر : تكلة من ر .

<sup>(</sup>٣) المطبوع : يقاب - يَقَافَ مثناة فوقية - تحريف .

<sup>(</sup>١) عبارة د ع م : فإذا كان .

<sup>(</sup>ه) ر : الغالبين . وكالاهما جائز .

<sup>(</sup>۲) عندنا : ساقط من ر .

 <sup>(</sup>٧) د:ع : عمتلي، – وتزاد الباء في خبر ليس گثيرا .

<sup>(</sup>٨) د .ع ؛ قال .

<sup>(</sup>١) ع – صلى الله عليه – وعبارة م وقال في حديثه عليه السلام – جريا على مهجه .

<sup>(</sup>١٠) جاء في خ كتاب فضائل المدينة ، باب الإيمان يأرز إلى المدينة ج ٢ من ٢٢٢ :

## \* فَذَاكَ بَنَخُالُ أَرُوزُ الأَرْزِ (١) \*

يعنى أنَّه (٢) لَا يَتْبَسِط لِلمعَروفِ، وَلِكُنَّهُ يَنْضُمُّ بَعَضُه إِلَى بَعَض إ

قَالَ الأَصْمَعَى : وأَخْبَوَلَى (٣) عِيسَى بنُ عُمَرُ (١) حَنَ أَنِي الأَسْوَدِ اللَّوِ لَيُّ (١) أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ فُلانًا إِذَا صُثِلَ أَرَزَ ، وإذَا دُعِيَ اهْتَزَّ \_ أَو قَالَ : انْتَهَزَ ، شَكَّ أَبُو عُبَيد (١) \_ قالَ :

يَعَنِى َأَنَّه إِذَا مُشِلَ المَعروفُ تُنَضَّامٌ ، وإذا دُهِى إلى طَعام (<sup>٧)</sup> أَو غَيره مِسَّا يَنَالَهُ اهتَزَّ لَذَلِكِ<sup>(^)</sup> ، 1 و آ<sup>(^)</sup> قالَ ﴿ زُعِيرٌ (١٠) ، :

بِهَ وَلَا خِلامُ (١١) الفَقَارَةِ لَمْ يَخُنُها قِطافٌ فِي الرِّكَابِ وَلَا خِلامُ (١١) الآرزةُ (١٢): الشديدة المُجتَمِعُ بُعضُها إلى بَعض : يعنى الناقة (١٢)، والفَقارة : فَقَارَةُ

 <sup>(</sup>١) الشاهد من أرجوزة لروبة يمدح أيان بن الوليد البجل . الديوان ط أورية ١٩٠٣ ، وانظر تهذيب اللغة ٣٤٩/١٣ . أفعال السرقسطي ١ / ٩٧٠ اللسان / أرز .

<sup>(</sup>۲) أنه : ساقط من رابر

<sup>(</sup>٣) عبارة التهذيب : وقال الأصمعي : أخبرني . . .

<sup>(؛)</sup> وأخبرنى عيسى بن عمر : عبارة ساقطة من م .

<sup>(</sup>٥) ر ٤ع: الديلى ، وسوف يشير أبو عبيد بعد ذلك إلى اللفظتين وقد نقل محقق المطبوع حاشية من هامش «م»عن شمس العلوم ، باب الدال والهمزة . جاء فيها: اللوكل: منسوب إلى دويبة اسمها دثل - يضم الدال وكمر الهمزة - ففتحوا الهمزة استثقالا للكمرة بعد الفمة .

وأما الديل -- بكسر الدال وياء ساكنة فهي قبيلة من بي بكو ينسب إليها ديل على حالها .

وأما الدوّل – يضم الدال وفتح الهمزة–فقبيلة من كنانة ينسب إليها دوّل على حالها،وجاء في تهذيب اللغة ١٧٤ / ١٧٤ نقلها عن ابن السكيت : هو أبو الأسود الدؤلي – مفتوح الواو مهموز ، وهو منسوب إلى الدقل من كنانة .

والدول - يضم الدال مشددة وواو ساكنة - في حنيفة ينسب إليهم الدولي .

قال : والديل – بكسر الدَّال مشددة وياء ساكنة – في عبد القيس . ينسب إليهم الديل . وانظر اللسان / دأل .

<sup>(</sup>٢) ما بعد أو إلى هنا لم يرد في تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٧) د .م : الطعام .

لذاك : اساقطة من ر .

<sup>(</sup>٩) اللوَّاو تَكُلُّهُ مِن دِ وَتَهَذِّيبِ اللَّغَةِ .

<sup>(</sup>١٠) في تهذيب اللغة : وقال زهير يصف ناقة ، وفي ر : وقال :

<sup>(</sup>١١) الليموان من ٦٣ ط القاهرة ، وتهذيب اللغة ٦٣ / ٢٤٩ وأفعال السرقسطي ٦/١ ، واللسان/أرز ، والحلام في الإبل كالحران في الحيل والقطاف: مقاربة الحطو .

<sup>(</sup>١٢) ع يم : والآوزة .

<sup>(</sup>١٣) عبارة م : الناقة الشديدة المجتمع بعض فقارها إلى بعض .

الصلب

قَالَ <sup>(١)</sup> أَبُو عُبَيد: سَمِعتُ <sup>(٢)</sup> الكِسائيَّ يَقُولُ: اللَّوْلَىُّ ، وقال ابنُ الكَلْبِيُّ : الدِّيلَّ ، وَهُو الصَّوابُ عِندَنا <sup>(٢)</sup> .

٧٣ – وقالَ (؛) أَبُو عُبَيد في حَديثِ النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٥) – حِينَ قال لا بن سعود :

﴿ إِذَٰنُكَ عَلَيٌّ أَنْ نَرَفَعَ النَّجِجَابَ ﴾ وتَكُسْتَدِعَ مِنوادِي حَتَّى أَنهاك (٦) ﴿ .

قَالَ (٧) : حَدَّ ثَنَاهُ حَمَّضَ ، عَنِ الْحَسَنُ بِنِ عُبَيدِ اللهِ النَّخْمِيِّ ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بِنِ سُؤَيدٍ ، عن عبدِ اللهِ 1 بن مسعود (٨) ] عن النَّبِيِّ – صلى الله عليهِ وسلَّم (٩) \_قال الأَصمعيُّ : السِّواد : السِّرار .

يقال منه: ساودْته مساودةً وسِواداً: إذا سارِرْتَه (١٠)، ولَم يعرفها(١١) برَفع السِّبن . مواداً .

قَالَ أَبُو عَبَيْد : ويَجُوز الرَّفع ، وَهُو بَمُنزَلَةً جِوَارُوجُوارٍ، فِالْجِوارِ الْمُصَلَّر ، والجوار : الأسم

(۱) ر : وقال

(٣) ك : قال : في موضع سمعت و آثرت ما جاء في د . ر ع .م .

(٣) عبارة م : «وقول ابن الكلمي أعجب إلى . وهو الصواب عندنا » وأرْجح أن إضافة م حاشية دخلت في المتن لأن قوله : أعجب إلى لا ينني كون "ول الكمائي صوابا

(٤) دع : قال ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

(ه) ك : عليه السلام . رع : صلى الله عليه .

(٦) جاء في م كتاب السلام ج ١٤ ض ١٤١ :

حدثنا أبو كامل الجحد رى ، وقتيبه بن سميد كلاهما عن عبد الواحد ، واللفظ لقتيبه ، حدثنا عبد الواحدبن زياد، حدثنا الجسن بن عبيد الله ، حدثنا إبراهيم بن سويد قال : سمعت عبد الرحمن بن يزيد ، قال : سمعت ابن مسعود ، يقول قال لى رسول الله حسل الله عليه وسلم --:

« إذنك على أن يرفع الحجاب ، وأن تستمع سوادى حتى أنهاك »

وللحديث إسناد آخر .

رأنظر في ذلك :

جه : المقدمة ، باب فضائل أصحاب الرسول—صلى الله عليه وسلم -- الحديث ١٣٩ ج ١ ص ٤٩ ، وفيه « أن ترفع الحجاب وأن تستمع . . . »

هم : مسند عبد الله بن مسعود ج ۲ ص ۴۰؛

وفي الفائق ٢ / ه ٢٠٠ : الذي صلى الله عليه وسلم قال لابن سنعود : إذلك على أن ترفع الحجاب ، وتستمع سوادي حتى أنهاك ويرواية الفائق جاء في الباية ٢ / ٤١٩ .

وقى م وتهذيب اللغة ١٣ / ٣٠ والسان / سود : أذنك – يضم الهمزة والذال .

(٧) قال : ساقطة من د.

رُه ﴾ ابن مسعود : **تكمل**ة من ر .

(٩) ع ك: صلالة عليه .

(١٠) د: إذا سارر .

(١١) ع .م : نعرفها ، وماأثبت أدق : أنى ولم يعرفها الأصبيمي .

وقالَ الأَحمر(١): هو مِن إِدناءِ سِوادِكَ من سِوادِهِ ، وَهُو الشُّمخصُ .

قالَ (٢) أَبُو عَبَيدٍ : وَهذا [٢٣] مِن السَّرار أَيضًا ؛ لِأَنَّ السَّرارَ لَا يَكُونَ إِلاَّ بِإِدِنَاءِ<sup>(٣)</sup> السَّوادِ مِن السَّوادِ مِن السَّوادِ مِن السَّوادِ مِن السَّوادِ ، [ و ] (<sup>؛)</sup> أنشدنَا الأَّحمر :

مَن يَكِن في السِّوادِ والدَّدِ والإغرا . . م زِيراً فَإِنَّنِي غَيرُ زِيرِ<sup>(0)</sup> قَوْلَنِي غَيرُ زِيرِ<sup>(0)</sup> قَوْلُه : زِيراً : هُو الرَّجل يحِبُّ مِجالَسةَ النِّساءِ ومُحَادَثَتَهُنَّ .

[ قالَ أَبُو عبيد ا<sup>(١)</sup> : وَسَعِلَت (<sup>٧)</sup> بِنْتُ الخُسِّ : لِمَ زَنَيتِ ، وَأَنتِ سَيِّدَة نِسَاءِ وَمِلْتُ ؟

قَالَتَ : قُربُ الوِسادِ ، وطولُ السُّوادِ ، والدُّد ، واللَّلهُوُ ، واللَّعبُ (^).

[ قالَ أَبو عُبَيد : والدَّدُّ : الَّالهُوُ والَّالِبُ ] (<sup>(1)</sup> .

ومنهُ حديثُ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَملَّمَ (١٠)\_:

« مَا أَنَا مِن دُد ، وَلَا الدُّدُ مِنِي (١١) ».

قالَ(١٢): حَدَّثَنَاهُ(١٣) نُعَيمُ بنُ حَمَّاد ، عَن ابن الدَّرَاوَرُدِيٌ ، عَن عَمْرو بن أَب عَمْرو ،

<sup>(</sup>١) عبارة التهذيب ٣٠ / ٣٠ ؛ قال ؛ وقال الأحمر، وفي در ر ع بك بقال الأحمر

<sup>(</sup>٢) ر : وقال : ولاحاجة لذكر الواو .

<sup>(</sup>٣) فى النهذيب ٣٠/١٣ من إدناء ، وماأثبت أولى .

<sup>(</sup>٤) الواو تكملة من د.ر.م. تهذيب اللغة ٣٠/١٣

 <sup>(</sup>a) هكذا جاء في تهذيب اللغة ٣٠/١٣، واللسان / سود غير منسوب ، ولم أقف له على قائل .

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبيد: تكملة من د

<sup>(</sup>٧) ع: سنلت .رالممي واحد.

<sup>(</sup>٨) واللدد : اللهو ،واللعب : انفردت به النسخة ك .

<sup>(</sup>٩) مابين المعقوفين تكملة من ر . ع .م ،وفي د والدد : العب واللهو.

وهذه التكملة ترجح وجود الإضافة التي انفردت بها النسخة لك : لأنه لا معنى لحذا التفسير إلا إذا كانت لفظة الدد المفسرة قد سبق ذكرها في الكلام . أو تكون عبارة «قال أبو عبيد» في هذه النشخ تكملة

<sup>(</sup>١٠) ع ك : - مثل الله عليه - .

<sup>(</sup>۱۱) جاء الحديث بهذه الرواية في القائق ١/٠٢٪ ، والنهاية ٢/٢٠١ وتهذيب اللغة ١٩/١٪ وجاء في الجامع الصدير ١٢٣/٢ : « لست من دد ولا دد مني ، ولست من الباطل ولاالباطل مثي » .

وقال الزمخشرى فى فائقه : هذه الكلمة محذوفة اللام ، وقد استعملت متممة على ضربين ددى كندى ، ودد ن : كبدن فهى من أخوات سنة وعضة فى اختلاف موضع اللام، فلا يحلو الحذوف من أن يكون ياء ، فيكون كقولهم يد : فى يدى - بسكون الدال - أو نونا؛ كقولهم: لد فى لدن ، ومعناه اللهو واللعب ، ونقل عنه صاحب النهاية قريبا من ذلك .

<sup>(</sup>١٢) قال : ساقطة من د .

<sup>﴿ (</sup>١٣) ر : وحدثناه ، ولاحاجة لذكر الواو

```
عَن رَجُل ِ قَدْ نَسْمَاهُ ، عَن النَّبِيِّ – صَلَىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (')_ أَنَّه قالَ ذَلِكَ .
                                                               قَوْلُهُ : الدُّدُ : هُو الَّالِعِبُ وَالَّالِمُونَ .
                                                        قَالَ الأَّحْسُ : وَفَى الدَّدِ<sup>(٢)</sup> وَالاثُ لُغَات :
                                                             يُقَالُ : هَذَا دَدُ عَلَى مِثَالَ يَدُ وَدُم ٍ .
                                                         وَهذا ذَداً [عَلَى <sup>(٣)</sup>] مِثال قَفًا وعَصًا .
                                                               وُهذا دَدَنُّ [عَلَىٰ<sup>(٣)</sup>] مِثال حَزَن .
                                                                                           قَالَ الأَعشي :
          وكُنْتَ كَمَنْ قَضَّى النُّلَبَانَةُ مَنْ دَدِ<sup>(٤)</sup>
                                                            أَتْرَجُلُ مَن لَيْلَي ، وَلَمَّا تَزَوُّد
                                                                                   وقالَ عَدىَّ بنُ زَيد :
                    إِنَّ هَمِّي فِي مَهَاعِ وَأَذَنُ (٥)
                                                                 أَيُّهَا المَلَبُ تَعلُّل بِدَدُنْ
                         ٢٤ - و قالَ أَبُو عُبَيْدٌ في حَدَيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَّمَ (٦)
                                                                              ف أشراط الساعة <sup>(٧)</sup>.
                                                                           (١) ع الله عليه.
                                                                                     (٢) ع م : في الدد.
                                                                  (٣) على – في الموضعين – تكملة من. د .
(٤) البيت مطلع قصيلة من الطويل الأعشى ميمون بن قيس يمدح النعمان بن المنذر الديوان ٢٥ يروجاه عجزه في
تهذيبُ اللغة ؛ ١٩/١ منسوبًا للأعشى كذلك واللمان / ددن وجاء بعد البيت في اللمان : ورأيت بخط الشيخ رضي الدين الشاطبي
اللغوى سرحمه الله- في بعض الأصول : دد-بتشديد الدال-قال : و هو نادر ذكره أبوعمر المطرزي ، قال ﴿ أبو محمد بن السيد :
                                                                                         ولاأعلم حكاه غيره .

 (٥) هكذا جاء رئسب لهدى بن زيد فى تهذيب أللغة ١/١٤ واللسان / ددن .

                                   (٦) عبارة م : وقال في حديثة عليه السلام ، وجاء في ك كذلك عليه السلام .
                                                                           (٧) انظر في أشراط الساعة :
                             - خ: كتاب الأنبياه ج؛ ص ١٩٢. كتاب مناقب الأنصار ج؛ ص ٢٦٨.
                                    كتاب التفسير ج ه ص ١٤٨ . كتاب الفتن ج ٨ ص ١٠٠ .
                                             كتاب العلم ج ١ ص ٢٨ . كتاب العتق ج ٣ ص ٢٠٠
                  كتاب الجهاد والسيرج ٣ ص ٢٣٢٪ . كتاب النكاح ج ٦ ص ١٥٨ وكتب أخرى .
                                                        - م : كتاب الفتن وأشراطة الساعة بر ١٨ ص ٢

 د : کتاب الصلاة ج ۱ ص ۳۹۰

                              - ت : كتاب الفتن باب ما جاء في أشراط الساعة الحديث ٢٢٠٥ ج ؛ ص ٣٩١

    جه: كتاب الفتن باب أشراط الساعة الحديث ٤٠٤٤ – ٥٤٠٤ ج ٢ ص ١٣٤

                                              - ن : كتاب المساجد باب بالمباهاة في المساجد ج ٢ من ٢٦
                                                                      كتاب البيوع باب التجارة
```

حم: مسئا عبا الله بن مسعود

- دى: ياب من لم ير كتابة الحديث

- النَّجاية ٢/ ٢٠٤ ، وتَهذيب اللَّمَة ١١ / ٣٠٩

ج ۷ مس ۲۱۰۵

ج ١ س ٣٨٧

ج ۱ ص ۱۰۱

قال الأَصِمِيُّ : هِي (١) عَلامَاتُهَا ، قالَ : ومنهُ الاشتراطُ الذي يَشْتَرطُ (٢) النَّاسِ بعضهم عَلَى بعض ، إِنَّمَا هِي عَلامَةُ (٣) يَجعَلُونَهَا بَيْنَهُم ؟ ولِهِذَا (٤) شُمِّبَتِ الْثُمَرَطُ ؟ لأَنَّهُم جَعَلُوا لأَنْفُسِهِم عَلاَمَةً يُعْرَفُونَ ٢٤١] بها .

وقالَ غيرُهُ في بَيتِ أُوسِ بن حجر ، وذَكرَ رَجُلاَ تَكَنَّكُ مِن رَأْسِ حَبل بِمَعَيل إِلَى وَنَالَ اللهِ اللهِ وَتُعَجِّلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَأَشْرَطَ فِيهَا نَفْسَهُ ، وَهُو مُعْصِمٌ وَأَلَقَى بِأَنْسِابِ لَهُ وِتَوَكَّلًا (٢) قَالَ : (٧) هُو مِن دَذَا أَيْضًا ، يُريدُ أَنَّه جَعَلَ نَفْسَهُ عَلَمًا لِذَلِكَ الْأَمْرِ (٨). قالَ : (٩) قَالَ أَبُو عُبَيدٍ فِي حَدَيثِ النَّبِيِّ – صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – (١٠) : ﴿ أَنَّهُ أَتَى عَلِى بِئْرِ ذَهَّةً (١١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) هي ساقطة من د .

<sup>(</sup>٢) ر : يشترطه ، وحذف عائد الصلة المنصوب جائز .

<sup>(</sup>٣) م وتهذيب اللغة : علامات ، وفي ر : هو هلامة .

<sup>(؛)</sup> م : ولذلك .

<sup>(</sup>٥) م : يتخذ

<sup>(</sup>٦) الديوان ٨٧ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ٣٠٩ ، واللسان / شرط ، وشرح شواهد الشافية ٨٨ . .

<sup>(</sup>٧) م : قال الأصمى ، وهي زيادة للايضاحين باب البَّذيب ، لم أقف عليها في بقية التسخ، و لعل القائل غير ه .

 <sup>(</sup>٨) جاء ئى م : ويقال فيه قول آخر : استهاك نفسه ، كقواك : استقتل الرجل وأقتل : إذا عرض نفسه اللقتل .
 قال الأصمى : وأشرط فيها نفسه : أى جعلها علامة المبوت .

وأرجع أن تكون هذه الإضافة حاشية دخلت في المتن ، أو تكون من باب التهذيب والاستدراك

<sup>(</sup>٩) الواو : تكلة من ر.م . وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠) ك : عليه السلام ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١١) في د : « أتى على بئر ذمة . – على الإضافة \_ وجاء في حم ، مسند البراء بن عازب ج ؛ مس ٢٩٧ : حدثنا أبى ، حدثنا عفان ، حدثنا سليمان بن المغيرة ، حدثنا حميد بن هلال ، حدثنا يونس عن البراء

قال : كنا مع رسول الله حصل الله عليه وسلم في سفر فأتينا على وكلى حينشهيد الياء أدمة ، فنزل فيها ستة أنا سابعهم أو سبعة أنا ثامنهم ، قال ماجة ، فأدليت إلينا دلو ، ورسول الله حصل الله عليه وسلم حمل شفة الركى ، فجملت -فيها تصفها أو قراب ثلثها ، فرفعت الدلو إلى رسول الله حصلى الله عليه وسلم حسقال البراء ، وكدت بإنائي هل أجد شيئا أجمله في حلتي فما وجدت فغمس يدء فيها وقال ما شاء الله أن يقول ، وأعيدت إلينا الدلو بما فيها ، ولقد أخرج آخرنا بثوب مخافة الغرق ، ثم ساحت ، وقال «عفان» مرة : رهية الغرق » .

والظر فيه الفائق ٢ / ١٥ ، والنهاية ٢/ ١٦٩ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ٤١٦ .

<sup>(</sup>۱۲) قال ؛ ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٣) ك : عليه السلام . ع : صلى الله عليه .

قالَ الأَصمعيُّ : اللَّمَّةُ : القَليلةُ الماء ، يُقالَ : هِي (١) بِعُرِّ ذَمَّةُ ، وجَمْعُها ذِمامٌ (٢) . قالَ أَبُو عُبَيدة (٣) : قالَ ذو الرُّمَّةِ يَصِف عِيُونَ الإبلِ أَنَّها (٤) قَد غارَت مِن طولِ السَّير : قالَ أَبُو عُبُونَها حَيُونَ الإبلِ أَنَّها أَنكَرَتها المَواتِحُ (٥) عَلَى حَيْسِريَّاتٍ كَأَنَّ عَيُونَها دَمامُ الرَّكَايَّا أَنكَرَتها المَواتِحُ (٥) قَولُه : أَنكرَتها : يَعْنَى أَنفدَت ماءَها ، وَالمَواتِحُ : المُسْتَقِية .

وَفِي الحدَيثِ : قالَ « البراءُ بن عازب » (٦) : « فَنَزِلنا فيها سِتَّه ما حَمَّ » .

قالَ : وَالمَاحَةُ وَاحِدَهُم مَاتِحٌ (٧) ، وَهُو الذي إِذَا قَلَّ مَاهُ الرَّكِيَّةِ حَتَى لا يُمكِنَ أَن يُغْتَرَفَ مِنها بِالدَّلُو ، نَزَلَ رَجِلٌ ، فَعَرَفَ مِنها بِيكيهِ (٨) ، فَيجَعَله (٩) في الدَّلُو ، فَهذَا (١٠) المَائِحُ (١١) ، قالَ (١٢) ذُو الرُّمَّةِ :

وَمِن جَوفِ ماءِ عَرْمَضُ الحَول فَوقَهُ مَتَى يَحْسُ مِنه ما تِحُ القَومِ يَتْفُلِ (١٣) وقالَ الشَّاعِر (١٤):

پأیهٔ المائح کاوی دونکا دونکا (۱۰)
 پانی رأیت الناس یخمدونکا (۱۰)

والمائِحُ في أَشْيَاءَ سِوى هَذا .

<sup>(</sup>١) م: هذه .

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الفائق : الذمة والذميم : القليلة الماء ، لأنها مذمومة .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيدة ساقطة من م وفى ع قال أبو عبيد ، وأرجح أنها الأصوب ؛ لأن الذي في تهذيب اللغة ١٤ / ٢١٤ وجمعها ذمام ، وقال ذو الرمة يصف . . . .

<sup>(</sup>٤) م : وأنها .

<sup>(</sup>ه) البيت من قصيدة من الطويل لذي الرمة الديوان ١٠٣ ، وله نسب في تهذيب اللغة ١٤ / ٤١٦ واللسان / ذميم .

<sup>(</sup>٦) ابن عازب : ساقطة من د .

 <sup>(</sup>٧) ر.م ع: مائح مهموزا ، وفي اللسان : قيل الماتح المستى ، والمائح الذي يملأ الدلو من أسفل اليثر ، وعلى هذا يكون لفظ مائح مهموزا أدق .

<sup>(</sup>٨) رع.م : بيديه منها والمعنى واحد .

<sup>(</sup>۹) ر: نجعله .

<sup>(</sup>١٠) د: فلد الكع.م: فللك.

<sup>(</sup>١١) ع لئ : الماتح . د . ر : المائح . م : مائح .

<sup>(</sup>١٢) ع : وقال .

<sup>(</sup>١٣) البيت من قصيدة من الطويل لذى الرمة الديوان ١٥٥٥ وجاء في شرحه :

يروى : متى يحس منه نحلف ، والمحلف : المستقى ، والجوف : المطمئن من الأرض ، والعرمض الى تعلو الماء . · . والمائح : الذي يُترِل البُّر فيملُّ - بضم الياه وكسر اللام – الدلو ، والماتح : الذي كِجلب الدلو .

<sup>(</sup>١٤) م : وقال آخر .

<sup>(</sup>١٥) هكذا جاء الرجز في تهذيب اللغة ٥ / ٢٦٩ واللسان / ميح من غير فسية ,

٢٦ - [و] (١) قالَ أبو عُبيدٍ في حَديثِ النّبي - صلى اللهُ عَليهِ وَسَلّم (٢) - أَنَّ رَجِلاً اللهُ عَليهِ وَسَلّم (٢) - أَنَّ رَجِلاً الله ، فقال :

يارَمُولَ الله [٢٥] إنَّا نَركبُ أَرْمَاثًا في البَحر ، فَتَحضُرُ الصَّلاةُ ، وَلَيس مَعَنا مَاءً إِلاًّ لشفاهنا ، أَفَنَتُوضًا بماء البَحر ؟

فَقالَ :

ُوْ وَهُو الطُّهورُ مَاوُّهُ ، الحلُّ مَيْشَتُهُ <sup>(٣)</sup>» .

قَالَ (٤): حَدَثَناه هُشَيمٌ ، عَن يَحْيى بن سَعيد، عَن المغيرة ، عن عَبد الله بن أَبى بُرْدَةَ (٥) ، عَن رَجُلٍ من بَنى مُدْلِجٍ ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ – (٦)

قَالَ أَبُوعُبَيكٍ (٧): وغَيرُ «هُشيْم » يَجعلُ في هذا الإسناد مَكَانَ (٨) رَجُلٍ من بَني مُدْلِجٍ ، عَن «أَبي هُرَيرَةَ » عَن النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٩) – .

أتى رجال من بنى مدلج إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يارسول الله! إنا أصحاب هذا البحرنعالج العميد على رمث ، فنعزب فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب لشفاهنا ، فإن نحن توضأ نا به خشينا على أنفسنا ، وإن نحن آثرنا أنفسنا ، وتوضأنا من البحر وجدنا فى أنفسنا من ذلك ، فخشينا ألا يكون طهورا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: توضئوا منه ، فإنه الطاهر ماوه الحلال ميتته » .

وانظر الحديث ٧٣٥ من نفس الباب .

وانظر في الوضوء بماء البحر :

- د : كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر ج ١ ص ٦٤

· - ط : ج ١ ص ٤٤ الموطأ بشرح السيوطي .

- حيم : مسئد أبي هريرة ج ٢ ص ٣٨٢ ، ٢ / ٢٩٢.

مسناه جابر بن عبد ألله ج ٣ ص ٣٧٤

والنَّهاية ٢ / ٣٦١ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٨٨ .

(؛) قال : ساقطة من د . ر .

(ه) در : عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة وجاء في سنن الدارمي عن المغيرة بن أبي بردة عن أبيه وفي مسنده أحمد : عن المغيرة عن أبي بردة .

(١) ع: صلى الله عليه . ك : عليه السلام .

(٧) قال أبو عبيه : ساقطة من د .
 (٨) ع : المكان ، تصحيف .

(٩) ع : صلى الله عليه . ك : عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الواو تكلة ،ن ر .م ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>y) ك : عليه السلام . ع : صلى الله عليه

<sup>(</sup>٣) جاء في سنن الدرامي كتاب الصلاة والطهارة باب الوضوء من ماء البحر الحديث ٧٣٤ ج ١ ص ١٥١ : أخبرنا الحسن بن أحمد الحراني حدثنا محمد بن سلمة ، هن محمد بن أسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن الحلاج ، عن عبد الله ابن سعيد المخزومي ، عن المغيرة بن أبيردة ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال :

قَالَ الأَصْمَعَىُّ : الأَرْمَاثُ : خُشُبُ يُضَمُّ بَعضُها إِلَى بَعضٍ ، وُيشَدُّ، ثُمَّ تُركَبُ<sup>(١)</sup>، يُقال لواحدها : رَمَثُ وجَمعُها أَرماثُ .

والرَّمْثُ في غَير هذا أَن تَناَّكُلَ الإِبلُ الرِّمْثُ ، فَتَمْرَضَ عَنهُ .

قَالَ الكِسائيُّ : يُقَالُ منهُ إِبَلُّ رَمِثَةٌ ورَمَاثَى (٢) .

ويُقالُ : إِبلُ مَالاحَى وأَراكَى : إِذَا أَكَلَت الأَراكَ والطَّلحُ ، فَمَرضَت عَنْهُ .

وأَنشَدُنَا أَبُو عُبَيد (٣) لَبَعْض الهُذَلِينِ ، ويُقَالُ : إِنَّه لِأَبِّي صَخْر (١) :

تَمَنَّيتُ مَن حُبِيِّ بِشَينةَ أَنَّنا عَلَى رَمَتْ فِي البِحرِ لَيسَ لَنا وَفَرُ<sup>(٥)</sup>
قالَ أَبو عُبَيد <sup>(٦)</sup> : أَى مالُ <sup>(٧)</sup> ، ويُروَى : على رَمَتْ فِي الشَّرْم ، وَهُو مَوضعٌ في البَحر ،
يُقالُ <sup>(٨)</sup> : إِنَّهُ لُجَّةُ البَحرِ <sup>(٩)</sup> .

<sup>(</sup>١) د . ر . ع . م : ثم يركب . تهذيب اللغة ه ١/ ٨٨ : ثم يركب عليها . ·

<sup>(</sup>٢) الذي في تهذيب اللغة ١٨٧/١٨ :

وقال الكسائى : يقال : نافة رُمثة ، وإبل رمائى .

 <sup>(</sup>٣) عبارة م وأنشد أبو عبيد عن أبي عمرو ....
 (٤) الذي في تهذيب اللغة ٨٨/١٥ وأنشد لأبي صخر الهذلي :

<sup>(ُ</sup>ه) لم أقف عليه في ديوان الهُذُليين مَّد دار الكتب المُصرية والذي في تهذيب اللهة ١٥/١٥ واللسان/رمث:علية في ضع بثينة .

<sup>(</sup>٦) قال أبو عبيه ساقطة من د . ر . ع .

<sup>(</sup>٧) جاء مهامش النسخة د . م : الوفر : المال ، وجاء في هامش ع . : أي مال .

<sup>(</sup>۸) ر . ع . م : ويقال .

<sup>(</sup>٩) د . م : لحمته في موضع لحة البحر .

<sup>(</sup>١٠) الواو تكملة من ر . م ، وعبارة م : وقال في حديث النبي عليه السلام .

<sup>(</sup>۱۱) ع . ك : صلى الله عليه . (۱۲) جاء في مسلد أحمد حديث جندب البجلي ج ؛ ص ۳۱۳ :

حُدثنا عبد الله ، حدثني أنى ، حدثنا وكيم ، عن مسعر ، عن عيد الملك بن عمير دعن جندب العلق سمعه منه يقول : قال رسول الله حصلي ألله عليه وسلم— « أنا فرطكم على الحوض » . وانظر كذلك :

و الطر قدالة : خ : كتاب الرقاق باب ٥٣ ج ٧ ص ٢٠٦ . كتاب الفتن ، الباب الأول ج ٨ ص ٨٦

م : كتاب الطّهارة ج ٣ ص ١٣٧ كتاب الإمارة ج ١٢ ص ٢٠٣

جه :کتاب المناسك ، باب الحطبة يوم النحر الحديث ٣٠٥٧ ج ٢ ص ١٠١٦ كتاب الفتن ، باب لا ترجعوا بعدى كفارا الحديث ٣٩٤٤ ج ٢ ص ١٣٠٠

کتاب الزهد ، باب دکر الحوض؛ الحدیث ۳۰۹ ع ح ۳ ص ۱۶۳۹

الفائق ج ٣ ص ٩٧. ، وفيه ...كانه قال : أنا أولكم قدومًا على الحوض .

النهاية لج ٣ ص ٤٣٤ : الجامع الصفير ١٠٧/١

تهذيب اللغة ٣٣١/١٣

وقالَ وَبَعْضُهُم : جُندُبُ بِنُ عَبد الله ، وَهُو هَذا .

قالَ الأَصمعيُّ الفَرَطُ والفَارطُ : المُتقَدِّمُ في طَلبَ المَاء () ؛ يقولُ : أَنا (<sup>()</sup> أَتَقَدَّمُكُم (<sup>()</sup>)

ويُقالَ (٧) منهُ: فَرطْتُ القَومَ فَأَنَا () أَفْرُطُهُم، وذَلك (٩) إِذَا تَقَدَّمُهُم [٢٦] ؟ ليَرتادَ لَهُم الماء ، وَمَن هَذَا قَولُهم في الدُّعاء في الصَّلاة على الصَّبِيِّ [المَيِّت (١٠)]: اللَّهُمَّ الجعلْهُ لَنَا فَرَطاً: أَي أَجِراً مُتَقَدِّما (١١) ، [و(١٢)] قالَ الشَّاعِرُ (١٣) .

فَأَثَارَ فارطَهُم غَطاطًا جُثَّماً أصواتُه كَتَراطُن الفُرْس (١٤)

ملك البار ، ولعبه بفحولة

يعلونه بالليل علو الأتيس

<sup>(</sup>۱) أبي تكملة من ر . ع .

<sup>(</sup>٣) يقول ، ساقطة من ر

<sup>(</sup>٣) ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>١٤) الماء : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>ه) أنا : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۲) ر . ع . م : متقامكم .

<sup>(</sup>٧) ر . ع . م ، تهذيب اللغة : يقال .

<sup>(</sup>٨) ر . ع . م ، تهذيب اللغة ، وأنا ، وفي تهذيب اللغة ٣٣١/١٣ : وأنا أفرطهم فروطا .

<sup>(</sup>٩) ع : وذاك .

<sup>(</sup>١٠) الميت : تكملة من ع . م

<sup>(</sup>١١) النهاية ٣/٤/٣ : أي أجرا يتقدمنا ، وزاد صاحب النسخة م : نرد عليه •

<sup>(</sup>۱۲) الوار: تكملة من ع . م .

<sup>(</sup>۱۳) نسب في اللسان / غطط لطرفة بن العبد البكري ، والشاهد ثانى بيتين ذكرا في ديوان طرفة ط أوربة . ١٩٠٠ ضمن أبيا**ت** منفردة نسبت الشاعر ، وقبله :

ورواية البيت الثانى ، أصواتهم ، وفي تهذيب اللغة ؛ أصواتها في موضع أصواته في غريب الحديث .

<sup>(</sup>١٤) الشاهد ثمانى بيتين من بحر الكامل لطرفة كما فى الديوان ط أوربة ١٩٠٠ ص ١٥٥ ، وجاء من غير نسبة فى تهذيب اللغة ٣٣١/١٣ ، ولطرفة نسب فى اللسان / غطط .

يَعْنَى أَنَّه لَم يَجِد فِي الرَّكَيَّة مَاءً ، إِنَّمَا وَجَد غَطَاطًا ، وهُو القَطَا ، وجمع الفارط فُرَّاطُ ، قالَ (١) القُطاميُ :

فَاسْتَعْجُلُونَا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَتْنَا كَمَا تُعَجَّلُ فُرَّاطُ لُورَّاد (٢)

[و<sup>(٣)</sup>] قالَ أَبِو عُبَيد: يُقالُ: صحابٌ وصَحَابَةٌ وصُحِبَةٌ وصَحَبَةٌ وصَحْبَةٌ ، وصَحْبُ ، فإِذَا كَسَرْت الصَادَ فَلا هَاءَ فيه . و (١٠) يُقالُ: أَفرطُتُ الشَّيِّ :[أَى (٢) ] نَسيتُه [وأَخَرَتُهُ (٨) ] ، قالَ اللهُ تَباركَ وتَعالَى (٩) \_ : «وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ (١٠) » .

وَفُوطَ الرَّجِلُ فِي القَولِ : [إذا تَعجَّل (١١)] ، قالَ اللهُ [ ـ تَبارك وتَعالَى (١٢)] : « إِنَّنَا نَخافُ أَن يَفْرُط عَلَينَا أُو أَن يَطْغَى (١٣) » .

٢٨ - وقالَ (١٤) أَبِو عُبَيد في حَديث النِّبيِّ - صَلَّى الله عَليه وَمُلَّمَ (١٥) ـ أَنَّه أَعْطَى النِّساءَ

<sup>(</sup>١) ر . ع . م : وقال .

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة من البسيط للقطاى يمدح زفر بن الحارث ، ورواية الديوان ، ۹ : «واستعجلونا» في موضع « فاستعجلونا » و : لرواد في موضع لوراد

وانظر إصلاح المنطق لابن السكيت ص ٦٨

والفراط ؛ الذين يتقدمون الواردة ، فيصلحون الحياض حتى يأتى أولئك بعدهم .

<sup>(</sup>٣) الواو : تكملة من ر

<sup>(</sup>٤) وصحبة : ساقطة من م .

<sup>(</sup>ه) وصحب : ساقطة من د .

 <sup>(</sup>٦) ما بعد « أبو عبيد » إلى هنا ساقط من ر لانتقال النظر .

 <sup>(</sup>٧) أى : تكملة من م .

<sup>(</sup>A) وأخرته : تكملة من ع .

<sup>(</sup>٩) تبارك وتعالى : ساقط من ع .

<sup>(</sup>١٠) النحل آية ٦٢ ، وجاءت في ع مفرطون . بكسر الراء – اسم فاعل من أفرط ، وهي قراءة نافع وقرأ أبو جعفر بكسرها مشددة من فرط – بتشديد الراء – أي قصر ، والباقون بالفقح مع التخفيف اسم مفعول من أفرطته خلمي أي تركته ونسيته . إتحاف فضلاء البشر ٢٧٩ ط القاهرة ١٣٥٩ ه

<sup>(</sup>١١) التكملة من د . ع ، وفي الثانية : إذا عجل .

<sup>(</sup>۱۲) التكملة من د . ر وفي م – تغالى – .

<sup>(</sup>١٣) سورة عله الآية ه ؛ وجاء في د . ع . ك : إنَّا في موضع إننا ، وكذَّا في النَّهَذيب ٣٣٢/١٣

<sup>(</sup>١٤) د . ع : قال

<sup>(</sup>١٥) عبارة م : وقال في حديثه عليه السلام . ، والحملة اللعائية في ك : - عليه السلام - وفي ع - صلى الله عليه -

اللُّوانِّي غَمَّالْنَ ابِنَتَهُ (١) حَقُوهُ ، فقال .

«أَشعرْنَها إِيَّاهُ ٣٠) .

قالَ (٣) : حَدَّثَناهُ هُشَيمٌ ، عن مَنْصور و خالد (١) وَهشام (٥) أَو عَن اثْنَين من هَوَّلاءِ ، عَن خَنصةَ (٦) ، عَن أُمِّ عَطيَّةَ ، عن النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٧) \_ .
قالَ أَبُو عُبَيد (٨) : قالَ الأَصمعيُّ : الحَقُوُ : الإِزارُ (٩) ، وجَمعُهُ حُقِيٍّ .

(۱) جاء فی هامش سنن أبی دارد ج ۳ ص ۰۰ ه تعلیقاً علی الحدیث ۳۱۶۲ أن ابنة رسول الله – صلی الله علیه وسلم – هذه هی زینب زوج أبی العاصی بن أبی الربیع – رضی الله عنها ، وهی کبری بناته – صلی الله علیه وسلم – وذکر بعض أهل السیر أنها « أم كلثوم» رضی الله عنها ، وقد صرح بذلك أبو داود فی الحدیث ۱۰ ۳۱ م ۳ ص ۱۰ ه و الصحیح الأول ، فإن أم كلثوم – رضی الله عنها – توفیت والذی – صلی الله علیه وسلم – غائب ببدر .

وقد صرح ابن ماجه بأنها أم كلثوم – رضى الله عنها – فى الحديث ١٤٥٨ ج ١ ص ٤٦٨

وقد صرح مسلم فی إحدی روایاته بانها زینب انظر م ج ۷ ص ۶ .

(٢) جاء في سنن الترمذي كتاب الحنائز ، باب ما جاء في غسل الميت الحديث ، ٩٩ ج ٣ ص ه ٣١ :

ه حدثنا أحمد بن منبع ، حدثنا هشيم ، أخبر نا خالد، ومنصور ، وهشام فأما خالد وهشام فتمالا : عن محمد إبن سيرين ]
 و حقصة ، وقال منصور : عن محمد عن أم عطية قالت :

توفيت إحدى بنات الذي سملى الله عليه وسلم -- فقال : اغسانها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسانها بما وسدر ، واجعلن في الآخر كافورا أو شيئا من كافور ، فاذا فرغتن فآذني ، فلما فرغنا آذناه ، فألتي إلينا حقوم، فقال : أشعرتها إياه ».

وانظر فى ذلكخ : كتاب الجنائز باب ١٧ ج ٢ ص ٧٥ ، وكذا الأبواب ٨ ، ٩ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٥

م: كتاب الجنائز ، باب غسل الميت ج ٧ ص ٣ ٣

د : كتاب الجنائز ، باب كيف غسل الميت الحديث ٣١٤٢ ج ٣ ص ٣٠٥ وكذا الحديث ٣١٥٧ باب كفن المرأة .

ن : كتاب الجنائز باب غَسَل المينت بالماء والسدر ج ٤ ص ٢٤

جه : كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الميت الحديث ١٤٥٨ ج ١ ص ٢٦٨

ط: كتاب الجنائز باب غسل الميت ج ١ ص ٢٢٢ من تنوير الحوالك على مرطأ مالك .

حم : حديث أم عطية الأنصارية ج ٢ ص ٤٠٧

الفائق ٢/٨٨/١ وفيه حقوه -- يفتح الحاء وكسرها . والنهاية ١٧/١ وتهذيب اللغة ١٢٤/٥

- (٣) قال ساقطة من د .
- (٤) هو خاله ألحذاء كما في البخاري ٧٥/٢
- (ه) هو هشام بن حسان کما فی البخاری ۲/۵۷
- (٦) هي حفصة بنت سيرين عن البخاري ٢/٧٤ ٧٥ .
  - (v) ع : صلى الله عليه -.
  - (A) قال أبو عبيد : ساقطة من د . ر
  - (٩) جاء في تهذيب اللغة ٥/١٣٤٠:

وقال أبو عبيه : الحقو معقد الإزار من الجنب ، يقال : أخذت بحقو قلان . والراجح أن الأزهرى نقل ذلك من الغريب المصنف لأبي عبيد . قَالَ (١) أَبُو عُبَيد : وَلا أَعلَمُ الكِسائيُّ إِلاَّ وقَد (٢) قالَ لي (٣) مثلَهُ أو نَحوَهُ .

وَمَن ذَلَكَ حَدَيثُ «عُمَرَ » [ رَضِي اللهُ عَنْهُ (٤) ] :

« لَا تَزِهَدْنَ فِي جَمَاءِ الحَقْو ، فَإِن يَكُن ماتَحتَه جافياً فإِنَّه أَستَرُ لَهُ ، وإِن يَكُن ماتَحتَه لَطيفاً فَهُو (٥) أَخْفَى لَهُ(٦) » .

يُحَدِّنُهُ ابنُ عُلَيْةً عن ، أَيُّوبَ ، عَن ابن ميرينَ ، عَن عُمَرَ .

[قالَ أَبُو عُبَيد (٧) ] : أَرادَ «عُمَر » بالحَقو الإزارَ : يَعنى أَن تَجعَلَه المَرأَةُ جافياً وَتُضاعفُ عَليه الشِّيابُ ؛ لتَسْتُر مُوَّخَّرَهَا .

وقُولُه في الحَديث (^) الأوَّل [٧٧] أَشعرْنَهِا إِيَّاهُ ، يَقُولُ (٩) : اجعَلنَهُ شعَارَها الذي يَلي جَسدَهَا .

٢٩ ـ [و<sup>(١٠)</sup>] قالَ أَبُو عُبَيد في حَديث النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ <sup>(١١)</sup> ـ أَنَّ رَجلاً أَناهُ ، فقالَ : « يارسولَ الله ! تَخَرَّفَت عَنَّا الخُنُف ، وأحرقَ بُطونَنا التَّمْرُ <sup>(١٢)</sup> » .

(١) قال : جاءت مكررة في ع خطأ من الناسخ .

(۲) م : قد .

(٣) لى : ساقطة من ر .

(٤) رضى الله عنه – تكملة من م .

- (د) د.ع.م: فإنه ، وجاء فى الفَائق ٢٩٨/١ : جفاء الحقو : أن تجمله جافيا ، أى غليظا ، بأن تضاعف عليه الثياب ؛ لتستر موَّخرها .
  - (٦) حديث عمر رضى الله عنه فى الفائق ٢٩٨/١ ، والنهاية ١٧/١

(v) قال أبو عبيه: تكملة من ر . ع . م .

(A) ع : حديث ، وما أثبت أدق .
 (P) م أى ، وما أثبت لفظة بقية النسخ ، وذكر أى في النسخة م من باب التصرف في عبارة أبي صبيه .

(١٠) الواو: تكملة من ر . م . وعبارة م وقال في حديثه عليه السلام .

(١١) ع صلى الله عليه ، ك .: عليه السلام .

(١٢)جاً ۚ في حم حديث رجل يسمى طلحة ، وليس هو بطلحة بن عبيد الله – رضى الله تعالى عنه - ج٣ ص ٤٨٧ : حدثنا عبد الله حدثنا أبى ، قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، قال : حدثنى أبى ، حدثنا داود – يعنى ابن أبى عند ، عن أبى حرب ، أن طلحة حدثه ، وكان من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وصلم – قال :

أتيت المدينة، وليس لى بها معرفة ، فنزلت فى الصفة مع رجل ، فكان بينى وبينه كل يوم مه من تمر ، فصل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ذات يوم ، فلما انصرف ، قال وجل من أصحاب الصفة : يارسول الله ! أحرق بطوننا التمر وتخرقت علينا الحنف .

فصعد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فخطب ، ثم قال : «والله لو وجدت خبزا أو لحما لأطعمتكموه، أما إنكم توشكون أن تدركوا ، ومن أدرك ذلك منكم أن يراح عليكم بالجفان ، و تلبسوا مثل أستار الكعبة »

قال : فمكثت أنا وصاحبي ثمانية عشر يوما و ليلة ما لنا طعام إلا البرير حتى **جثنا إلى إخواننا من الأنصار فواسوڤا ،** وكان خير ما أصينا هذا التمر .

وجاء فى السان / برر : البرير : ثمر الأراك عامة ... وقيل : البرير : أول ما يظهر من ثمر الأراك وهو حلو وفيه : البرير : ثمر الأراك إذا اسود وبلغ ، وقيل : هو اسم له في كل حال .

وأنظر الفائق ١/٣٩٨ ، والنهاية ٢/٤٪ ، وتهذيب اللغة ٧/٣٩ ، والعباب / خنف ١٧٦ حرف الغاء

قَالَ (١) : حَدَّثْنَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةً عن داود بن (٢) أبي هند ، عَن أبي حَرب بن أبي الأُسوَد ، رَفَعَهُ .

[قالَ أَبُو عُبَيد<sup>(٣)</sup>] : وقد نحُولفَ أَبُو مُعاوَية في إِسناده في داودَ بن أَبِي هنْد ، عَن رَجل آخر يُقالُ : إِنَّهُ <sup>(٤)</sup> طَلْحةُ بنُ عُبَيد<sup>(٥)</sup> الله بن كريزٍ ، وطَلحةُ رَجلٌ من خُزاعةَ (١) .

قالَ الأَّصمعيِّ : الخُنُف (٧) واحدُها خَنيفٌ ، وهُوَّ جنسٌ من الكتَّان أَرْدَأَ ما يكونُ منه ، قالَ الشَّاعرُ يَذكرُ طَريقاً :

عَلَا كَالْخَنِيفَ السَّحْقِ بِيَدْعُوبِهِ الصَّدَى لَهُ قُلُبُّ عُفَّى الحياض أُجونُ (^) ويُروى . . . . . . . . . . . . لَه قُلُبُ عاديَّةٌ وصُحونُ (٩)

يَعَى الطريقُ (١٠) شَبَّهَ الخَنيف: أَى عَلا (١١) طَريقاً كالخَنيف. والسَّحْقُ: الخَلَقُ من

ومنهُ قُولُ ﴿عُمُو ﴾ :

« مَن زَافَت (۱۲) عليه دراهمه ، فليأت به السُّوق ، فليقُل : مَن يَبيعُني بها سَحْقَ ثُوبِ أَو كَذا ؟ وَلاَيُحالفُ النَّاسَ عَلَيها أَنَّها جِيادٌ (۱۳) » .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د . ز .

 <sup>(</sup>۲) حم ۳/۲۸۶ : « أبو داود » تصحیف .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد : تكملة من ع .

<sup>(</sup>٤) ع : له

<sup>(</sup>٥) ع : عبد الله ، و في الاستيعاب ٧٠٠/٢ : طلحة بن عمر النضرى حديثه عند أبي حرب بن أبي الأسود له صحبة ، كان من أهل الصفة ، وقد قبل فيه طلحة بن عبد الله .

<sup>(</sup>٦) ما بعد رفعه إلى هنا ساقط من د . ر . وجملة : وطلحة رجل من خزاعة : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٧) ر . م : والخنف ، ولا فرق في المعنى

<sup>(</sup>۸) جاء البيت في تهذيب اللغة ٢٣٩/٧، ومقاييس اللغة ٢٢٤/٢ والعباب/خنف ، واللسان (خنف) غير منسوب وبالرواية الأولى جاء في مقاييس اللغة والعباب، وجاء بالرواية الثانية في التهذيب واللسان ، والبيث لامرئ القيسكا في ديوانه ٢٨٣ ، وسر الصناعة ١/ ٢٨٨ وضرائر ابن عصفور ٣٠٢ ، وهو من شواهد اسمية كاف الجر ، ودخول على على علمياً ، وينسب الشاهد أيضا إلى سلامة العجلي .

وجاء في م بعد البيت قبل الرواية الثانية : ويروى عف الحياض ... وأرجح أنها حاشية .

<sup>(</sup>٩) رواية تهذيب اللغة ٧/٤٦ واللسان / خنف .

<sup>(</sup>١٠) عبارة د يعني إذا علا الطريق كالخنيف .

<sup>(</sup>١١) ع : « على » وما أثبت يتفق ونصب الكلمة بعدها ، فيكون شاهدا كذلك لاسمية كاف الجر .

<sup>َ (</sup>۱۲) ر : راقب : تحریف .

<sup>(</sup>١٣) الحديث في القائق ٢/١٦٠ ، وفيه ولا يخالف – بالحاء المعجمة – وانظر النهاية ٣٤٧/٢ واللسان / سحق .

وقال (١) أبو زُبَيد [الطائميُّ (٢)]:

وَأَبِارِيقُ شَبْهُ أَعناقَ طَيرِ المَا ءِ قَد جيبَ فَوقَهُنَّ خَنيفُ (٣) يَعْنَى الفِدامَ (٤) الَّذَى تُفْدَمُ به (٥) الأُباريقُ ، [و(٢)] قُولَهُ: [قَد (٩)] جيبَ (٧) شَبُّهُه بالجَيب.

وَمن الفدام حديثُ «بَهز » .

قَالَ (٨) : أَخبرَفَا (٩) إِسهاعيلُ بنُ إِبراهيمَ (١٠)، عَن بَهز بن حَكيم ، عَن أَبيه (١١)، عَن جَدُّه ، عَن النَّيِّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١٢) \_ قالَ :

«إِنَّكُم مَدَّعُونَ يُومَ القيامَة مُفَدَّمةً أَفواهُكُم بالفِدام »(١٣) ،

(١) د . ع : قال

(۲) الطائي : تكملة من د . ر .

(٣) هكذا جاء البيت في العباب واللسان/خنف منسوبا لأبي زبيد . وحرفت لفظة قد في نسخة ر إلى فر . والبيت من قصيلة لأبي زبيد يرثى فروة بن إياس بن قبيصة وردت أبيات منها في أضداد الأصمعي ص ٦، ضمن ثلاث رسائل في الأضداد ط بيروت ١٩١٣ .

(؛) الفدام : ما بشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه . اللسان / فدم .

(٥) م: التي تفدم بها : ذهب بها إلى الخرقة .

(٦) الواو ، وقد : تكملة من م

(٧) جيب : من قواك جبت الثيء - بضام الحيم - : إذا قطعته وشققته .

من د .
 من د .

(٩) ر . ع : حاثناه

(١٠) ابن إبراهيم : ساقطة من د . ر . ع .

(۱۱) عن أبيه : ساقطة من د .

(١٢) م : عليه السلام ، و ع . ك : صلى الله عليه .

حدثنا عبد الله ، حدثنى أنى ، حدثنا إسماعيل ، أخبرنا مهز بن حكيم ، عن أبيه عن جده ، قال ؛ أثبت الذي حدثنا عبد الله ، حدثن أنيته، فقلت : والله ما أتبتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء ألا آتبك ، ولا آت دينك حصل الله عليه وسلم حدين أتبته، فقلت : والله ما أتبتك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء ألا آتبك ، ولا آت دينك وجمع بهز بين كفيه ، وقد جئت امرأ لا أعقل شبنا إلا ما علمني الله-تبارك وتعالى – ورسوله، وإني أسألك بوجه الله : م بعثك الله إلينا ؟

قال : بالإسلام .

قلت ؛ وما آيات الإسلام ؟

قال : أن تقول : أسلمت وجهي لله ، وتخليت ، وتقيم الصلاة ، وتوَّق الزكاة ، كل مسلم على مسلم عبرم ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا ، وتفارق المشركين إلى المسلمين ،ما لى أمسك بحجزكم عن النار ، إلا أن ربي – عز وجل – داعي ، –بشديد الياح وإنه سائلي : هل بلغت عبادي ؟ وإني قائل : رب إني قد بلغتم ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب ، ثم إنكم مدهوون مفدمة أفواهكم بالفدام ، ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخاه وكفه .

قلت : ياني الله ! هذا ديننا ؟ قال هذا دينكم ، وأينا تُعسن يكفك . وقد روى الحديث في حم عن بهز بن حكيم عْنْ أبيه عن جده بأكثر من وجه واسم جده : معاوية بن حيدة القشيري

كما في الاستيعاب ١/٢١٥

ا يَعَنَى أَنَّهُم مُنعُوا الكَلامَ حَتَّى تَكَلَّمَ أَفْخَاذُهُم، فَشَدَّه ذَلكُ بِالفَدَامِ الذي رُشَدُّ [٢٨] [٢٨] عَلَى الفَم .

قَالَ أَبُو عُبَيْد : وبَعضُهُم يَقُولُ : الفَكَامِ - بِالفَتِح - وَوجهُ الكَلامِ الفِدامُ (٢) \_ يكسر الفَاء - . وفي الحَديث : «ثُمَّ إِنَّ أُولَّ مايُبِينُ (٣) عَن أَحَدكُم لَفَخذُهُ ويَدُهُ » .

٣٠ ـ [و(٤)] قالَ أبو عُبَيد في حَديث الني الله عَلَيه وَسَلَّم (٥) . .

« أَنَّه دخلَ عَلى « عائشة أم المؤمنين » وفي البيت سَهُوَةٌ عَلَيْها سَثَرٌ (٦) » ﴿

قَالَ الأَصْمَعِيُّ : السَّهُوَةُ كَالصُّفَّةَ تَكُونُ بَينَ يَدَى البَيت .

وقالَ غيرُهُ من «أَهل العلم »: السَّهوةُ شَهيهُ بالرَّفِّ أَو الطَّاق (٧) ، يوضعُ فيها الشيءُ قالَ أَيو عُبَيدٍ : وسمعتُ (٨) غير واحدِ من «أَهل اليَمن » يَقولُ : السَّهوَّةُ عندَنَا بَيتُ (٩)

(١) به : تكملة من ر . م .

(٢) م: بالفدام: وما أثبت عن بقية النسخ أدق.

(٣) د . ر . م : يبين : بتشديد الياء وهما بمعنى ، وقدذكر الحديث بسنده نقلا عن حر ٥-٤ وانظر الاستيماب ٢٦٥/١ .

(؛) الواو : تكملة من ر . م وفي م : وقال في حديثه عليه السلام .

(د) ك : عليه السلام . ع : صلى الله عليه .

(٦) جاء في خ كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان ... ج ٣ ص ١٠٨ :

«حدثنا ابراهيم بن المنذر،حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم ، عن عائشة – رضى الله عنها – أنهاكانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل ،فهتكه النبى – صلى الله عليه وسلم – فاتخذت منه مر قبين ، فكانتا في البيت يجلس عليهما ..» والذي في حم ج ٦ ص ٢٤٧ :

«حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى، حدثنا عبّان بن عمر ، قال : حدثنا أسامة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن ، عن عائشة ، قالت : قدم رسول الله – صلى الله عليه وسلم –من سفر ، وقد اشريت تمطا فيه صورة فسرته على سهوة بيتى ، فلما دخل كره ما صنعت ، وقال : أتسترين الحدر ياعائشة ؟ فطرحته ، فقطعته مرفقتين ، فقد رأيته متكا على إحداهما ، وفيه صورة »

و أنظر في ذلك :

م : كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان ج ١٤ ص ٨٨ .

د : كتاب الأدب باب في اللعب بالبنات ج ه ص ٢٢٧ الحديث ٩٣٢

ت : كتاب فضائل القرآن ج ه ص ١٥٨

ن : كتاب الزينة باب النصاوير ج ٨ ص ١٨٨

الفائق ٢١١/٢ ، وفيه : كأنها سميت بذلك ، لأنها يسهى عنها لصغرها ، وخفائها .

النهاية ٢/٢٠٠٠ .

(٧) م : والطاق ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وهو أدق .

(۸) د : سمعت ,

(٩) عندنا بيت : صحفت في النسخة ر إلى عيد أابت .

صغيرٌ مُنحَدرٌ في الأَرض ، وسَمْكُهُ مُرتَفعٌ من الأَرض تَببيهُ بالخزَانَة الصَّغيرَة يَكُونُ<sup>(١)</sup>فيها المَتاعُ<sup>(٢)</sup>.

[قالَ أَبو عُبَيد : وقولُ ﴿ أَهل اليمن ﴾ عندى أَشْبَهُ ماقيلَ في السَّهوَة  $\binom{r}{l}$ 

[و(1)] قَالَ أَبُو عَمْرُو(٥) فِي الكُنَّةُ وَالسُّدَّةُ (٦) نَحْوَ قُولُ الأَصْمَعَىُّ فِي السَّهُوةُ ، وَقَالَ (٧) : هِي الظُّلَّةُ تَكُونُ بِبَابِ الدَّارِ ، قَالَ : وَالكُنَّةُ مِثْلُ ذَلِك (٨) .

[و(٩] قالَ الأَصمعيُّ في الكُنَّة : هو(١٠) الشيُّ يُخرِجهُ الرَّجلُ من حائطه كالجنَاح ونحوه .

قَالَ أَبُو عُبَيد : ومن السَّلَّة حديثُ أَبِي اللَّردَاءِ الذي يُحَلِّثُه ابنُ المُبارَك ، عن عبد الرحمن ابن يزيدَ بن جابر ، عَن إساعيلَ بن عُبيد الله ، عَن أُم الدَّرداءِ ، عَن أَبِي الدَّرداءِ (١١) ، قالَ : «مَن يَغْشَ سُدَدَ السَّلطان يَقُم ويَقَعُد (١٢) ،

<sup>(</sup>١) ر : ويكون : وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

 <sup>(</sup>٧) جاء في تهذيب اللغة ٣٩٧/١ ؛ المهوة ؛ سترة نكون قدام فناه البيت ، ربما أحاطت بالبيث شبه سـ و حول
 لبيت .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين تكملة من د . م غير أن التركبيب الإضافي « عندى » ساقط من م .

<sup>(</sup>ع) الواو : تكملة من ر . م .

<sup>(</sup>ه) د : « أبو عمر » تصحيف .

 <sup>(</sup>٦) ر : « والسرة » بالراء المرققة تصحيف .

<sup>(</sup>v) د . ك . م قال ، وما أثبت عن ر . ع أدق .

<sup>(</sup>A) « قال : والكنة مثل ذلك » عبارة ساقطة من د . ر . ع . م ، والعبارة السابقة ما يغني عما .

<sup>(</sup>٩) الواو : تكملة من ع .

<sup>(</sup>۱۰) ع : هي

<sup>(</sup>١١) السند : ساقط من م ، وعبارته : ومن الساءة حديث أبى الدرداء : من يغش سدد السلطان يقم ويقعه .. والعبارة تتفق مع منهجه فى التجريد والتهذيب .

<sup>(</sup>١٢) و : وتهذيب اللغة ٢٧٩/١٢ : « ساة السلطان » .

وجاء فى الفائق ٢/٧٧ : «وعن أبى الدرداء — رضى الله عنه — أنه أتى باب معاوية » فلم يأذن له ، فقال : من يأت سدد السلطان يقم ويقعه ، و من يجه بابا مغلقا يجه إلى جنبه بابا فتحأ رحبا ، إن دعا أجيب ، وإن سأل أعطى » . يريه باب الله—تعالى .

وانظر النباية ٢/٣٥٣ ، وتهذيب اللغة ٢٧٩/١٢ .

ومنهُ حديثُ عُروة بن المُعيرة : «أَنَّه كَانَ يُصَلِّي فِي السَّدَّة (١) »

يَعْنَى سُدَّة المُسجِد الجامع ، وهي الظَّلالُ الَّتِي حَولَهُ : يَعْنَى صَلاةَ الجُمعُة مَع الإِمام . قالوا (١) : وإنَّما سُمِّيَ إِمهاعِيلُ السُّدِّيُّ : لأَنَّه كانَ تاجِراً يَبِيعُ في مُمَدَّة المُسجِد الخُمُرَ.

قَالَ أَبُو عُبَيد (٣): وبَعضُهُم يَجِّلُ السُّدَّةَ البِابَ نَفْسَهُ .

٣١ ـ وقالَ <sup>(٤)</sup>أَبو عُبَيدٍ في حَديث النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (°) ـ : وَالَّهُ نَهَى عَن حُدُوان الكاهن (<sup>()</sup>) »

قَالَ (٢): حَدَّثَناهُ ابنُ مَهدى ، عن مالك عَن الزَّهري ، عَن أَبي بكر بن عبد الوَّحمن بن

١٦٨/٢ ، وعن المغيرة/رضى الله عنه - : « أنه كان لا يصلى في سدة المسجد الجامع يوم الجمعة مع الإمام ، .

(٢) قالوا : ساقطة من ع .

(٤) د . ع : قال .

(٦) جاء في خ كتاب البيوع باب ثمن الكلب ج ٣ ص ٤٣ :

حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن أبى مسعود الأنصارى – رضى الله عنه – أن وسول الله – صلى الله عليه وسلم – « نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغى ، وحلوان الكاهن » . وانظر خ : كتاب الإجارة باب كسب البغى ج ٣ ص ٤٥ ، كتاب الطلاق باب مهر البغى ج ٣ ص ١٨٨، كتاب الطب باب الكهانة ج ٧ ص ٢٨ .

م : كتاب المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكَّاهن ج ١٠ ص ٢٣٠٠ .

د : كتاب البيوع والإجارات باب في حلون الكاهن ج ٣ ص ٧١٠ الحديث رقم ٣٤٢٨ باب في أثمان الكلاب ج ٣ ص ٧٥٣ الحديث رقم ٣٤٨١

ت : كتاب الطب ياب ماجاء في ثمن الكلب الحديث ١٢٧٦ ج ٣ ص ٥٧٥

جه : کتاب التجارات باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ، الحديث ٢١٥٩ ج ٢ ص ٧٣٠.

ط: تنوبو الحوالك كتاب البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب ج ٢ ص ١٥١

دى : كتاب البيوع باب في النهي عن ثمن الكلب . الحديث ٢٥٧١ ج ٢ ص ١٧٠

حم : حديث أبي مسعود الأنصاري ج ٤ ص ١١٨

الفائق ١/٤٠١ ، النَّهاية ١/٥٥٤ ، تهذيب اللغة ٥/٢٣٤

(٧) قال : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>١) أنظر الفائق ٢/٧٧/ ، والنهاية ٣٥٣/٢ ، وتهذيب اللغة ٢٧٩/١٢ . وفي النهاية : «وحديث المغيرة ، أنه كان لا يصلي في سدة المسجد الجامع يوم الجمعه مع الإمام » .

وَقُ رُوايَةً « أنه كان يصلي » .

والذي في الفاتق : ٢٦٧/٢ ، وعن عروة بن المغيرة – رحمهما ألله تعالى – ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصِلِّي فِي السدة ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد : ساقطة من ع ، وأبو عبيد » ساقط من د . م .

<sup>(</sup>ه) ك : عليه السلام ، ع : صلى الله عليه ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام .

الحارث (١) بن هشام ، عَن أَبِي مَسعود الأَنصاريِّ ، عَن النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٢) \_. قالَ (٣) : وحَدَّثَنَاهُ الواقدي (٤) عن مَعمَر بإسناده

قَالَ الأَصمعَىُّ : الحُلُوانُ : هُو مايُعطاهُ (٠) الكَاهِنُ ، ويُجْعل لهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهَانَتُه . اللهُ اللهُ عَلَى كَهانَتُه . اللهُ اللهُ عَلَى كَهانَتُه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهانَتُه . اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى كَهانَتُه . اللهُ الل

يُقالُ (١) منهُ: حَلَوت الرَّجلَ [ أَحلوه (٧)] حُلواناً: إِذَا حَبَوتَه بشَيءٍ ، وَأَنشَدَ [ نا(٨)] الأَصمعيُّ لِأَوسِ بن حَجرٍ يَذَمُّ رَجلاً

كَأَنِّى حَلُوتُ الشَّعر يَومَ مَدَحتُهُ صَفا صَخرةٍ صَّاءَ يَبْسًا بِاللّها اللها أَلا تَقبِلُ المَعروفَ منى تَعاورَت مَنولَةُ أَسَيافًا عَليكَ ظلالُها (٩) فَجعلَ الشعرَ حُلوانًا مثلَ العَطاء ، ومَنولَةُ أُمُّ شَمْخ وعَدىًّ ابنى فَزارة ، وأَظُن مازناً ] أَنضًا .

[ و(١٠) ] قالَ أَبُو عُبَيدَةَ (١١) : الحلوانَ : الرُّسُوةُ والرُّسُوةُ (١٢)

<sup>(</sup>١) ابن الحارث : ساقطة من ع .

<sup>- (</sup>٢) ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٣) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٤) هامش المطبوع ٢/١ه « الوافرى » تصحيف .

<sup>(</sup>ه) عبارة ر. م : تهذيب اللغة ه/٢٣٤ الحلوان : مايعطاه ، وعبارة د : الحلوان : هو ما يعطى .

<sup>(</sup>٦) م : تقول ، وما أثبت عن بقية النسخ يتفق مع مهج أبي عبيد في عبارته .

<sup>(</sup>٧) أحله ٠ : تكملة من ر . م . تهذيب اللغة .

 <sup>(</sup>A) : . تكملة من م . وفي تهذيب اللغة ، وأنشد لأوس بن حجر يذم رجلا :

<sup>(</sup>٩) رواية الديوان ، م " حين " في موضع "إَيْوم " .

وما أثبت رواية بقية النسخ ، وتهذيت اللغة ، والتاج / حلا، وكذا مقاييس اللغة ، واللسان / حلا . ورواية الديوان ، م ، اللسان (حلا يبس) بالحر .

والبلال : مايبل به الحلق من الماء واللبن .

انظر الديوان ١٠٠ طبع بيروت وتهذيب اللغة ه/٢٣٤ ومقاييس اللغة ، واللسان ، والتاج / حلا . وقد أضاف م : ويروى :

ن. كأنى حلوت الشعر يوم مدحته ...

وهذه الإضافة دليل تصرف صاحب نسخة م .

<sup>(</sup>١٠) الواو : تكملة من ر . م . مذيب اللغة .

<sup>(</sup>١١) م وعما نقل المطبوع :أبو عبيد، تصحيف، وهو نقل لأبى عبيد عن أبى عبيدة، كما جاء فى بقية النسخ، وتهذيب اللغة م/٢٣٤

<sup>(</sup>۱۲) عبارة د. ر.ع. تهذيب اللغة : الحلوان: الرشوة - بكسر الراء مشددة - ، وعبارة م : الحلوان: الرشوة والرشوء منها . وفي الرشوة : ضم الراء وكسرها .

يُقَالُ (١) مِنهُ حَلُوتُ : أَي (٢) رَشُوتُ ، قَالَ الشَاعرُ :

فَمَنْ رَاكَبُ أَحَلُوهُ رَحَلاً وَنَاقَةً يُبلِّغُ عَنِي الشُّعِرَ إِذْ مَاتَ قَائِلُهُ (٣)

[ وَ( الله عَالَ غَيرُهُ : والحُلوانُ ( الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَه الله عَلَم عَه الله عَل الله عَلَم الله عَلم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلم عَلم الله عَلم وهذا عارُ عند العَرب ، قالت امَرأَةُ تَمدَحُ زُوجَها :

· لايَمْ عُدُ الحُلوانَ من بَنَاتيا<sup>(٢)</sup> .

٣٢ ـ قالَ أَبُو عُبَيد في حَديث الذي ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمُ (٧) ـ في صفَّة أهل الجَنَّة (٨): «وَمُجَامِرُهُمُ الْأُلُوَّةُ (<sup>٩)</sup> » .

قَالَ (١٠)] : حَدَّثَنَاهُ ابن أَبي مَريمَ ، عن ابن كيهيعَةَ ، عَن أَبي يُونس (١١)مَوتَى أَبي هُرَيرُةَ ، عن أَبِي هُرِيرَة ، عَن النبيِّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم(١٢) \_ .

(١) في ع : قال يقال منه ، والمعنى لا يحتاج إلى الفظة قال .

(٢) أي : ساقطة من د .

(٣) في ع : قانل، وجاء الشاهد في تهذيب اللغة ه/٢٣٤ غير منسوب ، وجاء في اللسان / حلا منسوبا لعلقمة بن عبدة برواية : ألارجل : في موضع(فن راكب) ، ونهرج فقال:أي ألاها هنا رجل أحلوه رحل وثاقي : ويروى ألارجل بالحفض – على تأويل أما من رجل ، قال ابن برى : وهذا البيت يروى لضابي ً البرجمي .

ولم أقف عليه في ديوان علقمة بن عبدة ضمن ثلاثة دواوين ط بيروت ١٩٦٨ ﴿

وجاء في اللمان ينفس المادة برواية : فن راكب . (؛) الواو : تكملة من د . و . ع ، وفي تهذيب اللغة : قال : وقال غيره .

(e) ر . ع : الحلوان

(r) جاء الرَّجْزُ في تهذيب اللغة واللسان/حلا غير منسوب والرواية فيهما وفي م « بناننا »

(v) عبارة م : قال حديثه عليه السلام : بسقوط حرف الجر « ف » سهو من الناسخ وجملة الدعاء في ع – صلى

الله عليه ، وفي ك : عليه السلام .

(٨) « في صفة أهل الجنة » جاء هذا التركيب في م بعد الحديث . و هكذا جاء في المطبوع .

(٩) الألوة : بفتح الهنزة وضمها . لغتان . وقد جاء في سم حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٣٥٧ :

حدثنا عبد ألله ، حدثني أبي ، حدثنا يحيي ، أخبرنا ابن لهيعة ، عن أبي يونس ، عن أبي هريرة قال : صعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول :

أمل الجنة رشحهم المسك ، ووقودهم الألوة .

قال : قلت لابن لهيمة : يا أبا عبد الرحين ، ما الألوة ؛ قال : العود الهندي الجيد . وجاء في صحيح البخاري كتاب بدو الحلق باب ما جاء في صفة أهل الجنة وأنها مخلوقة ج٤ص٨٦عن أبي هريرة بأكثر من وجه وفيها : « ومجامرهم ألألوة » . « وقود مجامرهم الألوة .

وانظر خ : كذلك كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته ج ٤ ص ١٠٢

م : كتآب الألفاظ ، باب استعمال المسك ج ١٥ ص ١٠

ت : كتاب صنة أهل الحنة ، باب ما جاء في صفة أهل الحنة ، الحديث ٢٥٣٧ ج ٤ ص ٦٧٨ .

جه : كتاب الزهد ، باب صفة الجنة ، الحديث ٣٣٣ ع ج ٢ ص ١٤٤٩

والفائق ٣٣٣/٣ ، والنهاية ٢٩٣١ ، ٢٩٣ وج ٥ ص ٤٣٠ ومشارق الأنوار ٢٧/١ . وتهذيب اللغة ٢١/١٧ وَجَاءَ فِي الْفَائِقُ : ﴿ وَقُولُهُ : وَيَجَامُرُهُمْ ، يَرِيدٌ : وقود بِجَامُرُهُمْ ﴾ وهي إحدى روايات البخاري .

(١٠) قال : ساقطة من د . ٠

(١١) جا في المطبوع ١/؛ ٥ نقار عن التهذيب أن أبا يونس هو سلم بن جبير ؟ التهذيب ١٦٦/٤

(١٢) في ك : عليه السلام ، وع : صلى الله عليه .

قال (١) [أبو عُبَيد (٢) ] : وحدَّثَنا (٦) أَبُو الأَسود ، عن «ابن َلهِيعَة ﴿ عَن بُكَيْر ، عن الْعَلُوّ أَهُ ، والكافورُ يَطرَحُهُ مع الْأَلُوّة ، الله عَلَيه وَسَلَّمْ والكافورُ يَطرَحُهُ مع الْأَلُوّة ، والكافورُ يَطرَحُهُ مع الْأَلُوّة ، والكافورُ يَطرَحُهُ مع الْأَلُوّة ، وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ وَسَلَّمْ مَا يَصنَعُ (٥) . ثمّ يقولُ : هكذا رَأَيتُ النبيُ (٤) \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ مِ يَصنَعُ (٥) .

قَالَ الأَصِمِعِيُّ : هُو (٦) العودُ الذي يُتَبَخَّرُ به ، وأَراها كَلمةٌ فارسيَّةٌ عُرِّبَت (٧)

قَالَ أَبُو عُبَيدِ : وفيها لُغتان [٣٠] : الأَلُوَّة والأُلُوَّةُ \_ بفَتح الأَلف وضَّمُّها \_(^)

٣٣ - وقالَ (٩) أَبُو عُبَيْدٍ في حديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١٠) ـ في الحَيَّات:

«حدثني هارون بن سعيد الأيلى – بفتح الهمرة وسكون الياء –، وأبو طاهر ، وأحمد بن عيسى ، قال أحمد : حدثنا ، وقال ، الآخران : أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى محرمة ، عن أبيه ، عن نافع ، قال : كان « ابن عمر » إذا استجمر استجمر بالألوة غير مطراة ، ربكافور يطرحه مع الألوة ، ثم قال : هكذا كان يستجمر رسول الله حصلي الله عليه وسلم » وجاء في شرح النووى : قوله : غير مطراة : أي غير محلوطة بغيرها من الطيب .

والذي في فتح الباري ج ٢ ص ٣٦٢ : « ومجامرهم الألوة ، الألنجوج عود الطيب » .

وقد جاء في اللسان / ألا : قال أبو منصور : الألوة : العود ، وليست بعربية ولا فارسية، قال : وأراها هندية .

(A) جاء بعد ذلك في النسخة م والمطبوع : ويقال « الألوة » بالتخفيف ولم ترد هذه الإضافة في نسخة من النسخ الأخرى وتهذيب اللغة ٢٠/١٥ ، ونقل الأزهري عن اللحياني في التهذيب ٤٣٢/١٥ قوله : يقال لضرب من العود ألوة وألوة بفتح الهمزة واللام وضمها مع تشديد الواو ولية ولوة ، بكسر اللام و ضمها وتجمع ألوه : ألاوية . ونقل عن ابن الأعرابي كذلك في التهذيب ٢٠/١٥ : واللية بكسر اللام مشددة أيضا : العود الذي يستجمر به . وهو الألوة .

وجاء فى الفائق ٣٣٣/٣: الألوة: ضرب من خيار العود وأجوده ، ولا يخلو من أن يقضى على همزتها بالأصالة . فتكون فعلوه كعرقوه يفتح الفاء أو فعلوه كمنصوة بضم الفاء ، أو بالزيادة فتكون أفعله بيفتح الهمزة وضم العين – كأنملة أو أفعله – بضم الهمزة والعين – كأبله ، فإن عمل بالأول، وذهب إلى أنها مشتقة من ألا يألوكانها لا تألوا أريجا وذكاء عرف ... فإن قلت فيم اشتقاقها (على الثانى) ؟ قلت : من لو المتمنى بها فى قواك : لو لقيت زيدا بعد ما جعلت على اسما وصلحت لأن يشتق منها كما اشتق من إن ب يتشديد النون ب فقيل : مثنه بكسر الميم وفتح الهمرة وتشديد النون مفتوحة ، كأنها الضرب المرغوب فيه المتمنى .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيه : تكملة من ر .

<sup>(</sup>٣) د . ر . ع : وحدثناه .

<sup>(</sup>٤) ر . م : رسول الله .

<sup>(</sup>٥) جاء في م كتاب الألفاظ ، باب استعمال المسك ج ١٥ ص ١٠ :

<sup>(</sup>۲) ع و هو .

<sup>(</sup>٧) جاء تفسيرها في كتاب الأنبياء باب خلق أدم و ذريته ج ٤ ص ١٠٢، وفيه : « ومجامرهم الألوة ، الأنجوج هود الطيب . وبالهامش : الأنجوج مفسر بما بعده ، ولأبي ذر الألنجوج .

<sup>(</sup>٩) د . ر . ك : قال وعبارة م ، وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠) ك : عليه السلام ، ع : صلى الله عليه .

«اَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَينِ والأَبتَر<sup>(١)</sup>]»

قالَ (٢): حَدَّثَناهُ أَبُو اليقظان (٣)، عَن لَيَتْ بِن أَبِي سُلَمِ - ، عَن ابن بُريدَة ، عن أَبِيهُ (٤)،

قَالَ (٢): وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو صَالَح ، عَنِ اللَّيثِ بِنِ سَعِدٍ ، عَنِ ابِنِ شَهَابٍ ، عَنِ سَالُم بِنِ عَبِد اللهُ عَبِد اللهُ (١) ... عَنِ أَبِيه ، عَنِ النِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) ...

قَالَ الأَصمعيُّ : الطُّفيّةُ : خوصَةُ المُقلْ ، وجَمعُها طُفيٌ ، قالَ : وَأَراهُ نَسَّهَ الخطَّينِ اللَّذينِ (٧) على ظَهرِه بخوصَتَين من خوص المُقلْ (^) ، وأُنشدَ لأَن ذُوِّيبِ :

(١) جاء في ت كتاب الأحكام والفوائد باب ما جاء في قتل الحيات والحديث ١٤٨٣ ج ؛ : ص ٧٦ :

حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « اقتلوا الحيات ، واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فأنهما يلتمسان البصر ، ويسقطان الحبلي »

وعلق فقال : وقد روى فى هذا الباب عن ابن مسعود ،وعائشة ، وأب هريرة ، وسهل بن مسعود وانظر فى ذلك : خ : كتاب بدء الحلق باب قوله -تعالى - : «وبث فيها من كل دابة» ج ٤ ص ٩٧، وفيه : «يطمسان البصر، ويستسقطان لحيل » .

م : كتاب قتل الحيات وغيرها ج ١٤ ص ٢٢٩ .

د : كتاب الأدب ، ياب قتل الحيات ، الحديث ٢٥٢ مج ، ص ٤١١ .

حيم ۽ مسئد ايڻ همر ج ٢ ص ٩ ، ١٢١ . .

الفائق ٢/٣٦٣، النباية ٣/٣٠١، ومشارق الأنوار ( / ٢٧٩وجاء في تهذيب اللغة ١٤ / ٣٢، وفي حديث آخر عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : « اقتلوا الجان ذا الطفيتين والأبتر » . قال أبو عبيه ... وما ذكره حديث لعلى رضى لله عنه – كما في الفائق ٢/٣٢، والنهاية ٣/٠٣١ ، وفي الأول منهما بعد ذكر حديث النبي – صلى لله عليه وسلم الذي ذكر أبو عبيه في غريبه ، وفي حديث على – رضى الله عنه – : اقتلو الجان ذا الطفيتين ، والكلب الأسود ذا الغرتين ، والأبتر القصير الذب »

- (۲) قال : ساقطة من د .
- (٣) جاء في النسخة ع حاشية بها تعريف بأب اليقظان ، وأنه عمار بن محمد ، أخو سيف بن أخت سفيان الثورى .
  - (٤) عن أبيه : ساقطة من ر .
  - (ه) ابن عبد الله : ساقطة من ر . ع .
  - (٦) ع: صلى الله . وك: صلى الله عليه .
- (٧) ر ؛ الخطيف الذين : تصحيف . وجاء في اللسان / طفا : وحكى أبن برى أن أبا عبيدة قال : خطان أسودان ،
   وأن أبن حمزة قال : أصفران .
- (٨) جاء في اللسان / طفا : والطفية حية لينة خبيثة قصيرة الذنب ، يقال لها :الأبثر ، وجاء قريب من ذلك في الفائق ٣٦٣/٢ نقلا عن العين ﴿

عَفَت غَيرَ نُوْمَى الدَّارِ مَا إِن تُبِينُهُ وَأَقطَاعَ طُفْنِي قَدَ عَفَت فَى المَعَاقِلُ<sup>(۱)</sup> وقالَ غيرُهُ: الأَبتُرُ: القَصيرُ الذَّنَب مِن الحَيَّاتُ<sup>(۲)</sup> [ وغُيرِها<sup>(۳)</sup> ].

٣٤ ـ وقالَ <sup>(٤)</sup> أَبو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(٥)</sup> \_ حينَ قالَ <sup>(١)</sup> للَّبِي بُردَةَ بِن <sup>(٧)</sup> نيار في الجَدَعَة <sup>(٨)</sup> التِي أَمرُهُ أَن يُضَحِّى بِها <sup>(٩)</sup>:

«وَلاَ تُنجزى عَن أَحدِ بُعدَكُ (١٠) ، .

قالَ : أَخبرَناهُ (١١) هُمُشَيمٌ وإسماعيلُ ، ويَزيدُ هَوُءُلاءِ أَو بَعضهُم ، عَن داود بن أَبي هند ، عن الشَّعيِّ ، عَن البَراءِ [ بن عَازب (١٣) ] ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١٣) – .

﴿ عَفَا غَيْرِ نُوسًى الدَّارِ مَا إِنْ أَبِينَهِ ﴿

وجاء شطره الثانى منسوباً لأبى ذوّيب في الفّائق ٣٦٣/٢ . ومن شرحه في الديوان : أقطاع أي قطع ؟ والطفى : خوص المقل ، وهو ورقه ، والمعاقل : المنازل ترتفع عن مجرى السيل واحدها معقل .

- . (٢) جاء في مشارق الأنوار ١ / ٦٥ : قوله : اقتلوا الأبار : : أصله القصير الذنب وفسروه في هذا الحديث بالأفعى وقال ابن شميل : صنف من الحيات أزوق مقطوع الذنب ، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها .
  - . (٣) وغيرها : تَكُمَلُهُ مَنْ ر
- (٤) د. قال ، وعبارة م : وقال في حديثه عليه السلام ، رهو نسق تعبير صاحب النسخة <sup>،</sup> وسوف اكتنى في هذا بما تقدم ذكره في الأحاديث السابقة .
  - (ه) ك : عليه السلام . ع : صلى الله عليه وسلم .
  - (٦) حين قال : ساقطة من ر. م ومكانها في ع : أنه قال .
    - (٧) ر : بي ، تصحيف .
  - (A) الجذعة من المعز : التي طعنت في السنة الثانية ، انظر اللسان / جذع .
    - (٩) يضحى بها : مطموس فى ع .

(ُ• أَ) جاءً في م كتاب الأضاحي ، باب وقت الأضاحي ج ١٣ ص ١١٢ :

حُدثناً يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن داود ، عن الشعبى ، عن البراء بن عازب ، أن خاله أيا بردة بن نيار ذبح آ قبل أن يذبح النبى – صلى الله عليه وسلم – فقال : يا رسول الله : إن هذا يوم اللحم وفيه مكروه ، وإنى عجلت نسيكى؛ لأطعم أهلى وجير انى ، وأهل دارى ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم --: أعد نسكا ، فقال ، يا رسول الله : إن عندى عناق لبن هى خير من شاق - على التثنية - لحم ، فقال : « هى خير نسيكتيك ، ولا تجزى جدعة عن أحد بعدك »

وانظر في دفع الوهم في رواية « اللحم فيهُ مكروه » مشارق الأنوار ١/٥٧١ .

وانظر في الحديث خ أ: كتاب الأضاحي ج ٦ ص ٢٣٦ .

- د : كتاب الأضاحي و الحديث ٢٨٠٢ ج ٢ ص ٢٣٥ .
  - ت: كتاب الأضاحي و الحديث ١٥٠٨ ج ٤ ص ٩٣.
    - ن : كتاب الضحايا ج ٧ ص ١٩٦.
  - ط: كتاب أنضحايا ج ٢ ص ٣٥ من تنوير الحوالك.
    - د ى : كتاب الضحاياه الحديث ١٩٦٨ ج ٢ص٧
- والفائق ١٨/٨ والنباية ١/٠٧٠ ومشارق الأنوار ١٢٧/١ ، وتهذيب اللغة ١٤٣/١١ .
  - (١١) في د : أخبرنا ، وفي ر : قال أخبرنا .
    - (۱۲) ابن عازب : تكملة من د. ر. ع.
  - (١٣) ك : عليه السلام . ع : صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء ، "وتسب في تهذيب اللغة ٤ /٣٢ ، ورواية اللسان / طفا : عفا في موضع عفت ، ورواية الديوان ج ١ ص ١٤٠ ط دار الكتب المصرية . :

فَالَ الأَصمعي : هُو (١) مَأْخوذٌ من (٢) قُولك : قَد جَزَى (٣) عَنَّى هَذَا الأَمرُ ، فَهُو (٤) يَجْزى عَنِّى هَذَا وَلاَ هُوْ نَهِ وَمَعناه : لَا تَقْضَى (٦) عَن أَحدِ بَعدَكَ ، يَقُولُ : لَا تَجزى : لَا تَقْضَى (٦) عَن أَحدِ بَعدَكَ ، يَقُولُ : لَا تَجزى : لَا تَقْضَى (٦) عَن أَحدِ بَعدَكَ ، يَقُولُ : لَا تَجزى : لَا تَقْضَى (٦) مَو مَا لَاتُجزى نَفَسُ عَن نَفس لَا تَعْضَى (٦) مُو مِن هَذَا (٩) .

ومنه حديثُ يُرْوَى عن عُبَيد بن عُمَيرٍ أَنَّ رَجلاً كانَ يُداينُ النَّاسَ (١٠)، وكانَ لَه كانبُّ ومُنه حديثُ يُرْوَى عن عُبَيد بن عُمَيرٍ أَنَّ رَجلاً كانَ يُداينُ النَّاسَ (١٠)، فكانَ (١٢) يَقُولُ لَهُ (١٣): إِذَا رَأَيتِ الرَّجُلَ مُعْسراً ، فأَنْظرْهُ ، فَغَفَر الله لَهُ (١٤).

[قالَ أَبُو عُبَيد<sup>(١٥</sup>] : والتُجازي (١٦) : المُتَقاضى .

قالَ الأَصمعيُّ (١٧): «أَهلُ المَدينة » يَقُولُونَ [٣١]: أَمرتُ فُلاناً يَتَحازَى [لِي (١٨)] دَيْنِي عَلِي (١٩) فُلان: أَي يَتَقاضَاهُ .

قَالَ : وَأَمَّا قُولُه (٢٠) : أَجْزَأَني الشَّيُّ إِجزاءً ، فَمهُموزٌ ، ومَعناهُ : كَفاني ، وقالَ (٢١) الطَّائِيُّ (٢٢):

<sup>(</sup>١) م ، وعنها المطبوع : وهو ،وسقطت اللفظة من ر .

<sup>(</sup>٢) قال الأصبعي : إلى هنا مطموس في ع .

<sup>(</sup>٣) د . ع : جزأ – مهموا – تصحيف ً .

<sup>(</sup>٤) فهو : ساقط من ر .

 <sup>(</sup>٥) عنى : ساقط من م
 (٦) لا تقضى : ساقط من ر ، يقول لا تجزى ، لا تقضى : ساقط من د . ر . تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>v) في د . ع قال الله – عز وجل – وفي م وقال الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة آية ٨؛ .

<sup>(</sup>٩) هو من هذا : ساقط من د . ر . ع . م . تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>١٠) الحديث فى الفائق ٢١٤/١ والنهاية ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>۱۱) د . ح : ومتجازی ، وهو جائز علی قلة .

<sup>(</sup>١٢) م : وكان ، وما أثبت عن بقية النسخ والفائق ٢١٤/١

<sup>(</sup>١٣) له : ساقط من م والفائق ٢١٤/١

<sup>(</sup>١٤) د . ز : فغفر له على صيغة المبي للمجهول .

<sup>(</sup>١٥) قال أبو عبيد : تكملة من ر . ع

<sup>(</sup>١٦) د . ع : فالمتجازي ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>١٧) أبو عبيد : خطأ .

<sup>(</sup>۱۸) لی : تکملة من د .

<sup>(</sup>۱۹) ر : دین عن .

<sup>(</sup>٢٠) م : قولهم : وأثبت ما جاء فى بقية النسخ .

۲۱) د . قال

<sup>(</sup>۲۲) هو أبو حنبل الطائى كما فى مقاييس اللغة / جدع . جزأ، واللسان / جدع ، واسمه جارية بن مر الشعلى شاعر جاهلى ، وهو الذى نزل عليه امرو القيس بعد أن قتل أبوه حجر ، وكان غلاما ، وقد أشارت عليه بنته أن يغدر ، ويأكل مال حجر ، ويأخذ عياله ، فخرج صارخا : آلا إن جارية بن مر قد غدر ، يقولها مرتين ، ثم جاء إلى بيته ،ودعا يجذعه من غم ، فاحتلبها ، وشرب ، ثم استلق على قفاه وقال :والله لا أغدر ما أجزأتني جذعة. عن شرح التبريزى لحماسة أبى من غم ، ما ١٠٧/١ ط بيروت وذكر محقق المطبوع أن الذى أشار على أبى حنبل بالغدر إحدى زوجتيه بيها أشارت عليه الأخرى بالوفاء نقلا عن حاشية على نسخة م .

لَقَد آلَيتُ أَغدرُ في جَداعِ وإن مُنِّيتُ أَمَّاتِ الرِّباعِ بِأَنَّ المَرَءِ يَجزَأُ بِالكُراعِ (١) بَأَنَّ المَرَءَ يَجزَأُ بِالكُراع (١) جَداعُ: السَّنَةُ الَّتِي تَجدَعُ كُلَّ شَيءٍ: أَى تَدهبُ به (٢). [وقولُه (٣)] يَجزَأُ [بالكُرَاع (٣)] أَى يَكْتَفَى بِها (٤) . وَمنهُ قُولُ النَّاسِ: اجتَزَأَتُ بِكَذَا وكذَا ، وتَجزَّأَتُ به : أَى اكتَفَيْت له .

٣٥ - وقال (٥) أَبو عُبَيد في حَديث النِّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٦) - حينَ سُئل (٧): متَى تَحِلُّ لَنا المَيْتَةُ ؟ فَقال (٨) : «مالَم تَصْطَبِحوا أَو تَعْتَبقوا ، أَو تَحتَفئوا بها بَقْلًا ، فَشَأْنُكُم بِها (٩) » .

<sup>(</sup>۱) جاء البيتان غير منسوبين في تهذيب اللغة ١١٤٤/١، واللسان/جزأ، وجاء الأول منهما في اللسان منسوبا، وكذا في مقاييس اللغة ٢٧١/١ آليت أغدر: أي لا أغدر وكذا في مقاييس اللغة ٢٧١/١ آليت أغدر: أي لا أغدر أمات الرباع : الإبل التي تلد في أول الربيع، ويحسن غذاوًها، ولا يستقصى حلبها إيقاء على على أولادها، والرباع جمع ربع – بضم الراء وفتح العين –: ماولد في أول الربيع، وقبل ما ولد في أول النتاج من الإبل، اللسان / ربع.

<sup>(</sup>٢) مابعد البيتين إلى هنا ساقط من م.

 <sup>(</sup>٣) تكملة من ر . م . والكراع من ذوات الحافر مادون الرسغ . . وقد يستعمل الكراع أيضا للإبل ، وهي مؤثثة ،
 يقال هذه كراع .

<sup>(</sup>٤) د . م : به ، وقد سبق أن الكراع مؤنث .

<sup>(</sup>ه) د : قال .

<sup>(</sup>٦) ك . م : عليه السلام . وفي د . غ : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٧) م : حين سئل عن الميتة ، والمعنى يستقيم مع تركها .

<sup>(</sup>٨) فقال : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٩) جاء في د.ى : كتاب الأضاحي ، باب في أكل الميتة للمضطر ، الحديث ٢٠٠٢ ج ٢ ص ١٥ :

حدثنا أبو عاصم ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن أبي واقد قال :

قلمنا : يارسول الله ؟ إذا بأرض يكون بها المخمصة ، فما يحل لنا من الميتة ؟ قال :

<sup>«</sup> إذا لم تصطبحوا ، ولم تغتبقوا ، ولم تحتفنوا بقار ، فشأنكم »

قال : الناس يقولون بالحاء ، وهذا قال بالحاء ، أرى – والله أعلم – أن القائل الدارسي ، والمشار إليه أبو عاصر وانظر في الحديث: النهاية/جفأ ٢٧٧/١ ، حفا ٤١١/١ خفا وفيه:مالم تختفوا ... ويروى بالحيم والحاء .

والفائق حفاً ٢٩٤/١ ، وفيه : «أوتحتفثوا » ... الاحتفاء اقتلاع الحفاً وهو البردى ، وقيل أصله ، فاستعير لاقتلاع البقل .

وروى : تحتفوا – بفاء مضمومة مخففة غير مهموز - من احتنى القوم المرعى : إذا رعوه وقلعوه .

وروى : تحتفوا – بفاء مضمومة مشددة – من احتفاف النبت وهو جزء .

وروى : تجتفئوا – بجيم معجمة – من اجتفاء الشيء : إذا قلعته ، ورميت به .

وروى : تختفوا – بخاء معجمة ، وفاء مخففة – من اختفيت الشيء : إذا أخرجته .

وجاء في مشارق الأنوار ٢١٠/١ : خفيت الثيء : أظهرته ، وأخفيته : سترته ، وقيل هما بمعني في الوجهين من الأضداد ، وانظر الأضداد للصاغاني ضمن ثلاث رسائل في الأضداد س ٢٢٨ ط بيروت، وانظر في الحديث كذلك تهذيب اللغة ه/٢٠٠

قَالَ<sup>(۱)</sup>: حَدَّثَناهُ محمَّدُ بنُ كَأَيْر ، عَن الأُوزاعيِّ ، عَن حَسَّان بن عَطَيَّة ، عَن أَبِي واقدِ اللَّيقِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يارَسولَ الله ! : إِنَّا نكونُ في الأَرض (٢) ، فَتُصيبُنا بها المَخْمَصَةُ ، فَمَتَى تَحلُّ لَنا المَيْتَةُ ؟ فَقَالَ : «مالَمْ تَصطَبحوا أَو تَغْتَبقوا أَو تَحتفتوا (٣) بها بَقلاً ، فَشَأْنكُم بها » .

قالَ الأَصمعيُّ: لا أَعرفُ تَحتَفئوا ، ولكنيُّ (٤) أَراهَا تَختَفوا بها بَقلًا (٥): أَى تَقْتَلعونه

وَيُقَالُ (٢): اختَفَيتُ الشيِّ : [أَى (٧)] أَخرجتُه.

قَالَ (<sup>(1)</sup> أَبِنِ عُبَيد (<sup>(9)</sup> : ومنه سُمِّى النَّبَّاشُ المُخْتَفَى (<sup>(1)</sup>)؛ لأَنَّه يَستَخُوجُ الأَكفانَ (<sup>(1)</sup>).
وكذك : خَفَيتُ الشَّىِّ : أَى (<sup>(1)</sup>) أَخْرَجتَهُ ، قالَ امروُّ القَيس (<sup>(17)</sup> إبنُ حُجْرٍ (<sup>(18)</sup>] يَصفُ حُفْرَ الفَرَس ، وأَنَّه (<sup>(10)</sup> استَخْرجَ الفَأْر من جَجَرَتهنَّ ، كَما يَستَخْرجُهُنَّ المَطَرُ : خَفَاهُنَّ وَدْقٌ من سَحاب مُرَكَّب (<sup>(11)</sup> خَفَاهُنَّ وَدْقٌ من سَحاب مُرَكَّب (<sup>(11)</sup>

ويرواية الغريب جاء منسوبا لامرى، القيس في تهذيب اللغة ٩٦/٧ و أضداد الأصمعي ضمن ثلاث رسائل ط بيروت من ٢٢ ، واللسان/ خفا ، وعلق صاحب اللسان على البيت بقوله : قال ابن برى : والذي وقع في شعر امرى القيس: من عشى مجلب .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>٢) د . ر : بالأرض .

<sup>(</sup>٣) رواية د للحديث : وتغتبقوا وتحتفتوا » ، ورواية ر : « أوتختفوا » .

<sup>(؛)</sup> د : ولکن .

<sup>(</sup>٥) عبارة م : تختفوا بها – بالحاء – وسقطت كلمة يقلا .

<sup>(</sup>٦) د . م : يقال .

<sup>(</sup>٧) أي : تكملة من ر .

<sup>(</sup>۸) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٩) أبو عبيد : ساقطة من د . ر . م .

<sup>(</sup>۱۰) د : مختفیا .

<sup>(</sup>١١) جاء في مثارق الأنوار ٢١٠/١ : « قال الأصمعي : أهل المدينة يسمون النباش المحتمى» .

وجاء فى أضداد الأصمعي ص ٢٣ ضمن ثلاث رسائل : المختنى هو النباش ، وسمى مختفيا ؛ لأنه يجتنى الكفن أى يظهره ، وجاء فى نفس المصدر ص ٢١ : وأخفيت الشي : كتمته ، وأخفيته : أظهرته .. وخفيت وأخفيت : أظهرت .

<sup>(</sup>۱۲) أى : ساقطة من م .

<sup>(</sup>۱۳) عبارة د : ومنه قول امری، القيس .

<sup>(</sup>۱٤) ابن حجر : تكملة من د . .

<sup>(</sup>۱۵) فی م : الله استخرج ، وفی ر : وأنه پستخرج ·

<sup>(</sup>١٦) رواية الديوان ص ١٥ ط دار الممارف : «من عشى مجلب» في موضع من « سحاب مركب » .

قالَ أَبِو عُبَيد : وَقد كَانَ (١) الكسائَّ يُحَدِّثُ عَن مُحَمَّد بن سَهْلِ الْأَسَدَّى ، عن وِقاءِ ابن إياس ، عَن سَعيد بن جُبَير (٢) أَذَّه كَانَ (٣) يَقْرَأُ : «إِنَّ السَّاعَةَ آتيَةُ أَكَادُ أَخْفيها (٤) » [ \_ بفَتح الأَلف \_(٥)] : أَى (٦) أَظهرُها .

قالَ أَبُو عُبَيد : وسأَلتُ عَنها أَبا عَمْرُو<sup>(٧)</sup> ، فَلَمْ يَعرف [فيها بالحاءِ]<sup>(٨)</sup> تَحتَفَتُوا ، وسأَلتُ أَبا عُبَيدَة ، فَلَم يَعرفها ·

قَالَ أَبُو عُبَيد (٩): ثم بَلَغَنى (١٠)عَن أَبِي عُبَيدَةَ أَنَّهُ قَالَ : هُو مَن الحَفَا ، والحَفَأُ (١١) مَقصورٌ مَهْموزٌ ، وَهُو يُوْكُلُ ، فَتَأُوَّلَهُ أَبُو عُبَيدةً (١٢) فَ قَصورٌ مَهْموزٌ ، وَهُو يُوْكُلُ ، فَتَأُوَّلَهُ أَبُو عُبَيدةً (١٢) فَ قَوله «تَخْتَفَقُوا» يقولُ : مالَم تَقْتَلُعوا هَذا بِعَينه ، فَشَأْكُلُودُ (١٣).

قَالَ [أَبُو عُبَيدُ (١٤)] : وَأَخْبِرَنَى الهَيثُم بِنُ عَدِيٍّ أَنَّه مَدَّلَ عَنها أَعِرابِيًّا ، فَقَالَ (١٠) : فَلَا لَهُ اللهَ عَلَيْهِ (١١) : تَجْتَفئوا \_ بالجم \_ .

قَالَ أَبُو عُبَيد : يَعَنَى أَنْ يُقْتَلَعَ الشَّيُّ ، ثُم يُركَى بِهِ (١٧).

<sup>(</sup>١٠) د : وكان .

<sup>(</sup>٢) عبارة م : وقال كان سعبه بن جبير .

<sup>(</sup>٣) أنه كان : ساقطة من ر . م .

<sup>(</sup>٤) سورة طه الآية ١٥ وهي قراءة أبي الدرداء والكسائي ؛ انظر الكشاف ٢-٤٣٠/

<sup>(</sup>ه) بفتح الألف : تكملة من د وضبط م القراءة « أخفيها » -- بضم الهمزة محطأ ..

<sup>(</sup>٦)م. ط: يعني .

<sup>(</sup> y ) عَبَارَةَ د : وسالت أبا عمرو عنها ، ولا فرق بين العبارتين في المعنى ·

<sup>(</sup> ٨ ) تكملة من ر . وأثبتها للتوضيح .

<sup>(</sup> ٩ ) قال أبو عبيد : ساقطة من د . ر . م .

<sup>(</sup>١٠) م : ثم بلغى بعد .

<sup>(</sup>١.١) ر : «وهنو» في منوضع : والحفأ .

<sup>(</sup>١٢) أبو عبيدة : ساقط من د ، وفي ر : أبو عبيد تصحيف .

<sup>(</sup>۱۳) جاء في تهذيب اللغة ٥/٢٦٠ بعد هذا :

<sup>«</sup> وقال الليث : ألحفاً : البر دى الاخضر ، ماكان في منيته كثيرًا دائمًا ، والواحدة حفاة ...

قال : واحت**فأت ، أ**ى قلعت .

قلت : وهذا يقرب من قول أبى عبيدة ، ويقويه

<sup>(</sup>١٤) أبو عبيه : تكملة من د . ر . م .

<sup>(</sup>١٥) م ، وعنها نقل المطبوع : قال .

<sup>(</sup>١٦) د : ولعلها ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>١٧) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : يعني أن تقتلع الشيء ، ثم ترمى به ، ولا فرق في المعني .

يُقَالُ : جَفَأْتُ الرَّجُلَ : إِذَا صَرَعتَهُ ، وضَرَبتَ به الأَرضَ \_ مُهموزٌ .

قَالَ أَبُو عُبَيدً (١): وبَعْضَهُم يَرويه: مالَم (٢) تَحْتَفُوا بِها (٣) ، يُشَدُّدُ (٤) الفاء ، فإن كانَ (٥)

هذا مُحفوظًا ، فَهُو من احتَفَفْتُ الشيءَ كَما تُحُفُّ المرَّأَةُ وَجِهَها من [الشَّعَر (٦)]

[ قالَ ] (٧) : وأَمَّا (٨) قولُهُ : ما لَم تَصطَبحُوا أَو تَغتَبقوا (٩) : فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِنَّمَا لَكُمْ مَنهَا الصَّبوحُ وَهُو الغَشاءُ ، يَقُولُ (١١) فَلَيس لَكُم أَن تَجمعُوهُما مِن المَيتَة .

٣٦ وَمَن (١٢) ذَلَكَ حَديثُ مَسَمُرَةَ بِن جُندُب (١٣)

قالَ (١٤) [ أَبو عبيد] (١٥): حدَّثنا مُعاذُ [ بنُ مُعاذِ (١٦)] ،عن ابن عَون (١٧) قالَ: رأيتُ عند الحَسَن كتابَ سَمُرَة لبَنيه : إِنَّهُ يُجزىءُ من الاضطرار أو الضَّارورَة صَبوحُ أو غَبوقُ (١٨)

٣٦ – وَقَالَ (١٩) أَبُو عُبَيدٍ في حَديث النبيِّ – صَليَّ اللهُ عَلَيه وَمَلَّمَ – (٢٠) حين قالَ [٣٣] للأَّنصاريَّة ، وَهُو يَصفُ لَها الاغتسالَ من الهَحيض :

« خُذى فِرصَةً مُمَسَّكَةً ، فَتَطَهَّرى بها ».

(١) قال أبو عبيه : ساقط من م ، والمطبوع ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

(٢) مالم : ساقطة من د .

(٣) بها : ساقط من ر .م .

(٤) رمم : بتشديد ، ولا فرق في المعني .

(ه) د .م : فان يكن

(٦) جاء في تهذيب اللغة ٥ / ٢٦٠ .

قال أبو سعيد: في قوله: أواحتفئوا بقلا، فشأتكم بها ، صوابه تجتفوا - بتخفيف الفاء - وكل شي استوصل، فقد احتفى ، ومنه إحفاء الشعر ، قال : واحتفى البقل : إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف أصابعه من قصره وقلته ، قال : ومن قال : احتفثوا - بالهمز - من الحفأ : البردى، فهو باطل، لأن البردى ليس من انبقل ، والبقول : ما نبت من العشب على وجه الأرض مما لا عرق له، قال : ولا بردى في بلاد العرب،قال : والاجتفاء (بالحيم) ، أيضا في هذا الحديث باطل ؛ لأن الاجتفاء (بالحيم) ، أيضا في هذا الحديث باطل ؛ لأن الاجتفاء كبك الآنية : إذا جفاتها

(٧) قال : تكملة من د .

أما : ساقطة من ر

(٩) ر : تصطبحواً ، وتعتبقوا .

(١٠) تهذيب اللغة ٤/٤/٤ نقلاً عن أبي عبيد: والغبوق؛ وما أثبت أدق بدليل مابعده من ذكر عدم الجمع بينهمامن الميتة.

(۱۱) يقول ۽ ساقطة من ر

(۱۲) د. ر . م.: من ... (سا) ا

(١٣) ابن جندب : ساقطة من د .م. تهذيب اللغة .

(١٤) قال : سَاقطة من د .

(۱۵) أبو عبيه ؛ تكلة من ر . (۱۹) أن أباذ عبية

(۱۹) ابن معاذ : تكلة من د . (۱۷) . . ابن معاذ : تكلة من د .

(۱۷) ر : ابن عوف ، کما فی المطبوع نقلا عبها . (۱۸) عبارة التهذیب : یجزی من الضارورة صبوح أو غبوق ، وانظر الفائق/ضرر ۲ / ۳۳۸ ، والنهایة/ضرر

٣ / ٨٣ والضارورة لغة في الضرورة .

(۱۹) د : قال . (۲۰) ك . م : علميه السلام . فقالَتُ « عائشة » أُم المؤمنين <sup>(١)</sup>: يَعني تَتَبَّعي بها أَثْرَ الدَّم ِ <sup>(٢)</sup>.

قالَ (٣): حَدَّثَنَاهُ عَبِد الرَّحمن ، عَن أَبِي عَوانَةَ ، عَن إِبراهِ مَ بِن المُهاجِر ، عَن صَفيَةَ بِنت شَيْبَةَ ،عَن عَائشَة أَنَّهَا ذَكرَت نساء الأَنصار ، فَأَتَّنت عَليهنَّ خيراً ، وقالَت لَهُنَّ مَعروفًا ، وقالَت : لَمَّا نَزَلَت سُورةُ النُّور عَمَدْنَ إِلَى حُجَز أَو حُجُوز (٤) مَناطقهنَ ، فَشَقَقْنَها ، فَجَعَلْنَ مِنها خُمُراً وَأَنَّه دَخَلَت مِنهُنَّ المَرأَةُ عَلَى النَّيِّ \_ صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ (٥) \_ فَسأَلَته عَن الاغتسال مِن المَحَيض ، ثم ذَكرَ الحديث .

(۲) جاء فى م كتاب الحيض باب استحباب استعمال المفتسلة من الحيض المسك ج ؛ ص ١٥ : حدثنا محمد بن المثنى و ابن بشار ، قال ابن المثنى : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن إبراهيم بن المهاجر ، قال : سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أساء ( بنت شكل) سألت الذي – صلى الله عليه وسلم – عن غسل المحيض ، فقال : « تأخذ إحداكن ماءها وسد رتها ، فتطهر ، فتحسن الطهور ، ثم تصب على رأسها ، فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها

فقال : سبحان الله ، تطهر ين بها ، فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك ، تتبعين أثر الدم . وْسَالَتُهُ عَنْ غَسَلُ الجَنَابَةَ ، فقال : « تأخذ ماء ، فتطهر ، فتحسن الطهور ، أو تبلغ الطهور ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تغيض. عليها الماء » .

ثم تصب عليها الماء ، ثم تأخذ فرصة مسكة فتطهر بها » فقالت أساء : وكيف تطهر بها ؟

فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن بمنعين الحياء أن يتفقين فى الدين وذكر الحديث في نساء الأنصار، لم يكن بمنعين الحياء أن يتفقين فى الدين وذكر الحديث خ : كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض ج ١ ص ٨٦ وفيه : فرصة مناشة الفاء -- ومسك - بكسر الميم وروى بفتحها

د : كتاب الطهارة باب الاغتسال من المحيض ، الحديث ٢٢١ج ، ص ٢٢١

جه : كتاب الطهارة باب في الحائض كيف نغتسل ، الحديث ١٤٢ ج ١ ص ٢١٠

ن ي كتاب الطهارة . ح ا ص ١٢ ط الحلبي ١٣٨٣هـ ١٩٩٤ م

دى : كتاب الصلاة والطهارة باب في غسل المستحاضة الحديث ٧٧٩ ج ١ ص ١٦٣

حم : حديث أم المؤمنين عائشة ج ٢ ص ١٢٢ وفيه : ﴿ خذَى فرصَّ مُسَكَةَ فَتُوضَّى

والفائق 1 / ۲۶۱ مادة / حجز، والنهاية /فوص ج ٣ ص ٤٣١ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ١٦٥ ، ومشارق الأثوار ٣٩/١

- (٣) قال : ساقطة من د .
- (٤) جاء في اللسان/حجز : و في حديث حائشة رضى الله عنها لما نزلت سورة النور عمدن إلى حجز مناطقهه فشفقتها فاتخذها خمرا » أرادت بالحجز الآزر.

قال ابن الأثير : وجاء في سنن أبي داود «حجوز أو حجور»،بالشك، وقال الحطابي: الحجور – بالراء – لا معنى له ها هنا ، وإنما هو بالزاى جمع حجز—بضم الحاء وفتح الجيم – فكأنه جمع الحمع .

(ه) ع . ك - صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١) أم المؤمنين : ساقطة من م

قالَ الأَصمعيُّ : الفرصَةُ : القطعَةُ من الصُّوفِ أَو القُطْنُ (١) أَو غيره ، وَإِنَّمَا أُخِذَ (٢) من فَرَصْتُ (٣) الشَّيءَ : أَى قَطعْتُه ، ويُقالُ للحَديدَة التي تُقطعُ ما الفضَّةُ مفراصُ (٤) ؟ لَأَنَّهَا تَقطعُ ، وأَنشدَ الأَصمعيُّ للأَعشِي :

وأَدفَعُ عَن أَعراضِكُم وأُعيرُكُم لسانًا كمفراص الخَفاجِيِّ مِلحَبا (٥) يَعنى بالملحَبِكُلَّ شَيءٍ يَقْشر وبَقطَع (٢) [الَّلحمَ والخَفاجِيُّ : رَجلٌ من بَني خَفاجَةَ ] (٧) ٣٧ - وقالَ أَبو عُبَيد في حديث النَّبِيِّ (٨) - صَلِيَّ اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٩) - حينَ دَخلَ عَليه عُمَرُ [ رَضِي اللهُ عَنه ] (١٠).

فقالَ : يا رسولَ الله : لَو أُمرتَ بهذَا البيت فَسُفرَ .

<sup>(</sup>١) م : والقطن ، وما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة نفلا عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٢) أخذ : ساقطة من م ، وفي تهذيب اللغة ١٢ / ١٦٥ : أخذت .

<sup>(</sup>۴) و از قرضت : تحزیف هنا .

<sup>(</sup>٤) و . وتمايب اللغة : عقراض . تحريف في هذا الموضع بدليل رواية التهديب ابيت الأعشى .

<sup>(</sup>ه) الشاهد من قصيدة من بحر الطويل للأعثى ميدون بن قيس يهجو عمرو بن المنذر بن عبدان، ويعاتب بني سعد بن قيس . وفيه «كمقراض» في موضع «كمقراص» ، وبرواية غريب الحديث جاء في التهذيب ١٦٥/١٢ ، واللسان/فرص.

<sup>(</sup>٦) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : لحبت الشيُّ : قطعته ، والملحب كل شيُّ يقطع ، ويقشر .

وفي د : يقشر - بكسر الشين وضمها .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين تكلة من « ر » وفى الديوان : خفاجة : حي من بني عامر ، والخفاجي نسبة له .وجاء في شرح النووى على مسلم ؛ / ١٤ : وقال أبو عبيه ، وابن قتيبه : إنما هو قرضه من مسك -- بقاف مضمومة وضاد معجمة .

وجاء في النهاية لابن الأثير ج ٣ ص ٤٣١:

وحكى أبو داود فى رواية عن بعضهم « قرصة » – بقاف مثناة .

وحكى بعضهم عن ابن قتيبة : قرضة – بالقاف المثناة والضاد المعجمة .

ولم أقف على لفظة قرضة نيما جاء عن أبى عبيد فى غريبه .

ولم أقف كذلك على لفظة قرصة فيها جاء بالنهاية عن أبى داو د فى سننه ، الأحاديث ٣١٥،٥٣١، ٣١٦ ج ١ ص/٢٢١/ ٢٢٢ ط سورية ١٣٨٨ ه ١٩٦٩ م .

ورجعت إلى غريب حديث ابن قتيبة ، فلم أقف فيه على هذا الحديث .

ولعل هذه النقول جاءت في كتب أخرى أو وقع فيها تصحيف وتحريف.

<sup>(</sup>A) عبارة د : قال في حديث النبي . . .

<sup>(</sup>٩) ك م : عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠) الحملة الفعائية ؛ تكلة من ر. م.

ويروع الماوين

And the state of the state of

[قال] (١) : وكانَ في بَيت فيه أُهُبُّ (٢) وغَيرُها . (٣)

قَالَ الأَصمعيُّ : قولُه : سُفِرَ (٤) : يَعني كُنِسَ . ويُقالُ (٥): مَنفرتُ البيتَ وَغيرَهُ : إذا كَنُستُه ، فَأَنا أَسفرُه سَفْراً .

ويقالُ للمكنَّسَة : المشفَرَةُ .

قَالَ: ومنهُ سُمِّي مَا سُقَطِ (٦) من الورق: السَّفير (٧) ؛ لأنَّ الرِّيحَ تَسَفُرُهُ: أَى تَكَنَّسُتُهُ [٣٤] (٨)

قالَ « ذو الرمة » :

وحائل من سفير الحول جائله حول الجراثيم في ألوانه شَهَبُ (٩)

(١) قال : تكلة من د .

(٢) د : أهب : بفتح الهمزة والهاه ، وفيهما الفتح والضم ، جمع إهاب، والفتح على غير قياس ، والغم على القياس.

(٣) جاء في خ كتاب اللباس باب ما كان النبني – صلى الله عليه وسلم – يتجوز من اللباس والبسط ج ٧ شن ٢٦ ٪ حدثنا سلیمان بن حرب، حدثنا حماد بن زید ، عن محیی بن سعید ، عن عبید بن حنین ، عن ابن عباس – رضی الله عجما – قال : لبثت سنة ، وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على الذي – صلى الله عليه وسلم – فجعلت أعمامه ، فنزل يوما منزلا ، قدخل الأراك ، فلما خرج سألته ، فقال ؛ عائشة وحفصة ، ثم قال ؛ كنا في الجاهلية لا تعد النساء شيئاً ۽ فلما جاء الإسلام ۽ وذكرهن الله و أينا لهن بذلك علينا حقا بن غير أن تدخلهن في شيءٌ مِن أَتِهُورثا ، وكان بسي وبين امرأتي كلام ، فأغلظت لي ، فقلت لها ؛ وإنك لهناك ؟ قالت ؛ تقول هذا لي ، وابنتك توُّذي الَّذِي – صلى الله عابه وسلم – فأتيت حفصة فقلت لها : إنى أحذرك أن تعصى الله ورسوله ، وتقيمت إليها في أذاه ، فأتيت أم سلمة ، فقلت لها . فقالت أعجب منك ياعمر قد دخلت في أمورنا ، فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله – صلى أنه عليه رسلم ﴿ وأزُّوا جه فرددت . - بتشديد الدال الأولى مفتوحة - .

وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وشهدته أتيته بما يكون.

وإذا غبت عن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -- وشهد أتانى بما يكون من رسول الله -- صلى الله عليه وسلم ( > وكان من حول وسول الله – صلى الله عليه وسلم – قد استقام له ، فلم يبق إلا ملك غمان بالشام،، كنا نخاف أن يأثينا فما مغر ته إلا بالأنصاري ، وهو يقول : إنه قد حدث أمر ؛ قلت له : وما هو ؟ أجاء الغساني ؟

قال أعظم من ذلك : طلق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نساءه ، فجئت ، فاذا البكاء من حجرها كلها . وإذا النبي - صلى الله عليه وسلم-قد صعد في مشربة له ، وعلى باب المشربة وصيف ، فأتيته ، فقلت ، [استأذن لى فأذن لى ، فد خلت ، فإذا النهي – صلى الله عليه وسلم – على حصير قد أثر في جنبه ، وتحت رأسة فوقفة من أدم محشوها ليف ، وإذا أهب معلقة ، وقرظ ، فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة ، والذي ردت على أم سلمة ، فضحه وسول أله - صلى الله عليه وسلم- ، فلبث تسما وعشرين ليلة ، ثم نزل

وانظر كذلك : م : كتاب الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية ج ١٠ من ٨٨

: مسئد عمر بن الحطاب رضي الله عنه ج ١ / ٣٣ / ٣٠ . والقائق ٢ / ١٨١ ، والنَّهاية ٢ / ٣٧٢ ، وتهذيب اللَّمَة ١٢ / ١٠٠١ .

- (٤) ر : فسفر ، وما أثبت أدق .
  - (ه) د . ر . م تهذيب اللغة : يقال .
    - (٦) د: يسقط.
- (٧) هبارة تهذيب اللغة : ومنه قبل لما سقط من ورق العشب سفير .
  - (A) أي تكنسه : ساقط من تهذيب اللغة .
- (٩) البيت من قصيدة من البسيط لذى الرمة غيلان بن عقبة العدوى، الديوانس، ١ ط أوربة وراوية الديوان «جائلة» هاشيم المجمة ، وله نسب في تهديب الله ١٢ / ٢٠١ السان/سفر

وبروى :

\* وَحَائِلُ مِن مَفْيَرِ الْحَوْلِ حَائِلُهُ

يعنى الورق ، وقَد حالَ<sup>(١)</sup>: تعيَّر لونُه وابيضٌ ، والجائل: ما جال بالريح فَدَهبَ<sup>(٢)</sup> وجاء، والجراثيم: كل شَيء مُجتَمع <sup>(٣)</sup>، والواحدة <sup>(٤)</sup>جرثومة .

قالَ أَبُو عُبَيدٍ (٥) : وَقَدْ نَكُونُ الجُرثُومَةُ أَصْلَ النَّهِ عِ

مِهِنَّهُ التَّحَدَيْثُ الْمُرْفُوعُ :

قالَ (١): حدَّثَناه (٢) عَفيفُ بنُ سالم ، عَن ابن لَهِيعة ، عَن يزيدَ بن أَب حبيب ، يرفعهُ ، قالَ :

« الأَّزْدُ ( ٩ ) جُرِثُومَةُ العَرِب ، فمن أَضِلَّ نَسبَهُ فَليَّانَهِم (٩) ».

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ ( <sup>1 )</sup> : وقد رُوىَ في الأُهُب <sup>(١١)</sup>حديثٌ آخرُ : « أَنَّ عُمَر دَخلَ عَلَى النبيّ - صليَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وفي الببت أهب عَطنة <sup>(١٢)</sup>م » .

(١) م ، وعنها نقل المطبوع : وقد حال يحول .

(٢) د، رغ، م: و دهب.

(٣) جاء في شرح البيت بالديوان : الحزاثيم جمع جرثومة ، وهو الله أب المجتمع حول الشجر وأصله ، وفد يستعمل
 ف أصل الشجرة .

(٤) م. ، وعنها جاء الطبوع ، والواحد وما أثبت عن بيقة النسخ أد ق

(٥) قال أبو عبيد : ساقطة من د .ر. ع . م .

(٦) قال : "ساقطة من د .ر .

(۷) د : حدثنا .

(٨) ر : الأسد ، وإبدال السين من الزايوارد ، وجاء في الفائق ٣/١ : أهل العلم بالنسب يقولون في القبيلة التي من اليمن التي تسميها العامة الأزد : الاسد .

(٩) لم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتب الصحاح السته ، والحديث في النهاية ٢٥٤/١ ، وفيه : الأسد – بسكون السين – : الأزد ، فأبدل الزاي سيتاً ، والجرثومة الأصل .

والذي جاء في تهذيب اللغة ١١ / ٢٥٤ : وروى عن بعضهم أنه قال :

« أُسَدَ جَرَثُومَةَ العَرَبِ ، فَنَ أَصْلَ نَسِهِ فَلَيَأْتِهُم » ، وجاء على هامش ع حاشية هذا نصها :

أبو سليمان : سمعت أبا عبيد يقول في الحديث: الأزد حرثومة العرب وأهل العلم بالمغازي يقولون: الأساس بالسين-.

(١٠) قال أبو عبيد : ساقطة من م .

(١١) د : الأهب – بفتح الهمزة والهاء – وقد مر جواز الفتح والضم .

(١٢) الفائق ٢ / ١٨١ والنهاية ٣ / ٢٥٩ ، ولفظة عطنة : ساقطة من م . سهو من الناسخ .

وهي الجلودُ واحدُها إهابُ . والعَطنَة: المُنْتنَةُ الرِّيَحِ،وجاءَ في حَديثِ آخرَ: «أَنَّه دخلَ عَلَيهِ (١) ، وَعندَه أَفيقُ (٢) » .

والأَّقْيِقُ : الجلدُ الَّذِي (٢) لَم يُتَمَّ دِباغُهُ ، وجَمعُه أَفَقْ .

يُقالَ<sup>(1)</sup> : أَفيقُ وَأَفَقُ (<sup>1)</sup> مثلُ أَديم وأَدَم ، وعَمود وعَمَد ، وَإِهاب وأَهَب .
قالَ<sup>(1)</sup> : ولَم نَجد في الحرُّوف فَعُيلاً ولا فَعولاً يُجمَعُ عَلى فَعَل<sup>(۷)</sup> إِلاَّ هذه الأَخْرَف [و] (<sup>۸)</sup> : إِنمَا تَجمَعُ عَلَى فَعُل (<sup>1)</sup> مثل : صَبورٍ وصُبرُ ، [وشكور وشكرُ ] (<sup>11)</sup>.

( ) ( (۱) أَبو عُبيد في حديث النبيِّ – صَليَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ (<sup>11)</sup> – :

( كل صَلاة لَيسَت فيها قراءةً فَهي خداجٌ » (<sup>11)</sup>.

وانظر كذلك : الفائق ٢ / ١٨١ ، والنهاية ١ / ٥٥ ، وفيها : هو الجلد الذي لم يتم دباغه ، وقيل : هو ما دبغ بغير القرظ ، والنهذيب ٩ / ٣٤٣ ، وفيه : وقال أبو عبيه عن غير واحد من أصحابه : الجله أول ما يدبغ فهو منيئة. ثم أفيق ، ثم يكون أديما . . . قال : وجمع الأفيق : أفق ، مثل أدع وأدم — بفتح أوله وثانيه .

وجا فى التهذيب كذلك 4 / ٣٤٤ : قال أبو سعيد : الأفيق من الجلود : ما دبغ بغير القرظ من أدبغة أهل نجد ، مثل الأرطى، والحلب – بضم الحاء و فتح اللام مشددة – والقرنوة -بضم القاف و سكون الراء، وضم النون – و العربة – بكسر العين وإسكان الراء – ، وأشياء غيرها ، فهذه التي تدبغ بهذه الأربعة ، فهى أفق ، حتى تفد ، فيتخذ منها مايتخذ .

- (٣) اللـى : ساقطة من د .
  - (٤) د : ويقال .
- (ه) وأفق : ساقطة من د سهو من الناسخ .
  - (٦) قال : ساقطة من د .ع .
    - (٧) أى بفتح العين .
- (۸) الواو تکلة من د ، والمعنی یستقیم مع ترکها .
  - (٩) أي بضم العين .
- (١٠) ما بين المعقوفين تكلة من ر . وفي المطبوع صبر بسكون الباء ، والصنواب ما أثبت .
  - (۱۱) د . قال
  - (۱۲) م : عليه السلام و ع : صلى الله عليه .
  - (١٣) جاء في م كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ج ؛ ص ١٠١٪:

و حدثناه اسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبر نا سفيان بن عيينة ، عن العلاء ، عن أبيه ، عن أب هريزة ، عن النبي — صلى الله عليه وصلم — قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج — ثلاثا — غير تمام .

فقيل لأبي هريرة : إنا تكون وراء الإمام . فقال اقرأ بها في نفسك ، فإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم-يقول : «قال الله – تعالى – قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل . فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين قال الله -تعالى - : حمدتي عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله – تعالى - : أثني على عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين . قال أ : محدثي عبدي . وقال مرة : فوض إلى عبدي . فإذا قال : إياك نعبد ، وإياك نستعين .قال: هذا بيني =

<sup>(</sup>١) دخل عليه : مطموس ، في م .

<sup>(</sup>٢) انظر م كتاب الطلاق باب أن تحيير المرأة لا يكون طلاقا إلا بالنية ج ١٠ مس ٨٢.

قال (١): حَلَّقَناهُ إِسهاعيلُ بنُ جعفَر ، عن العلاءِ بن عبد الرَّحْمن ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبي هُريرَةَ عن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٢)\_.

قالَ الأَصمعيُّ : الخِداجُ : النُّقصانُ مثلَ خداج ِ النَّاقة (٣): إذا وَلَدَت وَلَداً ناقص الخَلق ، أو لغير تُمام .

ويقال (٤): أَخدَجَ الرَّجُلُ صَلاَتَهُ [٣٥] فَهُو مُخِدجٌ ، وهِيَ مُخلَجَةٌ (٥)، ومنهُ قيلَ لذى النُّدَيَّة (٦): [ إِنَّه ] (٧) مُخدَجُ اليد: يَعني [ أَنَّه ] (٨) ناقصُها.

قَالَ (٩): حدَّثَنَاهُ (١٠) إساعيلُ بنُ إبراهيمَ ، عن أَيوب، عن ابن سيرينَ ، عَن عَبِيدَة ، عَن عَبِيدَة ، عَن عَلِيدَة ،

أُ قَالَ : يعني ناقصها(١٣).

= وبين عبدى ، ولعيدى ما سأل . فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين . قال : هذا لعبدى ، ولعبدى ما سأل » . . .

قال سفيان : حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، دخلت عليه وهو مريض في بيته ، فسألته أثنا عنه .

وانظر في الحديث د : كتاب الصلاة ، باب من ترك القرامة في صلاته بفاتحة الكتأب ، الحديث ٨٢١ج ١ ص ١٢٥٠

ط : تثوير الحوالك ، كتاب الصلاة ، بأب النداء ج ١ ص ٢٠٦.

ت : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة الفاقحة .

جه : كتاب إقامة الصلاة ، باب القراءة خلف الإمام ، الحديث ٨٣٨ ج ١ ص ٢٧٣

حم : مسئد أبي هويرة ج ٢ ص ٢٠٤ - ٢١٦ . . . . . . . . . . . . و انظر الفائق ٢/٧/١ و انظر الفائق ٢/٧/١ و انظر الفائق ٢/٧/١ و انظر الفائق ٢/٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر الفائق ١٩٧/١ و انظر ١٩٧/١ و

(۱) قال : ساقطة من د . ر .
 (۲) ع .ك - صلى الله عليه و سلم .

(٣) عبارة التهديب قال أبو عبياً : قال الأصمعي : الحداج : النقصان ، وأصل ذلك من خداج الناقة . . .

(٤) ر . ع . م : يقال .

(ه) م : وعنها ُثقل المطبوع : مخدجة – على وزن اسم الفاعل : تصحيف ، وصوابه ما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة ٧ / ٣ ؛

(٦) فى التهذيب : ومنه قبل لذى الثدية المقتول بالنهروان وعرف محقق الجزء السابع من التهذيب به نقلا عن القاموس
 ققال : اسمه حرقوص بن زهير ؟ وكان كبير الجوابع .

(٧) إنه : تكملة من د . ع ، وعبارة النَّسَخَتِين : إنه مخدج اليد ، ولم يذكر بهما النفسير .

(٨) أنه : تكلة من ر ، وعبارة م وعنها نقل المطبوع أى ناقصها فى موضع يعنى آنه ناقصها . ولا حاجة للتفسير هنا لأنه ذكر بعد ذلك .

(٩) قال : ساقطة من د .ر .

(١٠) د .ع : حدثناً ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق لذكر الحديث قبل ذلك .

(١١) ما بين المعقوفين تكلَّة من د .

(١٢) الفائق ١ / ١٦٤ والنهاية ١ / ٢٠٨

ويُقَالُ : خَلَجَتَ النَّاقَةُ : إِذَا أَلقَت وَلدَها قِبلَ أُوانِ النَّتَاجِ ، وَإِن كَانَ تَامَّ الخَلْق ، وأَخْدَجَت النَاقة (١) : إِذَا أَلقَتهُ نَاقِصِ الخَلق ، وَإِنْ كَانْ لَيَّامِ الْجَمَلِ. وَإِنَّما أَدْخُلُوا الهَاءَ فَ ذَى (٢) الثُّدَيَّةُ ، وأَصلُ الثَّدى ذَكَرٌ ؛ لأَنَّه كَأَنَّهُ أَراد لَحْمَةً مِن ثدى ، أو قطعه من في ذي (٢) الثُّديَّة ، وأصلُ الثَّدى ذكرٌ ؛ لأَنَّه كَأَنَّهُ أَراد لَحْمَةً مِن ثدى ، أو قطعه من ثدى (٣) فَصغَر عَلى هَذَا المعنى ، فأنَّث . وبعضهم يرويها (١) ذا اليدية - بالياء - .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَيُقَالُ (٥) :ولَدُّ تِمامٌ وتَمامٌ ، وَقَمَرٌ تِمامٌ وَتَمَامٌ ، وَلَيلٌ تِمامٌ لاَغَيرُ. (٦) ٣٩ ــ وقالَ (٧) أَبُو عُبَيدِ في حَديثِ النبيِّ ــ صَلَّى الله عَلَيه وسلَّمَ (٨) ــ في صَدَقَة النَّخل: «ماسُقيَ منهُ بَعلاً فَفيه العُشرُ (٩) » .

دى : كتاب الزكاة ، باب العشر فيها سقت السهه ، وما سق بالمنصح الحديث ١٦٧٤ ج ١ ص ٢٣١ إصلاح الغلط في غريب الحديث لا بن قتيبة لوحة ٢٦ / ب ضمن مجموعة والفائق ١١٨/١ > والنهاية ١٤١/١ والتهذيب ١٣/٢ وفيه : وروى عن الذي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال في صدقة النخل: «ما ستى منه بعلا فيه العشر » ، قلت : هذا ذكره أبو عبيه في كتاب غريب الحديث ، وصعته في كتاب الأموال : ما شرب منه بعلا فغيه العشر ، وهذا لقط الحديث والأول كتبه أبو عبيه على المعنى .

<sup>(</sup>١) الناقة : ساقطة من د .ر .ع . م .

<sup>(</sup>۲) ذی : ساقطة من ر ع .

<sup>(</sup>٢) أو قطمة من ثامى: ساقط من ر

<sup>(</sup>٤) م : وعنها نقل المطبوع يرويه ، وأنظر الفائق ١ / ١٩٤ وم ج ٤ ص ١٠١ ، وقد سبقت الإشارة إلى هذه الرواية .

<sup>(</sup>٥) عبارة م : يقال و لد بنام . . .

وعبارة ع: قال: ويقال ولد ثمام . . . ، رما أثبت عن د . ر . ك .

<sup>(</sup>٦) عبارة م وعنها نقل المطبوع : « وليل تمام ، لا يقال إلا بالكسر ليل التمام » وأثبت ما جاء في بقية النسج

<sup>(</sup>٧) د .ع . قال .

<sup>(</sup>٨) ك.م: عليه السلام، وفي ع: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٩) جاء فى ت كتاب الزكاة ، باب ما جاء فى الصدقة فيما يسق بالأمهار وغيره الحديث ٢٦٩ -ج ٣ ص ٣١ : حدثنا أبو موسى الأنصارى ، أخبرنا عاصم بن عبد العزيز مديبى ، أخبرنا الحارث بن عبد الرجعن بن أبي ذباب ، عن سليمان بن يسار ، وبسو بن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -- صلى الله عليه وسلم-: «فيماسقت السهاء والعيون العشر ، وفيماسق بالنضج نصف العشر ».

وقال أبو عيسى:وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار وبير بن سعيد عن النبي --صلى الله عليه وسلم-مرسلا، وكأن هذا أصح.

وفي الباب عن أنس بن مالك ، وابن عمر ، وجابر بن عبدالله.

وأنظر في ذلك : خ : كتاب الزكاة ؛ باب العشر ج ٢ ص ١٣٣ .

م : كتاب الزكاة ، باب ما فيه العشر أو نصف العشر غج ٧ ص ٤٥ .

د : كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع الحديث ١٥٩٦ وما بعده ج ٢ ص ٢٥٢

ن : كتاب الزكاة ، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر . ج ، ص ٣١ .

ط: كتاب الزكاة ، باب الحبوب و الزيتون ج ١ ص ٢٥٩ من تنوير الحوالك .

قَالَ (٥) : وَمن البّعل قُولُ النَّابِغة في صفّة النَّوخل (٦):

من الوار دات الماء بالقاع تَستَقى بأَدْنابها قبلَ استقاء الحَناجر (٧) فَأَخبرَ أَنَّها تَشربُ (٨) بعُروقها ، فَأَرادَ (٩) بالأَذْناب : العُروقُ .

قَالَ (٥): وقَالَ عَبِدُ اللهِ بِنُ رُواحَةً :

هُذا لَاكَ لَا أَبِالَى نَخلَ سَقِى وَلا بَعلِ وَإِن عَظُمَ الأَّتَاءُ (١٠) [٣٦] . يُقالُ : سَقْیٌ وسِقْیٌ ، فالسَّقْیُ ـ بالفَتحـالفعلُ ، والسِّقْیُ ـ بالکسَر ـ السَّرْبُ (١١) قالَ (١٢) : والأَتَاءُ (١٣) : مَاخَرَجَ مِن الأَرضِ مِن الثَّمَرِ أَو غَيرِه (١٤).

و بروی : من الطالبات .

وفى تفسيره : الواردات : الكارعات الماء . الخناجر . بالخاء المعجمة : العروق ، ولم أقف على الخناجر بالخاء وبرواية الغريب جاء ونسب في إصلاح الغلط ، والفائق ١١٨/١ ، وفي اللسان/حنجر برواية:بأعجازها وفسر فقال : إنما جعل للنخل حناجر على التشبيه بالحيوان .

(۸) ر : تستی .

(٩) م ، وعنها نقل المطبوع : وأراد .

(١٠) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢/٣١٤ ، وإصلاح الغلط لوحة ٢٧ أ ، واللسان/بعل، غير أن رواية إصلاح الغلط : نخل بعمل . . . ولا سعى . . . .

وجاء البيت فيه رأبع أربعة أبيات لعبد الله بن رواحة يخاطب فيها ناقته حين خرج غازيا .

- (١١) جاء في م بعد ذلك، وعنها فقل المطبوع : « ويقال سَفيتة سقيا » وأرجح أنها حاشية من تصرف صاحب النسخة م .
  - . (١٢) قال : ساقطة من د . م .
  - (١٣) الأتاء : فيها فتح الهمزة وكسرها".
  - (١٤) د . من التمر بالتاء المثناة أو غيره ، وفي م : وعنها نقل المطبوع من الثمر وغيره .

 <sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>٢) د . ع : ليث بن سعد .

<sup>(</sup>٣) ك : بسرين سعيد ليست له على الاصح صحبة وانظر الترمذيج ٣ ص٣١ ، والحديث موسل

<sup>(</sup>٤) ك : فهي ، و أثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) قال: ساقطة من د . ع . م . إصلاح الغلط .

<sup>(</sup>٦) م : وعنها نقل المطبوع في صفة النخل والماء ، ولم تأت الزيادة في بقية النسخ ، وإصلاح الغلط .

 <sup>(</sup>٧) البيت من أبيات من البحر الطويل النابغة الذبيانى زياد بن معاوية بن ضياب ورواية الديوان ط بيروت ص ١٢
 من الواردات الماء بالقاع تستق

يُقالُ (١) : هي (٢) أَرضُ كَثيرةُ الأَتاءِ : أَى كَثيرةُ الرَّيع مَن الثَّمَر وَ (٣) غَيره قالَ : وأَمَّا الغَيْلُ ، فَهُو مَاجَرى في الأَنهار (٤) ، وَهُو الفَتعُ أَيضًا .

قَالَ (٥): والغَلَلُ: المَاءُ بَيِنَ الشُّجُر (٦)

وقالَ (٧) أَبُو عُبَيَدةَ وَالكَسَائِي (٨) في البَعل : هُوَ العَدْي (١)، و [هو](١٠)ماسقَتْهُ سَّاءُ..

قَالَ أَبِي عَمْرُو : والعَثْيَرِيُّ : العَذْيُ أَيْضًا (١١)

وقالَ بعضَهم (١٢): السَّيْحُ : الماءُ الجارى مثلُ الغَيْلِ ، مُمِّى (١٣) مَنْهِعًا :؛ لأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) د : ريقال .

<sup>(</sup>۲) هي : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٣) ر : أو

<sup>(</sup>٤) جاء فى اللسان / غيل : الغيل – بالفتح : ما جرى من المياه فى الأنهار والسواقى ، وهو الفتح . . والغيل: مكان من الغيضة فيه ماء معين . . . والغيل : موضع فيه ماء من واد ونحوه .

<sup>(</sup>٥) قال : تكله من ر.م.

<sup>(</sup>٦) عبارة ع : والفلل : الماء ما بين الشجر . وذكر ما لا يفيه كثيرا ، وفى اللسان / غيل : وأما الفلل فهو الماء الذي يجرى بين الشجر . ``

<sup>(</sup>٧) د . ع . م قال .

<sup>(</sup>٨) عبارة ع : قال أبو عبيدة والكسائى جميعا ، ولا حاجة لهذه الإضافة .

<sup>(</sup>٩) ك : قالا : هو العذى ، و سقط التركيب قالا من د. ر . ع م . تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>۱۰) هو : تكملة من د . تهذيب اللغة .

<sup>(11)</sup> جاء فى تهذيب اللغة ٣٢٤/٣ : أبوعبيه عن أبى عمرو : العثرى : العدّى ، وهو ماسقته السهاء . قلت : العثرى من الزروع : ما ستى بماء السيل والمطر ، وأجرى إليه الماء من المسايل ، وحفر له عاثور أى أقى بفتح الهمزة وكسرالتاء وتشديد الباء سيجرى فيه الماء إليه ، وجمع العاثور عواثير . . . وفيه ٣٢٥/٢ : قال أبو الهيثم فى العزى : إنه العثرى بتخفيف الناء ، وكان شمر يشدد الثاء فيه ، والصواب تخفيفها.

والعثرى ؛ بفتح العين والثاء . والذى جاء فى م ، ونقل عنها المطبوع العثرى – بكسر العين وسكون انثاء – ولم أقف على ذلك .

<sup>(</sup>۱۲) جاء فى تهذيب اللغة ه/۱۷۳ : قال الليث : السيح : الماء الظاهر على وجه الأرض يسيح سيحاً الأصمعى : ساح الماء يسيح سيحاً : إذا جرى على وجه الأرض ، وماء سيح غيل : إذا جرى على وجه الأرتض .

والتركيب : وقال بعضهم : مكرر في ك سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>١٣) م : ونقل عنها المطبوع : يسمى .

## يَسيحُ فِي الأَرْضِ : أَي (١) يَجْرِي (٢):

(١) جاء في م ، وعنها نقل المطبوع بعد ذلك ما يأتى : قال الراعى :

وارين جونا رواء في أكمته و ٠٠ من كرم دومة بين السيح والجدر

. إراد ، أنهن وأرين شعورهن ، ثم وصفها فشبهها بحمل الكرم .

ومنه الحديث أنَّ الذي – صلى الله عليه وسلم –كتب إلى معاذ باليمن : « إن فيما سقت السماء ، أو ستى غيلا البشر » وقال أبو عبيد وأما ما جاء في السواني والنواضح أن ما سقى بها ففيه نصف العشر . فإن السواني هي الإبل التي يستني عليها من الآبار ، وهي النواضح بأعيانها .

بقال منه : قد سنت السانية تسنو سنوا ، ونضحت تتضح نضعا : إذا سقت ، قال زهير بن أبي سلمي :

من النواضج تسق جنة سحقاً كَان عيى في غربي مقتلة

. قوله : في غرب : فالغرب التي تستَّى بها الإبل وهي أعظم ما يكون من الدلاء ، وهو الذي في الحديث: «وما سى منه بغرب ففيه نصف العشر ».

ولم أثبت هذه الإضافة في صلب الكتاب؟ لأنني لم أقف عليها في نسخة من نسخ الغريب غير «م » ، ولعلها منقولة عن أني عبيد من كتاب آخر .

(٢) هذا الحديث من الأحاديث التي استدرك فيها أبن قتيبة في كتابه إصلاح الغلط على أبي عبيد ، وجاء فيه لوحة ٢٦ م وما بعدها تعليقا على قول أبي عبيه في البعل 6 وقال أبو عبيه عن الأصمعي : البعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سق ساء و لا غيرها ، فإذا سقته الساء فهو عذى؟ و من البعل قول النابغة في صفة النخل :

بأذناما قبل استقاء الحناجر من الواردات الماء بالقاع تستى

قال : أخبر أما تشرب بعروقها ، وهي الأذناب ، هذا قول أبي عبيد .

قال أبو محمد - يعني نفسه - : وقد تدبرت هذا التفسير وناظرت فيه الحجاز يين وغيرهم ڤلم أر له وجها؟ لأن الحديثُ الأول ما سقّ منه بعلا وذكر هو أن البعل لا تسقّيه ساء ولا غيرها وهذا نقَّض لذَّاكُ ؛ ولأن البعل من النخل وغير البعل وجميع الشجر يشرب بعروقه لا بأعاليه ، ولأن العذى والسَّق جميعاً تسقيهما الساء ، فأين هذا النخلّ الذي لا تسقيه الساء ولا غيرها ؟ أفي أرض لم تمطر قط أم في كن ؟ هذا جا لا يعرف.

آتول: إن الذي دفع أبن قتيبة إلى هذا وقوفه عند ظاهر اللفظ في قول أبي عبيد نقلا عن الأصمعي: «مَن غير سَي سياء ولا غيرُها » وما يريده أبو عبيد أنها تكتني بالرى المخزون في باطن الأرض،وَسُونُ أكتني بذكر رَدَّ الأزهري في كتابه تهذيب اللغة على أبن قتيبة . يقرل في ردهج ٢ ص ١ (٤ :

قلت : وقد ذكر القدي هذا في الحروف التي ذكر أنه أصلح الغلط الذي وقع فيها، وألفيته يتعجب من قول الأصمعي : البعل ما شرب بعروقه من الأرض من غير سق من الساء ولا غيرها ، وقال : ليت شعرى أيبا يكون هذا النخل الذي لا يستى من ساء ، ولا غيرها ، وتوهم أنه يصلح غلطا ، فجاء بألم غلط ، وجهل ما قاله الأصبعي ،وحمله جهله به على التخبط فيها لا يعرفه ، فرأيت أن أذْكر أصناف النخيل ، لنقف عليها فيصح لك ما حكاه أبو عبيه عن الأصمعي؟فن النخيل : السَّق ، ويقال : المسقوى ، وهو الذي يستى بماء الأنهار ، والعيون الجارية ،ومن السَّق ما يستى نضحا بالدلاء والنواعير ؛ وما أشبهها ، فهذا صنف.

ومها اليدي : وهو ما نيت مها في الأرض السهلة ، فإذا مطرت نشفت السهولة ماء المطر فعاشت عروقها بالثرى الباطن تحت الأرض، ويجيء تمرها قعقاعا؛ لأنه لايكون ريان كالسقى، ويسمى التمر إذا جاه كذلك قسباً وسحا- بضم السين وتشديد ألحاء -والضرب الثالث من النخيل ما نبت في أرض يقرب ماوِّها الذي خلقه الله تحت الأرض في رقات الأرض ذات النز فرسمت عروقها في ذلك الماء الذي تحت الأرض ، واستغنت عن سنى الساء ، وعن إجراء ماء الأنهار إليها أو سقيها نضحاً بالدلاء ، وهذا الضرب هو البعل الذي فسره الأصمعي، وتمر هذا الضرب من التمرآن لايكون ريان ولاسما، ولكن يكون . بينهما، وهكذا فسر الشافعي – رضي الله عنه – البعل في باب القسم . . . . فقال : البعل : مارسخ عروقه في الماء فاستغنى

قلت : وقد رأيت بناحة البيضاء بن بلا جذيمة عبد القيس نخلاكثيرا عروقها راسمة في الماء ، وهي مستغنية عن السقى، وعن

أقول: لا مانع من أن تكون هذه المياه الحوفية مياه أمطار سقطت وتسربت ، وكونت المياه الحوفية التي يستغنى بها هذا النوع من النمثل وأرى- والله أعام- أن هذا ٧ يتمارض مع ما نقله أبو عبيد عن الأصمعي .

عُ وقالَ (١) أَبِو عُبَياد في حَديث النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَليه وَسَلَّمَ (٢) - في قَوم يُخرَجونَ مِن النَّار « فَينبتونَ كَما تَنْبُتُ (٣) الحِبَّةُ في حَميل السَّيل (٤) » .

قَالَ الْأَصِمِعِيُّ : الحَمِيلُ : ماحَمَلَهُ السَّيلُ من كُلِّ شَيءٍ ، وكُلُّ (°) مَحمول فَهُو حَميلُ ، كَمَا يُقالُ للمقتول قَتيلُ (٦) ، ومنه قولُ عمر [بن الخطاب \_ رَحمه الله (٧) \_ ] :

«فى الحَمِيل لايُورَّثُ إِلاَّ ببيِّنَة (^)»

إِنَّمَا (٩) سُمِّيَ حمِيلًا ؛ لأَنَّه يُحملُ من بلاده صغيراً ، وَ(١٠)لَم يُولَد في الإسلام.

(۱) ع : قال .

(٢) ك . م : عليه السلام . و ع : صلى الله عليه .

. ينبت : و (٣)

(٤) جاء في خ كتاب الرقاق ، باب صفة الحنة والنارج ٧ ص ٢٠٢ :

حدثنا نوسى ، حدثنا وهيب ، حدثنا عمر بن يحيى ( بن عمارة ) عن أبيه عن أبى سعيد الحدرى—رضى الله عنه—أن الذي — صلى الله عليه وسلم — قال :

إذا دخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، يقول الله ( جل وعز ) من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ، فأخرجوه ، فيخرجون ، قد امتحشوا ، وعادوا حمما – بضم الحاء – فيلقون فى نهر الحياة ، فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل ، أو قال : حمية السيل .

وقال النبي – صلى الله عليه وسلم – « ألم تروأ أنها تنبت صفراء ملتوية » .

ما بين الأقواس لم يود في البخاري .

وانظر كذلك في الحديث : خ : كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان ج ١ ص ١٠

كتاب الأذان ، باب فضل السجود ج ١ ص ١٩٥

كتاب التوحيد ، بأب قول الله تعالى : وجوه يومئذ نأضرة ج ٨ ص ١٧٩ -١٨١٠

م : كتاب الإيمان ، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النارج ٣ ص ٣٥

ت : كتاب صفة جهنم الحديث ٢٥٩٧ ج ٤ ص ٧١٣

جه : كتاب الزهد ، باب ذكر الشفاعة الحديث ٩ و٣٤ ج ٢ ص ١٤٤١

دى : المقدمة ، باب ما أعطى الذي – صلى الله عليه وسلم – من الفضل ج ١ ص ٣٥

دى : كتاب الرقاق باب ما يخرج الله من النار برحمته الحُدَيث ٢٨٢٠ ج ٢٣٨-٢

حم : حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٢٧٥ -- ٢٧٦ ....

والفائق مادة ضبر ٣٢٧/٣ ، والنهاية ٣٢٦/١ ، ٤٤٢ ومشارق الأنوار ١٤٩/١ ، وتهذيب اللغة ٥٩٢٥. وجاء فيه من تفسير الحبة إلى جانب ما ذكره أبو عبيه : وقال النضر بن شميل : الحبة-بكسر الحاء-اسم جامع لحبوب البقل التي تنتثرإذا هاجت الربح ، فإذا مطرت من قابل نبتت

- (ه) د : فكل وفي ر : «وهو» في موضع : وكل ، وما أثبت أدق
  - (٦) كما يقال للمقتول قتيل : ساقط من تهذيب اللغة .
- (٧) ما بين المعقوفين تكملة من د لم ترد فى بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .
- (٨) جاء فى النهاية ٢/١٤٤ : وفى حديث على : أنه كتب إلى شريح : «الحميل لايورث إلا ببينة » وفى تهذيب اللغة ه/٩٣ : قال أبو عبيد : ومنه قول عمر فى الحميل : «إنه لا يورث إلا ببينة ».
  - (٩) إنما : ساقطة من د . ر . م . تهذيب اللغة ، وفي ع : وإنما .
  - (١٠) ر : أو ، وما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة أدق .

وأُمَّا الحِبَّةُ ، فكل <sup>(١)</sup> نَبْتٍ لَه حَبُّ ، فاسمُ الحَبِّ منهُ الحَبَّةُ . وقالَ الفرَّاءُ : الحِبَّةُ بُذورُ البَقل .

وقالَ (٢) أبو عَمرو: الحِبَّةُ: نَبتُ يَنْبَتُ فِي الحَشيش صغارٌ.

وقال الكسائيُّ : الحِبَّةُ : حَبُّ الرَّياحين .

وَواحدَةُ (٣) الحِبَّة حَبَّةُ (٤)

قَالَ (٥) : وَأَمَّا الحَنْطَةُ ، وَنَحُوهَا ، فَهُو الحَبُّ لا غَيْرُ (٦) .

[قالَ أَبُو عُبَيدُ<sup>(٧)</sup>] وفي الحميل تَفسيرٌ آخرُ هُو أَجُودُ من هَذا .

يقالُ (^) : إِنَّمَا سُمِّىَ الحميلُ الذي قالَ «عُمَرُ (٩) » حَميلاً ؛ لأَنَّه محمولُ النَّسب ، وهو أَن يقول الرجل : هذا أخى أو أبى أو ابنى (١٠) فلا يُصدَّق عليه إلاَّ ببينة ؛ لأنه يُريدُ بذلك أَن يكفَع (١١) ميرَاثَ مَولادُ الذي أَعتَقَه ، ولهذا قيلَ للدَّعيِّ حميلٌ ، قالَ الكُميتُ [٣٧] بذلك أَن يكفَع (١١) عَلَم نَزلتُم من غَير فَقر وَلا ضَرَّاء مَنزلَة الحَميل (١٢)

<sup>(</sup>١) د : وكل ؛ وجاء في تهذيب اللغة ؛ /٧ : وقال أبو عبيد – قال الأصمعي :

<sup>«</sup> كل نبت له حب فاسم الحب منه الحبة » .

<sup>(</sup>٢) ك : قال ، وآثرت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٤/٧

<sup>(</sup>٣) **د :** و راحه .

<sup>(</sup>٤) د . م ، وعنها نقل المطبوع : وواحدة الحب حبه – بكسر الحاء فيهما – والصواب ما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة ٤/٤ وفيها وواحدة الحبة حبة – بكسر الحاء في الجمع ، وفتحها في المفرد .

<sup>(</sup>ه) قال : ساقطة من د . ر . ع

<sup>(</sup>٦) جاء في تهذيب اللغة ٤/٧ : شمر عن ابن الأعرابي : الحبّ – بكسر الحاء – حب البقل الذي ينتثر ، قال والحبة – بفتح الحاء – حبة الطعام من بر ، وشعير ، وعدس ، ورز ، وكل ما ياكله الناس .

قلت أنا : وسمعت العرب تقول : رعينا الحبة – بكسر الحاء – وذلك في آخر الصيف إذا هاجت الأرض ، ويبس البقل ، رالعشب ، وتناثرت بذورها ، وورقها ، وإذا رعتها النعم سمنت عليها .

 <sup>(</sup>٧) قال أبو عبيد تكله من م ، وأثبتها لطول الكلام فيها نقل عن غير ه .

<sup>(</sup>٨ ) يقال : ساقطة من د . ر . ع .

<sup>. (</sup>٩) م : عمرو : تصحیف .

<sup>(</sup>١٠) د ۽ أخي ؛ وأبي ، وأبني ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>۱۱) د : يرفع .

<sup>(</sup>١٢) هكذا جاء ونسب للكميت في تهذيب اللغة ه/٩٢ ، واللسان / حمل .

يُعاتبُ «قُضاعَةَ » في تحوَّلهِم إِلَى اليمن (١) » هَذا ذُو الصَّحيحُ عندَنَا (٢).

٤١ ـ [و(٣)] قالَ أَبو عُبيد في حَديث النبي م صلى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٤) ـ :
 (مازالَت أكلَةُ «خَيبرَ » تُعادُّني ، فَهذا أُوانُ قَطعَتْ أَبْهَرِي (٥) » .

(١) ما بعد البيت في الصفة السابقة إلى هنا ذكر قبل البيت في م ، وتهذيب اللغة واللسان ، وعن م ثقل المطبوع .

(٢) هذا هو الصحيح عندنا : ساقط من م و جاء في بقية النسخ .

وجاء في تفسير الحميل بتهذيب اللغة ٤٢/٤ :

وقال الليث : الحميل المنبوذ بحمله قوم فيربونه،قال:ويسمى الولد في بطن الأم إذا أخذت من أرض الشرك حميلا وقال الأصمعي : الحميل : الكفيل .

وقد جاء في م بعد ذلك ، و نقله عنها المطبوع ما يأت :

« قال أبو عبيله : والذي دار عليه المعنى من الحبة أنه كل شيء يصير من الحب في الأرض فينبت مما يبذر .

" - الله عبيه : وفي حديث آخر : يخرجون من النار ضبائر ضبائر ، فيلقون على نهر يقال له نهر الحياة » .

وقوله : ضَبَائر : يعنى جهاعات ، وهكذاً روى في الحديث ، وهو في الكلام أضابير أضابير . قال الكسائي والأحمر : يقال هذه إضبارة فليس جمها إلا أضابير ، وكذلك إضمامة رجمعها أضاميم .

و في حديث آخر : « ينبتون كما تنبت الثمارير »

يقال: إن الثعارير هي هذه التي يقال لها الطراثيث.

و في حديث آخر : « بيخرحون من النار بعد ما المتحشوا ، وصارو ا فحما » .

وله : امتحشوا : احترقوا ، وقد محشَّم النار مثله .

وقد أثبت هذا في الهامش ، لأنه من قبيل التهذيب الذي تسير عليه النسخة م والدليل على ذلك عام وجوده في بقية النسخ ، ونقل صاحب التهذيب الحديث الأول منها في مادة ضبر ٢٢ / ٢٩ والحديث الثاني في مادة ثمر ٣٢٦/٢ ولم يذكر تفسير أبي عبية للغريب فيهما وهو الذي تتبع أحاديث غريب أبي عبيه ونقل تفسيره لها ونقوله تكاد تكون نسخة من نسخ الكتاب الأمر الذي حملني على أن أجمل التهذيب نسخة مساعاة في التحقيق ، ولعل صاحب النسخة م نقل عن كتاب آخر لأبي عبيه والروايات التي ذكرها غرجه مع حديث أبي عبيه .

(٣) الواو: تكلمة من د. ر. م.

(٤)ك.م: عليه السلام، وفي د.ع: صلى الله عليه.

(ه) جاء في خ كتاب المغازي ، باب مرض النبي – صلى الله عليه و سلم – و و فاته ج ه ص ١٣٧ :

« وقال يونس ، عن الزهرى،قال عروة : قالت عائشة – رضى الله عبا – كان الذي – صلى الله عليه وسلم – يقول فى مرضه الذى مات فيه : يا عائشة : ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخيبر ، فهذا أو ان – بفتح النون وضمها – وجدت انقطاع أبهرى من ذلك السم »– بفتح السين المشددة وضمها – .

وانظر كذلك خ: كتاب الهبة ، باب تبول الهدية من المشركين ج٣ ص ١٤١٠

م: كتاب السلام باب السم ج ١٤ ص ١٧٨.

دُ : كتاب الديات ، باب فيمن ستى رجَّلا سها أو أطعمه ، فات أيقاد منه؟الحديث ١٥٠ ج ؛ ص ٢٥٠

دى : المقدمة باب ما أمر الله به نبيه من كلام الموتى ج ١ ص ٣٠

حيم : حديث امرأة كعب بن مالك - رضى الله عنها -ج ٦ ص ١٨

الفائق مادة / أكل 1/ • ٥ ، والنهاية 1 / ٧ ه ، ومشارق الأنوار ١ / ٨٨ ، وتهذيب اللغة ١ / ٩٨ ، ٢ / ٢٨ و اللسان/أكل وفيه ، مازالت أكلة بضم الهميزة وفي النهاية ؛ الأكلة بالضم اللقمة التي أكل من الشأة ، وبعض الرواة يفتح الألف ، وهو خطأ ؛ لأنه لم يأكل منما إلا لقمة واحدة ، وقد تقل صماحب اللسان عن ابن الأثير ذلك و لذى رأيته فى ر . ك . م ؟ أكلة – بفتح الهمزة – وفي اللسان / أكل ، وقال اللحياني ؛ الأكلة والأكلة – بفتح الممزة وضمها مع التشديد – يعني بهما جميعاً المأكول .

قالَ : حُلِّثْتُ بِه عَن سُفيانَ بنِ عُيَينَةً ، عَن العلاءِ [بن أبي العلاءِ، عن ابن] أبي العبَّاس (١) ، عَن أبي (٢) جعفَر يَرفَعُهُ .

قَالَ الأَصْدِعِيُّ : هُو من العِدادِ ، وهُو الشَّيُّ الذي (٢) يَأْتِيكَ لِوَقَتِ .

وأَصلُهُ (<sup>٤)</sup> مِن العَدَدِ لِوَقْتِ ، مِثلُ الحُمَّى الرِّبْعِ والغِبِّ ، وكذلك السَّمُّ الَّذَى يَمَتُلُ وَقْتِ (٥) .

وقالَ أَبُو زَمِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَو نَحَوَّهُ (٦) .

قَالَ أَبُو عُبَيد : [ وَكُلُّ شَيءٍ مَعْلُوم ، فَإِنَّه يُعادُّ صَاحِبَهُ لِأَيَّام ، وَأَصلُه مِن العَدَدِ حَتَّى يَأْنَى وَقَتُه الذي يَقَتُلُ فيه (٧) ] ، ومنهُ قُولُ الشَّاءر :

يُلاق مِن تَذَكُّرِ آلِ نَيلى كَما يَلَقَ السَّلِيمُ مِن العِدادِ (^) يعنى اللَّديغ (٩) .

قالَ الأَصمعيُّ: إِنَّمَا سُمِّيُ اللَّدِيغُ سَليَّمًا؛ لأَنَّهُم تَطيَّرُوا. من اللَّدِيغ ، فقلبوا (١٠)المَعني ، كما قالوا للحَبَشَيُّ أَبُو البِيَضَاءَ ، وكما قالوا للفلاة : مَقازة تَطيرُّ وا إِلَى الفُوز(١١) ، وَهي

<sup>(</sup>١) هيارة د : عن العلاء بن أبي العلاء ، عن أبي العياس ، وعبارة : ر ۽ ع . ك : عن العلاء بن أبي العباس .

<sup>(</sup>٢) نقل المطبوع عن ر : عن ابن جعفو .

<sup>(</sup>٣) الذي : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٤) م ، وعنها نقل المطبوع : قال أبو عبيد وأصله ، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ ، وفي التهذيب العبارة كلها عن الأصمعي .

<sup>(</sup>ه) الذي يقتل لوقت عبارة ساقطة من د . وجاء في تهذيب اللغة ١ / ٨٩ : ومعنى قوله تعادني ،أي تراجعني بالم السم في أوقات معدودة .

 <sup>(</sup>٦) النقل عن أبى زيد جاء في م بعد قوله : قال الأصمعي : هو من العداد ، وهو الثنيء الذي يأتيك لوقت وفي
 : ونحوه .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين تكملة من د . م ، و في م منه في موضع فيه .

<sup>(</sup>۸) هكذا جاء الشاهد غير منسوب في تهذيب اللغة ١٩/١ ، وجاء في الأضداد لأبي حاتم السجستاني ص ١١٤ ضمن ثلاث رسائل، وتهذيب ألفاظ ابن السكيت ص ١١٨ ط بيروت ١٨٩٥ م، واللسان/ عدد برواية : « من تذكر آل سلمي » ، ولم ينسب في أي من هذه المصادر .

وفي أضداد السجستاني : والعداد وقت في كل سنة يعاو د السم فيه ، فيهيج بالملدوغ .

<sup>(</sup>٩) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع يعني بالسليم اللديغ .

<sup>(</sup>١٠) ففتلوا : تحريف ، وصححها المطبوع .

<sup>(</sup>١١) جَاءَ في أَصْدَادَ الأَصْمَعَى ص ٣٨ ضَمَنَ ثَلاثَ رَسَائُلُ طَ بِيرُوتَ ١٩١٢:

<sup>«</sup> وسعوا المفازة – مفعلة – من فاز يفوز إذا نجا ؛ وهي مهلكة . . . . وأصل المفازة مهلكة . فتفاءلوا بالسلامة ، والفوز كقولهم للملدوغ سليم ، والسليم : المعافي » .

مَهْلَكُة [ومَهْلَكَة (١)]

وذَلك ؛ لأَنَّهم تَطيَّروا (٢)

والأَبهرُ : عرقُ مُستَبطنُ الصَّلب ، والقَلبُ مُتصلُ به ، فإذا انقطَعَ لَم تكُن مَعه سَياةً ، وأنشذَ الأَصديُ لابن مُقبل(٣) :

وللفوَّاد وَجيبٌ تَحتَ أَبهَره لَدُمَ الغلام وَراءَ الغَيبِ بِالحَجرِ<sup>(٤)</sup> مَنْهُ وَجِيبَ قلبه بِصُوت حَجرٍ ، واللدُمُ : الضَّربُ<sup>(٥)</sup> ، وقالَ بعضُهم : وَإِنَّمَا شُمِّيَ التَّدَامُ النِّسَاءِ من هَذَا<sup>(٦)</sup> .

٢٤ ــ [و] (٧) قالَ أبو عُبيد في حديث النّبي ـ صَلّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٨) في قوله للذي تَخطَّى رقابَ النَّاس يومَ الجُمعة :
 «رَأَيْتُك آذَيْتَ وآنَيْتَ (٩) »

<sup>(</sup>١) الذى فى المطبوع مهلكة - بضم الميم وكسر اللام - تكملة من م وأرجع أنها - مهلكة - بفتح الميم وكسر اللام لغة - فى مهلكة - بفتح الميم وضم اللام . جاء فى اللسان/علك: والمهلكة - أى بفتح الميم وكسر اللام وفتحها-والمهلكة-أى بفتح الميم وضم اللام - : المفازة ؟ لأنه يهلك فيما كثير أ. وأما مهلكة - بضم الميم وكسر اللام - فهو وصف باسم الفاعل .

<sup>(</sup>٢) م ، وعنها نقل المطبوع : لأنهم تطيروا إليه . وسقط من د . ر . ع عبارة وذلك . لأنهم تطيروا .

<sup>(</sup>٣) ابن مقبل : ساقط من ع . م تهذيب اللغة ٢٨٦/٦ ، و الفائق ١/٠٥ .

<sup>(؛)</sup> جاء فى تهذيب اللغة ، والفائق غير منسوب ، ونسب فى اللسان/يهر لابن مقبل ، وله نسب فى مادة لدم كذلك/وفسر اللد م بصوت الشىء يقع على الأرض ، واللطم ، والضرب .

<sup>(</sup>٥) م ، وعنها نقل المطبوع : الصوت .

<sup>(</sup>٦) جاء في اللسان / للم : والتدام النساء : ضربهن صدورهن ووجوههن في النياحة .

وجاء في م ، بعد ذلك وعنهما نقل المطبوع :

<sup>«</sup>ويقال الأبهرالوتين، وهو فى الفخذ : النسأ – يفتح النون مشددة – ، وفى الساق : الصافن ، وفى الحلق : الوريد ، وفى الذراع : الأعجل ، وفى العين ، الناظر ، وهو نهر الحسد » .

وطابع التهذيب و الاستدراك و اضح فيها .

<sup>(</sup>٧) الواو : تكلة من د . رع . م .

<sup>(</sup>٨) ك . م : عليه السلام ، وفي د ، ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) جاء فى جدكتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فى النهى عن تخطى الناس يوم الجمعة ، الحديث ١١١٥ ج ١ ص ٣٥٤: «حدثنا أبوكريب، حدثنا عبد الرحمن المحارب ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الحمعة ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخطب ، فجعل يتخطى الناس ، فقال رسول الله – صلى الله هليه وسلم – : أجلس فقد آذيت ، وآنيت » .

و انظر : د: كتاب الصلاة باب تخطى رقاب الناس يوم الجمعة الحديث ١١١٨ ج ١ ص ٦٦٨ .

ن : كتاب الحمعة باب النهى عن تتحطى رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الحمعة ج ٣ ص ٨٤. حر : حديث عبد الله بن بسر الماؤنى ج ٤ ص ١٨٨.

والفائق 1/4ه ، والنهاية 1/ ٧٨ ، والنهذيب ه ١/4ه ه .

قَالَ (١): حدَّقَنَاهُ هُشَيعٌ ، قَالَ : أَخبرَنَا منصور ، ويونُسُ ، عَن الحَسَنُ (٢) أَنَّ رَجلاً جاء يومَ الجُمعَة ، ورسولُ [٣٨] الله \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٣) \_ يَخطُبُ ، فَجعلَ يتخطَى رقاب الناس حتى صَلَّى مَع النبي \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ \_ فَلما فَرغَ من صَلاته ، قالَ (٤) له : «مَاجَمَّعْتَ يافلانُ ؟

فقالَ (٥): يارسولَ الله ا أمالًا رَأْيتُني جَمَّعتُ مَعكُ ؟

فقال (٧) : «رَأْيِتُكَ آذَيْتَ ، وآنَيْتَ ».

قالَ الأَصمعيُّ : قَولُه : آنيتَ (^) : يَعني (٩) أُخَّرِتَ المَجيَّ ، وأَبطأَتَ ، قالَ : (١٠) ومنه قولُ الحُطَيثة :

وَآنبِتُ الْعَثْمَاءِ إِلَى مُمهَيلِ أَو الشَّعْرَى فَطَالَ بِيَ الأَناءُ(١١) وَمَنهُ قَيْلَ لَلْمُتَمَكِّتُ في الأَمور : مُتَأَنِّ (١٢) .

(۱۱) الشاهد من قصيدة من الوافر للحطيئة جرول بن أوس ، يمدح بغيض بن عامر ،ورواية الديوان ؛ ه ط بيروت « فطال بى العشاء » وبرواية الغريب جاء فى تهذيب اللغة ه ١/ ؛ ه ه ، والفائق ٢٠/١ ، وفى التهذيب : وروى أبو سعيد بيت الحطيئة : وأنيت بتشديد النون فى موضع وآنيت .

وجاء فى غريب ابن قتيبة ج ٢ص٩٠ ط بغداد برواية . . وأكريت العشاء إلى سهيل . . وهى رواية أضداد الأصمعى ضمن رسائل ص ٢٧ ، وفيه ويروى : " فطال بى الكراء " وهى رواية أضداد ابن السكيت ضمن ثلاث رسائل ص ١٨٢ .

وذكر صاحب التهذيب بيت الحطيثة شاهدا على أن الإنى بكتب بالياء ، ويفتح فيمد . وفيه : ابن السكيت : الإنى من الساعات ، ومن بلوغ الثنىء منتهاء ، مقصور ، ويكتب بالياء ، ويفتح فيمد ، قال الحطيئة : وذكر الشاهد .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) ألحديث مرسل .

<sup>(</sup>٣) ع . ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) ر . م : فقال .

<sup>(</sup>٥) م : فقال له .

<sup>(</sup>٦) ر : ما : وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٧) ر : قال . نو م : فقال له .

 <sup>(</sup>٨) من قال إلى هنا: ساقط من ر وسقط التركيب «قوله» من ع .

<sup>(</sup>٩) م ، وعنها نقل المطبوع : أي في موضع يعني ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>١٠) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۱۲) مابعد بيت الحطيئة جاء قبل البيت في و .

ويُقالُ: جُمْعَةٌ ، وجُمُعَةٌ (١)

٤٣ \_ وقالَ (٢) أَبُو عُبَيَد في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٣) \_ :

«أَنَّه نَهِي أَن يُقالَ : بالرِّفاء وَالبَنين (٤) » .

قَالَ (°): حَدَّثَنَاهُ أَبِو الزَّضِ هَاشِم بِنُ القاسِم (٢)، عَن شَيِغ لَهُ قَد مَيَّاهُ ، عَن الحَسَن ، عَن عَتبِل بِن أَبِي طالب ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٧) \_ .

قالَ الأَصمعيُّ : الرِّفاءُ يكونُ في معنيين ، يكونُ من الاتفاق (^) ، وحُسن الاجتماع (<sup>(٩)</sup>. قالَ : وَمنهُ أُخذَ رَفْءُ النَّوب ؛ لِأَنَّه يُرفَأُ ، فَيُضَمُّ (١٠) بَعضُه إِنى بَعض، ويُلاَّمُ بَينَهُ (١١) وَيكونُ (١٢) الرِّفاءُ من الهدُوءِ (١٣) ، والسُّكون ، وأَنشبذَ لأَنى خرَّاشِ الهُذَلِّ : "

َ رَفَوْنِي وَقَالُوا يَاخُويَلِكُ لَم تُرَعْ فَقَلَتُ وَأَنكرتُ الوُّجوهَ هُمُ هُمُ (١٤) المُوجوهَ هُمُ هُمُ (١٤) المُونِي .

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن عبد الله ، حدثنا أشعث ، عن الحسن ، عن عقيل بن أبي طالب أنه تزوج امرأة من بنى جشم ، فقالوا له : بالرفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا هذا ، ، ولكن قولوا كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : «اللهم بارك لهم ، وبارك عليهم » .

انظر ن: کتاب النکاح ، باب کیف یدعی للرجل إذا تزوج ۲ ص ۱۰۶ .

دى : كتاب النكاح ، باب إذا تزوج الرجل ما يقال له ، الحديث ٢١٧٩ ج ٢ ص ٥٩ .

حم : حديث عقيل بن أبي طالب ٢٠١/١ - ٢٠١٥ ه ي .

والفائق ٢/٧٠ ، والنهاية ٢٤٠/٢ ، والتهذيب ٥٠/٢٠ .

- (٥) قال : ساقطة من ر
- (٦) ر . ع : هاشم بن النضر أبو القاسم .
- (٧) ك : عليه السلام ؛ و د . ع ي صلى الله عليه .
  - (٨) ر : الإنفاق : تحريف .
- (٩) د : يكون من حسن الإجهاع ، والاتفاق ، والمعنى متقارب .
- (١٠) م ، وعنها نقل المطبوع : ويضم ، وما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة أدق .
- (١١) د ، وتهذيب اللغة : ويلائم ، ويلأم ، ويلائم بمعنى يصلح ، وفي م . ويلائم بينهما .
  - (١٢) تهذيب اللغة : قال : ويكون
  - (١٣) ر . م : الهدو ، على الإبدال و الإدغام .
- (١٤) رواية ديوان الهذليين ٢/٤٤/ : لا ترع . وبها جاء في تهذيب اللغة ه ٢٤٣/١ ، واللسان / رفأ ، رفا .
- (١٥) رفونى تكملة من ر . م . وفى اللسان يريد رفوُونى فألتى الهمزة ، قال : والهمزة لا تلتى إلا فى الشعر ، وقد نقل صاحب اللسان ذلك عن ابن هانى ً.

<sup>(</sup>١) أي بسكون الميم وضمها ، وهذا ساقط من دُ ، وقيها الجمعة – بفتح الميم كذلك ، انظر اللسان / جمع .

<sup>(</sup>٢) ع: قال .

<sup>(</sup>٣ ) ك. م : عليه السلام . و د : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) جاء في جه كتاب النكاح ، باب تهنئة النكاح الحديث ١٩٠٦ ج ١ ص ١١٤٠

 $I = I^{(1)}$  قَالَ أَبُو زَيدٌ : الرِّفاءُ : المُوافَقَةُ ، وَهِي المُرافَاةُ بِلا (٢) هَمْزِ ، وأَنشدَ (٣) : وَلَمَّا أَن رَأَيتُ أَبا رُويْم يُرا فِيني ، وَيَكرَهُ أَن يُلامَا (٤)  $\mathbf{22} = \mathbf{22} = \mathbf{22}$   $\mathbf{23} = \mathbf{23} = \mathbf{23$ 

قالَ : حَدَّثَنَاهُ ابنُ عُلَيَّةً ، عَن حَجَّاجٍ بِن أَنِي عُثَانَ الصَّوَّافِ قالَ :

حَذَثْنَا (٩) يَحِي [٣٩] ـ بنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : بَلغَني ذَلِك (١٠) عَن النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١١)\_ .

قالَ الأَصمعيُّ : الهَدَفُ كُلُ شَيءٍ عَظيمٍ مُرتَفعٍ .

[ و ] (١٢) قالَ غَيرُهُ : وَبِه شُبِّه الرَّجلُ العظيم ( ١٣) ، فَقيلَ لَهُ هَدَفٌ ، وأَنشدَ (١٤) :

« حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا أسود بن عاس ، حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن إسحاق عن سعيد عن أبى هريرة أن الذي – صلى الله عليه وسلم – مر بجدار أوحائط مائل ، فأسرع الشيء ، فقيل له فقال : إنى أكره ، وت الفوات ». وانظر الفائق ٤/٥٠ ، وفيه : أسرع في المشي . والنهاية ١٧/٣ وفيه : «كان إذا مر بصدف مائل أسرع المشي » وتردت اللغة ٢٨٣/٦ مادة هدف ، وفيا وجاء في النهاية مادة هدف ، دول بدف مائل أسرع المشي » . تردت اللغة ٢٨٣/٦ مادة هدف ، دفيا

وجاء فى النهاية مادة هدف و/٢٥١ : « كان إذا مر بهدف ماثل أسرع المشى » وتهذيب اللغة ٢١٣/٦ مادة هدف ، وفيها تقدم «هدف ماثل» على «صدف ماثل» على «هدف ماثل» ، وواحد ماثل» على «هدف ماثل » ، والعباب حرف الفاء مادة ( صدف ) ، ٢٤ ، ومادة هدف ، ٥٠

<sup>(</sup>۱) الواق: تكملة من د. ر.م.

<sup>(</sup>٢) ر . م : بغير ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) ع : وأنشدنا

<sup>(</sup>٤) فى ر : « ريوم » وفى تهذيب اللغة « رديم » وكلاهما تصحيف ، وقد جاء الشاهد غير منسوب فى تهذيب اللغة ١٤٣/١ ، واللسان/رفا .

<sup>(</sup>ه) في ع : قال ، وفي النسخة ر خرم من أول الحديث \$\$ إلى آخر الحديث ، ه من التحقيق ولهذا جاء المطبوع فيها من غير سند بالهامش .

<sup>(</sup>٦) ك . م : عليه السلام . و ر . ع : صلى الله عليه .

 <sup>(</sup>٧) المطبوع: هائل، اعتمادا على حاشية على نسخة م مكتوب عليها صح، وأثبت ماجاء في بقية النسخ والمصادر التي
رجعت إلها.

<sup>(</sup>A) جاء فی حم حدیث أبی هریرة ج ۲ ص ۳۵۹ :

<sup>. (</sup>٩) د : حادثني

<sup>(</sup>۱۰) ذلك : ساقطة من د وهذا حديث مرسل .

<sup>(</sup>١١) ك : عليه السلام . وفي د : صلى الله عليه ، وعبارة ع قال : « بلغني عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك » .

<sup>(</sup>١٢) الواو : تِكملة من د . ع . م . تهذيب اللغة ٢١٣/١٢ .

<sup>(</sup>١٣) د : العظيم الثقيل ، وأثبت ماجاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>۱٤) : وأنشدنا <sub>ب</sub>

إذا الهَدَفُ المِعزالُ صَوَّبً رَأْسَهُ وأَعجَبَه ضَفْوٌ مِن الثَّلَةِ الخُطْل (١) والثَّلَةُ : جماعةُ الغَنَم ، والضَّفْوُ: مِن الضَّافِي، وَهُو الكثيرُ ، والخُطلُ : المُسْتَرخِيةُ الآذان ، وَبِها سُمِّي الأَخطَلُ .

وقالَ غَيرِ الأَصمعيِّ : الصَّدَفُ نَحْوٌ مِنِ الهَدَفِ (<sup>٢</sup>) ، وَمِنهُ قُولُ اللهِ \_ جلَّ ثَناوُهُ (<sup>٣</sup>)\_. 1 \* حَتَّى إِذَا (<sup>٤)</sup>] ساوَى بين الصَّدَفَينِ (<sup>٥)</sup> ».

قَالَ الأَصمعيُّ : هِيَ التِي تَأْكُلُ العَذِرَة (٩) مِن الإِبلِ .

وجاء في شرحه : المغراب : الذي قد عزب بابله . صوب رأسه : سكن . ضقو : سعة من المال .

الثلة : الغنم (وهى بفتح الثاء لحماعة الغنم – وبالضم لحماعة الناس) . الخطل : الطوال الآذان . وبرواية الغريب جاء في تهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد في غريبه غير منسوب ، ولأبي ذويب نسب في اللسان / هدف ، والعباب (هدف) ص ٢٥٠ من حرف الغاء ونقل صاحب التهذيب عن أبي سعيد ، قال : لم يرد بالخطل استرخاء أذانها . أراد بالخطل الكثيرة . تخطل على (راعها) وتتبعه .

- (٢) « والصدف نحو من الهدف » جملة ذكرت في « د » عقب البيت .
  - (٣) د : عز وجل . وفي ع : تعالى
    - (٤) حتى إذا تكملة من م .
- (٥) سورة الكهف ، الآية ٩٦ ، وفسر في م وعنها نقل المطبوع فقال : يعنى الجبلين ، وهو من التصرف .
  - (٦) هذا الحديث مكرر في ك. وهو سهو من الناسخ . وفي ع قال .
    - (٧) ك. م: عليه السلام. وفي د. ع: صلى الله عليه.
- (۸) جاء فی د کتاب الأطعمة ، باب النهی عن أکل الحلالة و ألبانها الحدیث ۳۷۸ ج ٤ ص ۱٤٨ :
   ددننا عثمان بن أبی شیبة ، حدثناه عبدة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ابن أبی نحیح ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال :
   ه نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن أکل الحلالة و ألبانها »

وأنظر فى ذلك :

ت : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها الحديث ١٨٧٤ ج ٣ ص ٣٧٠ جه : كتاب الذبائح ، باب النهي عن لحوم الجلالة الحديث ٣١٨٩ ج ٢ ص ١٠٦٤

ن : كتاب الضحايا ، باب النهي عن أكل لحوم الحلالة ج ٧ ص ٢٠١١

حم : حلیث ابن عباس ۲۶۱

والفائق 1/ ٢٢٣ ، وفيه كنى عن العذرة بالحلة ، وهى البعرة ، فقيل لآكلتها : جلالة . والنهاية 1/ ٢٨٨ ، ومشارق الأنوار ١٢٩/١ والحامع الصغير ١٩١/٢ ، وتهذيب اللغة ٤٨٦/١٠

(٩) م ، وعنها نقل المطبوع : تأكل "جلة العذرة من الإبل. وأثبت ما جاء في بقية النسخ.

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة من الطويل لأبى ذوّيب الهذلى خويله بن خاله بن محرث ورواية ديوان الهندُليين ج ١ ص ٣٣ المعزاب في موضع المعزال -- والمعزال رواية -- وأمكنه في موضع وأعجبه -- وأعجبه كذلك رواية .

وقالَ ('` : هِي الْجَلَّةُ [ بالفتح ، قالَ ('` ] : وأصلُ الجَلَّةِ : الْبَعَر ، فَكُنِّيَ بِها عَن الْعَذِرَةِ . ويُقالُ ('' مِنهُ : خَرجَ الإِ ماءُ يَجتَلِلْنَ : إذا خرجَنْ يَلْتَقَطِنَ الْبَعَر ('').

٢٦ - وقال (٥) أبو عُبيدٍ في حَدِيث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١) في الغائطِ:

« اتَّقوا المَلاعِنَ وأُعِدُوا النُّبَلَ » (٧).

قالَ : حَدَّثَناهُ محمدُ بنُ الحَسن ، عَن عيسى بن أبي عيسى الحَنَّاط (٨) ، عَن الشَّعْبيّ

(١) ع : قال .

(٢) ما بين المعقوفين تكملة من ع وفي الجلة فتح الحيم وكسرها .

(٣) ع . م : يقال .

(٤) جاء في م بعد ذلك – وعنها نقل المطبوع :

قال عمر بن لحأ : .. يحسب مجتل الإماء الخرم ...

وقال الفرزدق يذكر امرأة :

سرب مدامعها ننوج على ابنها البار المال قاعدة على جلال

وآثرت ذكر هذه الإضافة بالهامش لعدم ورودها فى بقية النسخ ، وأرجح أنها من تهذيب واستدراك النسخة م . ورجز عمر بن لحأكما فى تهذيب اللغة :

. . تحسب عجتل الإماء الخدم . .

وفي اللسان / جلل ... يحسب مجتل الإماء الحرم ...

وبيت الفرزدق في ديوانه ٧٢٩/٢ و روايته : « سر با مدامعها » وجلال : طريق لطيء

(٥) ع . ك : قال .

(٦) ك. م : عليه السلام . و د . ع : صلى الله عليه .

(۷) جاء فی د ، کتاب الطهارة ، باب المواضع التی نهی الذی – صلی الله علیه وسلم – عن البول فیها ، الحدیث ۲۲ج ۱ ص ۲۸ : حدثنا إسحاق بن سوید الرملی، و عمر بن الخطاب أبو حقص ( هو من الحدثین لا الصحابی المشهور )، و حدیثه أتم ، أن سعید بن الحکم حدثهم ، قال : أخبرنا نافع بن یزید ، حدثنی حیوة بن شریح ، أن أب سعید الحمیری حدثه عن معاذ بن جبل ، قال :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « اتقوا الملاءن الثلاثة : البراز فى الموارد ، وقارعة الطريق ، والظل » . وانظر كذلك :

م : كتاب الطهارة ، باب كراهية التبرز في الطريق ج ٣ ص ١٦١

جه : كتاب الطهارة ، باب النهي عن الحلاء على قاعدة الطريق الحديث ٣٢٨ ج ١ ص ١١٩

حم : مسئد ابن عباس ج ١ ص ٢٩٩

والفائق ٣١٨/٣ ، وفيه : النبل : حجارة الاستنجاء – يروى بالفتح والضم – .

والنهاية ٤/٥٥٠ ، والتهذيب ٢/٣٩٠ . ٥٥/١٥ .

(^) ع: الحياط. وجاء في مشارق الأنوار ٢١٥/١ في مشكل الأسهاء والكني مما جاء في رواة الشيخين ومالك: «وخليفة بن خياط، وحماد بن خالد الحياط – بفتح الحاء وشد الياء باثنتين تحبّا – وليس فيها غيرهما » وفي إصلاح النلط لابن قتيبة لوحة ٣٠ ا عيسي الحناط – بكسر الحاء وتشديد النون –

عَمَّن سَمِع [ عَن (١) ] النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) ـ مُيَقُولُ ذَلك . قالَ الأَصمَعيُّ أَراها كذا ـ بضمِّ النون ، وَبفَتح الباءِ (٣) ـ

قَالَ : وَيُقَالَ : نَبِّلْنِي ( ٤) أَحجارَ الاسْتِنْجَاءِ ( ٥) : أَى أَعطنيها ، ونَبِّلْنِي [٤٠] عَرْقًا (١) أَى أَعطنيه ، لَم يَعرف منهُ الأَصمعيُّ إِلاَّ (٧) هَذَا .

قالَ [ أَبُو عُبِيد ] (^): مُسمعتُ محمدٌ بنَ الحَسَن يَقُولُ : النَّبَل : هيَ (٩) حجارةً الاستنجاءِ .

قال آبو عُبَيد (١٠) : والمُحدِّثُونَ يَقُولُونَ : النَّبل ـ بالفَتح ـ ونُراها إِنَّما سُمِّيت بِلاً لصغرها ، وَهذا من الأَضداد في كلام العَرَب أَنَ يُقالَ للعظام نَبلٌ وللصَّغار نَبلٌ . قالَ وحدَّثَني إِسحاقُ بنُ عيسى [ الطَّباع ] (١١) قالَ : سَمعتُ القاسم بنَ مَغْن يَقُولُ : إِنَّ رَجُلاً من العَرب تُوفِّي فَوردَهُ أَخوهُ إِبلاً ، فَعيَّرهُ رَجُلٌ بِأَنَّه قَد فَرحَ بِمَوت أَخيه ؛ لما (١٢) وَرقهُ ، فَقالُ الرَّجُلُ :

إِن كُنتُ أَزِنَنْتَني بِهَا كَذَبًا جَزْءُ فَلا قَيتَ مِثْلَهَا عَجِلا

<sup>(</sup>۱) عن تكملة من د ، ووجودها يعنى أن الشعبى سمع عن محدث سمع عن صحابى سمع الذبى و تركها يعنى أن الشعبى سمع عن صحابى سمع الذبى .

 <sup>(</sup>۲) ك : عليه السلام و ع : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) سبق أن فيها ضم النون وفتحها . وعبارة د « وفتح الباء » وهي أدق .

<sup>(؛)</sup> فى د : وقال : ويقال منه نبلنى - وفى ع : يقال نيلى .

<sup>(</sup>٥) م . تهذيب اللغة ، إصلاح الغلط لوحة . ٣٠ ب : أحجارا للاستنجاء . والمعنى متقارب .

<sup>(</sup>٦) جاء فى اللسان / عرق : العرق ، والمرقة – بفتح العين والراء – الزنبيل ، والعرق – بفتح العين وسكون الراء : الفدرة من اللحم .

<sup>(</sup>٧) م : «غير» و هما بمعنى .

 <sup>(</sup>A) أبو عبيد : تكملة من د . وفي ع : قال : وسمت . وفي م ، وعنها نقل المطبوع : قال محمد بن الحسن ، وعبارة
 م قاقصة .

<sup>(</sup>٩ ) هي : ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٠) أبو عبيه : ساقطة من ع ، وكذا : بالفتَح .

<sup>(</sup>١١) الطباع : تكلَّة من ع ، وفي تهذيب اللغة ١٥ / ٩ ه ٣ نقلا عن أب عبيد :قال : وحدثني محمد بن إسحاق بن عيمي ، عن لقامم بن معن .

<sup>(</sup>١٧) تهذيب اللغة : كما – يفتح اللا م وتشديد الميم – والمعنى متقارب .

أَفْرِحُ أَن أُرزَأً الكرامُ وَأَن أُورَتْ ذُوداً شَصائصا نَبَلا(١) والشُّصَائِصُ : الَّتِي لَا أَلْبَانَ لَهَا ، والنَّبَلُ في هَذَا المَوضِعِ : الصِّغَارُ الأَجْسَامِ ، فَتُترى أنَّه إِنَّما سُمِّيَت حِجارَة الاستِنجاءُ نَسَالٌ (٢) لَضِعْرِهُ إ ٢). والعَرْقُ : الفِدرَةُ مِنَ اللَّحِم(٤) ،

٧٤ - وقال (٥) أبو عُبَيد في حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١) ﴿ عَادْدُ الْمُرْيِضِ عَلَى مَخَارِفِ الْجِنَّةُ حُتَّى يَرْجِعَ (٧)

(١) هكذا جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ٥٣٥٩/١٥ وجاء في اللسان جزأ منسوبا لحضر في بن عامر وذكر قصته مع أبن عمه «جزء» الذي عيره بسروره لموت إخوتُه، وفي اللسان : يريد أأفرح، فعلم الهمزة، وهو على طريق الإنكار أى لا وجه للفرح بموت كرام من إخوتي لإرث شصا ئص لاألبان لها واحدتها شصوص ، ونبلا : صغاراً . ورُواية المطبوع نقلا عن م » نبلا – بضم النون وفتحها – والصواب ما أثبت عن بقية النسخ والتهذيب واللسان ، لأن الشاهد شاهد على رو اية نبلا - بفتح النون - .

(٢) جاء في تهذيب اللغة ٥ / / ٥ ٥ ت نقلا عن أبي سعيد الضرير :

قال : وأما ما روى أبو عبيد : نبلا – بفتح النون – فخطأ إنما هو عندنا نبلا – بضم النون – والنبل ها هنا عوض مما أصبت به ، وهو مردود إلى قوله : ما كانت نبلتك من فلان

(٣) جاء في م بعد ذلك ، وعنها نقل المطبوع : « وأما الملا عن : التغوط بالطريق: لأنه يقال : من فعل هذا لعنه الله » وأرجح أنها من باب البنديب والإستدراك أو حاشية الدخلت في صلب النسخة. ويدل على هذا أن ابن قتيبة قد استدرك في كتاب إصلاح الغلط على أبي عبيد تركه تفسير الملا عن ، على ما سأبينه .

(؛) والعرق : الفذرة من اللحم، ساقطة من م،وهي مما خطأ فيه ابن قتيبة أبا عبيد . وقد أخذ ابن قتيبة في كتابه إصلاح الغلط الواقع في غريب حديث أبي عبيد على أبي عبيد في هذا الحديث مأخذين واستدرك عليه إستدراكا ، انظر إصلاح الغلط لوحة ٣١/٣٠.

- أخذ عليه أنه ارتضى القول بالنبل - بفتح الباء والنون - واحتج له، وأعرض عن قول الأصمعي ومحمدبن الحسن : النبل يفتح النون؛ أقول إنه عرض قول الأصمعي ، وقول محمد بن الحسن ، ولم يعرض عهما ، ثم عرض قول المحدثين ، وقال نرى – على البناء للمجهول كعادته – حتى لا يغلق الباب أمام تفسير آخر ، وحاول أن يجد له تفسير أ . وهذا منهجه الذي يعتمه على عوض الآراء فإذا رأى وجها للمفاضلة فاضل ، و لا مفاضلة هنا .

وانظر في نبل: أضداد الأصمعي ص ٥٠ ضمن ثلاث رسائل، وقد ذكر قصة جزءمع ابن عمه وذكر البيتين بعد بيت قبلهما وأضداد أبي حاتم ص ١٣٣ ضمن ثلاث رسائل وذكر بيت حضرى بن عامر الثاني ، وأضداد ابن السكيت ٢٠٣ ضمن ثلاث رسائل وفيه : وحدثي أبو عبيد القاسم بن سلام عن ابن الطباع عن القاسم بن معن ، وذكر القصة والبيتين وعلق عليهما بقوله قال : يعني بالنبل هاهنا القليلة . والنبل الحيار ، وهذا التعليق تعليق الأصمعي على الأنياث التي ذكرها . – وأخذعليه كذالك أنه قال : العرق : الغذرة من اللحم ، قائلا وليس كل فدرة من اللحم تكون عرقا ، إنما العرق العظم بلحم، وبغير لحمروقه بينت هذا في غريب الحديث .

أقول : إن أبا عبيد في تمبيره ، لا يغلق الباب أمام تفسير ات أخرىمما قال بها أبن قتيه هنا . ولم أقف على ما قاله في غريب حديثه المطبوع بالعراق مستعينا بما جاء في فهر من اللغات المواد : لعن . نبل . و تي .

– واستدرك عليه ترك تغسير الملاعن ، وفسرها بأنها جمع ملعنة ، وهي أن يحدث الرجل في المواضع التي ينزلها الناس . . أقول : لعل أباعبيا رأى أن ذلك واضح لايجتاج الىتفسير من وجهة نظره . (ه) ع : قال ـ

(٢) كَـ . م : عليه السلام . و في د . ع : صلى الله عليه .

(٧) جاء في م كتاب البر والصلة والآداب ، باب فضل عيادة المريض ج ١٦ ص ١٢٥ :

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو إِسهَاعِيلَ (١) المُودِّبُ ، عَن عاصمِ الأَّحولِ ، عَن أَبِي قِلاَبَةَ ، عَن أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَن أَني أَسَاءَ الرَّحَبِّي ، عَن ثُوبِانَ رَفَعُه (٢) .

قال الأَصْمِعُي :المُخارِفُ واحدُها مَخرَفُ (٣) ، وهُو جنَّى النَّخْلِ ، وإنَّما سُمِّيَ مَخرَفًا ؛ لأَنَّه يُختَرفُ مِنهُ : أَى يُجْتَنَى مِنهُ (١).

وَمَنْهُ حَدِيثُ أَنْ طَلْحَةً حِينَ نَزَلَت : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرِضًا حَسَنًا (٥) ﴿ قال : ﴿ إِنَّ لِي مَخْرَفًا : وَإِنِّي ( ۚ ) قَدْ جَعَلْتُهُ [ ١٤١] صَدَقَةً ﴾ .

قالَ : حَدَّثَناهُ الأَنصارِيُّ (٧) ، عَن حُمَيدِ عَن أَنَسٍ ، قالَ :

قَالَ أَبُو طَلَحَةَ : « إِنَّ لِي مَعْرَفًا ، وَإِنِّي (^) قَد جَعَلتُه صَدَقَةً ».

= حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وزهير بن حرب جميعًا عن يزيد ، واللفظ لزهير ، حدثنا بزيد بن هارون ، أخبرنا عاصم الأحول ، عن عبد الله بن زيد - «وهو أبو قلا بة » عن أبي الأشعث الصنعاني . عن أبي أسهاء الرحبي، عن ثوبان مولى رسول الله حصلي الله عليه وسلم— عن رسول الله—صلى الله عليه وسلم— قال : « من عاد مريضاً لم يزل في خوفة الجنة. قيل : يا رسول الله – وما خرفة الجنة قال : جناها » .

و في الباب . . . عن أبي قلابة ، عن أبي أسماء ؟عن ثوبان. . . . عائد المريض في مخرفة الحنة حتى يرجع . وجاء في شرح النووى على مسلم : وفي الرواية الأخرى عن أبي قلابة ، عن الأشعث ؛ عن أبي أساء .

قال الترمذي : سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث، فقال : أحاديث أبي قلابة كلها عن أبي أساء ليس بيهما أبو الأشمث الا هذا الحديث ..

## وانظر في ذلك

د : كتاب الجنائز ، باب في فضل العبادة على وضوء ، الحديث ٣٠٩٧ ٣٠٩ م ٣٠٣ ص ٤٧٥

ت : كتاب الجنائز باب ما جاء في عيادة المريض ؟ الحديث ٩٦٨-٩٦٨ ج ٣ / ٣٠٠

جه : کتاب الجائز ، باب ماجاه فی ثو اب من عاد مریضا الحدیث ۱۶۶۲ ج ۱ ص ۲۹۳

حم : حديث ثوبان ج ۽ ص ٢٧٦ . . .

والفائق ١/٣٥٩) . والنهاية ٢٤/٢ ، وتهذيب اللغة ٣٤٨/٧ ، والعباب مادة ( خرف ) ..

(١) عرفة في الحديث رقم ٨٨ من التحقيق بأنه أبو إسهاعيل إبراهيم بن سليهان ،مؤدب أل أبُّ عبيد الله .

(۲) د: پرقمه,

(٣) عبارة ر . م . تهذيب اللغة ٣٤٨/٧ : واحد المحارف : محرف ، والمعني واحد .

(٤) منه : ساقطة من ر . م. تهذيب اللغة ، والعباب ، والمعنى يستقيم مع تركها.

(٥) سورة البقرة ، الآية ه٧٤.

(٢) وإنى : ساقطة من م ، و في ع : و إنني .

(٧) جاء في دكتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم . ج ٢ ص ٣١٩ : قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري محمَّة أين عبد الله .

(۸) ع: وإنني.

قالَ (١) : فَقَالَ النبيُّ \_ صَليَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :

« اجعَلْهُ فِي فُقَرَاءِ قَومِكَ (٢) ».

قَالَ الأَصْمِعِيُّ : وَأَمَّا قُولُ عُمْرَ [ \_ رَحِمهُ اللهُ \_ (٣)] :

« تُوكتُم عَلَى مِثْل ِ مَحْرَفَةِ النَّمِمَ (<sup>4)</sup> » .

فَلَيس مِن هَذَا فِي شَيءٍ (٥) إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَخْرِفَةِ الْطَّرِيقَ (٦) قَالَ (٧) أَبُو كَبِيرٍ الْهُذَلُ : فَأَجُزْتُهُ بِأَفَلَ تَحْسِبُ أَثْرَهُ نَهجًّا أَبَانَ بِذِي فَرِيغٍ مَخْرَفِ (٨)

£ 5

- (١) قال : ساقطة من ع .
- (٢) جاء في حم حديث أنس . ج ٣ ص ١١٥ :

حدثنا عبد الله ، حدثني أبي ، حدثنا يحيي بن سعيد ، عن حميد ، عن أنس ، قال : لما نزلت :

« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » ( سورة آل عمران الآية ٩٢ ) و « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا » قال أبو طلحة : يا رسول الله ! وحائطي الذي كان بمكان كذا وكذا ، والله لو استطعت أن أسر ها لم أعلنها .

« قال : اجعله في فقر اء أهلك . . . »

وانظر خ : كتاب الوصايا ، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه . ج ٣ ص ١٩٠ ، وفيه : « اجعلها لفقراء أقاربك » ، فجعلها لحسان ، وأبي بن كعب أى حسان بن ثابت .

م : كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على الأقربين و الزوج و الأولاد ج ٧ من ٨٤ – ٨٥ .

د : كتاب الزكاة ، باب في صلة الرحم ، الحديث ١٦٨٩ ج ٢ ص ٣١٨ .

والفائق ٢٥٩/١ ، والنهاية ٢٤/٢ ، وإصلاح الغلط لوحة ٢٪ ضمن مجموعة ، والعباب مادة ( خرف ) ص ١٣٠ من حرف الفاء ط بغداد ١٩٨١ .

- (٣) رحمة الله : تكملة من د
- (٤) هكذا جاء فى كل النسخ ، وتهذيب اللغة ٧ / ٣٤٨ ، ورواية المعلموع نقلا عن الفائق «تركتكم» وهى رواية الفائق ٢٠/١ والنهاية ٢٤/٣ وفى اللسان / خرف : « تركتكم على مثل مخوفة النعم » وفى العباب / خرف « تركتم على مثل مخرفة النعم فاتبعوا ، ولا تبتدعوا »
  - (ه) «في شيء» تركيب ساقط من م والمطبوع
    - (٦) م : الطريق الواسع البين .
  - (٧) د : و قال ،و فيها « أبوكثير » بناء مثلثة بمدها ياء ، تحريف « لأبي كبير » .
    - (٨) رواً إية ديوان الهذليرين ج ٢ ص ١٠٧ ط دار الكتب المصرية :

فأجزته بأفسل يحسب أثره بهجا أبان بثى فريع محرف

و في تفصيره : الأفل : السيف به فلل و فلول ، قد قورع به ، نهج : ماض ذاهب .

الهٰر ف والحرفة : الطريق من طرق النعم . فريغ : طريق واسع ، ويروى « قريع » يقاف مثناة في أوله ، وعين مهملة في آخره .

و له نسب في تهذيب اللغة ، والفائق والعباب ( خرف ) ، و اللسان خرف . فرغ .

و جاء في النسخة د يأقل – بقاف متناة – تحريف و : « بأن » في موضع « أبان » تصحيف .

أَفَلَّ : سَيفُ به فُلولٌ [ وأَثْرهُ :الوَشْيُ الَّذي فِيه (١)] ونَهْجًا ونَهَجًا [ واحدُ ،والنَّهْجُ ، أَجَوَدُ (١)] .

قالَ (٢) أَبُو عَمرو في مَخارف النَّخل مثلَه أو ذَحَوهُ، قالَ : ويقالُ منهُ : اخرُفْ لَنا : أَي اجنِ لَنا (٣) .

٨٤ - وقالَ (٤) أَبُو عُبَيدٍ في حَديثِ النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٥) « أَنَّه سارَ لَيلَةً حَتَّى

(۱) ما بين المعقور فين : تكملة من د . م . غير أن لفظة واحد ساقطة من د . وزادم ، وعنه ثقل المطهوع :

«يقول : جزت الطريق ، ومعى السيف ، والفريغ : الواسع .

واسم الزنبيل الذي يجتنى فيه النخل: مخرف – بالكسر – وأما المخرف – بضم الميم –فالذي قد دخل في الحريف؛ ولهذا قيل للظبية : مخوف ؛ لأنها ولدت في الخريف » وقد تكون حاشية دخلت في صاب النسخة ، أو تكون من باب التهذيب والاستدراك .

- (٢) د . ع : وقال .
- (٣) هذا النقل عن أبي عمرو. . جاء في م والمطبوع قبل نقل الأصمعي قبله .

وقد جاء في إصلاح الغلط لوحة ٢٤/ أ – ب أن نقل قول أبي عبيد ؛ من أن واحد المحارف مخرف ، وهو جني النخل وقوله : إن محرفة النعم في كلام «عمر » تعني الطريق ، قال أبو محمد :

«وقد تدبرت هذا التفسير، فرأيت فيه غلطا بينا؛ لأنه ذكر أن المخرف جنى النخل، وجنى النخل وطبه وتمره، وذاك ماذكره غيره في هذا الحديث من قول أبي طلحة للنبي – صلى الله عليه وسلم – : إن لى مخرفا ، وإنى أريد أن أجعله صدقة فقال : اجعله في فقراء قومك : أراد أن لى نخلا ، وأراد النبي – صلى الله عليه وسلم - أن عائد المريض في بساتين الجنة ؟ لأنه استحقها بالعبادة ، فهو صائر إليها ، و لو جعلت المخارف هنا ها أيضا من مخرفة النع ، وهو الطريق لكان وجها حسنا ، كأنه قال : عائدا المريض على طرق الجنة ، لأن عبادته تؤدى إلى الجنة ، فهي طريق إليها » .

- أقول : وتفسير ابن قتيبة هنأ له وجه .
  - (٤) ع : قال
- (٥) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

(١) جاء في م ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب قضاء الفائتة ، واستحباب تعجيله ج ه ص ١٨٣ : وحدثنا شيبان بن فروخ ، عن سليهان، يعني ابن المغيرة ، حدثنا ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة، قال : خطبنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : إنكم تسير وف عشيتكم وليلتكم ، وتأتون الماء – إن شاء الله – غدا ، فانطلق الناس لا يلوى أحد على أحد ، قال أبو قتادة : فبينما رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يسير حتى أبهار الليل ، وأنا إلى جنبه ، قال : فنعس رسول الله- صلى الله عليه وسلم – فمال عن راحلته ، فأتيته ، فدعمته من غير أن أو قظه ، حتى اعتدل على راحلته . قال : ثم سار حتى تهور الليلمال، واحلته، قال : فدعمته من غير أن أوقظه ، حتى اعتدل على واحلته قال : ثم سار حتى إذاكان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين ، حتى كاد ينجفل ، فأتيته ، فدعمته ، فرفع رأسه ، فقال : من هذا ؟ قلت : أبو قتادة . قال : متى كان هذا مسيرك منى ؟ قلت ما زال هذا مسيرى منذ الليلة . قال ً: حفظك الله بما حفظت به نبيه ، ثم قال : هل ترانا نحني على الناس ؟ ثم قال : هل ترى من أحد ؟ قلت : هذا راكب، ثم قلت : هذا راكب آخر حتى اجتمعنا فكنا سُبعة ركب ،قال : فال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الطريق ، فوضع رأسه ، ثم قال : احفظوا علينا صلاتنا ، فكان أول من استيقظ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والشمس في ظهره . قال : فقمنا فزعين ، أُمْ قال: اركبوا وركبنا، فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ، ثم دعا بميضاة كانت معى فيها شيء من مساء، قال : فتوض منها وضوءً دون وضوء ، قال : وبتى فيها شي ء من ماء ، ثم قال لأبي قتادة : احفظ علينا ميضاً تك ، فسيكون لها نبأ ، ثم أذن«بلال»بالصلاة ، فصل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ركعتين ، ثم صلى الغداة ، قصنع كما كان يصنع كل يوم . قال : وركب رسول الله – صلى الله عليه وسلم– وركبنا معه ، قال : فجعل بعضنا يهمس إلى بعض : ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ثم قال : أما لكم ف-بتشديد الياء - أسوة، ثم قال : أما إنه ليس في النوم تفريط . إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى ، فن فعل ذلك ، فليصلها حين ينتبه ، فإذا كان الغد ، فليصلها عند وقتبًا' قال : ما ترون الناس صنعوا ؟ `

قال : ثم قال : أصبح الناس فقدو أنبيهم .

فقال أبو بكر ، وعمر : رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بعدكم لم يكن ليخلفكم ، وقال الناس : إن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بين أيديكم ، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا .

قال : فانتهينا إلى الناس حين امته النهار ، وحمى كل شيء ، وهم يقولون : يا رسول الله : هلكنا ، عطشنا .

فقال : لا هلك عليكم .

ثم قال : أطلقوا لى عمرى ، قال : ودعا بالميضأة ، فجعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصب وأبو قتادة يسقيهم فلم يعد أن رأى الناس ماء فى الميضأة تكابوا عليها ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أحسنوا الملأ ، كلكم سيروى . قال : ففعلوا ، فجعل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصب وأسقيهم حتى ما بتى غيرى وغير رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال لى : اشرب ، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول عليه وسلم – فقال الله عليه وسلم – فقال كا أشرب حتى تشرب يا رسول

الله . قال : إن ساق القوم آخرهم شربًا ، قال : فشربت وشرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : فأتى الناس الماء جا مين رواء . قال : فقال عبد الله بن رباح : إنى لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع إذ قال

عمران بن حصين :

انظر : أيما الغتي كيف تحدث ، فإني أحد الركب تلك الليلة .

قال : قلت : فأنت أعلم بالحديث . فقال : من أنت ؟ قلت : من الأنصار . قال : حدث ، فأنتم أعلم بحديثكم . قال : فحدثت القوم ، فقال عمر ان : لقد شهدت تلك الليلة ، وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته » .

وانظر خ: كتاب المواقيت ، باب فضل النشاء ج ١٠ ص ١٠٤٢ .

حم : حديث أبي قتادة ج ٥ ص ٢٩٨ .

والفائق ٢/١٣٦١، والنهاية ١/٥٦١ ، ه/٢٨١ ، وتهذيب اللغة ٢/٧٨٦ ، ومشارق الأنوار ١/٨٨

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ هَاشُمْ بِنُ القَامِمِ ، عَن سَلِيانَ بِنِ المُغَيِّرَةِ ، عَن ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ ، عَن عَبِدِ اللهِ بِن رَبَاحٍ ، عَن أَبِي قَتَادَة ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ (١) . . . . قَالَ الأَصمعيُّ : قَولُهُ : ابهارُّ اللّيلُ : يَعنى انتَصفَ اللّيلُ (٢) ، وَهُو مَأْخُوذُ مِن بُهْرَةِ قَالَ الأَصمعيُّ : قَولُهُ : ابهارُّ اللّيلُ : يَعنى انتَصفَ اللّيلُ (٢) ، وَهُو مَأْخُوذُ مِن بُهْرَةِ

الشَّيءِ أَى وَسَطِهِ (٣).

وَقُولُه : ثُمَّ سَارَ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيلُ : يَعَنَى أَدِبرَ ، وانهِدَمَ (٤) ، كما يَتَهَوَّرُ البناءُ وغَيرُهُ ،

قَالَ غَيرُهُ (1) : وَمِنه قُولُ آللهِ إِلَي أَنْهِ إِلَي مُنَاوَّهُ (٧) .. : «عَلَى تَنفَا جُرُف هَار فَأَنْهَارَ بِهُ (٨) » . ٤٩ \_ وقالَ (٩) أَبُو عُبِيد في تَحديثِ النَّبِيِّ أِلسَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١٠) أَنَّهُ قَالَ للشَّفَّاء : «عَلَمِّي حَفَصَةً رُقْيَةً النَّمَلَةِ (١١) ».

قَالَ : حَدَّثَناهُ إِسهاعِيلُ بِنُ إِبراهِيمَ إِنَّ قِالَ ﴾ قَالَ ﴿ عَدَّثَنا (١٢) مُتَحَمَّدُ بِنُ المُنْكَايِر ، عَن أَلِي بَكُر بِن سَلِيانَ بِن أَبِي حَثْمَةً أَن النَّبِيُّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ \_ أَمَر السِّفاء (١٣) بَذَلِك .

(١) ك : عليه السلام . وفي د. ع : صلى الله عليه .

٠ (٢) يعني انتصف الليل : ساقطة من د. ء

(٣) جاء في تهذيب اللغة ٢/٧٨ : وقال أبو سعيد الضرير : اجميرار الليل : طلوع نجومه إذا تتامت ؛ لأن الليل إذا أقبل أقبلت فحمته ، فإذا استنارت ذهبت تلك الفحمة . حمدًا أوضح في المفنى و حمو المستفهم .

(٤) د : وانهرم : تصحیف

(a) م ، وعنها نقل المطبوع : ويسقط ، والمعنى واحد .

(٦) غيره ، ساقطة من م وفيها : وقال : ومنه .

(v) د : غز و جل ، وفي م : تعالى .

(A) سورة التوبة الآية ١٠٩ وفي المطبوع الآية ١١٥ خطأ في الطباعة .

(٩) ع : قال

(١٠) ك. م : عليه السلام ، و في د . ع ، : صلى الله عليه ، و بها مش ك : ( بلغ قراءة على الإمام أبي . . )

(١١) جاء في د : كتاب الطب ، باب ما جاء في الرق ج ٤ ص ٢١٥ الحديث ٣٨٨٧ : حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصى ، حدثنا على بن مسهر ، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العريز ، عن صالح بن كيسان ، عن أبي بُكُر بن سليان بن أبي حثمة . . ، عن الشفاء بنت عبد ألله ، قالت : دخل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأنا عند خفضة ، فقاًل لى : « ألا تعلمين هذه رقية النملة، كما علمتيها الكتابة » . وفي تفسيره : والياء في علمتيها الكتابة ناشئة عن إشباع الكسرة

و انظر في ذلك حم : حديث الشفاء بنت عبد الله – أمرأة من المهاجرات – ج ٦ ص ٣٧٢

والفائق ٢٦/٤ ، والنهاية ٥/٠١٠ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٦٥

(١٢) د : حدثناه و ما أثبت أدق .

(١٣) في سنن أبي داود الشفاء بنت عبد الله – بشين مشددة مكسورة وقاء مفتوحة – وجاء في الهامش الشفاء: السمها ليلي َ، وغلب عليها الشفاء، قرشية عدوية أسلمت قبل الهجرة، وبايعت الذي – صلى الله عليه وسلم – وكان الذي – صلى الله عليه وسلم – يأتيها ، ويقيل في بيتها . . .

وفى الفائق والنهاية واللسان/ثمل : الشفاء - بشين وفاء على كل منهما شاء وفتحة .

وفي الاستيماب ١٨٦٨/٤ الترجمة ٣٣٩٨:الشفاء -- بشين مشددة مكسورة -- أم سليمان بن أبي حثمة ، هي الشفاء بنت عبد الله بنعبه شمس بن خلف بن صداد . . . اسمها ليلي ،وغلب عليها الشفاء . . . كَانْتُ مَن عقلاءُ النساء وأفضلاتُهن وفيه : وقال لها رسول الله – صلى الله عليه وسلم : « علمي حفصة رقية النملة كما علمها الكتابة » . .

قَالَ أَبُو عُبَيدِ (١) : قَالَ الأَصْمَعَيُّ : هِي قُرُوحُ تَخْرِجُ فِي الجَنْبِ وَغَيْرِدِ .

قَالَ (٢) : وأَمَّا النَّملةُ (٣) : فَهِي النَّميمَةُ [٤٦] يُقالُ : رَجُلٌ نَمِلٌ إِذَا كَانَ نَمَّامًا (٤)

ه \_ [و]. (\*) قالَ أَبو عُبيدٍ في حَديثِ النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٦) \_ :
 «أَنَّه شُئِل عَن الأَضبَطِ (٧) » .

قالَ الأَصمعيُّ : هُو الَّذِي يَعتَمِلُ (^) بَيَدَيْهِ جَميعًا ، يَعملُ بِيَسارةِ كَمَا ، يَعملُ بِيَمِينِه . وقالَ (¹) أَبُو عَمرُو : مِثْلَةُ .

قالَ (١٠) أَبُو عُبَيد: يُقالُ مِن ذَلِك لِلمَرأَةِ ضَبطاءً، وَكَذَلِك كُلُّ عَامَل بِيكَيهِ جَميعا، قالَ مَعنُ بِنُ أَوْس يَصِف النَّاقَةَ (١١):

عُدا فِرُةٌ ضَّبِطاءَ تخدِي كأَنها فَنيقٌ غَدا يحْمِي السَّوامُ السَّوارِحا (١٢) [قالَ (١٣]] : وَهُو الَّذِي يُقالُ لَهُ : أَعسَرُ يَسَرُ ، والمُحدِّثُونَ يَقولُونَ : أَعسَرُ أَيْسَرُ .

قال الراعى :

لسنا بأخوال ألاف يزيلهم . . قول العدو ولا ذو النملة المحل وعلى الإضافة طابع التهذيب .

(ه) الواو: تكلة من ر . م .

(٦) ك. م : عليه السلام و في د . ع : صلى الله عليه .

(٧) لم أقف عليه في كتاب من كتب الصحاح ، وجاء بلفظ غريب حديث أبي عبيد في تهذيب اللغة ٤٩٢/١١ نقلا عن الغريب ، والنهاية ٧٢/٣ ، واللسان (ضبط) .

(٨ )م ، و جذيب اللغة يعمل .

(٩)م.ع: قال.

(١٠) م : وقال .

(١١) عبارة انتهذيب واللسان (ضبط ) : وقال معن بن أوس يصف ناقة . ولا فرق في المعيي .

(١٢) رواية تهذيب اللغة ٢٩٢/١١ : غدافرة . . . تحذى – بغين معجمة ودال مهملة في اللفظة الأولى، وحاء مهملة، وذال معجمة في اللفظة الثانية ، وذلك تحريف ، وفي م ، وعنها فقل المطبوع : يحوى ، وأثبت ما جاء في تهذيب اللغة و اللسان م يقة النسخ .

والعدافرة : الناقة الشديدة العظيمة الوثيقة . والحدى بسكون الدال-: ضرب من السير، يقال : خدى البعير والفرس. يخدى بكسر الدال- خديا وخديانا : أسرع وزج بقوائمه، مثل : وخد يخد، وخود ويخود بتشديد الواو كله بمعى . (٣) قال : تكملة من م.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : ساقطة من د . م .

<sup>(</sup>٢ ) م ، وعنها فقل المطبوع : وقال ، وآثرت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٦٥

<sup>(</sup>٣ ) د : قالوا ما الملة : تصحيف . وفي م « وإنما » في موضع : وأما ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤ ) جاء في م بعد ذلك ، وعنها نقلَ المطبوع :

وَكَذَٰلِكِ (١) يُروَى أَنَّ عُمَر [بن البِخُطَّابِ \_ رَضِي اللهُ عَنِهُ (١)\_] كَانَ كَذَٰلِك (٣).

٥١ ــ وقالَ <sup>(٤)</sup> أَبو عُبَيد في حَديثِ النبيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٥) ــ أَنَّه قيلَ لَهُ (١) لَهُ عَلَى عَن ضَربِ النِّساء : «ذَثِرَ النِّساءُ عَلَى أَزواجِهِنَّ (٧) ﴿

يُحدِّثُ بِهِ ابنُ عُيَينَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَن عَبِدِ اللهِ بِن عَبِدِ اللهِ بِن عُمَرٍ ، عن إياس بِن عَبِدِ اللهِ بِن أَبِي ذُبِابٍ ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ (^) \_ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ .

قَالَ الأَصمعِيُّ : يَعَنَى نَفَرْنَ وَنَشَرْنَ ، وَاجترَأْنَ .

يُقالُ منه: امرأَةً ذائر (٩) عَلَى مثال فاعِل، مثلُ الرَّجُل، [ و(١٩) ] قالَ عَبيد بن الأَبرَصِ :

- (١) وكذلك : ساقطة من م .
- (٢) ما بين المعقوفين تكملة من د . م .
- (٣) ع : كذا، والمعنى واحد . وزاد فى م،وعنها نقل المطبوع : «أعسريسر» والصواب « أعسر أيسر » ولم أثيبها فى أصل الكتاب ، لعدم وجودها فى بقية النسخ ، ولأن طابع التهذيب والاستدراك واضح فيها ،ثم كيف يصوب أبو عييد أعسر أيسر ، وهو الذى يراه قولا للمحدثين .
  - (٤) ع : قال :
  - (٥) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه ، وعلى هامش ك : يلغ مقابلة .
    - (٦) له : ساقطة من ع ,
  - (٧) جاء في د : كتاب النكاح ، ياب في ضرب النساء ج ٢ ص ٢٠٨ الحديث ٢١٤٦ :

حدثنا أحمد بن أبى خلف ، وأحمد بن عمرو بن السرح ، قالا : حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن عبد الله بن عبد الله [ قال أبن السرح : عبيد الله بن عبد الله إلى الله عليه الله عليه وسلم - : « لا تضربوا إماء الله » فجاء عمر . . إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : ذئرن النساء على أزواجهن ، فرخص فى ضربهن ، فأطاف بآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم \_ نساء كثير يشكون أزواجهن . فقال الذي - صلى الله عليه وسلم - نساء كثير يشكون .

وجاء في حواشي أبي داود : وذكر البخاري في التاريخ الكبير ٤٠/١؛ هذا الحديث ، وقال : ولا نعرف لإياس حبة .

وقال بن أبي حاتم : إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسىمدنى له صحبة ، وذكر ه صاحب الاستيما ب ١٢٧/١ و انظر :كذلك جه :كتاب النكاح ، باب ضرب النساء الحديث ١٩٨٥ج ١ ص ٦٣٨

دى: كتاب النكاح ، باب فى النهى عن ضرب النساء الحديث ٢٢٢٥ ج ٢ ص ٧١ و الفائق ٣/٢ ، و التهذيب ١٥ / ٩ و النهاية ٢/١٥ .

- (A) ك : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .
- (٩) في م وعنها نقل المطبوع : ذائر سدود والإضافة من باب التصرف •

وفى تهذيب اللغة ١٥ / ٩ نقلا عن غريب أبي عبيد : يقال منه امرأة ذئر على مثال فعل وجاء في اللسان ( ذأر ) : ذئر الرجل فزع ، وذئر ذأراً - بفتح الذال والهمزة - فهو ذئر : غضب ... ونقل بعد ذلك نص التهذيب ، فقال : قال الأصمعي : أي نفرن ونشزن واجترأن ، يقال منه :امرأة ذئر على مثال فعل ، وفي الصحاح : امرأة ذائر على مثال فعل ، من الرجل ، يقال منه : ذئرت المرأة تذأر ، فهي ذئر ، وذائر ، أي ناشز ، وكذلك الرجل .

(۱۰) الواو : تكملة من د .

وَلَقَد أَنَانَا عَن نَمِيم أَنَّهُم ... ذَيْرُوا لِقَنَلَى عَامِرٍ وتَغَفَّدوا (١) يَعْنَى نَفُروا مِن ذَلِك ، وأَنكروه ، ويُقالُ : أَنِفُوا (٢) .

٢٥ ــ وقالَ أبو عُبَيدٍ في حديثِ النبيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسلَّمُ (٣) ــ أَنَّه قالَ :
 «يَخرجُ مِن النَّارِ رَجِلٌ (٤) قَد ذَهَب عِبْرُهُ وبسِرُهُ (٥) » .

قالَ أَبِو عُبَيد : وَفَى هَذا (٦) الحَلِيث اختلافً [ وبَعَضُهُم يَرَفَعُه وَ (٧) ] بَعَضُهُم لا يَرَفَعُه وَ (٧) .

يَقُولُ عَن مُطَرِّف بن عَبدِ اللهِ بن الشِّه خُير (٨)

قَالَ الأَّصِمِيُّ : قَولُه : [ ذَهَب (٩) ] حِبرُهُ وسِبرُهُ : هُو الجمالُ والبَهاءُ .

يُقالُ : فَلانُ [٤٣] (١٠) \_ حَسَنُ الحِبر والسَّبر ، وقالَ (١١) ابنُ أَحدرَ ، وذكرَ زَماناً قَد مَنَ الحِبر والسِّبر ، وقالَ (١١) ابنُ أَحدرَ ، وذكرَ زَماناً قَد مَنَ يَقالُ :

## لَبِسْنا حِبِرَهُ خَتَّى اقتُصِينَا لِأَعمالِ وآجالِ قَضِينَا (١٣)

(١) رواية التهذيب واللسان ( ذأر ) : « لما أتانى » في موضع : و لقد أتانًا .

(٢) تَهْدَيْبِ اللَّغَةُ : ويقالُ : أَنْفُواْ مَنْ ذَلِكُ ـ

(ُ٣ُ) كَ. مَ عليه السلام وفي د . ع : صلى الله عليه ، وانتهى الحرم الموجود في نسخة ر ُوالذي بدأ مع بدء الحديث ع : من التحقيق ، وانتهى بنهاية الحديث ١٥ .

(؛) في د ، وتهذيب اللغة ه/٣٢ : « يخرج رجل من النار » .

(ُه) لمَّ أَقَفَ عَلَى الحَديثَ في كتُب الصحاحُ السَّتَةَ،ولمُ أَجِده فيها رواه مطرف بن عبد اللهبن الشخير عن أبيه في مستد أُحمَّدُ ج ٤ ص ٢٤ ومانِعةها .

و الحديث في الفائق ٢٥١/١ ، والنهاية ٣٢٧/١ ، وتهذيب اللهة ٣٢/٥ ، وقد نقل محقق المطبوع عن الفائق تقلا سقط منه في الطبع ما بين المعقوفين ، وهو : عن أبي عمرو بن العلاء : [ أتيت سيا من أسياء العرب ، فلما تكلمت ، قال بعض من حضر ]: أما اللسان فبدوى ، وأما السبر فحضرى . وقد نقل صاحب التهذيب مثل هذا عن أبي زياد الكلابي .

جاء فى الهذيب ٣٣/ : «قال [ أى الأصحى ] : وأخبر فى أبو زياد الكلابي أنه قال : وقفت على رجل من أهل البادية بعد منصر فى من العراق ، فقال : أما اللسان فبدوى ، وأما السبر فعضرى » ولعل أيا عمرو فقل هذا هو الآجر عن أبي زياد الكلابي ، والتبس الأمر على صاحب الفائق ، فنسبه إلى أبي عمرو بن العلاء .

(٦) هذا : ساقطه من م .

(v) ما بين المعقوفين تكملة من ع .

(٨) د : عن مطرف الشخير ، تصحيف ، وما بعد : لا يرفعه إلى هنا ساقط من ر . م .

(ُوُ) ذهب : تكتلة من ر .

. (۱۰) ر : رجل

(۱۱) م : قال .

(١٢) قد مضى : تركيب ساقط من تهذيب اللغة .

(١٣) جاء ونسب في تهذيب اللغة ه/٣٢ ، واللسان / حبر لابن أحمر ، ورواية التهذيب "لأجيال وأعمال".

ويُروَى : حَتَى اقتنصنا (١) : يَعْنَى لَبسنَا جِمالَهُ وهَيئتَهُ .

وقالَ غَيرُهُ : فُلانٌ حَسَنُ الحَبر والسَّبر (٢) : إِذَا كَانَ جميلاً حَسنَ الْهَيئةِ (٣) بالفَتح

قَالَ (٤) أَبُو عُبِيد : وَهُو عِندى بِالحَبرِ أَشْبَه ؛ لأَنَّه مَصدَرُ حَبَرْتُهُ (٥) حَبراً : أَى حَسَّنْتُهُ. قَالَ الأَصمعيُّ : وكان يُقالُ لِطُفَيلِ الغَنَوىِّ (٦) في الجاهلية (٧) المحبِّر ؛ لِأَنَّه كانَ يُحَسِّنُ الشِّعرَ ويُحَبِّرُهُ (٨) .

قَالَ (٩) : وَهُوَ مَأْخُوذٌ عِندَى مِن التَّحْبِيرِ ، وحُسن الخَطِّ والمَنظِق.

[قال (١٠)] : والحَبارُ : أَثَرُ الشِّيءِ ، وأَنشارَ (١١):

\* لَا تُملَّا الدَّلُوَ وعَرَّق فِيها \*

\* أَلا تَرى حَبارَ مَن يَسقِيها (١٢) \*

قَولُه : عَرِّق فِيها : أَى(١٣) اجعلَ فِيها ماءٌ قَليلاً ، ومنهُ قِيلَ : طِلَاءُ مُعَرُّقٌ ، (١٠) [ومُعْرَقٌ. ويُقالُ : أَعْرَقْ ، وعَرِّقْ ] . (١٠)

. . لا تُملأ الدلو وغرض فيها . .

وبعده : فإن دون ملئها يكفيها . .

<sup>(</sup>١) ويروى حتى اقتنصنا: ساقطة من دَّولفظة اقتنصنا من عَوهامش ك نقلا عن نسخة أخرى وعليها علامة صح ممقابلة حسن أحد العلماء الذين قابلوا النسخة ، وفي م اقتصينا ، وفي أصل ك إعجام اللفظة غير واضح .

 <sup>(</sup>۲) أى بفتح الحاء و السين ، و لفظة « فلان » ساقطة من د . ب . ع . م وجاءت فى ك على الحاءش بعلامة خر وج ،
 ودكرها صاحب تهذيب اللغة نقلا عن غريب أبي عبيا.

<sup>(</sup>٣ ) ما بعه السبر إلى هنا ساقط من م ، وأثبتها لوجودها فى بقية النسخ وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٤) د : وقال ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>ه ) م : وعنها نقل المطبوع من حبرته ، ولا حاجة إلى ذكر من .

<sup>(</sup>٦) د : المنزى : تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) عبارة تهذيب اللغة: محبر في الجاهلية .

<sup>(</sup>٨) ويجبره : ساقطة من ر ، م وتهذيب اللغة ٥/٣٣

<sup>(</sup>٩) م : وقال ، والفعل ساقط من ر .

<sup>(</sup>١٠) قال : تكملة من د . ر . م ، وفي تهذيب اللغة ه/٣٣ : وقال أبو عبيد عن الأصمعي : الحبار ...

<sup>(</sup>١١) د . ر . ع . م : وأنشد في الحبار .

<sup>(</sup>١٢) هكذا جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ، وجاء شطره الثانى فى اللسان ( حبر ) ، وجاء الشطران فى اللسان ( عرق ) وجاء الشطر الأول فى أفعال السرقطي ٣٣/٣ برواية

<sup>(</sup>۱۳) أي : ماقطة من م .

<sup>(</sup>١٤) د : معرق – بسكون العين وفتح الراء – وهي لغة .

<sup>(</sup>١٥) ما بين المقوفين تكملة من هامش ك بعلامة خروج نقلا عن نسخة أخرى ، ور: م ، ولفظة معرق - بضم الم وفتح الراء – ساقطة من م .

وَأَمَّا الحُبرُ مِن قَولَ [اللهِ جَلَّ ثَناؤُه : «من (١)] الأَّحبار والرُّهْبانِ (٢) ، فَإِنَّ الغُقهاءَ يَختلفونَ فِيه . فَبَعضُهُم يَقولُ : حَبْرٌ ، وبَعضُهُم يَقولُ (٣) حِبرٌ .

وقالَ الفَرَّاءُ (٤) : إِنَّمَا هُوَ حِبرٌ (٥) ، يُقالُ ذَلِكَ : لِلعَالِمِ .

قالَ<sup>(١)</sup> وَإِنَّمَا قيلَ : كَعْبُ الحِبرِ<sup>(٧)</sup> لِمَكَانِ هَذَا الحِبرِ الذي يُكْتَب به ، وذَلِك أَنَّه كانَ صاحِبَ كُتَب .

قُلَ الأَّصمعي ُ: لا أَدرى(<sup>(٨)</sup> هُو الحِبْرُ أَو الحَبْرُ لِلرَّجُلِ العَالِم (٩) .

٥٣ ــ وقالَ (١٠) أَبُو عُبَيد في حَدَيثِ النَّبِيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمُ (١١) ــ حين قالَ في عُمَر [بن الخَطَّاب رَحِمهُ اللهُ(١٢)] : ن

«فَلَم أَرَ عَبقريًّا يَفرى فَريَّهُ (١٣)»

قَالَ حَلَّتُناهُ (١٤) إِسَاعِيلُ بنُ جَعَفُو، عَن مُحَّمدِ بن عَمْرٍ و،عَن أَبي سَلَمةَ ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ

- (١) ما بين المعقوفين : تكملة من ر، و في ع . ك : من قوله ، وفي م : قول الله تعالى ، د : قول الله سبحانه . (٢) سورة التوبة ، الآية ع٣
  - (٣) يقول : ساقطة من تهذيب اللغة ٥/٣٣
  - (٤) د.م: قال الفراء ، وفي تهذيب اللغة : قال : وقال الفراء
    - (٥) أي بكسر الحاء
    - (٦) قال : ساقطة من م ، وتهذيب اللغة ه/٣٣
      - (۷) أي بكسر الحاء .
- (٨) تهذيب اللغة : قال : وقال الأصمعي : لا أدرى ، وفي م : قال الأصمعي : أدرى،وفي د : قال الأصمعي : ولا أدرى .
- (٩) جاء في مشارق الأنوار ١٥٠/١ مادة حبر ٤ في الحديث ذكر كعب الأحبار ، وكعب الحبر ، وجاء حبر و حبر العرب بالفتح ، أي عالمها ، يعني ابن عباس ، و مادام هذا الحبر يعني ابن مسعود ، والأحبار ألعلماء وأحدهم حبر وحبر س بفتح الحاء وكسرها س وسمى كعب الأحبار لذلك أي عالم العلماء ، قاله ابن قتيبة ، وسمى كعب للحبر سبالكسر الذي يكتب به حكاه أبو عبيد، قال : لأنه كان صاحب كتب، وأنكر «أبو الهيثم » الكسر، وقال إنما هو بالفتح لا غير ، واختاره «ابن قتيبة » نعتا لكعب .
  - (۱۰) ع ؛ قال
  - (١١) ك. م: عليه السلام ، د . ع: صلى الله عليه .
  - (١٢) ابن الْخطاب تُكملة من د . م والجملة الدعائية تكملة من د : وحدها .
  - (١٣) جاء في خ : كتاب التوحيد ، باب في المشيئة والإرادة ج ٨ ص ١٩٣ : .

حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمى ، حدثنا أبراهيم بن سعد ، عن الزهرى ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، قال رسول الله — صلى الله عليه وسلم — « بينما أنا نائم — رأيتي على قليب ، فنزعت ماشاه الله أن أنزع ، ثم أخذها ابن أبي تحافة ، فنزع ذنوبا أو ذنويين أب وفي نزعه ضعف والله يغفر له — ثم أخذها عمر ، فاستحالت غربا ، فلم أر عبقريا يفرى فرية حتى صرب الناس حوله بعطن »

و انظر كذلك خ : كتاب فضائل أصحاب النهى ، باب قول النهى – صلى الله عليه وسلم – لوكنت متخذا خليلا ج ؛ ص ١٩٧ كتاب التعبير ، باب نزع الماء من البئر ج ٨ ص ٧٨ .

م : كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل عرج ١٦٠ ص ١٦٠ ومابعدها .

ت: کتاب الرؤیا ، باب ما جاء فی رؤیا النبی -- صلی الله علیه **وسلم -- الحدیث** ۲۲۸۹ ج ، ص ۲ ؛ ه و فیه « یفری فریهٔ » بسکون الراء وفتح الیاء تنففة .

حم : حديث ابن عمر ۲۷/۲ – ۳۹، حديث أبي هريرة ۲/۰<mark>٥۶ وفيه : عن أبي سل</mark>مة عن أبي دريرة . والفائق ۲۱/۳ مادة غرب ، والنهاية ۲۷۳/۳ مادة عبدر ، وعديب اللغة ۲۹۳/۳ – ۲۹ / ۲۶۱ ، وغريب حديث ابن قتيمة ۲۸۷/۱

(١٤) - : وحدثنا.

قَالَ الأَصمعيُّ : سَأَلتُ أَبا (١) عَمرو بن العَلاءِ عن العَبقَريِّ ، فَقالَ : يُقالُ : يُقالُ : فَقالُ : يُقالُ : هَذَا عَبقَريُّ قَوم ، كقولِك : هَذَا سَيِّد إِنَّهُم ، وَكَبيرُهُم [وشديدهم ] (٢) وقُويَّهُم ، وَنحو مِن هَذَا [٤٤] (٣) ء

قالَ أَبُو عُبَيد : [و<sup>(2)</sup>] إِنَّمَا أَصلُ هَذَا فِيهَا يُقَالُ : أَنَّه نُسِبَ إِلَى عَبقر ، وَهِي أَرضُ تَسكُنها <sup>(6)</sup> الجنُّ ، فَصارَت <sup>(3)</sup> مُثَلاً لِكُلِّ مَنسوبٍ إِلَى ثَبِيءٍ <sup>(٧)</sup> رَفيع ، قالَ زُهَيرُ [بنُ أَبِي تُنلُمي] <sup>(٨)</sup> :

بَخَيلِ عَلَيها جِنَّةٌ عَبَقَريَّةُ جَديرونَ يَومًا أَن يَذالوا فَيَسْتَعاوا (٩)

وَقَولُه : يَافُرِى فَرِيَّهُ (١٠)، كَقُولِكَ : يَعَملُ عَمَلَهُ ، ويَقُولُ قَولَهُ، ونَحو هَذَا (١١)، وأَنشَدَ الأَّحْمَرُ (١٢):

قَد أَفْعَمَتْ مَ دَوَلاً حَوْلِيّا 

 مُسُولْنَا مُلَوِّداً حَجْريًّا 

 قَد كُنتِ تَفرينَ بِهُ الفَريَّا (١٣) \*

- (٣) عبارة م : ونحو هذا ، وعبارة تهذيب اللغة ، ونحو ذلك .
  - (٤) الواو : تكملة من د، وتهذيب اللغة .
- (٥) م. تهذیب اللغة : یسکنها . بیاء فی أو له ، و هو جائز .
  - (٢) المطبوع : فصار .
  - (٧) مَنْ أُولُ الحاديثُ إِلَى هَنَا سَاقَطَ مِنْ رَ
- (٨) « ابن أبي سلمي » تكلة من ر . وتهذيب اللغة ، وفيه : وقال زهير بن أبي سلسي .
- (٩) هكذا جاء ونسب في هذيب اللغة ٢٩٣/ ، واللسان/عبقر ، ورواية الديوان ١٠٣ طـ دار الكتب المصرية : «ويستعلو : » و لفظة جديرون في د : جريرون .

و فى تفسير مفرداته بالديوان ؛

- جنة : جمع جن . عبقرية : يريد .ن جن عبقر ، أرض يسكلها الحن فيها يزعمون . جديرون : خليقون . يستعلوا : يظفروا ويعلوا .
- (١٠) روى الحديث : فريه بكسر الراء وتشديد الياء مفتوحة و « فريه » بتسكين الراء وفتح الياء محففة وجاء في اللسان (فرا) : ويقال للشجاع ما يفوى فريه أحد بالتشديد قال ابن سيده : هذه رواية أبى عبيد ، وقال غيره
   لا يفرى فريه بالتخفيف ، ومن شدد فهو غلط .. وفيه كذلك : وحكى عن الحليل أنه أنكر التثقيل وغلط قائله .
  - (١١) ونحو هذا : ساقط من تهذيب اللغة •
  - (١٢) الذي في تهذيب اللغة ٢٤١/١٥ ، واللسان ( فرا ) : وأنشدنا الفراء .
- (١٣) جاء البيت الأول والأخير غير منسوبين في تهذيب اللغة ه ٢٤١/١ ، وجاءت الأبيات الثلاثة في اللسان ( قرا ) بإنشاد الفراء منسوية لزرارة بن صعب يخاطب العامرية ، وفي د : « أطمعتني » في موضع : « أطعمتني » تصحيف .

<sup>(</sup>١) د : لنا ، تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) وشدیدهم : تکملة من م ، و هامش ك عن نسخة أخرى و تهذیب اللغة ۳/۳۹۳ ، وعبارة د : سیا قوم ، وكبیر:
 م ، و شدیدهم .

أَى كُنْت تُكثِر بِنَ فيهِ القَولَ ، وتُعَظَّمِّينَهُ (١) ، ومنهُ قَولُ اللهُ تَبارِكَ وَمَعالَى (٢) ـ « [لَقَدْ جَنْتِ (٣)] شَيئًا فَرِيَّا (٤) » : أَى نَميئًا (٥) عَظِيمًا .

وَيَقَالُ (١) في عَبِقر : إِنَّهِا أَرضٌ يُعَمِّلُ (٧) فيها البُرودُ ؛ وَلِذَك نُسِبَ الوَشَى إِلَيها ، قَالَ ذو الرُّمَّة يَدْكُر أَلُوانَ الرِّياضِ :

حَتَّى كَأَنَّ رِياضَ القُفِّ أَلبَسها مِن وَشَى عَبِقَرَ تَجْليلٌ وتَنجيدُ (٨) ومِن هَذا قِيلَ لِلبُسُطِ عَبقَريَّةٌ ، إِنَّما (٩) نُسِبَت إِلى تِلكَ البلادِ .

ومنهُ حَديثُ عُمَرَ : ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُسَجِّدُ عَلَى عَبْقُرِيِّ (١٠) »

[قِيل لَهُ : عَلَى بساطِ ؟ قَالَ نَعَم (١١)] .

٤٥ - وقالَ (١٢) أَبِو عُبَيدِ في حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ (١٣) :

<sup>(</sup>١) د : وتعظميه ، والصواب ما أثبته .

<sup>(</sup>٢) د . م : عز وجل ، وفي ر . ع : تعالى .

<sup>(</sup>٣) التكملة من ر . م .

<sup>(</sup>١٤) سورة مريم ، الآية ٢٧ خ

<sup>(</sup>٥) شيئاً : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) في ر : وقال .

<sup>(</sup>٧) د . ع : تعمل - بناء مثناه في أو له - وهو جائز .

 <sup>(</sup>A) هكذا جاء في ديوان ذي الرمة ص ١٣٦ ط أورية ، واللسان ( عبقر ) وفي تفسير مفرداته بالديوان القف :
 ما غلظ من الأرض ، وعبقر : موضع ، وقد شبه الرياض ، وما فيها من الزهر بوشي عبقر وهي ثياب منقوشات .
 الوشي : النقش . تنجيد : تزيين .

<sup>(</sup>٩) د . م : إيها .

<sup>(</sup>١٠) الفائق ٣٨٨/٢ ، والمهاية ٣/٤/٣ وفيها : قيل : هو الديباج ، وقيل : البسط الموشية . وقيل : الطنافس الثمان . ، واللسان ( عبقر ) .

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفين تكملة من ر .

<sup>(</sup>۱۲) ع : ك : قال .

<sup>(</sup>١٣) ك : م : عليه السلام ، وفي ع : صلى الله عليه .

«وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيخُ مايَقْتُل حَبَطًا أَو يُلِيمُ (١) » .

قالَ : حَدَّثَناهُ يَزِيدُ ، عَن هِشَامِ الدَّستوائَيِّ ، عَن يَحِيى بن أَبِي كَثيرٍ . أَسندَه «يَزيدُ » ، وَرواهُ (٢) : يَقَتُل خَبَطًا \_ بالخاءِ (٣)

قَالَ الأَصمعيُّ : الحَبَطُ (١) : هُو أَن تَأْكُلَ الدَّابَّةُ ، فَتُكثِرَ حَتَّى يَنتَفخَ لِذلك بَطْنُها ، وَتَمرَضَ عَنْهُ ه

(١) جاء في حم حديث أبي سعيد الحدري ج ٣ ص ٢١ :

حدثنا عبد الله ، ، حدثني أبي ، حدثنا يزيد ، أخبرنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أب ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري ، قال :

« خطبنا رسول الله – صلى الله عليه رسلم – ذات يوم ، وصعه المنبر ، وجلسنا حوله ، فقال : إن نما أخاف عليكم بعدى ، ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا ، وزينتها ، فقال رجل : يارسول الله ؟ أويأتى الحير بالشر ، فسكت عنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رواينا أنه ينزل عليه جبريل ، فقيل له ما شانك تكلم رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يكلمك ، فسرى عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فجعل يمسح عنه الرحضاء.

ولا يخلمك ، فسرى عن رسون الله صده ، فقال : إن الحير لا يأتي بالشر وإن مما ينبت الربيع «ما» يقتل أو يلم حبطا ، فقال : أين السائل؟ وكأنه حمده ، فقال : إن الحير لا يأتي بالشر وإن مما ينبت الربيع «ما» يقتل أو يلم حبطا ، ألم تر إلى آكلة الخضرة ، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها ، واستقبلت عين الشمس ، فثلطت وبالت ، ثم رتعت ، وإن المال حلوة خضرة ، ونع صاحب المرا المسلم دو ، لمن أعطى منه المسكين واليتيم و ابن السبيل ، أو كما قال – صلى الله عليه وسلم – وإن الذي أخذه بنير حقه ، كثل الذي يأكل ولا يشبع ، فيكون عليه شهيدا يوم القيامة » .

وانظر كذلك خ : كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الصدقة في سبيل الله ج٣ص ٢١٣ عن أبي سعيد الحدري، وفيه: ما يقتل حيظا أو يلم :

كتاب الرقاق ، باب ما يحدر من زهرة الدنيا ج ٧ ص ١٧٣ كتاب الزكاة ، باب الصدقة على اليتاى ج ٢ ص ١٢٧ م ١٤٤ م د كتاب الزكاة ، باب التحدير من الاغترار بزينة الدنيا ج ٧ ص ١٤٤ حد : كتاب الفتن ، باب فتنة المال ، الحديث ٣٩٩٥ ج ٢ ص ١٣٢٣ ن . كتاب الزكاة ، باب الصدقة على اليتيم ج ٥ ص ٢٧

حر : حديث أبي سعيد الخدري ٧/٣

والفائق ٢/ ١٤٠/ ، والنباية ٣٣١/١ ، وتهذيب اللغة ٣٩٦/٤ ، ومشارق الأنوار ١٥٠/١

- (٢) في م ، وعنها نقل المطبوع « ويروى » والتنيير دليل التصرف في العبارة .
  - (٣) في م بالخاء معجمة ، والإضافة نوع من النهذيب الذي دخل علي النسخة م .
    - (٤) ه. م: في الحبط .

يُقالُ مِنهُ: [قَد(١)] حَبِطَت تَحيَطُ (٢)حَيَطًا .

وقالَ (٣) أَبو عُبَيدة مِثلَ ذَلِك (١٤) أَو نَحِوَهُ .

و [قال<sup>(٥)</sup>]: إِنَّمَا سُمِّى الحارثُ بنُ مازِن<sup>(٦)</sup> بن تَميم الحَبط [٤٥] ؛ لأَنَّه كَانَ فَى سَفَرٍ ، فَأَصابَهُ مِثلُ هَذَا (<sup>٧)</sup> ، وَهُو أَبو هَوَّلاءِ الذينَ يُسَمَّونَ الحَبطَاتِ (<sup>٨)</sup> مِن بَنى تَحِيم ، فَيُنْسَبُ فُلانُ الحَبَطِيُّ (٩).

[قالَ : و (١٠)] إِذَا نَسَبَوا إِلَى الحَبِطِ : حَبَطِيٌّ ،وَإِلَى سَلَمَةَ (١١) :سَلَمِيٌّ ، وَإِلَى شَقِرَةَ : تَمْقَرِيُّ ، وَذَلِكَ أَنَّهِم كَرِهُوا كَثْرَة الكَسراتِ ، فَفَتَحُوا .

وَأَمَّا الذي رَواهُ «يَزيدُ»: يَقتُلُ (١٢) خَبطًا - بالخاء - ، وَهَذا لَيسَ بِمَعفوظ (١٣) ، إِنَّما ذَهَب إِلى التَّخَبُّطِ ، وَلَيس لَهُ وَجِهُ (١٤).

قَالَ (١٥) أَبُو عُبَيِد : وأَمَّا قَولُه : أَو يُدمُّ : فَإِنَّهُ (١٦) يَعْنَى يَقَرُّبُ مِن ذَلِكَ . ومنهُ الحديثُ [الآخرُ (١٧)] في ذِكر أَهل الجَنَّة قَالَ (١٨):

« فَلُولًا أَنَّه ثَيْءً قَضاهُ اللهُ لَهُ (١٩) لَأَلَمَ أَن يَذَهَب بَصرُهُ (٢٠) » .

يَعَى لِمَا يَرِي فِيهَا ، يَقُولُ : لقَرُبَ أَنْ يَذَهِبَ بَصَرُهُ .

(١) قد : تكملة من ر .

 (۲) ع: تحبط - بكـر عين المضارع - ووجدت فيها الفتح والضم ، على أن ماضي الفيم حبط - بفتح الباه -انظر الهديب ٤/٩٧٠

(٣) د . م : قال .

(٤) د : مثله ، و في م : بمثل ذلك .

(٥) قال : تكملة من ر . م ، رقى ع : قال ، والقائل أبو عبيد كما في التهذيب ٣٩٧/٣ .

(٦) في المطبوع : « أبن مازن ( بن مالك ) بن عمرو » والتكملة عن التاج واللسان ( حبط ) .

(٧) في تهذيب اللغة ٣٩٧/٣: « فأصابه مثل الحبط الذي يصيب الماشية».

(٨) الحبطات : بفتح الباء وكسرها .

(٩) في م ، وعنها ثقل المطبوع : فينسب إليه فلان الحبطي ، تهذيب اللغة : فنسبوا إليه ، وقيل : فلان الحبطي

(۱۰) قال و : تكملة من ر .م .

(١١) د : سلم ، وما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة ٣٩٧/٣ .

(١٢) يقتل : ساقطة من م .

(١٣) د . م : فليس بمحفوظ ، و في ر . ع ، فليس بالمحفوظة ، وعلى هامش ك : فليس بمحفوطة ، وكلها بمدى .

(١٤) جاء في مشارق الأنوار ١ / ١٥٠٢ : «وقوله: ما يقتل حبطًا - بالحاء المهملة - كذا الصواب، ورواية الجمهور في جميعها ، ومعناه انتفاخ الجوف من كثرة الأكل ، وهو عند القايسي في الرقاق : خبطًا بالخاء المعجمة - وهو وهم .

(۱۵) د : وقال .

(١٦) فانه : ساقطة من ع .

(١٧) الآخر : تكملة من د . ر . م وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٤٨ .

(۱۸) قال : ساقطة من ر ع

(١٩) له : ساقطة من ر .م . وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٤٨ .

(٢٠) لم أقف على الحديث فيها رجعت إليه من كتب الصحاح الستة . والحديث في الفائق ٣ / ٣٣٠ ، والنهاية ؛ / ٢٧٧ ، وتهذيب اللغة ه ١ / ٣٤٨ نعتمد عن أبي عبيد . وجاء **في م**شارق الأنوار ١/ ٣١٣ في تفسير (أو يلم) : «أي يقارب القنل ويشيهه » . ه ه ـ وقال (١) أَبُو عُبِيدٍ في حَديث النبيِّ ـ صَلِي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) لـ في الحَساءِ : ﴿ ﴿ إِنَّه يَرِنُو فَوَادَ الحَزينَ ، ويَسرو عَن فَوَادِ السَّقيمِ (٣) ﴾

قالَ : حَدَّثَنَاهُ  $^{(2)}$ إمماعيلُ بنُ إبراهِم ، عَن مُحَمدُ بن السائب بن بَرَكَةَ ، عَن أُمَّه  $^{(0)}$  ، عَن عائشة  $[- \bar{c} = \bar{c$ 

قَالَ الأَصَمِعَيُّ : يَعْنِي بِقَولِه : يَرْتُو (^) [ فُوْادَ الحَزِين ] :(^) يَشُدُّهُ وِيُقَوِّيهِ (١٠) قَالَ أَبُو عُبَيد : ومنه قولُ « لَبِيد » يَذكرُ كَتِيبةً ، أُودِرعًا (١١) :

فَخْمةً ذَفراءَ تُرتَى بِالعُرَى تُوْدُمانيًّا وَتَرْكًا كِالبَصَل<sup>(١٢)</sup> يَعٰى الدُّروعَ<sup>(١٣)</sup>أَنَّ لَها عُرَّى فى أوساطِها <sup>(١٤)</sup>، فَيُضَمّ ذَيلُها إِلى تِلكِ العُرى ، وتُشَدُّ

(١) د . ع : قال

(٢) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

(٣) جاء فى ت : كتاب الطب ، باب ما جاء ما يطع المريض الحديث ٢٠٣٩ ج ؛ ص ٣٨٣: حدثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا إماعيل بن إبراهيم ، حدثنا محمد بن السائب بن بوكة ، عن أمه ،عن عائشة ، قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء ، فصنع ، ثم أمرهم فحسوا منه ، وكان يقول : « إنه ليرتق فواد الحزين ويسرو عن فواد السقيم ، كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها » .

وأنظر َ خ : كَتَّابِ الْأَطْمَةُ ، باب التلبينة ج ٦ ص و ٢٠٠ وكتاب الطب باب التلبينة للمريض ۗ ج ٧ ص ١٤٪

مُ : كتابُ الطب والمرض والرقى ، باب التداوَّى بالعود الهنائي ج ١٤ ص ٢٠٢ .

حم: مسند السيدة عائشة ج ٦ ص ٣٢.

والفائق ٢٤/٢ ، وفيه « يزتو فو الداخرين ، ويسرو عن فو الدالسقيم »

والنهاية ٢/١٩٤ – ٣٩٤ ، وتهذيب اللغة ١١/ ٣١٥ نقلا عن غريب أبي عبيه .

(٤) ر : حُدثنا .

(ه) د : أمة : تحريف

(٦) تكملة من د ، وأرجح أنها من فعل الناسخ .

(٧) ك : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى آلله عليه وسلم .

(٨) المطبوع : يرتوا – بألف بعد الواو – خطأ . ، وفي د : يرثو – بثاء مثلثة : تحريف .

(٩) فرَّاد آلحزين : تكملة من م ، وتهذيب اللغة .

(١٠) د : و يقوَّمه ، وما أثبت عن بقية النسخ و تهذيب اللغة أدق .

(۱۱) جاء في تهذيب اللغة ۳۱۵/۱؛ « وقال لبيد يصف درعا » ، وفي مقاييس اللغة ۲۸۸/۲ ؛ وكتيبة دفراه ؛ يراد بذلك روائح حديدها

(۱۲) رواية الديوان ١٤٦، وتهذيب اللغة ١٢٥/ ٣ وأفعال السرقسطى ٣ / ١٠٢ ، واللسان ( ذفر – رتا ) : فخمة بالرفع ، و التهذيب، والأفعال، واللسان ( رتا ) : دفراء – بالدال المهملة ، وفي نسخ غريب حديث أبي عبيد ، واللسان ( ذفر ) : دفراء – بالذال المعجمة – ،وهما بمعنى حاه في اللسان (ذفر ) : وكتيبة ذفراه أي أنها سبكة من الحديد وصدئه ، وقال لبيد يصف كتيبة ذات دروع سبكت من صدأ الحديد : وذكر البيت .

وفى اللسان ( ذفر ) والذفر : – بالتحريك – يقع على الطيب والكريه ، ويفرق بينهما بما يضاف إليه ، ويوصف به . . قال اين سيده : وقد ذكرتا أن الدفر بالدال المهملة في النتن خاصة . والقرد مانى : الدرع .

(١٣) جاء في م ، وعنها نقل المطبوع قبل ذلك ؛ قوله: ترتى بالعرى ، وهي إضافة التوضيح من باب التهذيب الذي هو طابع النسخة م

(12)عبارة اللسان (رتا): « يعني الدروع أنه ليس لها عرى » وهو في هذا يخالف ما جاء في نسخ غريب أبي عبيه وتهذيب اللغة ٣١٥/١٤

لِتَشَدَّر (١) عَن لا بسِمها ، فَذَاكَ (٢) الشَّلُّ هو الرَّدُو ، وَهُو . مَعْنَى قُول « زُهَيْر » : وَمُفَاضَةِ كَالنِّهِي تَنْسِجُهُ الصَّبَا بَيضًا ۚ كَفَّت فَضَلها بِمُهَنَّد (٣) يَعْنَى أَنَّه عَلَّقَ الدِّرعَ بـوهلاَق في السَّبيفِ .

وَقُولُه : يَسُرُو : [ أَى ( ) ] يَكْشِفُ عَن فُوْادِه ، وَلِهذا قِيلَ : سَرِّيتُ ( ) الثُّوبَ عَن [٤٦] الرَّجُلِ إِذَا كَشَفْتُكُم ، ويُقالُ : سَرَيْتُ ، وسَرَوتُ (٦) ، قالَ (٧) ﴿ ابنُ هَوْمَةَ ﴾ : سَرا ثوبَه عَنكَ الصَّبَا المُتَخايلُ [وقَرَّبَ لِلبيَنِ الخَلِيطُ المُزامِلُ ] (٨)

(۱) د. ر.ع. م وتهاديب اللغة ١٤/٥/٦ : « لتنشمر» والمعني واحد.

(٢) د . ع : وذلك ، والمعنى واحد .

(٣) البيت من قصيدة لزهير بن أبي سلمي – من بحر الكامل – يمدح فيها سنان بن أبي حارثة المرى،وتتفق رواية الشاهد مع رواية الديوان ص ٢٧٨ ط دار الكتب المصرية .

وقد جاء في م وعنها ثقل المطبوع بعد البيت : المفاضة : الدرع الواسعة . والنهي: الغدير؛ والإضافة قصر ف يتفق مع منهج النسخة م

(٤) أي : تكملة من د .

(ه) د : سروت - بالواو - وسوف يذكر بعد إنها لذة .

(٦) عبارة ر : ولهذا يقال : سروت الثوب عن الرجل وسريته : إذا كثفته .

وعبارة م والمطبوع : ولهذا قيل : سريت الثوب عن الرجل : إذا كشفته وكلها عبارات متقاربة ، ومعناها وأحد

(٧) د : وقال .

(٨) البيت مطلع قصيدة لأبى إسحاق إبراهيم بن على . . . بن درمة يمدح المنصور ، ورواية الشطر الثاني في الديوان ١٦٦ ط بغداد ١٣٨٩ م ١٩٦٩ م :

\* وودع للبين الحليط المزايل \*

والشَّطر الثَّاني تكملة من د ، وجاء البيت منسوبًا لابن هرمة في مقاييس اللغة ١٥٤/٣ وقيه :

\* وقرب للبين ألحبيب المزايل \*

وفی اللسان ( سر ا ) \* وودع للبين الحليط المؤايل \*

وجاء بعد الشاهد في م والمطبوع : « ويقال سرى ، وسرى »بتخفيف الراء وتشديدها ، وطابع التصرف ظاهر فيها .

بعد الحديث رقم ٥٥ وقع اختلاف في نرتيب النسخ بين النسخة ك التي اعتبرتها أصلا

ونسخة دار الكتب المصرية التي رمزت لها بالجرف والتي لا يوجد منها إلا الجزء الأول. د .

ونسخة عارف حكيت التي رمزت لها يالحرف وبها خروم في أماكن مختلفة تزيد عن النصف. ع

ونسخة المكتبة الأزهرية التي رمزت لجيا بالجرف والتي لا يوجد منها إلا الجزء الثاني."

ونسخة المكتبة الرمفوريةا التي رمزيت لها بالحرف والتي اعتمه فيها على هامش المطبوع .

ونسخة المكتبة المحمدية التي رمزت لها بالحرف وهىأصل المعلموع والتي اعتبرتها تجريدا وتهذيبا

لغريب حديث أبى عبيد .

وقد وقع هذا الاختلاف في أكثر من موضع ، وقد أشرت إليه مفصلا في الدراسة عند وصف النسخة لي ص ٩٦ ، وسوف أشير إليه بصورة مجملة في هامش الكتاب عند وقوعه .

٥٦ - وقال (١) أَبو عبيد في حَديثِ النبيِّ - صلَّى الله عليهِ وسلَّم (٢) : « أَنَّه نَهِى أَن يَستطِيبَ الرَّجلُ بِيَمِينهِ (٣) ». قال : الاستِطابَةُ مِن الطِّيب . قال : الاستِطابَةُ مِن الطِّيب .

يقولُ : يُطيِّبُ جسدِّه مَّا عَليه من الخَبثِ بالاستنجاءِ (٥).

يُقَالُ مِنهُ (٦) : [قلد(٧)] استَطابَ الرَّجُلُ ، فَهُو مُسْتَطِيبٌ ، وأَطابَ نَفْسَهُ ، فَهُو مُطِيبٌ [و(^)] قَالَ «الأَعشي » يَذكرُ رَجُلاً (٩) :

> \* يارَخماً قاظَ عَلى مُطلوب \* \* يُعْجِلُ كُفَّ الخارئ المُطيث (١٠) \*

> > (١) ع.ك: قال.

(٢) ك . م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

(٣) جاء في م : كتاب الطهارة ، باب كراهة استقبال القبلة وقت الحاجة ج ٣ ص ٢٥٠٩ :

حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا الثقني ، عن أيوب ، عن يحيى بن أبي كثير ،عن عبد الله بن أبي قتادة،عن أبي قتادة ، أن الذي صلى الله عليه وسلم - نهيي أن يتنفس في الإناء ، وأن يمس ذكره بيمينه ، وأن يستطيب بيمينه » .

خ : كتاب الوضوء ، باب لا يمسك ذكره بيميته إذا بال ج ١ ص ٤٧ .

د : كتاب الطهارة ، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء الحديث ٣١ ج ١ ص ٣١

ت : كتاب الظهارة ، بأب الاستنجاء بالحجارة الحديث ١٦ ج ١ ص ٢٤

ن : كتاب الطهارة ، ياب النبي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة ج رص ٢٠٦

جه : كتاب الطهارة ، باب الاستنجاء بالحجارة ، والنهى عن الروث والرمة ، الحديث ٣١٣ ج 1 ص 12 دى : كتاب الصلاة و الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار ، الحديث ١٦٨٠ ج ١ ص ١٣٧.

حم : حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٢٤٧

والفائق ٢/١٧٠ . والنهاية ٣/٩٤ ، وتهذيب اللغة ١٤٠/ ، ومقاييس اللغة ٣/٥٠٠

(٤) في تهذيب اللغة : قال أبو عبيانة : الاستطابة : الاستنجاء ، وفي م : والاستطابة : الاستنجاء .

(٥) جاء في مشارق الأنوار ٢٨١/١ : والاستطابة : الاستجمار بالأحجار ؛ لأن الموضع يطيب بذلك ، ويزال

(٣) تَهذيب اللغة ١٤/٠٤ : فيقال منه .

(٧)قد: تكملة من د . م .

(٨) الوبار: تكملة من د . ر .

(٩) يذكر رجلا : إلم ترد في تهذيب اللغة ، والفائق ٢٧١/٢

(١٠) الرجز من أرجوزة قالها الأعشى ميمون بن قيس، يهجو وائيل بن شرحبيل وقومه ؛ النيوان ٣٠١ ورواية ال على ينخوب . ٠. يارخا قاظ على ينخوب . ٠. الديوان :

وفي تفسيره : الرخم : طائر يأكل العذرة ، ويعرف بجبنه وكسله . قاظ من القيظ وهو شدة الحر . المينخوب :

وبرواية غريب الحديث جاء في تهذيب اللغة ١٤/٠٤،والفائق ٣٧١/٢ ، واللسان (طاب) وفي د : تعجل ، بتاء مثناة فوية في أوله : تحريف . ٥٧ – وقالَ (١) أَبُو عُبَيدٍ في حديث النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّـمَ (٢) \_\_\_

أَنَّهُ بَعْثُ «ابنَ مِربَعِ الأَنصاريُّ » (٣) إِلَى «أَهل عَرفَةَ » ، فقالَ (٤) : «اثبُتوا عَلى مَشاعِرْكُمْ هذه ، فَإِنَّكُم عَلى إِرْثِ مِن إِرثِ إِبراهيمَ <sup>(ه)</sup> » .

قَالَ [أَبُو عُبَيد (٦) : حَدَّثنيه سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ ، عن عَمرو بن دينارٍ ، عن عَمروبن عَبِدِ اللهِ بن صَفُوانَ ، يُعَن يَزيدِ بن شَيبانَ ، قالَ :

« أَتَانِا ﴿ ابْنُ مُورْبِع ، ونحنُ ﴿ وقوفُ بِالمَوقِف (٧) بِمِكَانِ يُباعِدُهُ ﴿ عَمْرُو ﴾ فَقِالَ : أَنَا رْسُولُ رَسُولِ اللهِ إِلَيْكُم َ ، ثُمَّ ذَكرَ ذَلِك » .

﴿ قَالَ أَبُو عُبَيد : الإِرثُ أَصلُه مِن المِيراثِ [و (٨)] إِنَّما هُو ورثتٌ ، فَقُلِبَت الواوُ أَلِفاً مُكَسُورَةً لِكُسْرَةِ الواو ، كما قالوا لِلوسادَةِ : إِسادةً ، ولِلوشاح / (٩) : إِثماحُ ، وَلِلوكافِ :

ت : كتاب ألحج ، باب ما جاء في الوقوف بعرفات ، و الدعاء بها ألحديث ٨٨٣ ج ٣ ص ٢٣٠ ن: كتاب مناسك الحج ، باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة ج ه ص ۲۰۹ جه : كتاب المناسك ، باب الموقف بعرفات الحديث ٣٠١١ ج ۲ ص ۲۰۰۱

حم : حديث ابن مربع ج ۽ ص ١٣٧

ج ٣ ص ٢٣٥

والفائق ١ /٣٣ ، وجامع الأصول لابن الأثير الحديث ٢٢ ه.١

والنهاية ٢٧/١ ، وتهذيب اللغة ه ١١٨/١ ، والاستيماب < ج ۲۰ ص ۸ ه ه

<sup>(</sup>١) ع: قال .

<sup>(</sup>٢)ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع – صلى الله عليه – . `

<sup>(</sup>٣) في تهذيب التهذيب ٤٢٦/٣ : زيد بن مربع بن قيظي . . . وقيل اسمه : يزيد ، وقيل : عبد الله ، وفي الاستيماب ٢/٨٥٥ الترجمة ١٥٨ : زيد بن مربع الأنصاري من بني حارثة . . . روى له الحديث .

<sup>(</sup>٤) د : يقال ، تصحيف .

<sup>(</sup>ه) جاء فی دکتاب المناسك ، باب موضع الوقوف بعرفة، الحديث ١٩١٩ ج ٢ ص ٤٦٩ : حدثنا ابن نفيل ؛ حدثنا سفيان ، عن عمرو يعني ابن دينار،عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، عن يزيد پن شيبان، قال : أتانا ابن مربع، و نحن بعرفة في مكان يباعده «عمرو» عن الإمام فقال : أما إني رسول رسول أنه – صلى الله عليه وسلم – إليكم. يقول لكم : ، قفواً عَلَى مشاعركم ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم » وانظر :

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد : تكملة من د .

<sup>(</sup>٧) بالموقف : ساقطة من د ، ورواية «أبي داود» : بعرفة .

<sup>(</sup>٧) الواو : تكلة من د ، و لفظة « إنما » ساقطة من ر ﴿

<sup>(</sup>١) د : والوشاح ، وما أثبت أدق .

إِكَافُ ، وقَالَ الله - تَبارِكُ وتُعالَى (١) - : «وَإِذَا الرَّسُلُ أُقِّتَتْ (٢) » وأَصلُها (٣) مِن الوَقتِ ، فَجُعِلَتِ الوَاوُ أَلْفاً مَضمومةً لِضَمَّةِ الوَاوِ ، كَمَا كُسِرَت في تِلك الأَّسْيَاءِ لِكَسرَةِ الوَاوِ [٤٧] ، فَكَأَنَّ (٤) مَعنَى [الحَديث :

أَنَّكُم عَلَى بَقِيَّة مِن ورث إِبراهيمَ ، وَهُو الإِرثُ (٥) ، وقالَ الحُطَيئَةُ (٦) [يمادَح قومًا ] (٧) :

فَإِن تَك ذَا عِزُّ حَدِيثٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَوُ إِرثِ مَجِدٍ لَم تَخْنُهُ زَوافِرهُ (^) مَا اللهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ  $(^{9})$  أَبُو عُبَيد في حَدِيثِ النَّبِيِّ لَمَ الله عَلَيهِ وَسلَّمَ  $(^{9})$  لَيامَ التَّشريق فقالَ : «إِنَّهَا أَيَامُ أَكُل وشُربٍ وبِعالِ  $(^{11})$  »

(۱) د . ر . م : عز و جل ، و المعي متقارب .

 (۲) سورة المرسلات ، الآية ۱۱ ، وقرأ «أبو عمرو » بواو مضمومة مع تشديد القاف على الأصل ؛ لأنه من الوقت ، والهمزة بدل من الواو ، ووافقه اليزيدي. وقرأ ابن وردان ، وابن جماز من طريق الهاشمي عن إساعيل بالواو وتخفيف القاف .

انظر إتحاف فضلاء البشر ٣٠٠ ، وحجة القراءات ٧٤٢ بيروت .

(٣) ك : أصله ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

(٤) د : وكأن .

(ه) عبارة تهذيب اللغة ١١٨/١٥ : « إنكم على بقية من ورَثْ إبراهيم الذي نَرِكُ الناس عليه بعد موته ، وهو لإرث a .

(٦) م : قال الحطيئة ، وفي تهذيب اللغة : وأنشد .

(٧) يمدح قوما تكملة من ر

(۸) الشاهد من قصيدة للحطيئة من بحر الطويل. الديوان ٢٤،والرواية فيه : « لم تحمم » وهي رواية ، وفي تفسير ، : زوافره جمع زافرة ، وزوافر الرجل : أنصاره ، ورواية النسخة ك : زآفره ،وعلى هامشها : ويروى زوافر ، ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وجاء في الهذيب و١٨/١ واللسان (ورث) غير منسوب ، وفيه : « لهم إرث مجد » .

وزاد المطبوع نقلا عن م بعد البيت : يعنى الأصول ، وهي من زيادات الهذيب .

(٩) د . ع : قال .

(١٠) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع: صلى الله عليه .

(١١) جاء في م : كتاب الصيام ، باب تحريم صوم أيام التشريق ج ٨ ص ١٧ :

وحدثنا سريح بن يونس ، حدثنا هشم ، أخبرنا خالد ، عن أبي الملّيج – بفتح الميم وكسر اللام – عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « أيام التشريق أيام أكل وشرب » وجاء في نفس الباب عن « نبيشة » كذلك وزاد فيه : « وذكر لله » وعرف النووى بنبيشة الهذلي ، فقال : هو بضم النون وفتح الباء الموحدة وبالشين المعجمة – نبيشة بن عمرو بن عوف بن سلمة ، وانظر كذلك: د: كتاب الأضاحي ، باب في حبس دم الأضاحي ، الحديث ٢٨٦٣ ج ٣ ص ٢٤٣

ت : كتاب الصوم ، ياب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، الحديث ٧٧٣ ج ٣ صن ١٤٣ ن : كتاب الحج ، باب الهي عن صوم يوم عرفة ج ٥ ص ٢٠٣

جه : کتاب الصیام ، باب ما جاء فی الہی عن صیام أیام التشریق، الحدیث ۱۷۱۹ ج ۱ ص ۶۸ م ط : کتاب الحج ، باب ما جاء فی صیام أیام می ج ۱ ص ۳۶۰ من تنویر الحوالك .

دى : كتاب الصوم ، باب الهيي عن صيام التشريق، الحديث ١٧٧٣ ج ١ ص ٥٥٥

حم : حديث عقية بن عامرج ٤ ص ١٥٢ حديث نبيشة ج ٥ ص ٧٥ ، و فيه : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عزَّوجل و لم أقف في مصدر مها على لفظة «وبعال ٍ»

وانظر كذلك الفائق ١/١٩/١ ، والنهاية ١٤١/١ والتهذيب ٢/٤/٤ ومقاييس اللغة ١/٤٢ وفيها : « أيام أكل وشرب وبعال » .

قالَ [أَبِو عُبَيد (١)] : البِعالُ : النِّكاحُ ، ومُلاعَبةُ الرَّجُل أَهلَهُ . يُقالُ لِلمَرأَةِ : هِي (٢) تُباعِلُ زَوجَها بعالاً ومُباعَلةً : إِذا فَعلَت ذَلِك مَعهُ ، وقالَ (٣) «الحُطْيِئَةُ » يَمدَحُ رَجلاً(٤) :

وَكُمْ مِن حَصانِ ذاتِ بَعلِ تَركتُها إذا الليلُ أَدْجَى لَم تَجد مَن تُباعِلُهُ(٠) يَقُولُ : إِنَّكَ قَدَلًا قَتَلْتَ زُوجَهَا ، أُو أَسِرْنَهُ (٧).

قَالَ «الكِسانَّيُّ »: أَيامُ أَكُل وشَرْب (٨)

[قالَ أبو عُبَيد (٩)]: وكانَ يُحدِّثُ فيهِ بحَديث سَمِعتُه يُخبرُهُ عَن يَحيي بن سَعيد عَشَيْخَ لَهُ \_ عَن جَعَفَر بِن مُحمَّد أَن (١٠)رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١١) ـبَعثَ مُنادِيًا، أَ فَنَادَى فِي أَيَامِ التَّشْرِيقِ : «إِنَّهَا أَيَّامُ أَكُلِ وشُرْبِ [وَبَعَال (١٢)] »

[قالَ أَبُو عُبَيد (١٣)] : وكذلِك كان «الكِسائَيُّ» يَمْرَأُ: «فَشَاربونَ شَرْبَ الْهِيم (١٤)».

(١) أبو عبيه : تكلة من ؟ دوتهذيب اللغة ٢/٤١٤ ، وعبارة ع : قال ؛ فالبعال .

(٣) م : قال : وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ، ثقلا عن غريب أبي عبيه . (٤) يملح رجلا : لم ترد في تهذيب اللغة ، والبيت منقصيدة للحطيئة من بحر الطويل يملح فيها الوليد بن عقبة بن أبي معيط

(٥) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢/٤ ؛ ، والمقاييس ، والفائق ، واللسان ( بعل ) .

(٦) قد : ساقطة من د . ر . ع .

(٧) د : وأسرئه : خطأ من الناسخ .

(A) أي بفتح الشين ، وسكون الراء .

(٩) ما بين المعقوفين تكملة من د . ر .

(١٠) عبارة م، وعنها نقل المطبوع في صلب الكتاب: قالمأبو عبيه : وكانايروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – ، جريا على منهجه في التجريد والنه أيب ، والتصرف في العبارة بالزيادة والنقص.

(١١) ع. ك: - صلى الله عليه -.

(١٢) وبعال : تكلَّة مَن ع لم ترد في بقية النسخ .

(۱۳) ما بين المعقوقين تكلة من ر .

(١٤) الذي جاء في تهذيب اللغة ٢٥٢/١١ : وقال الفراء : حدثني الكسائي،عن يحيي بن سعيد الأموى ، قال: سمعت : « ابن جریج » یقرأ : « فشاربون شرب الهیم » – بفتح شین شرب – فذکرت ذلك لجعفر بن محمد ، فقال : وليست كذلك ، إنما هي : «شرب الهيم» أي بضم الشين .

وقال ألفراء : «وسائر القراء يقرءون برفع الشين » .

والآية هي الآية ده من سورة الواقعة .

وجاء في حجة القراءات ٦٩٦ : قرأنافع، وعاصم،وحمزة : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرِّبِ الْهُيْمِ ﴾ بضم الشين ، وقرأ الباقون بالفتح ، وهما لغتان ، العرب تقول : أريد شرب الماء وشرب الماء ، وقال آخرون : الشرب ( أي بالفتح ) المصار والشرب – بالضم – الاسم ، وأحتج من فتح بالخبر ، قال صلى الله عليه ( وسلم ) : لأنها أيام أكل وشرب وبعال ـ

وانظر إتحاف فضلاء البشر ٨٠٨ ، والنشر ٣٢٤/٣

وقد أضاف المطبوع نقلا عن م: " والمحدثون يقولون : أكل وشرب " - بضم الهمزة والثين فيها - تصرف في الغيارة ،وطابع التصرف فيها وأضح .

٥٩ - وَقَالَ (١) أَبُوعُبَيدٍ في حديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ (٢) - حينَ ذكرَ فَضلَ (٣) إسبَاغ الوُضوءِ في السَّبَراتِ (٤)

قالَ [ أَبُو عُبَيدة ] (٥): السَّبْرَةُ : شِدَّةُ البَردِ ، وَبِها سُمِّىَ الرَّجُلُ سَبْرَةَ ، وجَمعُها صَبَرَات ، وقالَ (٦) «الحُطيئَة» يَذكرُ إِبلَه ، وكثرةَ شُحومها :

عِظامُ مَقيل الهامِ غُلبٌ رِقَابُها يُباكِرنَ حَدَّ الماءِ في السَّبَرَاتِ مَهاريسُ يُروى رِسلُها ضَيفَ أَهلِها إِذَا النَّارُ أَبدَت أُوجُهَ الخَفِراتِ (٧)

«حدثنا يحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر – بضم الحاء وسكون الحيم – جميعا عن إساعيل بن جعفر – ، قال أبن أيوب : حدثنى إساعيل ( بن جعفر) أخبرنى العلاء ( بن عبد الرحمن ) عن أبيه ، عن أبى هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ألا أدلكم على مايسحو الله به الحطايا ويرفع به الدرجات ؟

قَالُوا : بلي ، يارسول الله ؟

قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلكم الرياط » .

وجاء في شرح النووى : والمكاره تكون بشدة البرد ، وألم الحسم ، ونحو ذلك .

والظر في ذلك خ: كتاب الوضوء، باب فضل الو ضووج ١ ص ٣٤، باب غسل الأعقاب ج ١ ص ٩٩.

د : كتاب الوضوء، ياب في إسباغ الوضوم الحديثان ٧٠٤ / ٧٠٥ ، وكذا الحديث ٧٠٦ ج ١ ص ١٤٣. .

ت : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في إسباغ الوضوء الحديث ١ هج ١ ص ٧٧ وقيه : على بن حجر عن إساعيل بن جعفو .

ن : كتاب الطهارة ، باب الأمر بتخليل الأصابع ج ١ ص ٦٧

جه : كتاب الطهارة ، باب الوضوء شطر الإيمان الحديث ٢٨٠ ج ١ ص ١٠٢

دى : كتاب الوضوء باب في إسباغ الوضوء الحديث ٩٧ ج ر ص ٧٣

حم : حدیث علی بن أبی طالب ج ۱ ص ۷۸ ، وحدیث ابن عباس ج ۱ ص ۲۸۷ ، وحدیث ابن عمر ج ۲ ص ۲۰۱ . وحدیث آبی هریرة ج ۲ ص ۲۳۰ .

وانظر : الفائق ٢ / ١٤٥ ، والنباية ٢ / ٣٣٣ ، ومقاييس اللغة ج ٣ من ١٢٧ ، ولا حظت وجود سقط في تهذيب اللغة ج ١٢ ص ٤١٠ بين مادة/ سبر ، وبسر ، ترتب علية نقص في آخر المادة الأولى وأول المادة الثانية .

(٥) أبو عبيدة : تكملة من م ، لم ترد فى بقية النسخ .

(٦) ر .ك : قال

(٧) البيتان من قصيدة للحطيئة – من بحر الطويل – بهجو قومه ، وجاه البيت الثانى قبل الأول فى الديوان من ١١٤ وروأية الديوان :

وفى م : « جرع » فى موضع « عد » .

وبرواية يقية النسخ جاء البيت الأول في الفائق ٢ /١٤٥ ، واللسان ( سبر ) منسوبا للخطيئة وفي تفسيره : الرسل: اللبن . الحفرات : الحييات . مقيل الهام : مستقرة . غلب : غلاظ . السبرات جمع سبره : الغداة الباردة ، وقيل :مابين السحر إلى الصماح ، وجاء في العباب ( سبغ) : ولمساغ الوضوء : إبلاغه مواضعه ، وليفاء كل عضو حقه .

<sup>(</sup>١) ع: قال .

<sup>(</sup>٢) د .ر . - صلى الله عليه - ، و في ك . م - عليه السلام -.

<sup>(</sup>٣) فضل : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>٤) جاء في م كتاب الوضوء ، باب فضل إسباغ الوضوء ج ٣ ص ١٤١ :

يَعْنَى شِلَّةَ الشِّمتاءِ مَع الجُدوَبَة .

يَقُولُ : فَهَذَهِ الْإِبلُ لا تُجزَعُ (١) مِن بَرْدِ المَاءِ ، لِسمَنِهَا ، واكتِناز لَحومِها .

وقد كان ذكر في هذه القصيدة قَوْمَه، فنال منهم ، ففيها يقول له عمر [رحمه الله(٢]] فيها يروَى : «بئس الرَّجلُ أَنتَ ، [٤٨] تَهجو قَومَك ، وتَمدَ حُ إِبدَك» (٣)

٠٠ - وقالَ (٤) أَبُو عَبَيْدٍ في حديث النبيِّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٥) -:

«أَنَّه نَهِي عَن القَزَع (٦) »

قالَ (٧) : حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضِر ، عَن أَبِي خَيشَمةَ ، عَن عُمَر (٨) بِن نَافِع ، عَن أَبِيه ، عَن البِ

قَالَ أَبُو عُبَيْد : القَزَعُ [ هُو<sup>(٩)</sup>] أَن يُحلَق رَأْس الصّبيِّ ، وتُترَكَ (١٠) منهُ (١١) مواضعُ فيها الشَّعَر مُتَفَرِّقَة (١٢) .

حدثنی محمله، قال : أخبر فی محله ، قال : أخبر نی ابن جریج ، أخبر فی عبیه الله بن حفص ، أن عمر بن نافع ، أخبر ، عن نافع مولی عبد الله ، أنه سمع ابن عمر – رضی الله عهما – يقول : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم – يهمی عن القرع .

ج ۸ ص ۱۱۳

وانظر م : كتاب اللباس ، باب كراهة القزع ج ١٤ ص ١٠٠

· : كتاب اللباس ، باب النهي عن القرع ، الحديث ٣٦٣٧ – ٣٦٣٨ ج ٢ ص ١٢٠١

. كتاب المرجل ، باب في الذرَّابة ، ألجديث ١٩٣ ٪ – ١٩٤ ج ٤ ص ١٠٠

ن : كتاب الزبنة ، باب في الهي عن القرع .

حم : مسند ابن عمر وانظر الفائق ۳ / ۱۸۹ ، والنهاية ٤ / ٥٩ ، وتهذيب اللغة ١ / ۱۸٤ ، ومقاييس اللغة ٥ / ٨٤ .

(٧) قال : ساقطة من ر

(۱) (۱) ر : عمرو ، تصحیف .

> (٩) هو : تكملة من ع . (١٠) ع . . تتر ك ـ عا

(١٠) ع: وتترك – عَلَى البناء للفاعل – وكلاهما جائز.

(١١) منه : ساقطة من د ، وفيها : وتترك مواضع فيها شعر .

(١٢) جاء في ع بعد ذلك : فهو قزع ، والمعني يستقيم مع تركها .

وجاء فى تفسير القزع بالحديث فى خ : قال عبيد الله : قلت : وما القزع ؟ فأشار لنا عبيد الله ، قال : إذ حلق الصبى ، وترك ها هنا شعرة ، وها هنا ، وها هنا ، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيتيه وجانبي رأسه

وجاء في م : قال : قلت لنافع : وما القزع ؟ قال : يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعض ، وفضل النووى في شرحه على مسلم هذا التفسير على التفسير الذي جاء بالبخارى .

ونقُل صاحب الهذيب في تفسير القزع ما ذكر أبو عبيه في الغريب ، وذكر صاحب المقاييس نحوا منه .

<sup>(</sup>١) المطبوع ؛ لا تجرع – براء مهملة وأظنه تحريف . التعليل بعد ذلك بالسمن واكتناز اللحر .

<sup>(</sup>۲) تکملة من د .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه فيها رجعت إليه من كتب السنة ، و اللغة ، و ذكره صاحب اللسان « عذر » .

<sup>(</sup>٤) ع : ك : قال .

<sup>(</sup>ه) لَدَّ . م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٦) جاء في خ : كتاب اللباس ، باب القزع ج ٧ ص ٦٠ :

وكذلك كُلُّ شيءٍ يكونُ قطعًا مُتَفرِّقَةً ، فَهُو قَزَعٌ ، ومنهُ قيلَ لقطَع السَّحاب في السَّاءِ قرَعٌ .

وَكَذَلَكَ حَدَيثُ عَلِيٍّ [ \_ رَضَى اللهُ عنهُ(١) \_] حينَ ذَكرَ فَتَنَةً تَكُونُ ، قَالَ (٢): ﴿ وَكَذَلَكَ حَدَيثُ عَلِي اللهُ عَنهُ (١ عَنهُ الدِّينِ بِلَدَنَبِهِ ، فَيبِجتَمِعُونَ إِليه (٢) كما يَجتَمع مَزَعُ الخَريفُ (٤) » .

يَعَنَى قَطْعُ السَّحَابِ ، وأَكثَر مايَكُونُ ذَلك في زَمن الخَريف ، وقالَ (٥) «ذو الرُّمَّة » يَذكُر ماءً ، وَبلاداً مُقفِرَةً لَيسَ فِيها (٦) أَنيسٌ ، وَلَا شِيُّ إِلاَّ القَطَا :

تَرَى عُصبُ القَطا هَمَلاً عَلَيهِ كَأَنَّ رِعَالَهُ قَزَعُ الجَهام (٧)

وَالجَهَامُ : السَّحابُ عَالَّذَى لاماء فيهِ .

٦١ – وَقَالَ <sup>(^)</sup> أَبُو عُبَيدِ في حَديث النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(٩)</sup> – قَالَ:
 «يَقُولُ اللهُ [ – تبارَك وتَعَالى <sup>(١٠)</sup> –]: أَعدَدتُ لعبادى الصالحينَ مالا عَينُ رُأَتْ ، وَلا أَذُنُ سَمعَت ، وَلَا خَطرَ عَلى قَلب بَشَرِ ، بَلَهُ مَا أَطْلَعْتُهُم <sup>(١١)</sup> عَلَيه <sup>(١٢)</sup> ».

<sup>(</sup>١) آلتكملة من ر .م ، وفي د : عليه السلام ، وسقطت منها لفظة «حين» بعد الحملة الدعائية .

<sup>(</sup>٢) قال : ساقطة من د ، وكذا لفظة إليه في حديث «علي» .

 <sup>(</sup>٣) فى د : « يعنى» مكان « ذلك» و هو خطأ سبه انتقال نظر الناسخ .

<sup>(</sup>٤) انظر الفائق / عسب ٢ / ٤٣٠ ، والنهاية ٤ / ٥٩ ، وتهذيب اللغة ١ / ١٨٥

<sup>(</sup>٥) ع . ك : قال ، وذكرت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٦) د . ر .ع : بها .

<sup>(ُ</sup>٧) البيت من قصيدة للى الرمة من بحر الوافر،ورواية الديوان ٩٧ه « إليه» فى موضع « عليه » وفى تفسيره : عصب القطا : جماعتها ، هملا إليه : ذاهبة إليه من غير راع . رعاله : جماعته، مفرده رعلة . الجهام:ما أهراق ماؤه من السحاب ، وتفسير الجهام فى الديوان قريب من تفسير أبى عبيد.

<sup>(</sup>٨) ع .ك . قال .

<sup>(</sup>٩) د . ع .ك: صلى الله عليه ، وفي م وقال في حديثه عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠٠) تكملة من د ، وفي ر : تبارك وتعالى .وفي م: تعالى .

<sup>(</sup>١١) فى المطبوع 1/١٨٦ : « مااطلعتم – بهمزة وصل – تصحيف .

<sup>(</sup>۱۲) جاء فى خ : كتاب التفسير ، تفسير سورة السجدة ج ٦ ص ٢١ : حدثى إسحاق بن نصر ، حدثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، حدثنا أبو صالح ، غن أبى هريرة رضى الله عنه ، عن النبى – صلى الله عليه وسلم – يقول الله تعالى « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولاخطر على قلب بشر ذخراً ، بله ماأطلعتم عليه » ثم قرأ : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» ( السجدة آية ١٧) . وانظر كذلك .

خ : كتاب بدء ألحلق ،باب ماجاء في صفة الجنة ج ؛ ص ٦٨

م : كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ج ١٧ ص١٦٦

تُ : كتاب تفسير القرآن ، سورة السجدة الحديث ٣٤٦ ج ، ص ٣٤٦

جه : كتاب الزهد، ، باب صفة الجنة الحديث ٢٣٢٨ ج r ص١٤٤٧

دى : كتاب الرقاق ، باب ما أعد ألله لعباده الصالحين الحديث ٢٨٣١ ج ٢ ص ٢٤١

حم : حديث أبي هريرة ، ج ٢ ص ٣٩٩ – ٣٧٠

وأنظر الفائق ١ / ١٢٧ ، والنهاية ١/٥٥١ ، ومشارق الأثوار ١ / ٧٦ ، والنهذيب ٦ /٣١٣ ، ومقاييس اللغة ١/ ٢٩٢ والسان ( بله)

قالَ (١) : حَدَّثَناهُ أَبِو اليَقطان عَن الأَعْمَش ، عَن أَبِي صَالِح (٢) ، عَن أَبِي هُرَيَورَةَ ، عَنِ النّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ (٣)\_ .

قالَ «الأَحمرُ » وَغَيرُهُ : قَولُه : بَلهَ مَعناهُ : كيفَ ما أَطلَعتُهُم (٤) عَلَيه .

وقالَ (٥) «الفَرَّاءُ»: مَعناه: كيفَ (٦) ما أَطلَعْتُهم عَلَيه (٧) ، وَدَع ما أَطلَعْتُهم عَلَيه (٨).

قَالَ أَبُو عُبَيد : وكلاهُما مَعناهُ جَائزٌ (٩) ، [و](١٠)قال في ذَرِلك «كعبُ بن مالكِ الأَّنصاريُّ » يَصفُ السُّيوفَ :

تَذَرُ الْجَمَاجِمَ ضَاحِياً هَامَاتُهَا بَلَهَ الْأَكُفَّ كَأَنَّهَا لَمْ تُخْلُقُ (١١) [٤٩] قالَ « أَبُو عُبَيد »: والأَكُفَّ تُنشَدُ بالخَفْض والنَّصِب ، والنَّصِبُ عَلَى مَعنى : دَع الأَّكُفَّ . (١٢) وَدَع أَجَوَدُ (١٢) ] ، وقالَ (١٤) «أَبُو زُبِيد الطَّائُيُّ » : حَمَّالُ أَثْقَالُ أَهِلَ الوُدِّ آونةً أُعطيهم الجَهَدَ مَنَى بَلَهَ مَاأَسَعُ (١٥)

- (٣) ك: عليه السلام ، وفي دع : صلى الله عليه .
  - (٤) م. المطبوع : ماأطلعتم « وهي رواية .
- (ه) م. وعنها نقل المطبوع : قال ، وماأثبت أدق .
  - (٦) المطبوع: كف ، تصحيف .
- (٧) من «وقال» إلى هنا : ساقط من ع لا نتقال النظر .
- (٨) مانقل عن الفراء ساقط من ع لا نتقال النظر كذلك ،ورواية «م» في نقل الفراء : « ماأطلعتم »
  - (٩) عبارة تبذيب اللغة ٦ / ٣١٣ : وقال الفراء : معناد كيف ودع ماأطلعتهم عليه.
    - (١٠) الواو تكملة من د، وتهذيب اللغة ٣ / ٣١٣ .
    - (١١)هكنا جاء البيت ، ونسب في التهذيب، والفائق ،واللسان/بلة .
- (۱۲) جاء فى الفائق ۱ /۱۲۷ : بله من أسماء الأفعال كرويد ، ومه ، وصه، يقال : بله زيدا بمعنى دعه، واتركه وقد يوضع موضع المصدر ، فيقال بله زيد كأنه قيل : ترك زيد .
- (١٣) مابين المعوفين تكملة مند، وأظنها إضافة، وليست من كلام أبي عبيد لعدم وجودهافي بقية النسخ، وتهذيب اللغة.
  - (١٤) ر ع: قال : وماأثبت عن د.ع.ك وتهذيت اللغة .
- (١٥) الشطر الأول من البيت ساقط من ع، ونقل على هامش ك نقلا عن نسخة أخرى وبرواية غريب الحديث جاء ومعيبله، وتسب في تهذيب اللغة ٢/٤ ٣١، واللسان/بله، وعلى صاحب اللسان على البيت بقوله: أى أعطيهم مالا أجده إلا بجهد ، ومعيبله، أى دع ماأحيط به وأقدر عليه ، قال الجوهرى : بله كلمة مبنية على الفتح مثل كيف ، قال ابن برى : حقه أن يقول : مبنية على الفتح إذا نصبت مابعدها فقلت: بلة زيدا، كما تقول رويه زيداً ، فان قلت؛ بله زيد بالإضافة ، كانت بمنزلة المصدر معربة كقولهم رويه زيد كارت عالم المحدد معربة كقولهم رويه زيد ، ولا يجوز أن تقدر مع الإضافة إسها للفعل ؛ لأن أساء الأفعال لا تغداف ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۲) د. ابن صالح ، تصحیف ، وهو أبو صالح النبان ، واسمه ذکوان ۲۳۸/۱ تقریب التبذیب ، روی عن أبی هریرهٔ کثیرا فی (حم) مسند أبی هریرهٔ .

وقالَ «ابنُ هَرْمَةَ » :

113

تَمشى القَطوفُ إِذَا غَنَى الحُداةُ بِهِا مَشَى النَّجِيبَة بَلَهُ الجَلَّةَ النَّجُبَا (١) ٦٢ - وقالَ (٢) أَبُو عُبَيدٍ في حَديث النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٣) ـ أَنَّه بَعثَ سَرِيَّةً أَو جَيشًا ، فَأَمْرَهُم : «أَن يَمسَحوا عَلَى المَشاوذِ والتَّسَاخينِ (٤) »

قَالَ : سَمِعَتُ «مُحمَّدُ بِنَ الحَسنِ » يُحدِّثُه عَن ثُور بِن يَزيدَ، عَن رَاشد بِن سَعْد، عَن رَاشد بِن سَعْد، عَن ثوبان ، عن النَّيِّ ـ صَلِّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ (٥) \_\_\_

قَالَ (٦) : وَسَمِعتُ يَحِيى بِنَ سَعِيدٍ القَطَّانَ يُحَدِّتُهُ بِهِذَا الإِسْنَادِ [ مثله (٧)] إِلاَّ أَنَّ «يَحِيى » قَالَ : عَلَى العَصَائبِ وِالتَّسَاخِينَ .

(۱) جاء البيت في ديوان ابن هرمة ٥٧ ط بغداد نقلا عن التاج (بله) ، واللسان (بله ) وشروح سقط الرثمد ١٢٧٠ وغريب حديث أبي عبيد المطبوع أول بيتين نقل ثانيهما عن هامش التاج (بله )

وجاء البيت في (اللسان) (بله) منسوباً لا بن هرمة وعلق عليه بقوله : قال ابن برى رواه أبو على :

... مشى النجيبة بله الجلة النجبا ...

وجاء بهامش اللسان: قوله: قال ابن هرمة الخ: كذا أنشده الجوهرى، وقال الصاغائى : الرواية « به » فيسرع السير ، أى بالمدح الذىذكره فى البيت قبله ( وعلى هذا يكون البيت الثانى مقدما على الأول عند الصاغانى ، وفى النسخة م « به » فى موضع « بما» بشطر البيت الأول .

- (٢) ع : قال .
- (٣) ك.م: عليه السلام، وفي دع: صلى الله عليه.
- (؛) جاء في د : كتاب الطهارة ، باب المسح على العمامة ج ١ مس ١٠١ :

«حدثنا أحمد بن محمد بن حنيل ، حدثنا محيى بن سعيد ، عن ثور ، عن راشد بن سعد ، عن ثوبان، قال : بعثوسولالله - صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول اللهضلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين »

وانظر حم : من حديث ثوبان ج ٥ ص ٢٧٧

وانظرُ كذلك : الفائق ٢٦٦/٢ ، والنَّهاية ٢٥٢/٢ ، وتهذيب اللغة ٧ /١٧٨ ، ١١ / ٠٠٠ ، واللسان ( سخن ، شوذ )

- (٥) فى ك : عليه السلام ، وفى د . ع : صلى لله عليه .
  - (٦) ع : قال أبو عبيد .
  - (٧) مثله: تُكملة من د . ع .

قَالَ : النَّسَاحِينُ : الخِفَافُ (١) . والمَشَاوِدْ : العَمَاثِمُ ، وأُحِدِهَا مِشْوَدُ ، قَالَ «الوَلِيدُ بنُ عُقبةَ بن أَني مُعَيْط » :

إذا ما شَدَدْتُ الرَّأْسَ منيِّ بِمِشْوَد فَعَيَّكِ مِنيٍّ تَعْلَبَ ابنةَ وائل (٢) وَكَانَ وَلَى صَدَقَاتِ «بَني تَعْلَبِ».

قَالَ أَبُو عَبَيد : والعصائب هي العَمائمُ (٣) أَيضًا ، وقالَ (٤) «الفَرزدقُ » : وَرَكَب كَأَنَّ الرِّيحَ تَطلُبُ منهُم لَها سَلَبًا من جَذَبها بالعَصائب (٥) يَعني أَن الرِّيحَ تَنقُض (٦) لَيَّ عَمائمهم (٧) من شدَّتها ، فَكَأَنَّها تَسلُبُهُم إِياها

قال : وقال ثعلب : «ليس للتساخين واحد من لفظها» وجاء في هامش التهذيب : أبوعمر عن نسخة «د» في موضع أبي عمرو. ولعل الأزهري يعني أبا عمر الزاهد صاحب ثعلب ، أو أبا على الطوماري أحداللذين أخدوا عن المبرد. وجاء في النهاية : التساخين : الحفاف ، ولاواحد لها من لفظها ، وقيل: واحدها تسخان، وتسخين - بفتح التاهم هكذا شرح في كتب اللغة والغريب ، وقال حمزة الأصفهاني في كتاب الموازنة : التسخان تعريب تشكن، وهو اسم غطاء من أغطية الرأس ، كان العلماء والموابدة بأخذونه على رووسهم خاصة دون غيرهم .قال : وجاء ذكر التساخين في الحديث ، فقال من تعاطى تفسيره : هو الحف حيث لم يعرف فارسيته .

وجاء على هامش اللسان : والذي في المحكم والنهاية : الواحد تسخان وتسخين -بكسر أولهما وياء مثناة تحتية في الثاني والذي في النهاية : بفتح التاء ، وفي المحكم المحقق ٥/١٥: الواحد تسخان – من غير ضبط .

- (٢) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢٠٠/١٠ ، واللسان /شوذ، وفي الفائق ٢ / ٢٣٦ «عنى » في موضع « منى » في الشطر الثاني .
  - (٣) عبارة د والعصائب أيضا : العمائم .
    - (٤) د.ع.م: قال.
- (a) فى د: يطلب بياء مثناة فى أوله والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، لأن الفاعل ضمير يعود على مؤنث .
   ورواية البيت فى الديوان ١/ ٣٠ ط القاهرة ١٣٥٤ هـ:

وركبكأنااريح تطلب عندهم للهاترة من جنبها بالعصا ثمب

وفى تفسير غريبه : النرة : الأخذ بالثأر. العصائب : العمائم ،وذكر المحمّق أن رواية الإغانى «من جذبه» ئ موضع «من جذبها» ، وانظر اللسان (عصب).

<sup>(</sup>١) جاء في تهذيب اللغة ٧/ ١٧٨ :

وقال (أبو عمرو) : قال المبرد : واحد التساخين : تسخان ،وتسخن ــيفتح التاء فيهما --.

<sup>(</sup>١) المطبوع : تنفض – بالفاء الموحدة – تحريف

<sup>(</sup>٧) م، وعنها نقل المطبوع : العمائم ، وأثبت ماجاه في يقية النسخ .

٣٣ – وقالَ (١) أَبو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ (٢) – : «أَيُّما سَرِيَّة غَزَت فَأَخفَقَت كانَ(٣) لَها أَجرُها مَرَّ تَين (٤) » .

قالَ (٥): حَدَّثَناهُ (٦) مَروَانُ بنُ مُعاوِية، عَن إِبراهيمَ بن أَبي حِصْن (٧) ، عَمَّن حَدَّثَه، يَرفَع الحَديثَ .

قال : الإخفاقُ أَن تَغزُو فَلا تَغنَم شَيئًا (^) ، وقالَ (<sup>9)</sup> عَنترةُ يَذكُر فَرَسَهُ :

فَيُخْفِقَ مَرَّةً ، ويُفيدُ أُخرى ويَفجَعُ ذا الضَّغائن بالأريب ((١٠) [٥٠]

يقولُ : إِنَّه يَغنمَ مَرَّةً ، وَلا يَغنمَ أُخرى ، وكذلكَ كُلُّ طالب حاجَةِ إِذا لم يَقضها ،
فَقد (١١) أَخفَق يُخفَق إِخفاقًا ، وأصلُ ذَلك في الغَنيمة .

٣٤ - وقالَ (١٢) أبو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسلَّمَ (١٣) ـ:

حدثنا ابن أبي مريم ، أخبرنا نافع بن يزيد حدثني أبو هاني ، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي بضم الحاء والباء وتشديد اللام مكسورة - ، عن عبدالله بن عمرو ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «مامن غازية أو سرية تغفق، وتصاب إلاتم أجورهم» وجاء في نفس الباب من وجه آخر عن أبي عبد الرحمن الحبلي ، عن عبدالله بن عمرو .

## وانظر كذلك :

- د : كتاب الجهاد ، باب في السرية تحفق الحديث ٢٤٩٧ ج ٢ ص١٨٠٠
  - ن : كتاب الجهاد، باب ثواب السرية التي تخفق ج ٦ ص ١٦
- جه : كتاب الجهاد، باب النية في القتال الحديث ٢٧٨٥ ج ٢ ص ٩٣١
  - حم : حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ج ٢ ص ١٦٩
- وجاء برواية الغريب في الفائق ١/ ٣٨٥ ، والنهاية ٢/ ٥٥ ،رتهذيب اللغة ٧ / ٣٣ ومقاييس اللغة ٢ / ٢٠١ .
  - (٥) قال : ساقطة من ر .
    - (٦) د : حدثنا .
  - (٧) ر : ابراهيم بن أبي حصين ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ..
  - (٨) عبارة ع : الإحفاق أن تغزو السرية فلا تغنم شيئا وفى المطبوع : الإخفاق : أن يغزو فلا يغنم شيئا .
    - (٩) د .م : قال .
- (١٠) هكذا جاء ، ونسب في تهذيب اللغة ٣٩/٧، ومقاييس اللغة ٢٠١/٢ ، وفي اللسان ( خفق) برواية : « ويصيد أخرى » في موضع : ويفيد أخرى . وفي أساس البلاغة (خفق) برواية « ويفجأ » في موضع « ويفجع» ولم أقف على البيت في ديوان عنترة ضمن ثلاثة دواوين ط بيروت

وفى تفسير البيت من حاشية على هامش ك : ذو الفنغائن من العدو . يالأريب من قومه ، أى يقتل به وليا أريبها أو يأسره .

- (١١) ع : قد ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .
  - (۱۲) ع : قال .
- (١٣) ك . م : عليه السلام ، وفي د .ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١) ع . ك : قال .

<sup>(</sup>٢) ك . م: عليه السلام ، وفي د. رع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٣) م: فإن ،وأثبت ماجاء في بقية النسخ ، والفائق ١/٥٨٥ ، والنهاية ٢ / ٥٥، والهذيب ٧ / ٣٦

<sup>(</sup>٤) جاء في م كتاب الإمارة، باب قدر ثواب من غزا فنم ، ومن لم يغيم ج ١٣ ص ٥٠ :

«مَن سأَلَ وهُو غَنيٌّ جاءَت مَسأَّلتُه يَوم القريبامَة خُدوشًا أَو خُموشًا أَو كدوحا في رَجِهه »

. . . . . . . . .

قيلَ : وَمَا غِناهُ (١) ؟

قَالَ (٢) : «حَمسُونَ درهماً أَو عِدلُها مِن الذَّهَبِ (٣) »

قالَ : حَدَّثنيه الأَسجَعَىُّ ، عَن سُفيانَ ، عَن حَكيم بن جُبَير ، عَن مُحَمَّد بن عبد الرحمن ابن يَزيدَ ، عَن أُبيهِ ، عَن عَبدِ اللهِ ، عَن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٤) – .

قَولُه : الخُموشُ هِنَ مثلُ الخُدوشِ في المَعنى <sup>(٥)</sup> أَوْ نَحو مِنها .

يِقَالُ : خَمَشَتِ المرأَةُ وَجِهَهَا تَخُمُشُه خَمَشًا وخُموشًا (٢) .

قالَ أَبُو عَبَيد : تَخْمِشُه وتَخمَشُه جَميعاً (٧) ، قالَ «لَبيد » يذكُر نساءً في مأتَّم عَمِّه «أَبي بَرَاءٍ » :

يَخْمُشْنَ حرَّ أُوجِهِ صحاحٍ \*
 في السُّلُبِ السُّود وَفَى الأَمساحِ \* (٨)

(١) ر : غناوهٔ .

(٢) قال : جاءت مكررة في م، ولا حاجة لتكرارها ه

(٣) جاء فى د : كتاب الزكاة ، باب من أيعطى من الصدقة ، وحد الغنى الحديث ١٦٢٦ ج٢ ص٧٧٠:حدثنا الحسن ابن على ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا مفيان ، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن عبد الله ، قال :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: من سأل ، وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو خدوش ، أو كدوح في وجهه .

فقال : يارسو ل الله : وما الغني ؟

قال : خسون درهما ، أوقيمتها من الذهب .

وعلق أبو داود على الحديث ، فقال : قال يحيى : فقال صد الله بن عبّان لسفيان : حفظي أن شعبة لا يروى عن حكيم ابن جبير ، فقال سفيان ، فقد حدثناء زبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، وانظر كذلك :

ت : كتابُ الزكاة ، باب ما جاء من تحل له الزكاة ألحديث ١٥٠ ج ٣ ص ٠٠

ن : كتاب الزكاة ، ياب حد الغنى ج ه ص ٧٢

جه : كتاب الزكاة ، باب من سأل عن ظهر غني الحديث ١٨٤٠ ج ١ ص ٨٩٥

دى : كتاب الزكاة ، باب من تحل له الصلاقة الحديث ١٦٤٧ - ١٦٤٨ ج ١ ص ٣٢٥

حم : حديث عبد الله بن مسعود و الفائق ١ / ١٤ ، وتهذيب اللغة ٧٤/ / ٢٩ ، واللسان ( خدش –خمش)

(٤) ك عليه السلام ، وفي دع : صلى الله عليه

- (ه) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع ، قال أبو عبيد الحدوش في المعنى مثل الحموش ، وهو من تصرف النسخة م في عبارة الكتاب .
  - (٦) د : أو خموشا ، وما أثبت أدق .
  - (٧) أي بكسر الميم وضمها ، وما بعد«خموشا» إلى هنا ساقط من د . ر . ع . م .
- (A) جاه الرجز منسوبا للبيد في تهذيب اللغة ٧ / ٩٦ ، واللسان (حمش سلب ) ، وجاء البيت الثاني منه منسوبا في مقاييس اللغة ٣ / ٩٣ ، وفيه : السلب : الثياب السود .

قَولَه : السَّلُب (١) واحدها سلابٌ (٢) ، يريد الثِّيابَ السَّودَ التي تَلبَسُها النِّساءُ في المُلَّتِمْ وَقُولُه : كُدوحًا يَعني آثارَ الخُدوشِ ، وكُلُّ أَثَرٍ من (٣) خَدشٍ أَو عَضِّ أَو نحوه ، فَهُو كَدَحٌ (٤) ومنه قيلَ لحمارِ الوحشِ مُكَدَّحٌ : ؛ لِأَنَّ الحمرَ يَعضَضْنَه (٥) .

وفي هذا (٦) الحديث من الفقه أن الصَّدَقَةَ لا تَحلُّ لمن لَه خَمسونَ درهَماً (٧) أو عِدلُها (٨) من النَّهب (٩) لا يعطى من زكاةٍ ، ولا غيرها من الصَّدَقَة خاصَّةً .

وقالَ أَبُو عَبَيد في حديث آخر مَرفوع :

«مَن سأَل [النَّاسَ(٢٠٠)] ولَه أَوقيةٌ ، فَقد سأَلَ الناس إِلحافاً (١١)».

قالَ : أَخبرَنيه يحيى بنُ سَعيد (١٢)، عَن سَفيانَ ، عَن زَيد بن أَسَلَمَ ، عَن عَطاءِ بن يَسَارٍ ، عَن رَجل من بَني أَسَد يَرفَعه إِلَى النبيِّ – صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ (١٣) – . ﴿ اللهِ عَلَيه وسَلَّمَ (١٣) – . ﴿ اللهِ عَلَيه وسَلَّمَ أَرْبَعُونَ دَرَهُما ۗ [٥١] .

حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن رجل من بنى أسد ، قال :

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: «من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل الناس إلحافا » •

وانظر فى ذلك :

د : كتاب الزكاة ، باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى: الحديث ٢٧٢ اج ٢ ص ٢٧٨ وفيه قصة الأسدى وسبب الحديث.

ن : كتاب الزكاة ، ياب من الملحف ج ه ص ٧٣

والفائق ؛ / ٧٤ ، والنهاية ؛ / ٢٣٧ ، وتهذيب اللغة ه / ٧٠ ، والعباب « لحمف » واللسان ( لحف) .

(١٢) عبارة ر : حدثنا نصر ، قال أبو عبيه أخبرنيه .

(١٣) ع : صلى الله عليه ، وفى ك : عليه السلام .

(١٤) عبارة م من أول الحديث إلى هنا : وقال في حديثه عليه السلام : من سأل وله أوقية ، فقد سأل الناس إلحافاء قال أبو عبيد : الأوقية . .

وهذا من التصرف في العبارة الذي سارت عليه النسخة م .

<sup>(</sup>١) م : وعلما نقل المطبوع : وفي السلب ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق : إذ لا معنى لهذه الزيادة ·

<sup>(</sup>٢) عبارة ع : واحد السلب : سلاب .

<sup>(</sup>۳) من : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٤) د.ك: كدوح. واثبت ما جاء في ر.ع. م ، والنهاية ؛ / ١٥٥ ، وتهذيب اللغة – ؛ / ٩٤ نقلا عن أبيًّا عبيد وجاء في الفائق: والحمش بالأظفار ، والكدح : العض .

<sup>(</sup>ه ) د . ك : تعضضه ، وأتبت ما جاء نى ر . ع . م ، وَتَهذيب اللغة ؛ / ؛ ٩ نقلا عن أب عبيد

<sup>(</sup>٦) هذا : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٧ ) د : دينارا درهما ، وأرجح أن الناسخ أضرب عن الأولى ونسى أن يخط عليها .

<sup>(</sup>٨ ) م ، وعنها نقل المطبوع : نحوها ، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ .

<sup>(</sup>١) م ، وعنها نقل المطبوع : من الذهب والفضة .

<sup>(</sup>١٠) الناس : تكملة من د ، والمعنى لا يتوقف عليها .

<sup>(</sup>١١) جاء في حم من حديث رجل من بني أحدج ٤ ص ٣٦ :

فَهذان الحَديثان أَصلُ لمَن تَحلُّ لَه الصَّدَقَةُ ، وَلمن لاتَحلُّ (١) .

قالَ أَبُو عَبَيد (٢): وحدَّثنا (٣) أَبُو يُوسُفَ (٤) ، عَن سَعيد بن أَبِي عَرُوبَةَ ، عن قَتادةَ ، عَن الحَسن ، قالَ : يُعطى من الزكاة مَن لَه المَسكَن والخادم ، وشك أَبُو عَبَيد (٥) في الفَرسَ .

قَالَ أَبِو عُبِيد : وَذَلِكَ إِذَا لَم يَكُّن بِه غَنيَّ (٦) عَنْهُ (٧)

٦٥ ـ وقالَ (٨) أَبُو عُبَيد في حديث النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٩) \_ في وَصيِّ (١٠)

«أَنَّه يِأْكُلُ مِن مالِهِ غَيرَ مُتَأَثِّلٍ مِالاً (١١) » .

(٢) أبو عبيه : ساقطة من ع .

(٣) ر : وحدثناه ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

(ه) ع : أبو عبيدة ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

(٧) جاء في تنوير الحوالك على موطأ مالك ١ / ٢٦٣ :

حدثی یحیی ، عن مالك ، عن عبد الله بن دینار ، عن سلیمان بن یسار ، عن عراك بن مالك ، عن أب هریرة أن رسول الله – صلی الله علیه وسلم– قال : لیس علی المسلم فی عبده ، و لا فرسه صدقة .

(۸) د ع : قال .

(٩) ك.م: عليه السلام، وفي ر.ع: صلى الله عليه.

(١٠) م : وعنها ثقل المطيوع « ولى» ؛ وأثبت ما جاء في يقية النسخ ، وتهديب اللغة ١٥ / ١٣١ .

(١١) جاء فى د : كتاب الوصايا ، باب ما جاء فى ما لولى اليتيم أن ينال من مال اليتيم ، الحديث ٢٨٧٢ ج٣ ص ٢٩٢ : حدثنا حميد بن مسعدة ، أن خالد بن الحارث حدثهم ، حدثنا حسين – يعنى المعلم ، عن عمروبن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رجلاً أتى الذي – صلى الله عليه وسلم – فقال : إنى فقير ليس لى شيء ، ولى يتيم ؟ قال :

فقال : كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ، ولا متأثّل .

(شعیب ، هو : شمیب بن محمد بن عبد الله بن عمر و بن العاص )

وانظر في الحديث :

خ: كتاب الوكالة ، باب الوكالة فى الوقف
 كتاب الشروط ، باب الشروط فى الوقف

م : كتاب الوصية ، باب الوقف

ج ۱۱ ص ۵۸

ت : كتاب الأحكام ، باب فى الوقف الحديث ١٣٧٥ ن : كتاب الوصايا ، باب ما للوضى من مال اليتيم

ج۲ ص ۹۵۲ ج ۲ ص ۲۱۵

ج ۳ ص ۲۵

ج ۳ صن ۱۸۵

جه : كتاب الوبصايا ، باب قوله ومن كان فقير ا ، فليأكل بالمعروف الحديث ٢٧١٨ ج ٢ ص ٩٠٢

حم : مسئله عبد الله بن عمرو بن العاص ج ۲ ص ۲۱۵ – ۲۱۲

والفالق ١ / ٢٢ ، والمهاية ١ / ٢٣ ، ومشارق الأنوار ١ / ١٦ ، وصَديب اللغة ١٥ / ١٣١

<sup>(</sup>١) عبارة م ، وعنما نقل المطبوع : « ولمن لا تحل له الصدقة ؛ وفي الإضافة زيادة توضيح .

<sup>(</sup>٤) « يعقوب بن إبراهيم » كما جاء في هامش ك . وهو صاحب أبي حنيفة .

<sup>(</sup>٦) ر : له غيى ، ومعناهما و احد ، وهذا القول لأبي عبيد ساقط من نسخة د .

قَالَ (!): حَنَّثَناه إِساعيلُ بنُ إِبراهيم ، عَن أَيوب ، عن عَمرو بن دِينار ، يسندُه (٢). قَالَ [ أَبو عُبَيد(٢)] : المُتَأَثِّلُ : الجامِعُ (٤) .

وكُلُّ شَيءٍ لَه أَصلُ قَديمُ أَو جُمِع حَتَّى يَصيرَ لَه أَصلُ ، فَهُو مُوَثَّلُ ، ومُتَأَثَّلُ (٥) ، قالَ لَبن ربيعة (٦) ] .

لِلَّهُ نَافِلَةُ اللَّجَلِّ الأَقْضِلِ وَلَهُ الْعُلا ، وأَثْبِثُ كُلِّ مَوَّثُلُ (٧)

وقالَ «امروَّ القَيس » :

ولكنَّما أَسعَى لِمجد مُوَّثَّل وقد يُدركُ المَجدَ المُوَّثَّلَ أَمثالَى (^) وأَثْلَةُ النَّمَء : أَصلُه ، وأَنشدَ لِلأَعشي (٩):

أَلَسْتَ منْتهياً عن نحتِ أَثلتنا ولسَتَ ضائرها مَّاأَطَّتِ الإبل (١٠)

وَمِن ذَلِكُ (١١) حَديثُ عُمَر [ \_ رَضِي اللهُ عَنهُ \_] (١٢) في أَرضهِ «بخيبَرَ» التي أَمرَهُ رسُولُ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١٣) \_ أَن يُحبسَ أَصلَها ، ويجعَلَها صَلَقَةً ، فَفَعَل ،

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) د : أسنده ، وفي ر : بسَنده ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد : تكلة من ر . م .

<sup>(</sup>٤) جاء في مقاييس اللغة ١ / ٩٥ : والمتأثل : اللبي يجمع مالا إلى مال .

<sup>(</sup>٥) ومتأثل : ساقطة من تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٦) التكلة من د .

<sup>(</sup>٧) هكذا جاء و نسب في تهذيب اللغة ١٥ / ١٣١ ، واللسان / أثل .

<sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة طويلة لامرى القيس، ورواية الديوان ٣٩ تتفق مع رواية غريب الحديث، وذكر كذلك منسوبا فى تهذيب اللغة ١٥ / ١٣١ ، واللمان ( أثل ) .

<sup>(</sup>٩) د : وقال الأعشى .

<sup>(</sup>١٠) البيت من قصيدة للا عثى ميمون بن قيس – من بحر البسيط –، قالها ليزيد بن مسهر الشيباني وتتفق رواية الديوان ٩٧ مع رواية غريب الحديث ، وبها جاء ونسب في تهذيب اللغة ١٥ / ١٣١ ومقاييس اللغة ١ / ٥٩ ء واللسان ( أثل) .

<sup>(</sup>١١) ح : ومن المتأثل .

<sup>(</sup>۱۲) التكملة من ر .

<sup>(</sup>۱۳) د ع .ك : صلى الله عليه .

واشَتَرط (١) ، فَقالَ :

«وَلِمَن وَلِيهَا أَن يَأْكُل مِنها ، ويُوْكِلَ صَديقاً غَيرَ مُتَأَثِّل فيه (٢) ».

قَالَ (٣) : حَدَّثنيه مُعاذُ ، والأَنصاريُ ، عن ابن عَونِ ، عَن نافِع ، عن ابن عُمَر ، عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٤) – إِلا أَنَّهِما قالا : غَيرَ مُتَمَوِّلٍ ، وغَيرَهما يَقولُ : مُشَأَثِّل (٥)

وَفِي هَذَا الْحَدَيْثِ مِن الْفِقْهِ أَنَ الرَّجُلَ إِذَا وَقَفَ وَقَفًا، فَأَحِبُّ أَنْ يَشْتَرَطُ لِنَفْسِه (٦)، أَو لِغيره فيه شَرطاً سِوى الوَجهِ الذي جَعلَ الوقفَ [٥٢] فيه ، كَانَ لَه ذَلِك بالمَعروفِ <sup>(٧)</sup> .

أَلا نَراهُ يَقُولُ : ويُؤْكِلُ صَدِيقًا .

فَهِذًا لَيس مِن الوقفِ في شَيءٍ.

(۱) ع : فاشترط .

(٢) جاء فى خ : كتاب الشروط ، باب الشروط فى الوقف ج ٣ ص د١٨ :

« حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا محمد بن عبد ألله الأنصارى ، عن أبن عون ، قال ؛ أنبأني نَافع ، عن أبن عمر – رضى الله عهما – أن عمر بن الحطاب أصاب أرضا بخيير ، فأتى الذي – صلى الله عليه وسلم – يستأمره فيها ، فقال : يارسول ألله : « إنى أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندى منه ، فما تأمرني به ؟

فقال : « إن شئت حبست ( بتشديد الباء مفتوحة ) أصلها ، وتصدقت بها » قال : فتصدق بها عمر ، أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء ، وفي القرب ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غبر متمول »

قال : فحدثت به « ابن سيرين » فقال : غير متأثل مالا .

وأنظر في ذلك :

 -: كتأب الوصية ، باب الوقف ج۱۱ مش ۱۱

: كَتَابِ الوصايا ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، الحديث ٢٨٧٨ ج ٣ ص ٢٩٨

: كتاب الأحكام ، باب في الوقف

الحديث ١٣٧٥ ج ٣ ص ٢٥٩ جه : كتاب الوصايا ، باب من وقف الحديث ٢٣٩٩ ج ٢ ص ٨٠١

حم : مسند ابن عمر ج ۲ ص ۱۲ – ۱۳

والفائق ١ / ٢٢ .

- (٣) قال : ساقطة من ر ..
- (؛) ك : عليه السلام ، وفي رع : صلى الله عليه .
- (ه) م ، وعنها نقل المطبوع ، ويروى : غير متمول في موضع السند وما بعد، إلى هنا ، وهو من تصرف
  - (٦) د : فنفسه ، تصحیف .
  - (٧) م : المعروف ، تصحيف.

ثُم اشْنَرَطُ<sup>(۱)</sup> شَرطاً آخرَ ، فَقالَ : غَيرَ مُتَأَثِّل ، أَو قال [غَيرَ<sup>(۲)</sup>] مُتَموِّلٍ فيهِ<sup>(۳)</sup> ، فإنَّما هُو بالقَصدِ والمَعروفِ ، وكَذلِك الشَّمرْطُ عَلى وَالى<sup>(٤)</sup> اليَتيم .

«أَن رَجلاً أَوصَى بنيهِ ، فقالَ : إِذَا مِتُ (٧) فأَحر قونى بالنَّار ، حتَّى إِذَا صِرتُ حُمَّمًا فاسحَقُونى ، ثُمَّ ذَرُّونى في الرِِّيح (^) لَعلِّى أَضِلُّ الله(٩) ».

- (١) ر: شرط ،وماأثبت عن بقية النسخ أدق .
  - (٢) غير : تكملة من د.م.
- (٣) عبار ة م: فقال غير متأثل فيه أو غير متمول.
  - (١) ع م: ولي
  - (ه) الواوا: تكملة مند .
- (٩) ك . م : عليه السلام ، وفي دع : صلى الله عليه .
  - (v) عرم : إذا أنا مت.
  - (٨) في الربيح : ساقط منم .
- (٩) جاء في د . ي كتاب الرقاق، باب فيمن قال : إذامت فاحرقوني بالنار، الحديث ٢٨١٦ ج ٢ ص٣٣٧ .

أحبرنا النضر بن شميل ، قال أخبرنا مهزبن حكيم، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسولاالله ــصلى الله عليه و سلم\_\_

يقول :

كان عبد من عباد الله ، وكان لا يدين لله دينا، وأنه لبث حتى ذهب منه عمر و بتى عمر ، فعلم أنه لم يبتئر عند الله خير ا، فدعا بنيه ، فقال : أى أب تعلمون؟

قالوا : خيرا يا أبانا. قال : فإنى لاأدع عنه أحد منكم . مالا هومني إلا أخذته منه، أو لتفعلن ما آمركم .

قال : فأخذمهم ميثاقا ،وربى . قال : أما أنا إذا مت فحلونى، فاحرقونى بالنار ، حتى إذا كنت حمما ، فدقونى ،ثم اذرونى فى الريح .

قال : ففعلوا ذلك به ورب محمد ـــ حين مات .

فمجىء به بأحسن مَاكَانَ قط ، فعرض على ربه ، فقال : ماحملك على النار ؟

قال : خشيتك يارب .

قال : إنى أسمعك لراهبا , قال : فتيب عليه .

وجاء فی تفسیر غریبه ، قال أبومحمد : ( یعنی : أبا محمد عبدالله بن عبدی الرحمن الدارمی أی نفسه ) یبتئر : یدخر . و انظر خ : كتاب الأنبياء ج ؛ ص ١٥١ ، وكتاب الرقاق ،باب الحوف من الله ج ٧ ص ١٨٥

م : كتاب التوبة ، باب سعة رحمة الله تعالى ، وأنها تغلب غضبه ج ١٧ ص ٧٠

حم : مسند أبي هريرة

ج ہ ص؛

ا ج ۲ ص ۲۰۶

حم : من حديث بهز بن حكيم

والنهاية ١/٨٩،وتهذيب اللغة ٢٦٣/١ ، واللسان ( بأر)

وقد جاء هذا الحديث في أكثر من موضع في غريب حديث أبي عبيد.

قَالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ ابنُ عُلَيَّةَ ، عَن بَهز بن حكيم ، عن أَبيهِ ، عن جَدِّه ، عن النَّبي \_ حَلَّه اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢)\_ :

قالَ أَبِو عُبِيدً (٣) : الحُمَمُ : الفَحْمُ (٤) واحدَتُها حُمَمةٌ ، وَبِه سُمِّى الرَّجِلُ حُمَمَةٌ ،

(١) قال : ساقطة من ر .

(٢) ك : عليه السلام، وفي دع : صلى الله عليه .

(٣) ر : أبو عبيدة ، وصوابه ماأثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٤/ ١٨ نقلا عن غريب حديث أبي عبيد .

(٤) ك : « هي الحمم ، وهي الفحم » وأثبت ماجاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة ٤/٨٨

(٥) الواو : تكملة من د.ر .ع .م ، وتهذيب اللغة ١٨/٤ .

(٦) البيت أول تصيدة – من بحر المديد ـــلطرفة بن العبد ، وتتفق رواية غريب الحديث مع رواية الديوان ٦٨ ط أوربة:

وفى تفسير غريبه : أشجاك : أحزنك . حممه : فحمه ، ودارس حممه : لا حم فيه ، وبالرواية جاه ونسب فى تهذيب اللغة ، واللسان (حمم)

(٧) مابين المعقوفين تكملة من د.ر.م، وفي م (أي) في موضع «يقول ».وفي اللسان (ضلل) أي أفوته ويخفي عليهمكاني. (٨) ع: قال .

(٩) ك. م: عليه السلام، وفي ر. ع: صلى الله عليه

(١٠) جاء في خ : كتاب العقيقة ، باب العتيرة ج ٣ ص ٢١٧

حدثنا على بن عبدالله ، حاشنا سفيان، قال الزهرى ، حاثنا عن سعيد بن المسيب ،عن أبى هريرة ،عن النهى ـــ صلىالله عليه وسلم - قال : لافرع ولاعتبرة»

قال ؛ والفرع : : أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم ، والعتيرة في رجب وجاء في نفس الكتاب باب الفرع ، عن الزهري ،عن ابن المسيب عن أبي هريرة من وجه آخر .

وانظر في ذلك : م : كتاب الأضاحي ، باب الفرع والعتيرة، ج ١٣ ص ١٣٥

د : كتاب الضحايا ، باب في العتيرة ، الحديث ٢٨٣١ ج ٣ ص٢٥٦٠

ت : كتاب الأضاحي، باب ماجاء في الفرع والعتيرة الحديث ١٥١٢ ﴿ جِعُ ص٥٩٣٨

ن : كتاب الفرع والعتيرة ﴿ جُ مِ صُ ١٤٨–١٤٨

جه : كتاب الذبائح، باب الفرعة، والعتيرة؛ الحديث ٣١٦٨ وفيه «لافرعة ولاعتيرة» ج٢ ص ٨ ه • ١

حم : مسئد أبي أبي هريرة ج ٢ ص ٢٢٩ -- ٤٩٠

الفائق ٣/٧٩ ، والنهاية ٣/٣٣٤ والتهذيب ٢/٢٣/٤٥٣، بواللسان ( عتر – فرع )

قَالَ<sup>(١)</sup> : حَدَّثَناهُ سُفيانُ بنُ عُيينَةَ ، عَن الزُّهرىِّ ، عَن سَعيد بن المُسَيِّب ،عَن أَبِي هُريرَةَ ، يرفَعُه (٢)

قالَ أَبُو عَمرو: هي (٣) الفَرَعَةُ والفَرَعُ - بنَصب الرَّاءِ - قالَ : وهُو أَولُ وَلد تَلدُهُ النَّاقَةُ ، وكانوا يَذبَحونَ ذَلك لآلهَتهم في الجاهليَّة ، فَنُهُوا عَنه ، وقالَ أُوسِ بنُ حَجر يَذكُرُ أَزْمَةً في سَنة شَديدَة البَرد :

وشُبِّهَ الهَيكَبُ العَبامُ من ال أَقوام سَقْباً مُجَلَّلاً فَرَعا .(٤) يعنى أَنَّه قد لَبس جلدَهُ (٥) من شدَّة البرد .

ويُقالُ (٦) : قَد أَفرع القومُ : إذا فَعلَت إِبلُهم ذَلك (٧)

قَالَ ﴿ أَبُو عُبَيد ﴾: وأَمَّا العَتيرَةُ : فَإِنَّهَا الرَّجَبِيَّةُ ، وَهِيَ ذَبِيحَةٌ كَانَت تُلْبَحُ ( ) في رَجَب يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهِلُ الجاهليَّة ، ثُمَّ جاء الإسلامُ ، فَكَانَ عَلَى ذَلَكَ حَتَّى نُسخَ بَعَدُ .

قالَ «أَبِو عُبَيد (٩) »: ومنهُ حَديثُ «مخنَف بن سُلَيم ».

قالَ: حَدَّثَنيه (٩) مُعاذُ ، عَن ابن عَون ، قالَ : حَدَّثَني أَبو رَمْلَةَ ، عَن مِخنَف بز سُلَيم (١٠) [٥٣] قالَ : سَمعتُ رَسولَ الله ً ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وملَّم (١١) \_ يَقولُ :

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) د: رفعه ، واللفظان مستعملان .

<sup>(</sup>٣) ع: « وهي».

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة من بحر المنسرح لأوس بن حجر ، ورواية الديوان ص؛ ٥ «ملبسا »في موضع « مجللا »، وبرواية غريب الحديث جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢/٤ ٣٥، ومقاييس اللغة ٤/٢٠؛ واللسان ( فرع) وفي التهذيب ، أراد مجللا جلد فرع فاختصر الكلام .

وفى المقاييس: الفرع: كان شيئا يعمل فى الحاهلية، يعمد إلى جلد سقب - بفتجالسين وسكون القاف - فيلبسه آخر؛ لترأمه أم المنحور أو الميت. وفى تفسير غريب البيت من هامش ع: الهيدب: المتدل من السحاب كأنه يمس الأرض، والعيام: الثقيل من الرجال والسقب: ولد الناقة.

<sup>(</sup>٥) م، وعنها نقل المطبوع : جلد السقب.

<sup>(</sup>٦) م : يقال .

<sup>(</sup>٧) ر : كذلك : وماأثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) د : يذبح – بياء مثناة – سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٩) قال أبوعبيد : ساقطة منع .

<sup>(</sup>١٠) مابعد «سليم» إلى هنا ساقط من «د» لا نتقال النظر ، و كتب فى ك آخر سطر فى اللوحة ٢ ٥ بخط أدق من خط الناسخ العادى فى سطر زائد عن مسطرة اللوحة ،وأرجح أنه استدرك عند المقابلة .

<sup>(</sup>١١) ك : عليه السلام ، وفي ر: صلى الله ، وفي ع : - صلى الله عليه •

«إِنَّ عَلَى كُلِّ مُسلم في كُلِّ عام أَضحَاةً وعَتيرَةً » (١) قالَ : والحديثُ الأَولُ فيما نُرى ناسخُ لهذا .

يُقالُ منهُ عَتَرْتُ أَعتِرُ (٢) عَتْراً ، [و] قالَ (٣) الحارثُ بنُ حِلِّزَةَ اليشكُريُّ يَذكر [قوماً أَخَذُوهُم بذُنب غَيرهم ، فَقالَ (٤) :

﴿ عَنَنَا بِاطِلِمَ وَظُلْماً كَما تُعْ صَرَّ عَنَ حَجْرَة الرَّبِيضِ الظِّباءُ (٥) ﴿ وَذَلِكَ الْعَتِيرَةَ فَى رَجِبٍ ، وَذَلِكَ الْعَتِيرَةَ فَى رَجِبٍ ، وَذَلِكَ الْعَرَبُ فَى الْعَتِيرَةَ فَى رَجِبٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبُ فَى الْعَتِيرَةَ فَى رَجِبٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا (٧) إِذَا طَلَبِ أَحدُهُم أَمْراً نَذَرَ لَيْنَ ظَفِرَ بِه لِيَذْبَحِنَّ مِن أَنَّ الْعَرَبُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا (٧) إِذَا طَلَبِ أَحدُهُم أَمْراً نَذَرَ لَيْنَ ظَفِرَ بِه لِيَذْبَحِنَّ مِن أَنَّ الْعَرَبُ فَى رَجِبٍ كَذَا وَكَذَا ، وَهِى الْعَتَائِرُ (٨) ، فَإِذَا ظَفِيرِ بِه ، فَرُبَّما ضَنَّ بِغَنَجِهِ ، وهِى الرَّبِيضُ (٩) غَنْدِهِ فَى رَجِبٍ كَذَا وَكَذَا ، وَهِى الْعَتَائِرُ (٨) ، فَإِذَا ظَفِيرِ بِه ، فَرُبَّما ضَنَّ بِغَنَجِهِ ، وهِى الرَّبِيضُ (٩)

يأيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتبرة .

أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التي يقول عنبا الناس الرجبية .

## وانظر في الحديث :

الحديث ١٥١٨ ج ؛ ص ٩٩

ت : كتاب الأضاحي

جه : كتاب الضحايا ، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، الحديث ٣١٣٥ ج ٢ ص ١٠٤٥

ن : كتاب الفرع والعقيرة ج ٧ ص ١٤٨

حم : حَدَيث نحنف بن سليم ، رضي الله عنه ج ؛ ص ١١٥ وحديث حبيب بن مخنف

والنهاية ٣ / ١٧٨ ، وتهذيب اللغة ٢٦٣/٢

(٢) ع : أعتر – بكسر التاء وضمها – ولم أقف على أعتر – بضم التاء – ، ولعل ضمة الراء قدمت في النسخة فجاءت في النسخ على التاء .

- (٣) ر . ك . م : قال :
- (؛) فقال : ساقطة من ر .
- (ه) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢ / ٢٦٣ نقلا عن غريب حديث أبي عبيد ، وفي غريب حديث ابن قتيبة ١ / ٢٧٨ ومعالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ٢٢٦/٣ واللسان (عثر) . جاءكذلك منسوبا للحارث برواية « عنتا» بتاء مثناة بعد النون في موضع عننا بنونين وقله ذكر في اللسان ( عنن ) برواية غريب الحديث .

وجاء بعد بيت الحارث إضافة في م نقلها عنها المطبوع ؛ وهي : عننا باطلا وظلما كما تعتر عَن حجرة الربيض الظباء وأرجح أن الإضافة حاشية أو من باب تهذيب الغريب .

- (٦) ر : يريد ، والمعنى واحد .
- (٧) تهذيب اللغة ٢ / ٢٦٣ : كانت .
- (٨) د : العتاير : مع تخفيف الهمزة ، وما أثبت أولى وأدق .
- (٩) الربيض : ساقطة من نسخ التهذيب ؛ وأكملها الممحقق ؛ ليكمل المعنى بر

<sup>(</sup>۱) جاء فی د : کتاب الضحایا ، باب ما جاء فی ایجاب الأضاحی ، الحدیث ۲۷۸۸ ج ۳ ص ۲۲۹ : حدثنا مسدد – بفتح الدال الأولى مشددة-حدثنا یزید ، حدثنا بشر ، عن عبد الله بن عوف ، عن عامر بن أبی رملة ، قال أخبرنا مختف بن سلم ، قال : ونحن وقوف مع رسول الله – صلی الله علیه وسلم – بعرفات ، قال :

فَيِنَا نُحَادُ عَدَدَهَا ظِبِاءً ، فَيِذْبَحُهَا فِي رَجَبِ مَكَانُ الغَنَّمِ ، فَكَانُت تِلكُ عَتَاذِرُهُ ، فَضُربَ دَذَا مَثَاذً ، يَقُولُ : أَخَذْتُمُونَا بِذَنْبِ غَيرِنَا كُمَا أُخِذِتِ الظِّباءُ مَكَانَ الغَنَم .

٨٧ \_ وقالَ (١) أَبُو عُبَيد فَى حَدَيثِ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) \_ \*: «يُحشَرُ النَّاسُ يومَ القِياَمَةِ عُراةً حُفاةً بُهماً(٢) » .

قَالَ أَبُو عَمرُو : الْبُهِمُ واحدُها بَهِيمٌ ، وهُو الَّذي لايَخلِطُ ( ) لُونَهُ لَونُ سُواهُ مِن سَواهِ

كَانَ أُو غَيرهِ .

قالَ ﴿ أَبُو عُبَيد ﴾ : فَمعناهُ (٥) عندى أَنَّه أَرادَ بقوله : بُهما ﴿ ، يَقُولُ : لَيسَ فيهم شَيءُ مَن الأَعراض وَالعاهات التي تكونُ في الدُّنيا من العَمى ، والعَرِج والجُدَام والبَرض ، وغير ذَلك من صُنوف الأمراض والبَلاء ، ولكنَّها أَجسادٌ (٦) مُبْهَمَةٌ مُصَحَّحةٌ لخُلود الأَبَد . وفي بعض الحَديث تَفسيرُهُ : قيل : وَمَا البُهم ؟

قالَ : لَيسَ مَعَهُم شيءً.

(١) د.ع : قال .

(٢) ك .م : عليه السلام ، وفي د.ع : صلى الله عليه .

(٣) جاء في خ : كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى --: «واتخذ الله إبراهيم خليلا» (النساء) آية ١٢٥ (ج ؛ ص ١٤٠): حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، حدثنا المغيرة بن النعمان ، قال : حدثنى سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضى الله عهما – عن الذي – صلى الله عليه وسلم – قال :

« إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا ، ثم قرأ : «كما بدأنا أول خلق نميده وعدا علينا إنا كنا فاعلين »(الأنبياء - آية ١٠٤) وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ، وإن أناسا من أصحابي يوتخذ بهم ذات الثيمال فأقول : أصحابي أصحابي ، فيقال : إنهم لم يزالوا مرتبين على أعقابهم منذ فارقتهم ، فأقول كما قال العبد الصالح : «وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم ٠٠٠ إلى قوله : « الحكيم » ( المائدة الآيتان ١١٧ - ١١٨) .

وانظر في ذلك كذلك خ : كتاب التفسير ، سورة المائدة

كتاب الرقاق باب كيف الحشر ج ٧ ص ١٩٥

: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر. ج ١٧ ص ١٩٢

ج ٥ ص ١٩١

ت : كتاب القيامة ، باب ما جاء في شأن الحشر الحديث ٢٤٤٣ ج ٤ ص ٦١٥

ن ، کتاب الجنائز ، باب آول من یکسی ج ؛ ص ٦٥

جه: كتاب الزهد، باب ذكر البعث الحديث ٢٧٦ ؛ ج ٢ ص ١٤٢٩

دى : كتاب الرقاق ، باب في شأن الساعة، الحديث ٢٨٠٢ ج ٢ ص ٢٣٣ وكذا الحديث ٢٨٠٥

عم : حدیث ابن عباس ج ۱ ص ۲۲۰ حدیث ابن مسعود ج ۱ ص ۳۹۸ حدیث عائشة ج ۲ ص ۳۰

و الفائق 1 / ١٣٦ ، وقيه : يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما ، والنهاية ١٦٧/١ ، وتهذيب اللغة / ٣٥٥

- (؛) و . م ، لا يخالط ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٦ / ٣٣٥نقلا عن غريب حديث أبي عبيد .
  - (ه) م، وعنها نقل المطبوع : معناه ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة .
  - (٦) م ، وعنها نقل المطبوع : أجسام وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة .

قالَ أَبُو عُبَيد : وَهذا أَأْيضًا من هَذا المَعني .

يَعُولُ [ \$ 1] : إِنَّهُم (١) أَجسادُ لاَ يُخالطُها (٢) شَيُّ من الدُّنيا ، كما أَن البُهُم من الأَّلُوان لا يَخلطُه (٣) غَيرُه (٤)

• 1- [و] قالَ (٥) أَبُو عُبَيدٍ في حَديثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمِ (١) :

«أَنَّه كان إِذَا أَرادَ سَفَراً وَرَّى بَغَيْرِهِ (٧) ».

قَالَ أَبُو عَمْرُو : [و] التَّوريَةُ (^) : السَّترُ .

يُقالُ منهُ : وَرَّيتُ الحَبَرِ أُورِّيهِ تَوريَةً : إِذَا سَتَرتَهُ ، وَأَظْهِرَتَ غَيرَهُ .

(v) جَاءَ في خ : كتاب الجهاد ، باب من أراد غزوة ، فورى بغيرها ج ٤ ص ٦ :

وحدثی أحمد بن محمد أخبر نا عبد الله، أخبر نا يونس، عن الزهری ، قال : أخبر فى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب مالك قال : سمعت كعب بن مالك – رضى الله عنه – يقول : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها ، حتى كانت غزوة تبوك ، فغزاها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى حرشديد ، واستقبل سفرا بعيدا ، ومفازا ، واستقبل غزو عدوكثير ، فجلى للمسلمين أمرهم ؛ ليتأهبوا أهية عدوهم ، وأخبرهم بوجهه الذى يريد .

وعن يونس عن الزهرى، قال : أخبرنى عبد الرحمن بن كعب بن مالك – رضى الله عنه – أن كعب بن مالك كان يقول : لقلما كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يخرج إذا خرج فى سفر إلا يوم الحميس :

و انظر کذلك خ : کتاب المغازی ، باب حدیث کعب بن مالك ج ه ص ۱۳۰

م : كتاب التوية ، باب حديث توية كعب بن مالك وصاحبيه ج ١٧ ص ٨٧

د : كتاب الجهاد، باب المكر في الحرب الحديث ٢٦٣٧ ج٣ ص ٩٩

دى : كتاب السير ، باب في الحرب خدعة ألحديث ٢٤٥٤ ج ٢ ص ١٣٨

والغائق ٤ / ٣٥ ، والنهاية ٥ / ١٧٧ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٠٤

<sup>(</sup>١) م ، وعنها نقل المطبوع : إنها ، وأثبت ما جاء في يقية النسخ ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>۲) د : تخالطها – بتاء مثناة فوقية – وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>٣) م ، وعنها نقل المطبوع : لا يخالطه :

<sup>(</sup>٤) جاء في م بعد ذلك إضافة نقلها عنها المطبوع ، وهي : « ولا يقال في الأبيض بهيم » والزيادة قذ تكون تهذيبا ، وقد تكون حاشية دخلت في صلب النسخة .

<sup>(</sup>ه) ع . ك : قال .

<sup>(</sup>٦) ك.م : عليه السلام ، وفي د ع : صلى الله عليه وسلم.

 <sup>(</sup>٨) تُرلمنها الغة ؛ قال أبو حبيد ؛ قال أبو عمرو ؛ التورية . . . . والواو تكفة من النسخة «ر» وحدها .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَلا أَراهُ إِلا مَاخوذًا مِن وَراءِ الإِنسان ؛ لِأَنَّه إِذا قَالَ وَرَّيتهُ (١) ، فَكَأَنَّهُ إِنَّا جَعَلَه وَراءَهُ حَيثُ لاَ يَظهِرُ .

قَالَ أَبُو عُبَيدِ (٢) : وحدَّثَنا ابنُ عُلَيَّة ، عَن دَاوذَ ، عَن الشَّعبيِّ (٣) في قَول [الله عَزَّ وَجلَّ (٤)] : «وَمِنْ (٥) وَراءِ إِسحاقَ يَعقوبُ (٢) » قالَ : الوَراءُ : وَلَد الوَلَد .

قالَ أَبُو عَمرو: الإِسْلالُ: السَّرقَةُ (١١) ، يُقالُ: في بَني فُلانِ سَلَّةٌ إِذَا كَانُوا يَس**رقونَ**. والإغلالُ: الخيانَةُ .

وكانَ أَبِو عُبَيدَةَ يَقُولُ (١٢):

حدثنا محمد بن العلاء ، حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ابن إسحاق ، عن الزهرى ، عن عروة بن الزبير ، عن السور بن مخرمة ، ومروان بن الحكم ، أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين ، يأمن فيهن الناس ، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة ، وأنه لا إسلال ولا إغلال .

وانظر : دى : كتاب السير، باب فى الغال إذا جاء بما غل به الحديث ٢٤٩٤ ج ٢ ص ١٥٠ حم : حديث المسور بن محرمة ج ٤ ص ٣٢٣

والفائق  $\pi$  / ۷۱ مادة غلل والنهاية  $\pi$  /  $\pi$  ،  $\pi$  /  $\pi$  ،  $\pi$  /  $\pi$  ، وتهذيب اللغة  $\pi$  /  $\pi$  ،  $\pi$  /  $\pi$ 

<sup>(</sup>١) ع : وريته – بتخفيف الراء – وما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة ١٥ / ٣٠٤ أدق وأصوب .

<sup>(</sup>٢) أبو عبيه : ساقطة من تهذيب اللغة ، والنسخة ع .

<sup>(</sup>٣) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : «قال أبو عبيد عن الشعبي » وهو من باب البذيب .

<sup>(</sup>٤) الجملة الدعائية تكلَّمة من د ، وفي تهذيب اللغة في قوله – تعالى .

<sup>(</sup>o) المطبوع : « من رواء . . . . » وحذف حرف يجيزه البعض .

<sup>(</sup>٦) سورة هُود : الآية ٧١ .

<sup>(</sup>٧) الواو : تكلة من د . ر .م .

<sup>(</sup>A) ك. م: عليه السلام ، وفي د.ع: صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) ر : وكتب ، وجاء في الهامش : فكتب .

<sup>(</sup>١٠) جاء في د : كتاب الجهاد ، باب في صلح العدو ، الحديث ٢٧٦٦ ج ٣ ص ٢١٠

<sup>(</sup>١١) عبارة تهذيب اللغة ١٢ / ٢٩٣ : قال أبو عمرو : الإسلال : السرقة الخفية .

<sup>(</sup>۱۲) يقول: ساقطة من ر .

يُقالُ (١) : رَجلُ مُخِلُّ مُسِلُّ : أَى صاحبُ سَلَّةٍ وَخِيانَةً .

ومنهُ قولُ «شُرَيح » :

«لَيسَ عَلَى المُستَعير غَير المُغِلِّ ضَمانٌ ، وَلا عَلَى المُستَودَع غَيرِ المُغِلِّ ضَمانٌ (٢) ؛ يَعنَى الخائنَ (٣) .

وَقَالَ ﴿ النَّمْرُ بِنُ تَوْلَب ﴾ يعانب امرَأَتَه ﴿ جَمْرَةَ ﴿ ) ﴿ فَ شَيءٍ كَرِهَه مِنها ﴾ فَقَالَ : جَرَى الله عَنَّا جَمْرَةَ ابِنَة نَوفل جَزاء مِعْلُ بِالأَمَانَة كاذب ( ٥ ) قَالَ ( ٦ ) أَبُو عَبَيد : وأَمَّا قُولُ النَّبِيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم \_ (٧ ) : ﴿ وَلَاثُ لاَ يَغِلُ (٨ ) عَلِيهِنَّ قَلَب مُوْمِن (١ ) ﴾

- (١) يقال : ساقطة من ع . م .
- (٢) انظر الفائق ٣/١/٣ ، والنَّماية ٣٨١/٣ .
  - (٣) يريد : يمنى بالمغل الحائن .
- (٤) م : حمزة بحاء مهملة ، وزاى معجمة تحريف .
- (ه) هكذا جاء ونسب في شعر النمرين تولب ص٣٨ ط بغداد ١٩٦٩ ، ومقاييس اللغة ٢٧٦/٤ ، وهيون الأخيار ٣/٤/ ، وجاء في اللسان/غلل ، والتاج/غلل ، والحيوان للجاحظ ١/٥ ط الحلبي ونسخة م : « حمزة »بحاء مهملة وزأى معجمة، تحريف وقصة عتابدامر أنه جمرة بنت نوفل مذكورة في صدر الأبيات التي جاء الشاهد أولها، وهي أربعة أبيات من الطويل.
  - (٦) د: وقال ، و أثبت ماجاء في بقية النسخ .
  - (٧) لئة : عليه السلام ، وفي د. ع : صلى الله عليه .
    - (٨) د : يغل- بضم الياء وهي رواية .
  - (٩) جاء في د.ى ، المقدمة ، باب الاقتداء بالعلماء ، الحديث ٢٣٤ ج ١ ص ٦٥ :

أخبر نا أحمد بن خالد ، حدثنامحمد – هو ابن اسحاق – عن الزهرى عن محمد بن جبير بن مطمم ، عن أبيه قال : قام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ﴿ بِالْحَيْفُ مِن مَنْ ﴾، فقال :

«نضر الله عبدا سمع مقالتى ، فوعاها ، ثم أداها إلى من لم يسمعها ، فرب حامل فقه لافقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن : إخلاص العمل لله، وطاعة ذوى الأمر ، ولزوم الجماعة ،فإن دعوتهم تكون من ورائهم » .

وقه روى الحديثقبل هذا الحديثو بعده في نفس الباب بأكثر من وجه .

و إنظر فيه : جه : المقدمة باب من بلغ علما ج ١ صن ٨٤ ، وجاء فيه بأكثر من وجه كذلك :

حم : حدیث آنس بن مالک ج۳ ص ۲۲۰ حدیث جبیر بن مطعم ج ٤ ص ۸۰-۸۰ عدیث زید بن ثابت ج ۵ ص ۱۸۳ والفائق ۲/۲۷، و النهایة ۳۸۱/۳

فَإِنَّه يروى : لَا (١) مُيغلُّ ، ولَا يَعَلُّ .

فَهِنَ قَالَ : يَعَلُّ ـ بِالفَتَحِ ـ فَإِنَّه يِجعَلُه (٢) مِن الغِلِّ وَهُو (٣) الضِّغن (٤) والشَّحْناءُ .

وَمَن قَالَ : يُعْل - بضِّم الياءِ - جَعلَه من الخيانَة من الإغلال .

وأَمَّا الغُلُولُ [٥٥] فَإِنَّه من المُغَنَم خاصَّةً .

يقالُ مِنْهُ : قَد غَلَّ يَغُلُّ غُلُولًا ، وَلانُرأُه (٥) من الأَوَّل ولا [من] (٦) الثَّاني .

وممَّا يُبِيِّنُ ذَلك أَنَّه يقالُ من الخيانَة : أَغَلَّ يُغِلُّ أَ.

ومن الغلِّ : غَلَّ يُغلُّ .

وَمَنِ الْغُلُول: غَلَّ يِنْهَلُّ بِضِّمٌ الغين .

فَهَذُهُ الوجود مختَلَفَةُ .

قَالَ (٧) الله [ \_ خَرٌّ وجلَّ (٨) \_ ] : ﴿ وَمَا كَانَ لَذَى ُّ أَن يَنُلُّ (٩) ۗ .

ولَم (١٠) نَسمع أحداً قَرأَها بالكُسر .

وَقُراً هَا بَعْضُهِم : «يُعَلُّ (١١) »، فَمن قَرأُها بهذا الوَجه ، فَإِنَّهُ يَحْتَملُ مَعْنَيْن :

<sup>(</sup>١) لا : ساقطة من د. سهو من الناسخ ٠

<sup>(</sup>۲) د: يجعل .

<sup>(</sup>٣) وهو : ساقط من ر .

<sup>(؛)</sup> م ، وعنها نقل المطبوع ؛ وهو الحقه، والضفق ، والشحناء .

<sup>(</sup>٥) ر.م : يراه – بياء مثناة – وماأثبت أدق .

<sup>(</sup>٦) من : تكملة من د .

<sup>(</sup>٧) د : وقال **.** 

<sup>(</sup>٨) التكملة من د ، وفي ر : تبارك وتعالى ، وفي م : « تعالى» .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران آية ١٦١ .

<sup>(</sup>۱۰) د : لم .

<sup>(</sup>١١) قرأ «يغل» – بفتح الياء وضم النين – ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم ، وقرأ الباقون «يغل» – بضم الياء وفتح النين .

انظر النشر ٣ / ١٦ ، وإتحاف فضلاء البشر ١٨١ .

وجاء فى حجة القراءات ص ١٧٩ : قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم : «أن يغل – بفتح الياء، وضم الغين – أى ما كان لذى أن يخون أصحابه فيما أفاء الله عليهم (ومن حججهم فى ذلك : أن المستعمل فى كلام العرب أن يقال لمن فعل ما لا مجوز له أن يفعل : ما كان لزيد أن يفعل كذا وكذا ، وما كان له أن يظلم ، ولا يقال : أن يظلم . . . ) وقرأ الباقون : «ينل» – بضم الياء وفتح الغين – أى ما كان الذي أن يغله أصحابه ، أى يخونوه ، ثم أسقط الأصحاب، في الفعل غير مسمى فإعله ؛ وتأويله : ما كان لذي أن يخان .

أَنْ يَكُونَ (١) يُغَلُّ : يُخانُ : يَعني أَن يَوْخَذَ من غَنيمته .

ويَكُونَ يُغَلُّ ينسُب إِلَى ۚ الغُلولُ .

وقَد قالَ بَعضُ (٢) المحلِّرِثينَ (٣) : قَولُه : لا إغلالَ (٤) : أَراد لُبْس الدُّروع ، وَلا إسلانَ (٤) : أَرادَ سَلَّ السِّيوفِ .

وَلا أَعرفُ (٥) لهذا وَجْها ، وَلا أُدرى ماهو (١)؟

٧١ - وقالَ (٧) أَبُو عَبَيد في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى الله عَلَبه وَسَلَّم (٨):

(١) أن يكون : ساقطة من م .

(٢) بعض : ساقطة من د : خطأ من الناسخ .

(٣) عبارة ع : وقد فسر بعض المحدثين .

(١٠٠٤) في د . ر : الأغلال ، والإسلال . فيهما .

(٥) د : ولا أعلم .

(٦) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : « ولا أدرى ما دو ، ولا أعرف له وجها » والمعنى واحد .

وقد استدرك ابن قتيبة في كتابه إصلاح الغلط-لوحة٧٧ ضمن مجموعة-على أبي عبيد تركه تفسير عيبة مكفوفة، فقال: وفسر « أبو عبيد» الإغلال والإسلال، وأغفل قوله: وأن بيننا عيبة مكفوفة ، فلم يفسره .

قال أبو محمد : بلغي عن ابن الأعراب أنه قال : هذا مثل ، والعيبة : هي التي تجعل فيها الثياب . والمكفوفة : المشرجة المشدودة ، فأراد أن صلحنا محكم مستوثق منه ، كأنه عيبة مشرجة .

وقال غير ابن الأعراق : بل أراد بيننا صدرا نقيا من الغل والغدر مطوياً على الرفاء ، والصدور يقال لها العياب ؛ لأنها تشتمل على الود والبغض كما تشتمل العياب على الثياب ، قال الكيت :

وكادت عياب الود منا ومهم وإن قيل أبناء العمومة تصفر

يعى بعياب الود : الصدور ، تصفر : تخلو من المحبة ، والمكفرفة ، والمشرجة واحد ، ويقال : اشرج. - بكسر الهمزة والراه – صدره على كذا ، قال انشاخ :

وكادت غداة البين ينطق طـــرفها بما تحت مكثون من الصدر مشرج

أى مشرج على شر تكتمه ، وهذا مذهب من الاستخراج حسن .

غير أن تغسير ابن الأغرابي أعجب إلى ؟ لأنى وجدت في حديث آخل ، أنه كان في الكتاب : « والأمر فيها بيننا كشرج العيبة ».

أقول : لابن قتيبه وجه فيما استدركه ، ولعل أبا عبيدة رآه غير محتاج لتفسير من وجهة نظره .

وقد استدرك ذلك على « أبي عبيد » كذلك الأزهري في التهذيب ٣ /٢٣٦ ، وأرْجَحُ أنه وقف على مأ ذكره ابن قتيبة غير أنه خلط بين رأى ابن الأعرابي وزأى غيره .

وقد جاء البيت : \* وكادت عياب الود . . . \*

من غير نسبة في التهذيب ، ونسبه المحقق عن اللسان (عيب) لبشر بن أبي خازم . وبيت الثماخ في ديوانه ٨ ط القاهرة ١٣٢٧ ه .

(v) ع : قال .

(٨) ك .م : عليه السلام ، وفي ع : صلى الله عليه .

«مَن نُوقشَ الحِسابُ عُدِّبِ(١) » .

قَالَ : المناقَشَةُ : الاستقصاء في الحساب حَتَّى لا يُترك منهُ شَيءٌ

ومنهُ قولُ النَّاسِ : انْتَمَدَّمْتُ منهُ جمع حَنِّى ، وقالَ الحارثُ بن حِلِّزةَ يُعانبُ قَومًا : أَو نَقَشْتُم فَالنَّقْشُ يَجِشَمُه القَو . . . ثَمُ وفيه الصِّحاحُ والأَبراءُ (٢)

يَقُولُ : لَو كَانَت بَينَنا وبَينكُم مُحاسبَةٌ ومُناظَرَةٌ عَرفتُم الصِّحَّةَ والبَراعَةَ (٣)

[قالَ(٤)] :وَلا أَحْسَبُ نَقشَ الشَّوكة من الرِّجل (٥) إلا من هَذا، وَهو استخراجها حَتَّى لاَ يتركَ في الجَسَدر، منها شيُّ ، قال الشَّاعِر :

لَاتَنْقُشَنَّ برجل غَيْرِكَ شُوكةً . فَتَقَى برجلكَ رجلَ مَن قَدشاكها<sup>(١)</sup> قَولُه (<sup>٧)</sup> : شاكها : يَعنى دَخَل في الشَّوك .

(۱) جاء فی خ : کتاب الرقاق ، باب من نوقش الحساب عذب ، ج ۷ ص ۱۹۷۷ حدثنا عبید الله بن موسی ، عن عبّان بن الأسود ، عن ابن أبي ملیكة ، عن عائشة ، عن النبی - صلی الله علیه و سلم - قال : «من نوقش الحساب عذب . . قالت : قلت : ألیس یقول الله - تعالی - : فسوف یجاسب حسابا یسیرا » ؟ قال ذلك العرض :

وقه روى عن عائشة في نفس الباب بأكثر من وجه .

و انذار كذاك ، خ : كتاب العلم ، باب من سمع شيئا ، فراجع حتى يعرفه. ﴿ ﴿ ٢ ص ٣٤

م : كتاب الجنة ، باب إثبات الحساب . ج ١٧ ص ٢٠٨

د : كتاب الجنائز ، باب عيادة النساءالحديث ٣٠٩٣ ج ٣ ص ٤٧١

ت : كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة الانشقاق ج ٥ ص ٣٣٥

حم : حديث عائشة .

والفائق ﴾ / ١٦ ، والنَّماية : ٥ / ١٠٦ رتهذيب اللغة ٨ / ٣٢٤ ، ومقاييس اللغة ٥ / ٧٠٤ وفي الأخير : من ثموقش في الحساب »

(٢) هكذا جاء البيت منسوبا في اللسان ( نقش) للخارث ، وجاء في البذيب منسوبا برواية « يجشبه » بالباء ولعلها – رواية – ورواية النسختين د . م : « الناس» في موضع القوم .

وجاء بهامش النسخة ك حاشية هذا نصها : من قال : الصحاح (أىبفتح الصاد) أراد المصدر ، ومن قال : الصحاح (أى بكمر الصاد) أراد الاسم .

- (٣) ما بعد بيت الحارث إلى هنا ساقط من م .
- (٤) قال تكملة من د ، وتهذيب اللغة ٢٢٤/٨
- (o) « من الرجل » « فى الجسد » : ساقط من م .
- (٦) هكذا جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ٣٣٤/٨، واللسان ، والثاج/ نقش ، ولم أقف له على قائل.
- (٧) جاء فى م، وتهذيب اللغة ٨/٥ ٣٢ العبارة الآتية مع تصرف بسيط فيها بين المصدرين وعبارة م: قال أبوعبيد : برجل غيرك، يعنى من رجل غيرك فتجعلها فى رجلك، وقول : لاتخرجن شوكة من رجل غيرك، فتجعلها فى رجلك، وقوله : وفى تهذيب اللغة : الباء أقيمت مقام عن ٠

" يِهْالُ (¹) : شِكْتُ الشَّوكَ فَأَنَا (٢) أَشَاكُه : إِذَا ذَخلتَ فيه .

فَإِن أَردتَ أَنَّه أَصابَك ، قُلتَ : شَاكَنَى الشَّوكُ ، فَهُو (٣) يَشوكُنَى شُوكً ، وَإِنَّمَا سَمِّى المَنقاشُ (٤) ؛ لِأَنَّه [٥٥] يُنقشُ به ، أَى يستَخْرَج به الشَّوكُ ، وَإِنَّمَا سَمِّى الله عَلَيه وسَلَّم (١) \_ :

«إِنَّ الجَفَاءَ والقَسوَةَ في الفَدَّادين (٧) ». قالَ أَبو عَمرو: هي (٨) الفدَادينُ ـ مخَفَّفةً ـ واحدها فَدَّانُ ـ مشَدَّد (٩) ـ وَهي البِقَر

التي تَحرِثُ (١٠) . يَقُولُ : إِنَّ أَهْلَهَا أَهْلُ قَسَوَةٍ وَجَفَاءٍ ؛ لِلبِعُدِهِم مِن الأَمْصَارِ والنَّاسِ(١١).

يعون بريان المديها الهل فسوه وجهاي برببعدهم من الامصار وانساس . قالَ أَبُو عَبَيد: وَلا أَرى «أَبِا عَمرو » حَفظ (١٢) هَذا ، وَلَيسَ (الفَدادين (١٣)) من

(٧) جاء في خ : كتاب بدء الخلق ، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ج ٤ ص ٩٧:

حدثنا مسدّد ، حدثنا يحيى ، عن إسماعيل ، قال : حدثنى قيس ، عن عقبة بن عمرو أبى مسعود ، قال : أشار رسول الله حسل الله عليه وسلم حديده نحو اليمن ، فقال : «الإيمان يمان ههنا إلا أن القسوة ، وغلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان فى ربيعة ومضر »

وانظر خ: كتاب مناقب الأنصارَ ، باب قول الله تعالى : «يأيها الناس إناخلفناكم من ذكر وأنثى » الحجرات ١٢ ج ؛ ص١٥٤

كتاب المغازى ، باب قدوم الأشعريين وأهلاليمن ج ، ص ١٢٢

م : كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان ج٢ ص٢٩

ت : كتاب الفتن ، باب ماجاء في الدجال لايدخل المدينة الحديث ٢٢٤٣ج ؛ ص ١٥٥ و

حم : حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٢٥٨ ، وحديث جابر بن عبدالله ج٣ ص٣٣٢والقائق ٩٣/٣ وقيه : وروى : في الفدادين – بتخفيف الدال مفتوحة – – والنهاية ١٩/٣ وتهذيب اللغة ١٤ / ٧٣ ، ومقاييسَ اللغة ٤/٨٣٤

(٨) هي : ساقطة من ع .

(٩) م ، والمطبوع ، وتهذيب اللغة : مشددة .

(١٠) م. ر : وهي البقرة التي يحرث بها، وفي تهذيب اللغة ،وهي البقر التي يحرث بها.

(١١) من قوله : يقول إلى هنا ساقط من تهذيب اللغة .

﴿ (١٢) م ، وعنها نقل المطبوع يحفظ ، وماأثبت عن بقية النسخ أولى .

(١٣) هكذا جاءت في كل النسخ ، ولذا وضعتها بين قوسين.

<sup>(</sup>١) م، وعنها نقل المطبوع : تقول .

<sup>(</sup>۲) ر : وأنا .·

<sup>(</sup>٣) «الشوك فهو » : ساقط من ر

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة : « فإنما سمى المنقاش منقاشا» .

<sup>(</sup>ه) ع: قال.

<sup>(</sup>٦) ك. م : عليه السلام ، و في د : صلى الله عليه .

هذا في شَيءٍ ، وَلا كَانَت الغَرَب تَعرفُها ، إِنَّمَا (١) هَذَا (٢) لِلرُّومِ وأَهلِ الشَّامِ ، وإنَّمَا افْتُنجَت الشَّامِ بَعَدَ النَّيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) \_ .

ولكنَّهم الفَدَّادونَ \_ بالتَّشديد \_ وهم الرِّجالُ (١) ، والواحد (٥) فَدَّادٌ .

وقالَ (١) «الأَصمعيُّ » : هم الله ين تَعلو أَصواتُهُم في حروثهم ، وأَموالهم ، ومَواشيهم ، وَمَواشيهم ،

وكذلك قال ﴿ الأَّحَمر ، .

قِالَ (٨): ويقالُ منه : فَذَّ الرَّجلُ يَفِيدُ فَديداً : إِذَا انْمَتَدَّ صُوتُه [قالَ (١)] : وأَنشلَنا (١٠)

« أُنبئتُ أَخرال بَني يَزيدُ \*

قُلماً عَلینا لَهُم فَدیدُ (۱۱)

وكَانَ أَبُو عَبَيدَةَ (١٢) يَقُولُ غَيرَ ذَلكُ كُلُّه .

قالَ : الفَدَّادونَ : المكثرونَ من الإِبلِ الذي (١٣) يَمذَكُ أَحدهم المَائتين منها (١٤) إِلَى الأَلف يِعَالُ لَه (١٠): فَدَّادٌ إِذَا بِلغَ ذَلك ، وهم مَع هَذَا جُنَاةٌ أَهلُ خُيَلاءٍ .

<sup>(</sup>١) ر : وإنما ،

<sup>(</sup>٢) ر.م ، وتهذيب اللغة : « هذه » ·

٣) ك: عليه السلام وفي د.ع: صلى الله عليه ..

<sup>(</sup>٤) وهم الرجال : جملة ساقطة من تهذيب اللغة ١٤/١٤ .

<sup>(</sup>٥) م ، وتهذيب اللغة ؛ واحدهم.

<sup>(</sup>٦) د.م : قال .

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة : «بها» .

 <sup>(</sup>A) قال : ساقطة من ع ، وتهذيب اللغة ،

<sup>(</sup>٩) قال : تكملة سند .

<sup>(</sup>١٠) تَهذيب اللَّغَة ، وأنشه .

<sup>(</sup>۱۱) هكذا جاء الرجز في تهذيب اللغة ٤/١٤ ، وأفعال السرقسطى ٤/ ٣٨ ، واللسان (فدد) وخزانة الأدب ١٣١/١ غير منسوب ، ونسبه العيني في المقاصد الكبرى ١٣١/١ غير منسوب ، ونسبه العيني في المقاصد الكبرى ١٣١/١ لرؤية ، وجاء في ملحقات الديوان ١٧٢ برواية : « نبأت» على البناء للمعلوم ، و «قديد » بقاف مثناة في أوله.

<sup>(</sup>۱۲) ر : أبو عبيه : تصحيف .

<sup>(</sup>١٣) ع . م : الذين .

<sup>(</sup>١٤) منها: ساقط من م .

<sup>(</sup>۱۵) ر: الرجل

<sup>(</sup>١٦) مابعه منهاالى هنا ساتط من م، واستدركه المطبوع عن د .

قَالَ أَبُو عَبَيد (١): ومنه الحَديثُ الذي يُروى ٢٦٥ أَن الأَرضَ إِذَا دُفِنَ فيها الإِنسانُ (٣) قَالَت لَه : «رسَّما (٤) مَشيتَ عَلَى قَدَّاداً ذا مالِ كثير وذَاخُيلا ۗ (٥) » .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وفي حديث آخرَ عَن زيادِ بن أَبِي زياد الجَصَّاصِ ، عَن الحَسن ، عَن قَيسِ بن عاصم المينقريُّ (٢) ، عَن النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ (٧) في الحديث الأُوَّلُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ ﴿ إِلاَّ مَن أَعظَى فِي نَجِدَتِها وَرَسْلِها ﴿ ﴾ [٧٥]

قَالَ أَبِو عُبَيدَةً : فَنجدَتُها (٩) أَن تكثرُ (١٠) شُحومُها ،وتَحسُنَ (١١) حَتَّى يَمنَع ذَلِك

(١) قال أبو عبيه : ساقط من ر. م والمطبوع .

وقى تهذيب اللغة ٤٠/١٤ : قال أبو عبيد: وقول أب عبيدة هو الصواب عندى ، ومنه . . وإضافة الأزهرى تتفق مع منهج أب عبيد الذى يفاضل بين الآراء ويختار من بينها مايراه أولى بالاختيار فى كثير من القضايا التي عرض فيها آراء الآخرين.

- (٢) عبارة تهذيب اللغة: «ومنه الحديث الآخر».
  - (٣) د : « الميت » .
  - (٤) «ربما» ساقطة من تهذيب اللغة .
- (۵) لم أقف عليه في كتب الصحاح الستة ، وذكره صاحب النهاية ٢٠/٣ والفائق ٩٣/٣ وتهذيب اللغة ١٤ / ٧٤ ورواية ر على » بتشديد الياء . ورواية ر ، وتهذيب اللغة ٢٠/١٢ برواية «على » بتشديد الياء .
  - (٦) لم أقف على الحديث في « حم» حديث قيس بن عاصم ج ه ص ٦١
    - ٧١) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .
- (٨) جاء فى الفائق ٣ / ٩٣ : « هلك الفدادون الإ من أعطى فى نجدتها ورسلها » وبهذه الرواية جاء فى النهاية ٣ / ١٩ و وفى تهذيب اللغة ١٢ / ٣٩٢ : « أيما رجل كانت له إبل لم يؤد زكاتها بطح له بقاع قرقر تطوّه بالحفافها ، إلا من أعطى فى نجدتها ورسلها » وانظر الهذيب كذلك ١٠ / ٢٦٣

وجاء في منتخب كار العمال في سأن الأقوال والأفعال ، هامش مسنا. أحمد ج ٣٠ ص ٨٩٠ :

«نعم المال الأربعون ، والكثر ستون ، وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى فى رسلها ، ونجلتها ، وأفقر ظهرها ، وأطرق فحلها ، ومنح غزيرتها ، ونحر سيمها ، وأطعم القانع والمعر ، إنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ، أولبست فأبليت أو أعطيت فأمضيت ، وما بتى فلمواليك »

الحاكم في الكني عن الطبراني في الكبير ، والبهتي في شعب الإيمان عن قيس بن عاصم السعدي

والنظر كذلك : ن : كتاب الزكاة ، باب التغليظ في حبس الزكاة ج ه ص ٩

م : حديث أني هريرة ج ٢ ص ١٩٨٤

تهذيب اللغة ج ٨ ص ١٦٨

- (٩) عبارة د قال أو عبيد : نجدتها ، خطأ ، وفي شابب اللغة ١٠ / ١٦٧ قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة : نجدتها .
  - (١٠) ع : يكس : « بالياه والتاه معا » وهو جائز .
    - (١١) وتحسن : ساقطة من تهذيب اللغة ١٠ / ٦٩٧

صاحبَها أَن يَسْحُرَها نَفاسَةً بها ، فَصارَ (١) ذَلِك بمنزلَة السَّلاحِ لَها تَمتنعُ به (١) مِن رَبِّها ، فَعَالَ نَجِدَتُها .

وقَد ذَكرتِ العرَبُ ذَلِك في أَشعارها ، قالَ « النَّمْرُ بنُ تَوْلَب » :

أَيَّامَ لَم تَأْخُذ إِلَّ رماحَها إِبلَى بِحِلَّتِها وَلا أَبكارِها (٣) فَجعلَ شُحومَها وحُسنَها رماحًا تَمتَنِعُ بها (٤) مِن أَن تُنحَرَ .

وقال (٥) « الفَرزُدقُ » يَذكرُ أَنَّه نَحرَ إِبلهُ [ عَلى عَجلَة (١)] :

فَمكَنْتُ سيفِي مِن ذُواتِ رماحِها غِشاشًاو لَم أَحفِلْ بُكاء رعائِيا<sup>(٧)</sup>

[قُولُه غِشاشًا: يَعني على عَجلَة ] (١)

[وقالَ أَبُو عُبَيَدَةً] (٩): وأَمَّا قُولُه: رِسْلَهَا فَهُو أَن (١٠) يُعطِيَهَا، وَهِي تَهُونُ عَلَيهِ (١١)،

ازمان لم المخل إلى سلاحسسها البي بيسه ورواية م: لجلتها ، وانظر مقاييس اللغة ٢٧/٢؛ ، وأساس البلاغة ٢/٠٣٠ واللسان (جلل) وفي تفسير غريبه : الجلة هنا: الكبارمن الإبل ، الأبكار : صفار الإبل ، لم تأخذ إلى سلاحها: لم تشخذ من سمها وحسها أسلحة تمنعني من ذبحها أو حلها للأشياف ، وهذا مثل من أمثال العرب .

وجاء على هامش ك : الغشاش - بفتح النين نقلا من نسخة أخرى وفيها الكسر والفتح - جاء في اللسان : والغشاش: العجلة ، يقال : لقيته على غشاش ، وغشاش - بفتح الغين وكسرها - أي على عجلة .

واللفظة في د : « عشاشا » « بعين مهمّلة / تحريف .

<sup>(</sup>۱) تهذيب اللغة ١٠ / ٦٦٧ : « صار » .

<sup>(</sup>۲) ر : بها

 <sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة من محر الكامل للنسر بن تولب ورواية الديوان ٢٦:
 أزمان لم تأخذ إلى سلاحـــها إبلي بجلما ولا أباً

<sup>ٰ(</sup>ﷺ) رم : به ، وما أثبت الصواب .

<sup>(</sup>ه) ع : قال ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٦) على عجلة : تكلَّة من ر .

<sup>(</sup>٧) مكذا جاء ونسب في اللسان «غشش» ولم أقف عليه في ديوانه ط القاهرة، وللفرزدق قصيدة على الوزن والروى، عدم فيها عبد الله بن عبد الأعلى إلشيباني وهي أول قصيدة في الديوان ، وذكر محقق المطبوع أن البيت موجود في ديوانه ضمن خمسة دواوين ط القاهرة .

<sup>(</sup>٨) التكملة من د . ر . م ، وأظنها حاشية دخلت في المتن ، لوجودها مع تفاوت في التعبير على هامش أكثر من سخة .

<sup>(</sup>٩) تكملة من ع .

<sup>(</sup>١٠) د : أن .

<sup>(</sup>١١) هيارة م، وحمّها نقل العابوع إلى وأحو أنّ يهون ٤٠ وما اثبت عن بائية النسخ أدقً .

لأَنَّه لَيسَ فِيها مِنَ الشَّحومِ ، والحُسن ما يَبخَلُ به (١) ، فَهُو يُعطِيها رَسْلاً ، كَقُولِك: جاء فُلانٌ عَلى رِسْلِه ، أَى مُستَهينًا بِهِ .

[ قالَ أَبُو عُبَيدًا <sup>(٢)</sup>: فَدَعَى الحَديثِ ، أَنَّه أَرادَ : مَن أَعطاها في هاتَين الحالتَين <sup>(٣)</sup> في النَّجدَةِ والرِّسْلِ : أَى عَلَى مَشَقَّةٍ مِن النَّفسِ ، وعَلى طِيبٍ مِنها ، وهذا كَقُولِك : أَقَى عَلَى مَشَقَّةٍ مِن النَّفسِ ، وعَلى طِيبٍ مِنها ، وهذا كَقُولِك : أَقَى العُسرِ واليسْرِ ، والمَنْشَطِ والمَكرَةِ (٤).

قَالَ أَبُو عُبِيد : وقَد عُلِمْنا أَنَّ الرَّسلَ ها هذا اللَّبنُ ، وقَد عَلِمْنا أَنَّ الرِّسْلَ اللَّبنُ ، ولكن (٦) لَيْسَ هَذا بِمُوضِعهِ (٧) ، وَلا مَعْنَى لَه أَن (٨) يَقُولَ : في نَجدَتِها وَلَبنها ، وَلَيْسَ هَذَا بِشَيءٍ (١) .

٧٣ - وقالَ (١٠) أَبو عُبَيد في حديث النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسلَّم (١١) \_ :

وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابي فى قوله : « إلا من أعطى فى رسلها » أى يطبيب نفس منه • قلت : كان قوله : فى تجدتها معناه : ألا تطيب نفسه بإعطائها ويشتد عليها . وقول ابن الأعرابي يقرب من قول أبي عبيدة . أبو عمرو : الرسل : الخصب ، والنجدة : الشدة .

وقال أبو سعيد الضرير في قوله : « إلا من أعطى في نجدتها و رسلها» ، قال : نجدتها، ماينوبأهلها مما يشق عليه – من المغارم ، والديات ، فهذه نجدة على صاحبها ، والرسل مادون ذلك من النجدة وهو أن يفقر هذا ( بمعنى يعير ) ، ويمنح هذا ، وماأشبهه دون النجدة .

أقول : وقد أجمل رسول الله-صلى الله عليه وسلم- معنى ماأراد من عبارته خبر إجمال .

<sup>(</sup>۱) د .ع .م : بها .

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد : تَكملة من ع ، وذكر ها يحدد نسبة الأقوال إلى أصحابها •

<sup>(</sup>٣) د.ع : الحالين .

<sup>(؛)</sup> جاء تفصير النجدة و الرسل فى الحديث ، فقد جاء فى «حم » حديث أبي هريرة : «فقال سمعت رسول الله : صلى الله عليه وسلم – يقول : من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها و رسلها ، قلنا : يارسول الله : ومارسلها و نجدتها؟ قال : فى عسرها ويسرها . . . » فى حديث فيه طول ، وجاء الحديث عن أبي هريرة بتصرف فى تهذيب اللغة و ١٩٨/١ وفى تفسير النجدة و الرسل بالحديث نقل الأزهرى من أقوال علماء اللغة ماياتى :

<sup>(</sup>٥) ؛ ع : فقد .

<sup>(</sup>٦) و لكن : ساقطة من و .

<sup>(</sup>٧) د : موضعه ، وژيادة الباء في خير ليس وقع كثير ا .

<sup>(</sup>٨) أن: ساقطة منم.

<sup>(</sup>۹) د : الذي ه ، تصحيف .

<sup>(</sup>۱۰) ع : قال .

<sup>(</sup>١١) كر م ، وليه الملام ، وفي در ر ع : صلي الله عليه .

« أُنَّه نَهَى عَن المَجر (١) ».

قَالَ : حَدَّشْنِيهِ زَيدُ بنُ الحُيابِ ، عَن مُوسى بن عُبِيدَةً (٢) ، عَن عبدِ اللهِ بن دِينارٍ ، عَن النَّيِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَدَّمَ (٣) \_ .

قَالَ أَبُو زَيِد : المَجْرُ : أَن يُباعَ البعيرُ أَو غيرُه بِمَا في بَطن النَّاقة .

يُقَالُ منهُ : أَمْجَرْتُ (٤)في البَيعِ إِمجاراً (٥).

قال أَبُو عُبَيدُ<sup>(١)</sup> : [ و ] (٧) قَالَ أَبُو عَمرُو :والغَدَويُّ (٨) : أَن يُباعُ البَّعيرُ أَو غَيرُهُ بِما يَضربُ هَذَا الفَحَلُ في عامهِ ، [ قال ] (٩) : وأَنشدَني (١٠) لِلفَرزْدَق يَذكرُ قَومًا [٨٥] :

قال أبو محمد : وفيه قول آخر : رأيت أهل العلم باللغة عليه، رأيتهم يجملون المجر فى الغنم دون الإبل ، وحدثت عن الأصمعي أنه قال : هو أن يشتد هزال الشاة ، ويصفر الجسمها ، ويثقل ولدعا في بطنها ، وتربض ، فلا تقوم ، يقال : شاة ممجر .....

وقال غيره ؛ يقال: شاة مجرة ، والحميع مجر-بفتح المبم-ويقال أيضا : شاة بجر ،كل هذا قد سمعت ،فسي الذي-صلى الله عليه وسلم - عن شراء ولد هذه في بطنها ، وعن شراء الأجنة كلها .

وعلق الأزهري على ابن قتيبة ، فقال : تهذيب اللغة ٧٧/١١ : وكأن ابن قتيبة جعل هذا التفسير علطا ، وذهب بالمجر إلى الولد يعظم في بطن الشاة ، والصواب ما فسره أبو زيد ، وساق للمجر أكثر من تفسير لبعض أهل العلم باللغة .

أقول: إن ما ذكره ابن قتيبة في تفسير المجر منأنه اشتداد هزال الشاة ، وصغر جسمها، وثقل ولدها في بطنها ... إنما هو للمجر بفتح الميم والحيم كما جاء في مقاييس اللغة ٥٠ / ٢٩٨، وتهذيب اللغة ٧٩ / ٧٨ ، ٩٧ وقد ذكر صاحب التهذيب أن المجر يسكون الحيم – شيء على حدة ، وأن المجر – بفتح الحيم – شيء آخر .

<sup>(</sup>۱) لم أقف على الحديث مهذه الرواية فى كتب الصحاح الستة ، وبها جاء فى الفائق ٣٤٥/٣ ، و النهاية ٢٩٨/٤ ، وإصلاح الغلط لابن قتيبة لوحة ٣٢ أضمن مجموعة ، وتهذيب اللغة ٧٧/١١ ، ومقاييس اللغة ٥ / ٢٩٨ ، وجاء فى مقاييس اللغة : المجر (أى بسكون الحيم) أن يباع الشيء بما فى بطن الناقة ، ونهى رسول لله—صلى الله عليه وسلم— عن المجر ، وكانت العرب فى الجاهلية تفعله .

<sup>(</sup>٢) د. عن موسى عن عبيدة ، وماأثبت عن بقية النسخ ، وفي إصلاح الغلط لوحة ٣٢ : « موسى بن عبيدة » – بفتح العين وكسر المهاء – وهو موسى بن عبيدة – بضم أوله – ابن نشيط – بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتية ساكنة ثم مهملة – الربئى – بفتح الراء والموحدة ، ثم معجمة – أبو عبد العزيز المدنى . . مات سنة ثلاث و خمسين ومائة تقريبا النهذيب ٢٨٦/٢

<sup>(</sup>٣) ك : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) م ، وعنها نقل المطبوع : قد أمجرت ، وزيادة قد من إضافة صاحب النسخة م بدليل عدم وجودها في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد ، وإصلاح الغلط لابن قتيبة .

<sup>(</sup>a) ساق **ابن ق**تيبة فى كتابه إصلاح الغلط لوحة ٣٢/ الحديث والسند ، ونقل أب عبيد عن أب زيد وعلق عليه بما يأتى : هذا قول أبي عبيد .

<sup>(</sup>٦) قال أبوعبيد : ساقطة من م . والمطبوع ، وأثبتها لوجودها في بقية النسخ .

<sup>(</sup>v) الواو : تكملة من د . ر .

<sup>(</sup>٨) م ، وعنها نقل المطبوع : الغذوى -- بالذال المعجمة -- وقد جاء بالدال والذال .

<sup>(</sup>٩) قال : تكملة من د .

<sup>(</sup>۱۰) فی د : وأنشدنا ، وفی ع : وأنشد .

وَمُهورٌ نِسوَتِهِمْ إِذَا مَا أَنْكُحُوا غَدُويٌ كُلُّ هَبَنْقُع بِنْبَال (١) وقالَ غَيرُ « أَنَّى عَمرو » : غَذَويُّ ـ بالذَّال <sup>(٢)</sup> ـ .

قَالَ أَبُو عُبَيد (٣): وَأَمَّا حَديثُه أَنَّه : ﴿ نَهِي عَن [ بَيع] ( عُ) المَلاقيح والمَضامِين ﴿ (٥) . فَإِنَّ المَلاقيحَ مَا فِي البُطُونُ ، وهي الأَجنَّةُ ، والواحِدة (٦) منها مَلقوحَةُ ، وأَنشدني ،

« الأَحمرُ » (٧) ، « لِمَا لِكَ بن الرَّيبِ » :

- \* إنَّا وَجِدنَا طُرَدَ الهُوامل
- " خَيراً مِن التَّأَنان والمسائل
- « وَعَدَّةُ العامِ وعام قابلِ
- « مَلقوحةً في بَطنِ ناب حائِل <sup>( ٨ )</sup> «

(١) البيت من قصيدة للفرزدق من بحر الكامل الديوان ٢/٧٦ وروايته - « غلوى » بالذال المعجمة وهي وواية (م) إلا أن رواية أبي عمرو « غدوى » بالمهملة - كما في تهذيب اللغة ١٧٥/، وقد نص على ذلك أبو عبيد بعد ذلك ، وَقَدْ جِاءِ البِيتِ منسوبًا للفرزدق في مادة غدا – بالمهملة – على أنها الغدوى . وفي مادة غذا على أنها الغذوى – بالذال المعجمة ، وتفسيره لهما وأحد .

(٢) م ، وعنها المطبوع ، وحاء في تهذيب اللغة ؛ وقال أبو عبيد : روى بعضهم بيت الفرزدق :

\* غذوى كل هينقع تنبال \*

بالذال ، ورواه أبو عمرو وأبو عبيدة : « غذوى » وهو بالذال أيضا ، ولا يدرى أين التحريف . إلا أنه جاء في اللسان ( غداً ) بالدأل المهملة ، قال ابن سيده : والمحفوظ عند أبي عبيد بالذال المعجمة . وقال شمر:قال يعضهم : هو الغذوي بالذال المعجمة - في بيت الفرددق .

ثم قال : ويروى عن أبي عبيدة أنه قال: كل ما في بطون الحوامل غذوى من الإبل والشاء ، وفي لغة سيدنا رسول الســــــ صلى الله عليه وسلم – ما في بطون الشاء خاصة ....

و في النهاية ( غدا ) بالدال المهملة ٣٤٦/٣ : وفيه أن « يزيد بن مرة . قال نهى عن الغدوى » هو كل ما في بطون الحوامل .... ويعضهم يرويه بالذال . وفي تفسير غريب البيت : الهبنقع : الأحمق ، والذي يجلس على أطراف أصابعه يسأل الناس . تنبال : قصير .

(٣) قال أبو عبيه : ساقطة من ع .

(٤) بيع تكملة من م ، والراجع أنها من استدارك صاحب النسخة .

(٥) جاء في ط تنوير الحو الككتاب البيوع ، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ٢/٠٠١ :

وَحَدَثْنَى مَالِكَ ، عن أبن شهاب ، عن سعيد بن المسيب، أنه قال : « لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة : عن المضامين ، والملاقيح ، وحبل الحبلة » والمضامين: بيع مانى بطون إناث الإبل.والملاقيح : بيع ما في ظهور الحمال وأنظر الفائق ٣٢٤/٣ ، والنهاية ٣٦٣/٣ ، وتهذيب اللغة ٤/٣٥ ، ومقاييس اللغة ٣٧٢/٣

- (٢) د : والواحد ، وفي تهذيب اللغة : الواحدة .
- (٧) في تهذيب اللغة ٤/٢٥ : وأنشدني الأصمعي ، والنقل عن أبي عبيد .
- (٨) هكذا جاء الرجز في تهذيب اللغة ١٤/٤ ، والفائق ٣٢٤/٣ غير منسوب ، وجاء البيتان الثالث والرابع في كتاب الإبل للأصمعي ضمن مجموعة الكنز اللغوي ص ٧٣ ، ١٤٢ منسوبين للأسدي . وقد نسب الرجز في اللسان( لقح) ، والأساس ( لقح ) لمالك بن الريب .

لَّ يَقُولُ (١) : هِي مَلقوحةُ فِيها يُظهرُ لِي صاحِبُها ، وَإِنَّما أُمُّها حامل ، فالملقوحَةُ (٢) هي الأَجنَّةُ التي في بُطونِها .

وَأَمَّا المَضامينُ : فَما<sup>(٣)</sup> فِي أَصلابِ الفُحول ، [وَ] (٤) كانوا يَبيعُون الجَنينَ في بَطن النَّاقةِ ، وَما يَضربُ (٥) الفَحلُ في جَامِه ، أَو فِي أَعوامِ .

[قالَ أَبو عُبيد] (٦) : وَأَمَّا حديثه : أَنه « نَهي عَن حَبَل الحَبَلَةِ (٧) » .

فإِنَّه وَلَدُ ذَلِك الجَنين الذي في بَطن النَّاقَةِ .

قَالَ (^) : « حَدَّثَنَا ( ) ابنُ عُلَيَّةً ، عَن أَيوّب ، عَن نافع ، عن ابن عُمر ( ^ ) ،أَن . ول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : نَهى ( ١٠ )عَن بَيع ِ حَبَل الحَبَلَة » .

قَالَ ابنُ عُلَيَّةَ : هُو نِتَاحُ النِّتَاجِ. .

حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر – رضى الله عهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع حيل الحبلة .

وكان بيعا يتهايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم نستج التي في بطنها ، والعار كدلك :

خ: كتاب مناقب الأنصار ، باب أيام الجاهلية ج ﴿ ص ٣٦ ٢

م : كتاب البيوع ، باب تحريم بيغ حبل الحبلة ج ١٠ ص ١٥٧

د : كتاب البيوع ، باب في بيع الغرر الحديث ٣٣٨٠ ج ٣ ص ٢٧٥

ت : كتاب البيوع ، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة الحديث ١٢٢٩ ج ٣ ص ٣١ ٥

ن : كتاب البيوع ، باب بيع حبل الحبلة ج ٧ ص ٢٥٧

ط : كتاب البيوع ، باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ج ٢ ص ١٤٩ من تنوير الحوالك

حم : حدیث ابن عمر ج ۲ ص ۱۵۴ ، وذکر فی آگٹر من مکان والفائق ۲۵۱/۱

والنباية ٢٣٤/١ ، وتهذيب اللغة ٣/٤،

- ماقطة من ر .
  - (٩) ع : حدثناه .

<sup>(</sup>١) ع : يقال .

<sup>(</sup>٢) ر : و الملقوحة ، و في تهذيب اللغة : قال : فالملقوح ٠

<sup>(</sup>٣) ع: ما ٠

<sup>(</sup>٤) الواو : تكملة من ر ، م ، وتهذيب اللغة ٤/٣ه

<sup>(</sup>ه) تهذیب اللغة : ویبیعون ما یضرب ، وجاء فی تهذیب اللغة نقلا عن اللیث والمحفوظ عن الشافعی : أن الملا میم ما فی بطون الإناث،والمضامین ما فی ظهور الحمال وجاء فیه كذلك نقلا عن سعیه : (ولعله سعیه این المثیب)والملاقیح ما فی ظهور الجمال ، والمضامین ما فی بطون الإناث . وهذا عكس القول الأول ، والأول أدق .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين : تكملة من ر .

<sup>(</sup>٧) جاء في خ : كتاب البيوع ، باب بيع الغرر وحبل الحبلة ج ٣ ص ٢٤ :

<sup>(</sup>۱۰) د : ابن عمرو : تصحیف . (۱۱) عبارة د . ر : عن الذي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهي .

[قال أَبو عبَيد<sup>(۱)</sup>] : والمَّنَى فى هذا كُلُّه واحدٌ ، أَنَّهُ غَرَرٌ ، فَنَهى النَّبِيُّ <sup>(۲)</sup>\_ صَلَى الله عَلَيه وسَلَّم <sup>(۱)</sup> \_ عَن هَذِه البيُوعِ كُلِّها <sup>(٤)</sup> ؛ لِأَنَّها <sup>(٥)</sup> غَرَرٌ .

٧٤ ـ وقال أَبو عُبَيد فَى حديث النبي ـصَلَّى اللهُ عَلَيه ومَلَّمَ (٦) ـ في الرَّحم، قالَ (٧): «هي شِجنَةٌ مِن الله (٨) ».

قَالَ وَأَبُو عُبَيدَةً (٩) » : يَعنى قَرابةً مُشْتَبكَةً كاشتباك العُروق.

قَالَ أَبُو عُبَياد: وَكَأَنَّ قَولَهُم: (الحَديثُ ذُو شُجُون (١٠) » منهُ ، إِنَّما هُو نَمَسُكُ بَعضِه بَبَعض ، وقَالَ غيرُه مِن أَهِل العِلْم: يُقَالُ: هَذَا شَجِر مُتَشَجِّن: إِذَا التفَّ بَعضُه بَبِعض، (١١) وهو من هذا . قَالَ (١٣) : وأَخبرُنى يَزيدُ، بنُ هارونَ ، عن حَجَّاج (١٣) بن أرطاة: قالَ : الشِّجْنَةُ كَالنُصن [٩٥] يكونُ من الشَّجَرة ، أو كلمةً نَحوَها .

- (١) قال أبو عبيد : تكملة من د . ر . م .
  - (۲) د : رسول الله .
- (٣) ر . م عايه السلام ، وفي ع صلى الله عليه .
  - (٤) كلها يا ساقط من د . م والمطبوع .
    - (٥) د ; لأنه ٠
    - وانظر في السي من بيع الغرو :
- خ : كتاب البيوع ، باب بيم الغرر وحبل الحبلة ج ٣ ص ٢٤
- م : كتاب البيوع ، باب بطَّلان بيع الحصاة والفرر ج ١٠ ص ١٥٦
- تُ : كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع الغزر الحديث ١٢٣٠ ج ٣ ص ٣٢٠ .
  - د : كتاب البيوع ، باب في بيع الغرر الحديث ٣٣٧٦ ج ٣ ص ٦٧٥
  - دى : كتاب البيوع باب فى النهي عنبيع الغرر الحديث ٢٥٥٧ ح ٢ ص ١٦٧
    - (٦) ك. م : عليه السلام ، وفي ع : صلى الله عليه .
      - (٧) قال : ساقطة من ع .
- (۸) من الله : ساقطةمن ع خطأ من الناسخ ، وجاء في د بعد ذلك: -عز وجل-، ويقال : شجنة -بالضم والكسروهي حاشية دخلت في صلب النسخة .
  - وجاء في خ كتاب الأدب ، باب من رصل وصله الله ج ٧ ص ٧٧ :

حدثنا خاله بن مخلد ، حدثنا سليهان ،حدثنا عبد الله بن دينا ر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة – رضى الله عنه... عن الذي – صلى الله عليه وسلم – قال : إن الرحم شجنة من الرحمن ، فقال : الله : من وصلك وصلته ، ومن قطعك قطعته. وجاء في هامش البخاري : قوله : شجنة – يكسر الشين ، ويجوز فتحها وضمها .

والظر ت: كتاب البر والصلة .

- حم : حديث سميد بن زيد ج ١ ص ١٩٠ وحديث ابن عباس ج ٢/١٦ ، وحديث أبي هريرة ج٢ ص ٢٩٥ والنهاية ٢/٢١/ ، وحديث أبي هريرة ج٢ ص ٢٩٥ والنهاية ٢/٢٤ وفيه « شجنة من الرحمن » وتهذيب اللغة ١٥/٣٥/
- (٩) د ـ ر . ع . م : قال أبو عبيد : تصحيف ، والصواب ما أثبت عن ك، وتهذيب اللغة وفيه:وقال أبو عبيد قال أبو عبيدة ،
  - (١٠) انظر مجمع الأمثال ١٣٣/١ ، والمستقصى في الأمثال ١/٣٧٠ ، وأمثال أبي عبية ٦١
    - (١١) ما بعد ببعض إلى هنا ِ ساقط من المطبوع لا نتقال النظر .
      - (١٣) قال : ساقطة من ر . م .
  - (١٣) د : الحجاح ، والصواب ما أثبت . وهو حجاح بن أرطاة بن ثور بن هبيرة . التقريب ١٥٢/١

قَالَ أَبُو عُبَيد : وفيه لُغَتَان شِجنَةٌ وشُجْنَةٌ (١) ، وَإِنَّمَا سُمِّى الرَّجُل شِجنَةً بِهذَا . ٧٥ ـ وقَالَ (٢) أَبُو عُبَيد في حَدِيث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (٣) ـ : «أَنَّه نَهَى عَن الصَّلاة (٤) »

[ حَدَّثَنا يُزِيدُ بنُ هَارُونَ ، وابنُ أَبِي عَديٍّ ، أَو أَحِدُهما ،عن حُسَين المُعَلِّم ، عن بَديل أبن مَيسَرة ، عَن أَبِي الجَوْزَاءِ ، عَن عائشة ، عَن النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم \_ ] (٥) . وقالَ (١) « أَبُو عُبَيدة (٧) »: الإقعاء : جُلُوسُ الرَّجُل عَلى إِلْيَتَيه ناصباً فَخِذَيه مثل إقعاء الكَلْب والسَّبُع (٨) .

<sup>(</sup>١) أي بكسر الشين وضمها ، وهكذا جاء في "بذيب اللغة ١٠/٣٨، وجاء فيها فتح الشين عن اللسان « شجن »

<sup>(</sup>٢) ع قال :

<sup>(</sup>٣)ك. م : عليه السلام ، و في ع : صلى أنَّه عليه .

<sup>(\$)</sup> جاء فى جه : كتاب إقامة الصلاة ، باب الحلوس بين السجدتين الحديث ٨٩٦ ج ١ ص ٢٨٩: حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح ، حدثنا يزيد بن هارون ، أنبأنا العلاء أبو محمد ، قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لى النبى — صلى الله عليه وسلم—: «إذا رفعت رأسك من السجود ، فلا تقع كما يقعى الكلب ، ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض».

وقد جاء في الباب بأكثر من وجه .

وانظر في الإقعاء في الصلاة :

م : كتاب الصلاة ، باب جواز الإقعاء على العقبين ج ه مس ١٨

د : كتاب الصلاة ، باب التخصر والإقعاء الجديث ٣ . ٩ ج ١ ص ٢ ٥٠ .

ت : كتاب أبواب الصلاة ، باب ماجاء في كراهية الإقعاء في السجود، الحديث ٢٨٢ ج ٢ ، ص ٧٧ والحديث ٢٨٣ ح ج ٢ ص ٧٣

حم : حديث عائشة ج ٦ ص ٣١

والفائق ٣ / ٢١٢ ، والنهاية ٤ / ٨٩ ، والنهذيب ٣ / ٣١ ، ومقاييس اللغة ه / ١٠٧ .

وجاء في صحيح مسلم قول النووي موفقًا بين النهي عن الإِقْمَاء ، والقول به : ج ٥ ص ١٨

وقد اختلف العلماء فى حكم الإقعاء وفى تفسيره اختلافا كثيرا ، لهذه الأحاديث ( آخاديث ذكرها تقول بالنهى وعدم النهى) والصواب الذى لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان :

أحدهما أن يلصق أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقماء الكلب ، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى ، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكرود الذى ورد فيه النهى ، والنوع الثانى أن يجعل أليتيه على عقيبه بين السجدتين ، وهذا هو مراد « ابن عباس» بقوله « سنة نبيكم سسلى الله عليه وسلم -» و توفيق النووى موجود فى غريب حديث أبي عبيد أو قريب منه .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين تكملة من ر والجملة الدعائية فيها عليه السلام . . .

<sup>(</sup>٦) ر . م : قال . ٠

<sup>(</sup>٧) د : أبو عبيه تصحيف ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٨) عبارة تهذيب اللغة ٣ / ٣١ نقلا عن أبي عبيد «قال أبو عبيه : الإقعاء : أن يلصق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ، ويضع يديه بالأرض».

قالَ أَبُو عُبَيد : وَأَمَّا تَفسيرُ أَصَحابِ الحَديثِ ، فإنَّهم يَجْعَلونَ الإِقعاء: أَن يَضَعَ الرَّجلُ أَليَتَيه مِ عَلى عَقِبَيه مِ بَين السَّجْدَتَين (١)

وَهَذَا عندى هُو الحَديث الذي فيه عَقبُ الشَّيَطَانِ الَّذي جَاءَ فيه النَّهي عَن النَّيِّ النَّبِيِّ النَّهي عَن النَّبِيِّ السَّيطانِ».

قالَ أَبُو عُبَيد : وتَفسِيرُ أَبِي عُبَيدَةَ فِي الإِقعاءِ أَشبَهُ بِالمَعنِي ؛ لِأَن الكلبَ إِنَّما يُقْعِي كَما قَال .

> وقد<sup>(٦)</sup> رُوى عَن النَّيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ <sup>(٤)</sup> – : «أَنَّه أَكَلَ مُقْعِياً (٠) <sub>»</sub> . فَهَذا يُبَيِّنُ لَكَ أَن <sup>(٦)</sup> الإِقعاءَ هُو هَذا ، وَعَليه تَـأُويلُ كَلام العَرَب

وجاه فى م : كتاب الصلاة ، باب صفة الصلاة وما يفتتح به ، ويختم : ج ؛ ص ٢١٢ قال : وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له ، قال أخبر فى عيسى بن يونس ، حدثنا حسين المعلم ، عن بديل بن ميسرة ، عن أبى الحوزاء عن عائشة قالت كان – صلى الله عليه وسلم-يستفتح الصلاة بالتكبير ، والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ، ولكن بين ذلك ، وكان إذا رفع أرأسه عن الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً ، وكان إذا رفع أرأسه عن الركوع لم يسجد حتى يستوى قائماً ، وكان إذا رفع رأسه من السجد لم يسجد حتى يستوى جالساً ، وكان يقول فى كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمي وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراهيه افتر اش السبع ، وكان يختم الصلاة بالتسليم ».

و جاء بأكثر من رواية .

وانظر فيه د : كتاب الصلاة ، باب من لم يو بالجهر بيسم الله الرحمن الرحيم ، الحديث ٧٨٢ ج ١ ص ٤٩٤ حم : حديث عائشة ج ٦ ص ٣١-٣١ .

والفائق ٣ / ١١ ، والنهاية ٣ / ٢٦٨ .

- (٣)ع : قال وقد روى .
- (٤) ك : عليه السلام ، و في ع : صلى الله عليه .
- (ه) جاء فى م : كتاب الأشربة ، باب استحباب تواضع الأكل وصفة قعوده ج ١٣ ص ٢٢٧ : حدثنا أبو بكر أبن أبي شيبة ، وأبو سعيد الأشج كلاهما عن حفص ، قال أبو بكر : حدثنا حفص بن غياث ،عن مصعب بن سليم ،حدثنا أنس بن مالك ، قال : رأيت النبى صلى الله عليه وسليم مقعيا يأكل تمرآ .

وانظر : د : كتاب الأطمعة باب ، ماجاء في الأكل متكنًّا الحديث ٣٧٧١ ج ؛ ص ١٤٢ .

مم : حديث أنس بن مالك ج٣ ص ١٨٠ .

والفائق٣ / ٢١٢ ، والنهاية ٤ / ٨٩ ، وتهذيب اللغة ٣ / ٣٣

(٣) م : «كلاب » في موضع : لك أن ، تصحيف .

<sup>(</sup>١) أضاف صاحب التهذيب : «كما يروى عن العبادلة a .

<sup>(</sup>٢) ع: ك: عليه السلام.

وَأَمَّا القُرِفُصاءُ: فَإِنَّه (١) أَن يَجلِسَ الرَّجلُ كَجُلُوسِ المُحتَبِي، ويَكُونُ (٢) احتِباوُهُ (٣) بِيكَيهِ يَضَعُهُما عَلَى سَاقَيهِ ، كَمَا يَحْتَبِي بِالثَّوبِ تَكُونُ (٤) يَداهُ مَكَانَ الثَّوبِ ، وَهَذَا فَي غَير مَلَاة (٥) ومِمَّا يَبين [لَك (٦)] أَن عَقِبِ الشَّيطانِ هُو أَن يَجلس الرَّجلُ عَلَى (٧) عِقبيهِ حَديث يُروى عَن «عُمَر» [رَحَمَةُ الله] (٨)

حَدَّثُنَا (١) عُمَر بن سعيد ، عن محمد بن شُعيب ، عن إسحاق بن عَبد اللهِ بن أَبي فَروَة ، عَن عَبدِ اللهِ بن أبي فَروَة ، عَن عَبدِ اللهِ بن مُسِلم أخى الزُّهرى (١٠) بن هِشام ، عَن عَطاء بن يسار ، عن أبي هُريرة ، عَن «عُمَر» قال : «لا تَسدُلوا (١١) ثيابَكُم في الصَّلاةِ ، ولاتَخْطُوا نَحو القِبلَةِ (١٢) ، فَإِذَا سَدُّمُ أَلَا اللهُ عَنْ هُوا (١٤) » .

٧٦ – وقَالَ (١٥) أَبُو عُبَيدٍ فى حُديث النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٦) \_ : « أَنَّه كتبَ « لوائل بن حُجْر الحَضرميِّ » ولقَومه (١٧) :

أقول وقد نقل الأزهري بعد ذلك رأى بعض أهل العلم باللغة في تفسير القرفصاء .

و تفسير أبي عبيد لحلسة القرفصاء الذي نقله صاحب التهذيب قريب من تفسير ، في غريب الحديث .

<sup>(</sup>١) م ، وعنها نقل المطبوع : « فهو » .

<sup>(</sup>۲)ع : «فیکون<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>۳) د : «احتبابا » ، تصحیف .

<sup>(</sup>٤) د : «يكون » ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>ه) جاء فى تهذيب اللغة ٩ / ٣٨٧ : « وفى حديث قيلة ، أنها وفدت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فرأته ، وهو جالس القرفصاء . قال أبو عبيد : القرفصاء : جلسة المحتبى ، إلا أنه لا يحتبى بثوب ، ولكن يجعل يديه مكان الثوب على ساقيه » .

وانظر في حديث قيلة بنت محرمة ; الفائق ٣ / ١٠٠ ، والنهاية ٤ / ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) لك : تكملة من ر .

<sup>(</sup>٧) د : عن ، وماأثبت الصواب .

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين تكلة من د ، ومكانها في ر . م قال ، والقائل هنا أبو عبيد .

<sup>(</sup>٩) د : حدثناه ، وهو أنسب عند ترك لفظة قال التي زيدت في ر . م .

<sup>(</sup>۱۰) الزهرى : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>١١) م ، وعنها نقل المطبوع : لا تشدرا ، وصوابه لا تسدلوا : كما أثبت عن بقية النسخ،وقد جاء في النهاية ٢/٥٥٣: « نهى عن السدل في العملاة » وهو أن يلتحف بثوبه ، ويدخل يديه من داخل ، فيركم ويسجد ، وهو كذلك . وانظر كذلك النهاية ٢/ ٥١

<sup>(</sup>١٢) د : الصلاة ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ عدا النسخة ع .

<sup>(</sup>۱۳) د : سلمت ، والصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>١٤) مابعد «في غير صلاة» إلى هنا ساقط من ع، وقد زيدت في «ك» من قوله: حديث يروى إلى آخر العبارة عند المقابلة وذيلت بلفظة «صح » والممي يكل بها ، وإلا لهي الكلام ناقصاً .

<sup>(</sup>١٥)ك.ع.قال.

<sup>(</sup>١٦) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١٧) م ، وعنها نقل المطبوع ، وقومه .

مِن مُحمَّد رَسول الله [صَلَّى الله عليه وسلَّم (١)] إلى الأقيال العَباهلَة من «أهل حضرَمَوتَ» بإقام الصَّلاة ، وإيتاء الزَّكاة على التِّيعَة شَاةٌ ، والتِّيمَةُ لصاحبُها ، وفي السُّيوبِ الخُمسُ ، لَا خلاط ، ولا وراط ، ولاشِناق ، ولا شِغارَ ، وَمن أَجْبَى (٢) فَقَد أربي (٣)، وكل شُغارَ ، وَمن أَجْبَى (٢) فَقَد أربي (٣)، وكل شُعارَ مُسكر حَرامٌ (٤) ».

َ قَالَ حَدَّثَنَاهُ (٥) سَعِيدُ بن عُفَير ، عن ابن لَهِيعَة ، عَن أَشياخِه مِن « حَضرَ مَوتَ » يَرفَعونَه .

وقالَ (٦): حَدَّثَنيهِ: يَحْيى بنُ بُكَير ، عَن بَقِيَّةَ ، يُسنِدُه (٧)

قالَ « أَبو عُبَيدةَ (^) » وغَيرُهُ من أَهِلِ العلمِ \_ دَخلَ كَلامُ بَعضهم في بَعضٍ ، في الأَقيالِ العَباهلَة .

قال : الأَقيالُ : مُلوكُ باليَمن دونَ الملكِ الأَعظمِ ، واحدُهُم قَيْلٌ ، يَكُونُ مَلِكًا عَلَى قَومهِ ، ومِخْلافِهِ (٩) ، ومَحجرِه (١٠) :

والعَبَاهِلَةُ : الذّين قَد أُقِرُّوا (١٠) عَلَى مُلْكُهم لا يُزالون عَنهُ ، وكذلِك كُلُّ شَيءٍ أَهمَلْتَه فَكانَ مُهمَلاً لا يُمنعُ مِمَّا يُريدُ ، وَلا يُضرَبُ عَلَى يَديهِ ، فَهُو مُعَبهَلٌ ومُتَعَبْهِلٌ ، (١٢) قالَ تَأَبَّطَ شَرَّا :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين : تكلة من ر . ع ما عدا «وسلم».

<sup>(</sup>٢)ع: أجما – بالألف – من فعل الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ر: أربا - بالألف - من فعل الناسخ .

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلى الحديث في كتب الصحاح الستة ، وجاء في الفائق ١ / ١٤ برواياته ، ومنها رواية غريب أبي عبيد والنهاية ١ / ٢٠٧ تيم ، ١ / ٢٠٧ جبا ، ٢ / ٢٢ خلط ، ٢ / ٢٠٠ تيم ، ١ / ٢٠٧ ورط ورط ورط ، ٢٠١ خلط ، ٢ / ٢٠٠ خلط ، ١٤ / ١١ ورط ، ١١ / ٢١٥ ورط ورسديب اللغة ٣ / ٢٠٠ تيم ، ١٤ / ٢٠٠ تيم ، ومنال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير ص ٧٣ ط دمشق ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م

<sup>(</sup>٦) وقال : ساقطة من د ، وفي ر . ع : قال .

<sup>(</sup>٧) م ، وعنها نقل المطبوع : «بسنده » .

<sup>(</sup>٨) ر : : أبو عبيد ، تصحيف .

 <sup>(</sup>٩) المحلاف : ديار القبيلة وقراها . دن تهذيب اللغة ٧ / ٤١١ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) محجره : الناحية التي يحميها ، ويحكمها ، عن تهذيب اللغة ٣ / ١٣٤ بتصرف .

<sup>(</sup>١١) تهذيب اللغة ٣ / ٢٧١ ، نقلا عن غريب حديث أبي عبيه : «أمروا » -بتشديد الميم مكسورة -ومعناهما متقارب .

<sup>(</sup>۱۲) ومتمبهل ، ساقطة من د . ر . م . تهذيب اللغة ، وكتب على هامش ك مخط ناسخ النسخة بعلامة خروج ، وبيت تأبط شرا ، يرجح وجودها ، والعبارة في ع : «فهو متعبهل ومعبهل» يتقديم متعبهل .

مَنَى تَبغنِي مَا دُمْتُ حَيًّا مُسَلَّمًا تَجَدُّنى مَع المُستَرعِل المُتعَبهِل (١) فالمُستَرعِل المُتعَبهِل (١) فالمُستَر عِل (٢): الَّذَى يَخرُجُ في الرَّعيلِ، وَهِي الجماعةُ مِن الخَيلِ وغَيرِها. والمُتَعَبهِلُ: الذي لا يُمنَعُ مِن شَيءٍ ، وقال (٣) الواجزُ يَذكرُ الإِبلَ أَنَّهَا قَد أُرسِلَت على الماء تردُهُ ، كيفَ شاءت ، فقال (٤):

. عَباهِلِ عَبهَلَها الوُرَّادُ . . (٥)

وَقُولُه (١) : في التِّيعَةِ شَاةٌ ، فإن التِّيعَةَ الأَربَعون مِن الغَنَم (٧) .

وَالتِّيمَةُ ، يِقَالَ : إِنَّهَا الشَّاةُ الزَّائِدةَ عَلَى الأَّرْبَعِينَ حَتَّى تَبلُغَ الفَريضَة (^) الأُخرى .

ويُقالُ: إِنَّها الشَّاةُ تَكُونُ لِصاحبها في مَنْزلِه يَحتَلِبُها ، ولَيسَت بسائِمَة ، وَهِي النَّنَم (١٠) الرَّبائبُ التي يُروَى فِيها عَن «إبراهيم (١٠)» أنَّهُ قال: «ليس في الرَّبائب صَدَقَة ...

قال (١١): حدثناه «هشيم» عن «مغيرة» عن «إبراهيم» أنه كان (١٢) لا يرى في الربائب صَدَقة .

و قبله : . . أفرغ لحوف و ردها أفراد . .

و في اللسان (عهل) : قال ابن برى ، قال أبو عبيد : عبهلت الإبل : أهملتها ، وأنشد لأبي وجزة :

. . عباهل عبلها الذواد . . .

ولعل هذا النقل عن الغريب المصنف لأبى عبيد، وجاء برواية غريب الحديث منسوباً لأبى وجزة السعدى عن إحدى نسخ الفائق. (٦) م : قوله .

- (٧) جاء في تهذيب ٣ / ١٤٣ تعقيباً على تفسير أبي عبيه للتيعة: لم يزد على هذا التفسير ، وقال أبو سعيه الضرير: التيعة: أدنى ما يجب من الصدقة: كالأربعين فيها شاة، وكخمس من الإبل فيها شاة ، إنماتيع—بفتح التاء وتشديد الياء مفتوحة—التيعة الحق الذي وجب للمصدق فيها ؟ لأنه لورام أخذ شيء منها قبل أن تبلغ عدده ما يجب فيه التيعة لمنعه صاحب المال ، فلما وجب فيها الحق تاع إليه المصدق ، أي عجل .
  - (٨) د : الفريصة بصاد مهملة : تحريف .

(ُ ﴾) في تهذيب اللغة ١٤ / ٣٣٦ ، و هامش ع لحط محالف لحط الناسخ : وهي من الغم → بزيادة « من » .

- (١٠) أى إبراهيم النخمي كما في الفائق ٢ / ٣٢ ، والنهاية ٢ / ١٨٠ ، وفيهما : وفي حديث النخمي « ليس في الربائب مدقة » .
  - (١١) قال : ساقطة من ر ، وفي ع : قال أبو عبيد .
    - (۱۲) د : نی کان کان ، تصحیف .

<sup>(</sup>١) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٣ / ٢٧١ ، و اللسان / عبهل .

<sup>(</sup>٢)ع: والمسترعل.

<sup>(</sup>٣) ع : قال ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>٤) فقال : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٥)كذا جاء في الصحاح/ عبهل ، وتهذيب اللغة ٣ / ٢٧١ ، ومقاييس اللغة ؛ /٣٥٨ ، واللسان/ عبهل غير ، منسوب وجاء في التكلة/عبهل :

[ و ] (١) قالَ أَبُو عُبَيد : وَرُبَّما احتاجَ صاحِبُها ۚ إِل لحُمِها ، فيذبُحها ، فيقالُ عِند ذلِك : قَد تَّامَ الرَّجُلُ [٢١] واتَّامت المَراَّةُ ،[ و] (٢) قالَ الحُطَيئةُ يَمدَحُ « آلَ لَأَى » (٣) :

فَمَا تَتَّامُ جَارَةُ آلِ لَأْي وَلَكَن يَضمنُونَ لَها قِراها (٤) يَقُولُ : لا تَحتاجُ إِلى (٥) أَن تَذبحَ (٦) تِيمَنها .

[ و ] قال : والسُّيوبُ : الرِّكازِ (٧).

و [ أَمَّا (١١) ] قولُه : لاخِلاطَ وَلاَ وِراطَ : فَإِنَّهُ يُقالُ : إِنَّ الخِلاطَ إِذَا كَانَ بَينَ الخَليطَين عِشرونَ وَمَائَةٌ شَاةٍ : لِأَحَدهما ثَمَانُونَ ، وَللآخَر أَربَعُونَ ، فَإِذَا جَاءَ المُصَدِّقُ ، فَأَخَذَ مِنها شَاتَين ، رَدَّ (١٢) صاحبُ النَّانِينَ عَلَى صَاحِب الأَربَعِينَ (١٣) وَأُراهُ قَالَ (١٤) مَنْكُونُ وَالْمُقَالُ (١٤) مَنْهَا شَاةً ، فَتَكُونُ (١٥) عَلَيْهُ شَاةً وِثُلُث ، وَعَلَى الآخِر ثُلُثنا شَاة .

<sup>(</sup>١) الواو : نكلة من د . ر .

<sup>(</sup>٢) الواو : تكلة من د ع .

<sup>(</sup>٣) م : لأم : تصحيف .

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة من بحر الوافر ،النحطيئة يمدح آل لأى ،وتتفق رواية الديوان ٢٤ مع رواية غربب الحديث، وبها جاءونسب في تهذيب اللغة ٢٤ / ٣٣٦ ، ومقاييس اللغة ١ / ٣٦١ ، واللسان « تيم » . ويروى البيت : وما تتام .

<sup>(</sup>٥) إلى : ساقطة من م ، و المطبوع ، و تعدية الفعل بالحرف أدق .

<sup>(</sup>٦) د : « ذبح » في موضع « أن تذبح » .

<sup>(</sup>٧) الواو تكلة من د . ر ، وعبارة د ؛ وقال ؛ السيوب ؛ الركاز .

<sup>(</sup>٨) عبارة د : ولا أراه أخذ إلى أن يذبح من السيب ، وهي ركيكة .

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع : وهي .

<sup>(</sup>١٠) التكم لمة من د ، وعبارة بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٩٨/١٣ : من سيب الله وعطائه .

<sup>(</sup>١١) أما : تكلة من د . ر . م .

<sup>(</sup>۱۲) د : ورد .

<sup>(</sup>١٣) م : «رد صاحب الأربعين على صاحب الثمانين » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>١٤) أراه قال: ساقطة من د. ر.ع.م.

<sup>(</sup>۱۵) ر . م والمطبوع : فيكون .

وَإِنْ أَخِذَ المُصَدِّقُ مِن العشرينَ والمائة شاةً واحدَةً رَدٌّ صاحب الثمانينَ عَلَى صاحب الأَربعِينَ ثُلُتُ (١)شَاة ، فتكونُ (٢)عليه ثُلُثا شاة ، وَعَلَى الآخر ثُلُثُ شاة . هَذا قُولُهُ : لا خِلاطَ . قالَ أَبُو عُبَيد (٣) : والقولُ فيهِ عِندى أنَّه لا يَأْخُذُ (٤) مِن العِشرينَ والمائة (٥) إذا كانت بَيِن نَفَسَيِن أَو ثَلاثَة <sup>(٢)</sup> إِلاَّ شَاةً واحدة ؛ لأَنَّه إِن (٧)أَخَذ شاتَين ، ثُمَّ تَوادًا كانَ قَد صارَ عَلَى صَاحِبِ النَّانِينَ شَاةً وَتُلُثُ ،وَهَذَا خِلَافَ شُنَّةٍ أَرَسُولَ اللَّهِ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم (^)\_، لأَنَّ رَسُولَ الله حَسَلَى الله عَلَيه وسلَّمَ (١) حَعَل في عِشْرِينَ وماثة إِذَا كَانْتُ (١٠) ملكًا لِواحد شَاةً ، وَهُوَّلًاءِ يَأْخِذُونَ مِنْ صاحب الثَّانِينَ شَاةً وثُلُشًا.

وَهَذَا فِي الْمُشَاعِ وَالْمُقْسُومِ سُواءٌ، [عِنْدِي ] (١١) إِذَا كَانَانَخَلِيظَيْنِ ،أَو كَانُوا (١٢)خُلُطاء . فَهِذَا تَفْسِيرُ (١٣) قُولهِ: لا خِلاط ، وَهُو تَفْسِيرُ (١٣) قُولهِ في الحَديثِ الآخر: « وما كانَ (١٤) مِن خَلَيْطَيْن ، فَإِنَّهُما يَتَرادَّان بَيْنَهُما بِالسُّويَّةِ ﴿(١٥).

- (۱) د : « سلس » وأراه خطأ .
- (٢) ر . ع . م : فيكون بياء مثناة وكلاهما جائز .
  - (٣) قال أَبُو عبيد : ساقطة من ع .
  - (٤) م ، والمطبوع : لا تأخذ . بتاء مثناة فوقية .
    - (٥) د . ع : وماثة .
- (٦) د : وَثَلَاثُة ، ولفظة إلا بعد ذلك ساقطة من د ، والمعني يقتضي ذكرِها
  - (٧) إن : ساقطة من ر خطأ من الناسخ .
    - (٨) د . ع . ك : صلى الله عليه .
  - (٩) الجملة الدعائية : تكملة من ر . م ، وفي د : عليه السلام .
    - (١٠) م : كان ، لعله أراد المقدار .
- (۱۱) عندی : تکملة من د . ر ، وعبارة ع : سواء عندی ، والمعنی واحد .
  - (۱۲) ر : وكانوا ، وما أثبت أدق .
  - (١٣) م ، والمطبوع : في تفسير ، وما أثبت أدق .
    - (۱٤) م : « ما کان <sub>» .</sub>
- (١٥) جاء في خ : كتاب الشركة ، باب ماكان من خليطين ، ج ٣ ص ١١٠ :

حدثنا محمد بن عبد الله المثنى ، قال : حدثنى أبي ،قال : حدثنى تمامة بن عبد الله بن أنس،أن «أنسا» حدثه : أن أبا بكر الصديق – رضى الله عنه – كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال :

ج ۳ ص ۱۷

ج ۵ ص ۱۲

ج ۱ ص ۷۸ه

ج ۲ ص ۱۵

١ ص ٢٥٠ من تنوير الحوالك

« وما كان من خليطين ، فإنهما يتر أجعان بينهما بالسوية »

وأنظر خ : كتاب الزكاة ، باب ماكان من خليطين ، فإنهما يتر اجعان بينهما بالسوية ج ٢ ص ١٢٢

د : كتاب الزكاة ، باب في زكاة انسائمة الحديث ١٥٦٧ ج ۲ ص ۲۱۶

ت : كتابالزكاة . باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم الحديث ٦٣١

ن : كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل

جه: كتاب الزكاة باب صدقة الغيم الحديث ١٨٠٧

ط: كتاب الزكاة، باب صدقة الماشية حم : حدیث أبی بكر ج ۱ ص ۱۲ ، وحدیث ابن عمر

والنهاية ' ١٣/٢ ، وتهذيب اللغة ٧/٥٧ .

وقد علق الأزهرى على تفسير أبي عبيد **لقوله :** « لاخلاط » في تهذيب اللغة ٧٣٦/٧ بقوله : وكان أبو عبيد فسر هذا الحديث في كتاب غريب الحديث، فثبجه، ولم يحصل تفسير ا يبي عليه، ثم ألف كتاب الأموال، وقرأه على — بفتح العين واللام وتشديد الياء — أبو الحسين المزنى . . رواية عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، وفسره، فيه على نحو مافسر الشافعي وسابق تفسير الشافعي، ومنه ... قال : و لا يكونان تفسير خليطين حتى يريحا ويسرحا، ويسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة ، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد ، قال : وإن تفرقا في مراح أو سق أو فحول ، فليسا خليطين ، ويصدقان صدقة الاثنين ... وبين الأزهري رأيه في قوله : « لاخلاط » بعد أن ساق رأى الشافعي – رضي الله عنه – ومعي ثبجة – بفتح الثاء وباء مشددة مفتوحة ــأى لم يأت به على وجهه انظر مقاييس اللغة ١/٠٠٠ وانظر كتاب الأموال ص٥٥ ٣ و بعدهاطالقاهرة ١٩٨١٤٠١م

وَالْوِرَاطُ : النَّخَدْيَعَةُ وَالْغِشُّ .

ويُقالُ (١): إِنَّ قَولَهُ : لَا خِلاطَ وَلا وِراطَ كَقَولِه : لَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّق (٢) ، وَلايُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِع (٢).

وَقُولُه : لَا شِناقَ : فَإِنَّ الشَّنَق مابَينَ الفَريضَتَين [٣٦] وهُو ما زادَ مِن الإِبلِ عَلَى الخَمْسِ إِلى الخَمْسِ عَشرَةَ (٤) .

يَقُولُ : لَا يُؤخَذُ مِن ذَلِك شَيءٌ (٥).

وَكُذَٰلِكَ جَميعُ الأَشناقِ [ يَعنى في الصَّدَقَةِ والدَّياتِ ] <sup>(1)</sup> ، وقالَ « الأَّخطَلُ » يَمدَّ حُ تُحُلَّا :

قَرَمٌ تُعَلَّقُ أَشْنَاقُ اللَّياتِ به ﴿ إِذَا المِتُونَ أُمِرَّتْ فَوقَهُ حَملاً(٧)

(۱) ر : يقال .

(٢) ر. م : مفترق ، وصوبت في المطبوع .

(٣) هبارة د : «لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق » والمعنى واحد وقد جاء فى خ :كتاب الزكاة ، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ولا يفرق بين مجتمع : « حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، قال : حدثنى أبى ، قال حدثنى ثمامة أن « أنسا » حرضى الله عنه حدثه أن أبا بكر حرضى الله عنه كتب له التى فرض رسول الله حملى الله عليه وسلم - : « ولا يجمع بين متفرق ، ولا يغرق بين مجتمع خشية الصدقة » .

وأنظر د : كتاب الزكاة ألحديث ١٥٦٧ ج ٢ ص ٢٢٢ من حديث طويل .

حم : حديث أبي بكر ج ١ ص ١٢ ، وحديث ابن عمر ج ٢ ص ١٥

(٤) د : الحمس عشر .

(ه) **شيء :** ساقطة من د.

(٦) مابين المعقوفين : تكملة من د .

وجاء في تهذيب اللغة ٨/٣٢٧: «قال أبو سميه الضرير: قوله: الشنق ؛ ما بين الحمس إلى العشر محال. إنما إلى تسع ، فاذا بلغ العشر ، ففيها شاتان ، وكذلك قوله : ما بين العشر إلى خمس عشرة ، كانحقه أن يقول: إلى أربع عشرة؛ لأنها إذا بلغت خمس عشرة ، ففيها ثلاث من ألغم . قلت أنا : جعل أبو عبيه «إلى» في قوله : إلى العشرة ، وإلى خمس عشرة أنهاء غاية غير داخل في الشنق . . . فجعل ما بين العشر إلى خمس عشرة شنقاً ، وهي أربعة ، وهذا عند النحويين جائز صحيح والله أعلم » .

(٧) البيت من قصيدة ؟ من بحر البسيط، للأخطل غياث بن غوث، يمدح مصقلة بن هبيرة الشيبانى ، ورواية الديوان ١ / ١٥٨: «ضخم » في موضع «قرم » ، وبرواية الديوان جاء في اللسان/شنق ، وبرواية الغريب جاء ونسب في تهذيب اللغة ٨ / ٣٢٧ و الفائق ١ / ١٦ ، وغير منسوب في مقاييس اللغة ٣ / ٢١٩.

وعلق أبن قتيبة في كتابه إصلاح الغلط على أبي عبيد في تفسير الشنق ، بأنه ما بين الفريضتين ، ولا يوَّخد من ذلك شيء واحتجاجه على ذلك ببيت الأخطل ، فقال : قال أبو محمد : وقد تدبرت هذا التفسير ، وناظرت فيه ، فلم أر أشناق الديات من أشناق الفرائض في شيء ؛ لأنه ليس في الديات شيء يزيد على حد من عددها ،أو جنس من أجناسها ، فيلني ، كما يفعل في الصدقة . . . ولهذا ذهب قوم في قول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لاشناق إلى أنه أراد: لا يضم الرجل إبله إلى إبله غيره نيمنع ما يجب عليه من الصدقة ، أو ليحتال بذلك في بخس المصدق : يقال : شانقت الرجل : إذا خلطت مالك عماله ،

وأرى أن ابن قتيبة يشير بقوله : «لا يضم الرجل إبله إلى إبل غيره . . . » إلى قول أبي سعيد الضرير الذي نقله الأزهرى في البنيب ٢٧/٧ ، وهو قريب مما قالد ابن قتيبة الذي استفاد كثير افيها استدركه على أبي عبيد من أقوال أبي سعيد وابن الأعراب. وْقُولُه ۚ : مَن ۚ (١) أَجِي فَقَد أَرِينَ ، قَالَإِجِباءُ (٢) : بَيْغُ الْحَرْثِ قَبْلَ أَنْ يَبَدُو صَلاحُهُ

٧٧ - وَقَالَ (٣) أَبُو عُبَيد في حَديثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عُلَيَهِ وَسَلَّمُ (٤) -: ﴿ أَنَّه ذَخُلُ عَلى عليهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ (٤) -: ﴿ أَنَّه ذَخُلُ عَلَى عائِشَةَ [رَضَى الله عَنها ] (٥) وَعَلَى البَابِ قِرامٌ: سِتْرٌ (٦) » .

ال (٧): القِرامُ: السِّتُ الرَّقيقُ ، فإذا خِيطَ فَصارَ كالبَيت ، فَهُوا كِلَّةُ ، وقالَ (٨) « لَبِيدٌ » يَصِفُ الهَودَ جَ

مِنْ كُلِّ مَحْفُوفْ يُظِلُّ عِصِيَّهُ ﴿ زَوْجٌ عَلَيه ﴿ كِلَّهُ ۚ وَقُرِالْمُهَا (٩) وَالنَّامِ وَالنَّوْمِ النَّامِ (١٠) ، ويُقالُ لِلسِّسْرِ الرَّقِيقِ أَيْضًا (١١) :

الشَّمَفُّ ، وكذلِك كُلُّ ثُوبِ رَقَيقِ يُسْتَشَفُّ مَا خَلْفَه ، فَهُو شَفُّ (١٢) .

ومنهُ حَديثُ « عُمَر » : « لا تُلبسوا نِساء كُم الكتّان ، أو قالَ : القَبَاطَيَّ ، فَإِنَّه إِلاّ يَشِف ، فإنّه يَصِف (١٣) ».

<sup>(</sup>١)د : فن .

<sup>(</sup>٢) م و المطبوع : الإجباء .

<sup>(</sup>٣) ع : قال .

<sup>(</sup>٤) ك. م . عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه ، وقد جاء هذا الحدَّيث في « د » قبل سابقه .

<sup>(</sup>ه) رضي الله عبها: تكملة من د .

<sup>(</sup>٢) جاء فى خ كتاب الصلاة ، باب إن صلى فى ثوب مصلب ، أو تصاوير ، هل تفسد صلاته ج اص ٩٩ حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو ، قال حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا عبد العزير بن صهيب ، عن أنس ، قال : كان قرأم لعائشة سترت به جانب بيتها ، فقال الذى – صلى الله عليه وسلم – : « أميطى عنا قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاوير تعرض فى صلاقى » وفى رواية « تصاويره » و انظر كذاك خ كتاب اللباس ، باب كراهية الصلاة فى التصاوير ج ٧ ص ٢٦ ، وحم من حديث أنس ج ٣ ص ٢٨ وانظر الحديث ، من تحقيقنا هذا ص ( ١٧٨ )

 <sup>(</sup>٧) م : قال أبو غييد .

<sup>(</sup>٨)ع : قال .

<sup>(</sup>٩) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٩ / ١٤١ ، واللسان (قرم)

<sup>(</sup>١٠)ع : الزوج : هو الفط .

<sup>(</sup>١١) أيضاً : ساقطة من م ، و المطبوع .

<sup>(</sup>١٢) جاء في تهذيب اللغة ٩ / ١٤١ : وقال الليث : القرام : ثوب من صوف فيه ألوان من العهن ، وهو صفيق يتخذ ستر ا .

وفيه كذلك : وقال أبو سعيد الضرير في تفسير قوله :

<sup>«</sup>عليه كلة وقرامها».

قال: القرام: ثوب من صوف غليظ جداً يفرش في الهودج ، ثم يجعل في قواعد الهودج أو الغبيط.

<sup>(</sup>١٣) انظر في حديث عمر : القائق ٣ / ٣٥٠ ( قبط ) ، والنباية ٢ / ٤٨١ ، وتهذيب اللغة ١١ / ٢٨٤ .

يَقُولُ : إِن لَّم يُرَ مَا خَلْفَه ، فإنَّه يَصِف خَلْقَها (١)لِرفَّتِه . ومنه حَدِيثُ « ابن عَبَّاس َ » .

قالَ (٢) : أَخْبَرني به أَبو مُعاوية ، عن أَبي (٣) حَيَّان ِ التَّيميِّ ، عن حَبيب بن أَبي ثَابِت ، قَالَ : « رَأَيت على ابن عباس ثُوبًا سابريًّا أَسْتُشِفُ ما ورَاءَهُ (؛) » .

وجمع الشُّف تُشفوفُ (٥) ، [ و ] (٦)قالَ « عَدَى بِنُ زَيِد » :

رَانَهُنَّ الشفوف يَنْضَحْنَ بالمس له وعَيشْ أَمْفانق وحَرير (٧) ٧٨ - وقالُ (٨) أَبُو عبيد في حديث النبيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (٩) \_ أَنه كَانَ إِذَا سَافَرَ سَفَرًا ، قَالَ : ﴿ اللَّهُمْ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَر ، وكَآبَة المنقَلَب ، والحَور بَعَدَ الكُون ، وَسُوءِ المُنظَر في الأَهلِ والمالِ (١٠) » .

(١) المطبوع : حليتها ، وفي ر : حلقها . نجاء مهملة ، وكلاهما تحريف .

(۲)قال : ساقطة من د . ر .

(٣) د : ابن ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .

(٤) انظر الحديث في الفائق ( سبر ) ٢ / ١٥١ ، والنهاية ٢ / ٣٣٤ .

(٥) م : الشفوف .

(٦) الواو تكملة من د . ر . ع . م . .

(۷) هكذا جاء في تهذيب اللغة ۲۸٤/۱۱ غير منسوب ، ونسب في اللسان ( فنق ) لعدى بن زيد يصف الجواري بالنعمة ، وانظر الديوان ص ٨٨ ، والرواية في مّ والمطبوع ﴿ مُوافِقٌ ﴾ ولم أقف على أنها رواية .

(٨) ع : قال .

(٩) ك . م : عليه السلام وفي ر . ع : صلى الله عليه .

(١٠) جاء في م : كتاب الحج ، باب استحباب الذكر إذا ركب دابته متوجها لسفر حج أو غيره ج ٩ ص ١١٠ . حدثني زدير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، عن عاصم ( بن سليمان ) الأحول عن عبد الله بن سرجس قال : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ، والحور بعد الكور ، ودعوة المظلوم ، وسوء المنظر في الأهل والمال »

وفى الباب عن ابن عمر من وجه آخر .

وعلق النووىعلى « الحور بعد الكون » بقوله : هكذا في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون – بالنون – بل لا يكاد يوجد في نسخَ بلادنا إلا بالنون ، وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون في صحيح مسلم . وجاء في مشارق الأنوار ٣٠٤/١ :

قوله : نعوذ بك من الحور بعد الكور ، كذا للعذري في كتاب الحج ، ويروى: بعد الكون، وكذا للفارسي، والسجزي واين مَاهان ، وقا ذكر الروايتين مسلم .

وقول : عاصم في تفسيره : يقال : حاربعد ماكان ، وهي روايته ، ويقال : إن عاصما وهم فيه .

وعلق النووى على ذلك بقوله : قلت : وليس كما قال الحربي ( إن عاصماً وهم فيه ) بل كلاهما روايتان وممن ذكر الروايتين جميما البرمذي في جامعه ، وخلائق من الحماثين ، وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث . وانظر في الحديث : ت : كتاب الدعوات ، باب ما يقوله إذا خرج مسافرا الحديث ٣٤٣٩ ج ٥ ص ٤٩٧

ن : كتاب الاستعاذة ، باب الاستعاذة من الحور بعد الكور

دى : كتاب الاستئذان ، باب في الدعاء إذا سافر . الحديث ٢٦٧٥ ج ٢ ص ١٩٨

حم : حديث عبد الله بن سرجس – بفتح السين الأولى وكسر الحيم – ج ٥ ص ٨٣–٨٢ والفائق ٤/١٧ ، والنهاية ٥/٩٠٦ (وعث) ، ١/٨٥١ ( حور ) ، وتهذيب اللغة ٣/٥٥ ، ١٥٣/٥ ، ومقاييس اللغة ٢/٧/٢ ، ٢/١٢٥ فَالَ (١) : حَدَّثْنيه عَبَّاد بن عَبَّاد ، وأَبو معاوية ، عن عاصِم الأَحولِ ، عَن عَبِدِ اللهِ [٦٣] بن سَرْجِسَ المَخزومِيّ ، عَن النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسلَّم \_ (٢) .

أَمَّا قُولُه : مِن وَعِثَاءِ السَّفَر : فَإِنَّ (٣) الوَعِثَاءَ شِدَّةُ النَّصَب والمَشَقَّة ، وَكذلك هو فَ المَأْثُم (٤) ، قال (٥) « الكميتُ » يعاتب « جذامًا » على انتقالهم بنسبهم مِن « خُزَيمة المَاثُم مدركة» . وكان يقال : إِنَّه (٦) جُذام بنُ أَسدَةَ بن خُزَيمةَ أَخى (٧) أَسَدِ بن خُزَيمةَ (٨) ، فانتقلوا إلى اليمَن (٩) فيا أخبرني « ابن الكليي » فقال « الكُميَتُ » :

وَأَيْنَ ابنُها مِنَّا ومِنكُم وبَعلُها خُزَيْمَةُ والأَرحامُ وعَثاءُ حُوبُها (١٠) يَقُول : إِنَّ قَطيعةَ الرَّحِمِ مَأْثَمُ شَدِيدٌ

وإِنَّمَا أَصِلُ الوَعِثَاءِ مِن الوَعْثِ (١١)، وَهُو الدَّهْسُ والمَشي (١٢) يُشتَدُ فيه عَلَى صاحبهِ فصارَ مَثلاً لِكُلِّ مَا يَشُقُّ عَلَى فاعلِه (١٣) .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) ك : عليه السلام وفي د.ر.ع : صلى لله عليه.

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : قال ، وأراه تصحيفا.

<sup>(؛)</sup> ع م م والمطبوع و تهذيب اللغة ٣/٣ ه ١ : في المآثم – بمد الألف – . وبعد اللفظة إضافة في «د» ذكرت في النسخة هنا ، وفي مكانها الذي يتفق مع باقي النسخ ، وسوف أشهر إليها هناك.

<sup>(</sup>ه) د : وقال .

<sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع : إنهم ، وأراه أراد القبيلة .

<sup>(</sup>v) ما بعد جذام بن إلى هنا ساقط من ر

 <sup>(</sup>٨) عبارة ع : وكان يقال : إنه جدام بن أسد بن خزيمة أو ابن أخى أسد بن خزيمة ، وأراها تصحيفا ؛ وجاء في هامش ك ؟ عند المقابلة على نسخة أخرى (حسن) . وكان يقال: إنه جدام بن خزيمة أخو أسد بن خزيمة .

<sup>(</sup>A) تصرف صاحب التهذيب ٢ /١٥٣ في العبارة فقال: « وقال الكميت يذكر قضاعة وانتسابهم إلى اليمن ».

<sup>(</sup>۱۰) هكذا جاء ونسب في د . ع . ك . م ، وفي تهذيب اللغة ۱۵۳/۳ ، واللسان (وعث) ونسخة ر برواية : «وابن ابنها » وأراها الصواب .

<sup>(</sup>١١) د : « من الوعث ، والوعث » أي بتسكين العين وفتحها ، وفي العين السكون والفتح .

<sup>(</sup>۱۲) م : والمطبوع : « والوعث والوعث – بكسر العينوفتحها – : المثنى » في موضع : والمثنى ، وأراد تهذيباً.

<sup>(</sup>١٣) ما بعد شديد إلى هنا عبارة سبق أن ذكرت في النسخة « م » وذكرت مرة ثانية هنا . انظر هامش ( ۽ ) من نفس الصفحة .

وقد أضاف صاحب الهذيب بعد لفظة الدهس تفسير الحما وهو : « الدهس الرمال الرقيقة» وأراها حاشية أقحمها الأزهرى في نقله عن أبي عبيد عن أبي عبيدة .

وَقُولُه : وَكَآبَةِ (١) المَنْقلب، يعنى أَن يَنقَلِب مِن سَفرِه إِلَى مَنزِله بِأَمرٍ يَكتَثِبُ منهُ، أَصابَه في سَفره ، أَو مِمَّا (٢) يُقدُمُ عَلَيه .

وَقُولُه : الحَوَّرُ بَعِكَ الكَوْن : هَكَذَا يُروَى بالنون (٣)

قَالَ (؛) : وأَخبرَنى عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ ، قَالَ : سُئل « عاصمٌ » عَن هذا ، فقالَ : أَلم تَسَعَع قُولَه ( ( ) : حَارَ بَعدَ ما كَانُ ؟ .

يَقُولُ : إِنَّه [كان] <sup>(١)</sup> عَلَى حَالٍ جَميلَةِ <sup>(٧)</sup> ، فَحارَ عَن ذَلِك ، أَى رَجَع .

وَهُو فِي غَير هَذَا الحَديثِ : الكَوّرُ ـ بالراءِ ـ .

وَزَعِمَ « الْهَيْفُم (^) ، أَن « الْخَجَّاجَ بِنَ يوسفَ » بَعْثُ فُلاَنًا \_ قَدْ سَمَّاهُ \_ عَلَى جَيْشٍ ، وأَمَّرهُ عَلَيْهِم إِلَى الْخُوارِجِ ، ثُمَّ وَجَّهُه بَعْدا ذَلِكَ إِلَيْهِم (٩) تَحتَ لِواء غَيْرِهِ ، فقالَ لَه (١٠) الرَّجلُ : هَذَا الْحَورُ بَعْدَ الْكُور .

فقالَ لَه «الحجَّاج» : ما قولُك (١١) : الحَوْرُ بَعدَ الكَوْرِ ؟ فَقَالَ (١٢) : النَّقصانُ بَعدَ الزِّيادَة .

وَمِن قَالَ هَذَا أَخِذَهُ مِن كُوْرِ العِمِامَةِ ، يَقُولُ : قَد تَغَيَّرت حالُهُ (١٣) ، وانتَقَفَ،ت (١٤)

<sup>(</sup>١) ر ع . ك : كآبة » .

<sup>(</sup>٢) ر : ما ، وفي م ، والمطبوع : فيما .

<sup>(</sup>٣) هكذا هنا ، وفي المطبوع ، وتلذ ذكر في متن الحديث : «الخور بعد الكور» بالراء خطأ .

 <sup>(</sup>٤) قال : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>o) م ، والمظبوع : إلى قوله ، والفعل يتعلى بنفسه ، وفي تهذيب اللغة ه/٢٣٠ : إلى قولهم .

<sup>(</sup>٦) كان : تكملة من د . ر . ع . م . وتهذيب اللغة ه/٢٣٠

<sup>(</sup>٧) جميلة : ساقطة من م .

<sup>(</sup>۸) د : « وزعماً لهيثم » تصحيف .

<sup>(</sup>١) إليهم : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>١٠) له : ساقطة من م ، و المطبوع .

<sup>(</sup>١١) م ، والطبوع : "وما تواك » ، وعبارة و : هلفال له الحجاج : وما الحوو بعد الكور ؟ .

<sup>(</sup>۱۲) د م: قال .

<sup>(</sup>۱۴) ر : حالته.

<sup>(</sup>۱٤) ر: ينقص ، تصحيف .

كما يَنْتَقض كُورُ العِمامَة (١) بَعد الشَّلِّ ، وكُلَّ هَذا قَريبُ بعضُهُ من [**٦٤**] بَعض في المَعني (٢).

٧٩ \_ وقال <sup>(٣)</sup> أَبوعُبَيد في حديث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ <sup>(١)</sup> \_ : «أَنَّه كانَ يُصَلِّى، وَلَجَوفه أَزيزُ كَأَزيزِ المِرجَل من البُكاءِ <sup>(٥)</sup>»

قالَ : حَدَّثنی ابنُ مَهدی ، عَن حَمَّاد بن سَلَمَة (٦) ، عَن ثابت الْبُنائی ، عَن مُطَوِّف بن عَبد الله بن الشَّخير ، عَن أبيه ، أَنَّه رَأَى ذَلَك مِن النَّبِيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم (٧) \_ . قولُه : الأُزيز (٨) ، يَعنى (٩) غَلِيانَ جوفه بالبُكاءِ (١٠) ، وأصلُ الأَزيز (١١) الالتهابُ والحَرَكَةُ (١٢). وَكَأَنَّ قُولُه [عَزَّ وجَلَّ (١٣)] : «إِنَّا أَرسَلْنا الشَّياطينَ تَوُزُّهُم أَزًّا (١٤) » مَن هذا ، أَى تَدَفَعُهم وتَسوقُهُم (١٥) ، وَهُو مِن التَّحريك .

« وقال الزجاج . . . . وقوطم : نعوذ بالله من الحور بعد الكور ، معناه ، نعوذ بالله من الرجوع ، والحروج على الحامة ، بعد الكور ، أى في الحامة ، يقال: كار عمامته على رأسه إذا لفها ، وحار عمامته : إذا نقضها » . عمامته : إذا نقضها » .

وقد جاء في نهاية هذا الحديث ما يأتى :

« قال أبو عبَّان : قرئ على أبي عبيد القاسم بن سلام ، وأنا أسمع . . »

والعبارة حا**شية دخلت في متن النسخة** ، وهي حاشية تدل على أن النسخة نقلت عن نسخة مقروءة على من لف الكتاب . أو تلت**ي – على الأقل في نسبها –** مع نسخة قرائت على المؤلف .

- (٣) ع . ك : قال .
- (٤) ك. م : عليه السلام ، وفي ر . ع : صلى الله عليه .
- (ه) جاء فى د : كتاب الصلاة ، باب البكاء فى الصلاة ، الحديث ١٠٤ ج ١ ص ٥٥٥ : حدثنا عبد الرحمن بن محمد ابن سلام ، حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ، أخبر نا حماد يعنى ابن سلمة عن ثابت ، عن مطرف ، عن أبيه ، قال . « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ، وفى صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء . »

و انظر في ذلك : ن : كتاب السهو ، باب البكاء في الصلاة ج ٣ ص ١٢ .

حم : حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه – رضى الله عهما ج ؛ ص ٢٥ وقيه : « انتهامت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يصلى ، ولصدره أزير كأزيز المرجل » .

والفائق 1 / ٣٩ ، والنهاية 1 / ٤٤ ، وتهذيب اللغة ١٣ / ٢٨٠ ، ومقاييس اللغة ١ / ١٤ .

- (٦) جاء في ن ، كتاب السهو ، باب البكاء في الصلاة ج ٣ ص ١٢ : « عن حماد بن سنمة عن سلمة عن ثابت . . »
   و لم أقف على ذلك في المصادر التي رجمت إليها .
  - (٧ ) ك : عليه السلام ، وفي د. ر . ع : صلى الله عليه .
  - (٨) م ، والمطبوع : أزيز ، وأثب ت ما جاء في بقية النسخ .
    - (۹ ) يعني : ساقطة من ر
      - (۱۰) د : عن البكاء .
  - (١١) م، والمطبوع: «والأصل في الأزيز » وأراد تصرفا
- (١٢) جاء في تهذيب اللغة ١٣ / ٢٨١ : « وقال أبو عبيدة الأزيز : الالتهاب والحركة كالتهاب النار في الحطب يقال : أز – بضم الهمزة وتشديد الزاي – قدرك : أي ألهب النار تحتها » .
  - (۱۳) «عز و جل » تکالمة من د .
  - (12) سورة مريم الآية ٨٣ ، والآية هي : «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا » .
    - (١٥) د : أي تسوقهم و تدفعهم ، والممي واحد .

<sup>(</sup>١) مابعه العامة إلى هذا ساقطة من « د » لانتقال النظر .

<sup>(</sup>٢) جاء في تهذيب اللغة ٥ / ٢٣١ :

٨٠ وقالَ (١) أَبُوعُبَيدٍ في حديث النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) – : أَنَّه رَأَى في اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ نَاللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّعَ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّعَ عَلَيه وَسَلَّمَ أَنَّ الرَّعَ عَلَيه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْ

قالَ (٦) : حدَّثَناهُ هُشيمٌ ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن قيسِ بن أبى حازم (٧) عن النبيِّ –صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٨) – إِلَّا أَنَّ هُتَسِماً ، قالَ : أَخَذْتُها ، وقالَ غيرُه : ارتَجَعْتُها بإبلِ.

قال أَبُو عُبِيدَة : الارتجاعُ أَن يَقْدُمَ الرَّجلُ المصرَ بإبلِه (٩)، فيبيعَها ، ثم يَشتَريَ

حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا عتاب بن زياد ، حدثنا عبد الله بن مبارك ، أخبرنا خالد بن سعيد ، عن قيس ابن أبى حازم ، عن الصنامحي ، قال : رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -- في إبل الصدقة ناقة مسنة ، فغضب ، وقال : ماهذه ؟

فقال : يا رسول الله : إنى ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة ، فسكت .

وجاء فى جامع الأصول ٤ / ٩٥ ه الحديث ٢٦٧٦ : «سويد بن غفلة – رضى الله عنه – قال : سرت ، أو قال أخبر فى من سار مع مصدق الذي – صلى الله عليه وسلم – ، قال ، فإذا فى عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – آلا تأخذ من راضع لبن . . . . وكان إنما يأتى المياه حين ترد الننم ، فيقول : أدوا صدقات أموالكم ، قال : فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء .

قال : قلت يا أبا صالح : ما الكوماء . قال : عظيمة السنام ، قال : فأبي أن يقبلها .

قال: إنى أحب أن تأخذ خير إبل. . . »

وأنظر في ذلك د : كتاب الزكاة ، باب زكاة السائمة ، الحديث ١٥٧٩ ج ٢ ص ٢٣٧ .

جه : كتاب الزكاة ، باب ما يأخذ المصدق من الإبل الحديث ١٨٠١ ج ١ ص ٧٦٥ .

ن : كتاب الزكاة ، باب الجمع بين المتفرق ، والتفريق بين المجتمع ج ٥ ص ٢١ .

والفائق ١ / ٣٨٨ ( خلل) والنهاية ؛ / ٢١١ ، وتهذيب اللغة ١ / ٣٦٩ ، ١٠ / ١٠٨ ومقاييس اللغة ٢ / ٠٠٠ و رجع )

<sup>(</sup>١) ع . ك : قال .

<sup>(</sup>٢) ك . م : عليه السلام ، وف د . ر . ع : صلى ألله عليه .

<sup>(</sup>٣)ع : قال

<sup>(</sup>٤) « إنى » : ساقطة من د . ر .

<sup>(</sup>٥) جاء في حم حديث أبي عبد الرحمن الصنابحي ج ٤ ص ٣٤٨ :

<sup>(</sup>٦) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٧) الحديث مرسل ، وليس لفيس بن أبي حازم صحبة ، إنما هو تابعي روى عن الصنابحي . حم : ٤٩/٤ ٣٤٩/٢

<sup>(</sup>٨) د . ر . ك . ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع : « بإبله المصر » والمعنى واحد .

بشَمنِها مثلَها ، أَو غيرَها ، فتلكَ هي الرِّجعَة (١) الَّتي ذَكرَها «الكُميتُ » [في شعره (٢)] وهو يَصف الأَثنافي ، فَقالَ :

جُرْدٌ جِلَادٌ مُعطَّفاتٌ عَلَى ال أَوْرَقِ لَارِجِعَةٌ وَلاجِلَبُ (٣)

وَإِن رَدُّ أَثْمَانَ إِبله إِلَى مَنزلِهِ من غيرِ أَن يَشتَرَىَ بِها شيئًا ، فَلَيسَ برِجعَة .

وَكَذَلَكَ هَذَا (٤) فِي الصَّدَقَةِ إِذَا وَجَبَتَ عَلَى رَبِّ المَالَ أَسْنَانُ مِن الإِبَلِ ، فَأَخَذَ المَصَدِّقُ مَكَانَهَا أَسْنَانَاً [٣٥] فوقَها ، أَو دُونَها ، فَتلكَ الَّتِي أَخَذَ رَجْعَة (٥) ؛ لأَنَّه ارتَجَعَهَا مِن التِي وَجَبَتَ عَلَى رَبِّها.

٨١ – وقالَ <sup>(٢)</sup> أَبو عُبَيد في حَديثِ النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسلَّم <sup>(٧)</sup> – : « إذا مَشَت أُمَّتَى المُطَيطَاءَ (<sup>٨)</sup> ، وَخَدَمَتَهُم ﴿ فَارشُ ﴾ و « الرُّومُ » كانَ بَأْسُهُم بَينَهُم (٩) » .

<sup>(</sup>١) « الرجعة » : بكسر الراء مشد دة .

<sup>(</sup>۲) دفى شعره» تكملة من د ، وسقط من د الضمير ، وهو بعد ذلك مباشرة .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء ونب في تهذيب اللغة ٣٦٧/١ ، واللسان (رجع) ، وجاء في مقاييس اللغة ٢ / ٤٩٠ غير منسوب والبيت في هاشميات الكهيت ٥، وجاء بعد البيت في م والمطبوع: الأورق: الرماد والإضافة من قبيل التصرف أو حاشية دخلت صلب الكتاب ، وقد حرفت لفظة معطفات من البيت إلى «مقطعات» في نسخة «م» ولفظة الأورق إلى «الأوق» في نسخة . د

<sup>(</sup>٤) م ، والمطبوع : هي

<sup>(</sup>٥) د رجعة - بفتح الراء - والصواب رجعة - يكسر الراء - انظر تهذيب اللغة ١/٢٦ ومقاييس اللغة ١/٠٩٠

<sup>(</sup>٧) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ز . ع : صلى الله عليه .

 <sup>(</sup>٨) د: المطيطاء ، بفتح الميم وكسر الطاء بعدهما ياء ساكنة . تصحيف ، وجاء في هامش ك عن نسخة: المطيطياء
 في الموضعين ، وهذا يوضح مقابلة ك على نسخ أخرى ، وذلك ثابت في أكثر من موضع .

<sup>(</sup>٩) جاء في تكتاب الفتن الحديث ٢٢٦١ ج ٤ ص ٢٢٥ :

حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندى الكوفى ، حدثنا زيد بن حباب، أخبرفى موسى بن عبيدة ، حدثى عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « إذا مشت أمتى بالمطيطياء ، وخدمها أبناء الملوك ، أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها » .

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ،وقد رواه أبو معاوية ، عن يحى بن سعيد الأنصارى . . . ولا يعرف لحديث أبي معاوية . عن يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أصل ، إنما المعروف حديث موسى بن عبيدة .

وجاء فى الفائق ٣ / ٣٧١ ، والنهاية ؛ / ٣٤٠ ، والجامع الصغير ١ / ٣٥ ، وجامع الأصول ١٠ / ٠٠ ، وفى هذه المصادر كلمها المطيطاء ، وكذاتهذيب اللغة ٣٠٨/١٣

وفى الفائق: هى ممدودة ومقصورة ، بمعنى التمطى ، وهو التبخر ومد اليدين ، وأصل تمطى : تمطط : تفعل من المط وهو المه ، أوهى من المصفرات التى لم يستعمل لها مكبر نحو كميت ، وجميل ، وكميت ، والمريطاء ، وقياس مكبرها ممدودة مرطياء بوزن طرمساء ، ومقصورة مرطيا بوزن هر بلى على أن الياء فيهما مبدلة من الطاء الثالثة .

[قِإِلَ أَبِو عُبَيد] (١): وَهَذا الحَديثُ حَدَّثَنِيهِ الحَجَّاجُ [ بن مُحَمد ] (١) ، عَن الفرج ابن فَضَالَةً ، عَن يَحيى بن سَعيد الأَنْبِصَارِيٌّ ، يَرَفُّعُهُ .

قال « الأَصمعي » وغيرُه : المُطيطاء : التَّبخترُ ، ومَدُّ اليدين في المشي ، والتمطّي مِن ذلك ؛ لأنَّه إذا تَمطَّى مَدَّ يَكُنِهِ .

ويُروَى في تَفِيسِير (٣) قَولِه [ جَلَّ وعزَّ ] (٤): « ثمَّ ذَهبَ إِلَى أَهلِه يَتمطَّى (٥) » أَنَّه التَّبَخْتِرُ ، ويُقِالُ لِلماءِ البِخاثِر في أَسِفِل البِحَوضِ : المَطِيطَةِ (٦)؛ لأَنَّه يُتَمطَّطُ : يَعني (٧) بَتْمَدُّ ، وجمعهُ مطائط (٨) ,

## [ و ] <sup>(٩)</sup> قِالَ خُميدُ الأَرقَيْطُ

\* خَبِطَ النِّهالِ سَيمَلَ المَطائطِ (١٠) \*

وَمَن (١١) جَعلَ التَّمطِّي مِن المَطِيطَةِ (١٢) ، فَإِنَّه يَذهَبُ بها مَذهَب تَظَنَّيتُ مِن الظَّنِّ وتَقَضَّيتُ مِن التَّقَضُّضِ ، كَقول «العِّجَّاجِ » :

\* تَقُّضِّيَ البازي إِذَا البازي كَسَرُ (١٣) \*

يُرِيدُ تَقِيضٌ البازي ، وكَذِلِكِ يَقُولُ : (١٤) التَّمَطِّي ، يُريدُ التَّمَطُّطَ .

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيه ، تكلة من ر .

<sup>(</sup>٢) و إبن محمد ، : تكلة من ع .

<sup>(</sup>٣)ع: التفسير، وما أثبت أدق.

 <sup>(</sup>٤) « جل وعز n تكلة من ر و في التهذيب اللغة « تمال »

<sup>(</sup>a) سورة القيامة » الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٦)م: المطيطية: تصحيف.

<sup>(</sup>y) م ، والمطبوع <sup>،</sup> وتهذيب اللغة : أي وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، والمعني وأحد .

<sup>(</sup>٨) د : مطاطيط ، تصحيف .

<sup>(</sup>٩) الواو: تكملة من د .

<sup>(</sup>١٠) مكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٢٠/ ٣٠٨ ، واللسان ( مطط) ، وذكر محقق التهذيب أن قبله نقلا عن التكملة . . في مجلبات الفين الحوابط . . .

وذكر صاحب اللمان أن الرجز في الصحاح: سمل المطيط، والذي في الصحاح المطائط.

<sup>(</sup>١١) جاء في م والمطبوع قبل ذلك : النهال : العطاش ، وأراء من قبيل التصرف أو حاشية دخلت في مثن النسخة .

<sup>(</sup>١٢) عبارة الهذيب : قال أبو عبيد : من ذهب بالتمطي إلى المطيطة .

<sup>(</sup>١٣) الرجز من أرجوزة العجاج عبد الله بن روَّبة يملح عمر بن عبيد الله بن معمر الديوان ٢٨ط بيرومت وله نسب في تهذيب اللغة ٨ / ٢٥٢ ، واللسان (قَضِض).

<sup>(14)</sup> ر : يقال ، ويقول : ساقطة من تهذيب اللغة ١٣ / ٣٠٨ .

٨٢ \_ وقالَ <sup>(١)</sup> أَبُو عُبَيد في حَديثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ <sup>(٢)</sup> ـ : « أَنَّه نَهِي أَن يُبالَ في الماءِ الدَّائِيمِ ، ثُمَّ يُتَوَضَّأَ مِنهُ <sup>(٣)</sup> ».

قالَ (٤) : حدَّثَنَاهُ « أَبُو يوسُفَ » عن ابن أَبي لَيلي (٩) ، عَن أَبي الزُّبير ، عَن جابر ،

عن النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٦) \_ .

قالَ : وحدَّثَناهُ ، يُحيىَ بنُ سَعيدِ (٧) ، عن ابن عَجْلانَ ، عَن أَبيهِ ، عَن أَبي هُرَيرَةَ ، أَن رسولَ اللهِ \_صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم (^)\_ : « نَهَى أَن يُبالُ فى الماءِ الرَّاكِدِ ، وأَن يُغتَسل فيهِ مِن جَنابَة (٩) » .

قَالَ « الأَصمعيُّ » وبعضُه عَن « أَنِي عُبَيدَة » : الدَّائِم : هُوَ (١٠)السَّاكُنُ (١١)، وقَد دَام السَّاعُ يَدومُ ، و [ قَد ] (١٣) أَدَمْتُه أَنا إِدَامةً : إِذَا سَكَّنْتُه ، وكُلُّ شيءٍ سَكَّنْتُه ، فَقَد أَدَمْتُه ، وقالَ (١٣) الشَّاعرُ :

« لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه » .

وعلق الترمذي ، فقال : وفي الباب عن جابر .

و انظر في ذلك ﴿ خ : كتاب الوضوء ، باب الماء الدائم ج ١ من ١٠ .

مَ : كتاب الوضوء ، باب النهي عن البول في الماء الراكة ج ٣ ص ١٨٧ .

د : كناب الطهارة ، باب البول في الماء الراكد الحديث ٦٩ ج ١ ص ٥٦ .

ن : كتاب الطهارة ، باب النهى عن البول في الماء الراكد ج ١ ص ٣٢ / ٤٤ / ١٠٤ جه : كتاب الطهارة، باب النهى عن البول في الماء الراكد . الأحاديث ٣٤٣-١٠٤٥- ٣٤٤ ص ١٢٤

دى : كتاب الصلاة والطهارة ، باب الوضوء من الماء الراكد الحديث ٧٣٦ ج ١ ص ١٥٢.

حم : حديث أبي هريرة . و الفائق 1 /1 \$ \$ . و النهاية ٢/٢ ١ ، و تهذيب اللغة \$ 1 / ٢١١ ، و مقاييس اللغة ٢ / ٣١٥ .

(؛) قال : ساقطة من ر .

(٥) عبارة د: حدثناه عن يوسف بن ليلي : تصحيف

(٦) د . ر . ع ك : صلى الله عليه .

(٧) د : بحيي عن بن سعيد ، تصحيف .

(A) ر ع ع اله عليه .

(٩) ع: من الحناية ، وأنظر في ذلك المصادر السابقة في بعض رواياتها .
 م : كتاب الوضوء باب النهى عن البول في الماء الراكدج ٣ ص ١٨٧ .

م : للناب الوضوء ، باب الماء الدائم على ١٠ ص ٦٥ على ١٠ ص

ن كتاب الطهارة باب الماء الدائم ج ١ ص ٤٤ / ١٠٤.

(١٠) « هو » : ساقطة من ع .

(١١) جاء في مقاييس اللغة ٢ / ٣١٥ بعد أن ساق حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – والدليل على • حة هذا التأويل أي على صحة تفسير الدائم بالساكن ، أنه روى بلفظة أخرى ، وهو أنه نهى أن يبال في الماء القائم » .

(۱۲) «قد» تكملة من ر .

<sup>(</sup>١-١)ع: قال.

<sup>(</sup>٢)ك: م: عليه السلام ، وفي د. ر.ع: صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱۳) انواو فی «وقال» تکملة من ر .

تَجِيشُ عَلَينَا قَدْرُهُم ، فَنُديمُها وَنَفْتُؤُها عَنَّا إِذَا حَمْيُها غَلا<sup>(۱)</sup> قُولُه : فَنُديمُها ، وَنَفْتُؤُها : نَكسرُها بالماء أَو غَيره (۳). وهذا مَثلُ ضَرَبَهُ ، [ أَى (٤) ] إِنَّا نُطفىءُ ثَمَرَّهُم عَنَّا .

وَيُقَالُ لَلطَّاثِر : إِذَا صَفَّ جَناحَيه فى الهَواءِ وسَكَّنَهُما ، وَلَم (٥) يُحَرِّ كَهُمَا كَطَيرَان الحِدَإِ وَالرَّخَمِ : قَد دُوَّم الطائرُ تَدُويمًا ، وهُو من هَذَا أَيضًا ؛ لأَنَّه إِنَّما شُمِّى بِلَلِكِ لِسُكونِه ، وتَرْكِ (١) الخَفَقان بِجَناحَيهِ (٧).

٨٣ - وقالَ (<sup>٨)</sup>أَبُو عُبيدِ في حديث النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (١٠) - : « أَنَّه نَهِي عن لُبْسِ القَسِّيِّ »(١٠).

والبيت من قصيدة -- من بحر الطويل -- قالها **النابغة الجعدى يهجو ليلى الأخيلية وزوجها سوار بن أ**و في بن سبرة ، شعر النابغة ١١٨ وروايته « تفور » .

- (٢) ر . ك . م : نديمها ، و د . ع : « فنديمها » .
  - (٣) م ، والمطبوع ؛ وغيره
  - (٤) «أي»: تكلة من د . ر .ع .م .
    - (ه) د.ر.ع.م: «فلم» 🐪
  - (٦ ) تهذيب اللغة ١٤ / ٢١١ : «وتركه» .
- (٧ ) جاء على هامش ك : بلغ قراءة على الشيخ الإمام . . . . . . ولم تصح لى قراءة ما يتي من الفاظ القراءة .
  - (٨ )ك.ع.: قال.
  - (٩) ك م : عليه السلام ، وق د . ع : صلى الله عليه .
- (١٠) جاء في م،كتاب اللباس والزينة، باب النهى عن لبس الرجل الثوب المصفر ج ١٤ ص ٥٥: حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك ، عن نافع ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن لبس القسى، والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن قراءة القرآن في الركوع » وجاء ف الباب بأكثر من وجه .

و انظر فيه كذلك د: كتاب اللباس ، باب من كره لبس الحرير الحديث ٤٠٤ ج ع ص ٣٢٢

ت : كتاب مواقيت الصلاة ، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود . الحديث ٢٦٤ ج

كتاب اللباس ، باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب الحديث ١٧٣٧ ج ٤ ص ٢٢٦

ن : كتاب الافتتاح ، باب النهى عن القراءة فى السجودج ٢ ص ١٧١ .

جه : كتاب اللباس ، باب النهى عن المعصفر للرجال . الحديث ٣٦٠٢ ج ٢ ص ١١٩١

حم : حديث على – كرم الله وجهه –. ﴿ ﴿ صُ ٨١

والفائق ٣ / ١٩٢ ، والنهاية ٤ / ٥٩ ، وتهذيب اللغة ٨ / ٢٥٨

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء من غير نسبة في تهذيب اللغة ١٤ / ٢١١، وأفعال السرقسطى ٤ / ٣٣ ، وجاء في مقاييس اللغة ٢/ ٣١٥ واللسان « فتأ وجيش » منسوبا للجعدي برواية: «تفور » في موضع : «تجيش » .

قالَ : حَدَّثَنَى بِهِ يَزِيدُ (١) ، عَن مُحمَّدِ بِن عَمرو ، عَن إِبراهيم بِن عَبدِ اللهِ بِن حُنين ، عن أَبيهِ ، عَن « عَلَيٍّ » (٢) يَرفُنُهُ .

قالَ [ أَبوعُبَيد] (٣): وحَدَّثني القاسمُ بنُ مالِكِ ، عَن عاصم بنِ كُلَيبٍ (٤) ، عَن أَن بُردَةَ ، نَحو حَديث «يَزيدَ ».

قالَ «عاصم»: فَسأَلنا عَن الْقَسِّي ، فَقيلَ: هي ثيابُ يُؤْثَى بها من «مصر » فيها حريرُ وكان «أبو عُبَيدة » يَقولُ: نَحواً من ذَلك ، [ وَلَمْ يَعرفها الأصمعي ] (٥).

وأصحابُ الحَدِيثِ (٦) يَقُولُونَ : القِسِّي (٧).

قالَ أَبِو عُبَيد (^): أَمَّا(٩) أَهلُ مِصرَ فَيقَولون: القَسِّيُّ (١٠)تُنْسَبُ إِلَى بِلاد يُقالُ لَهَا القَسَّيُّ (١٠)تُنْسَبُ إِلَى بِلاد يُقالُ لَهَا القَسَّى وَقَد رَأَيتُها (١١).

وقال الأصمعي (<sup>AT)</sup> : وأمَّا الخمائص ، فَإِنَّها ثِيابٌ مِن خَرُّ أَو صوف مُعَلَمٍ ، وَهِي سودُ (<sup>TP)</sup> كانت مِن لِباسِ النَّاسِ .

قالَ : والمساتِق : فِراءُ (١٤) طِوالُ الأَكمام ِ واحدتُها مُستَقَة ، قالَ : وأَصلُها بالفارسِيَّة مُشتَة (١٥) ، فَعُرِّبت .

<sup>(</sup>١) عبارة د : «قال حدثنا به يزيد » وفي ر : « حدثنيه يزيد » وفي ع : » قال حدثني يزيد » .

<sup>(</sup>٢) عبارة د : عن أبيه عن على عليه السلام . ، وفي ر : عن أبيه يرفعه .

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد : تكملة من د .

<sup>(</sup>٤) د : « القاسم بن مالك بن عاصم بن كليب » تصحيف .

<sup>(</sup>ه) ما بين المعقوفين : تكملة من م .

<sup>(</sup>٦) عبارة ر٠م : قال أبو عبيد : وأضحاب الحديث .

<sup>(</sup>٧) أى بكسر القاف ، وقد جاء في هامش ك : بكسر القاف ، وأهل مصر بفتح القاف .

 <sup>(</sup>٨) قال أبو عبيد : ساقطة من ر ، اكتفاء بذكرها قبل الحملة السابقة .

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع : وأما .

<sup>(</sup>١٠) أى بفتح القاف ، ومابعد القسى التي مضت إلى هنا ساقط من د لا نتقال النظر .

<sup>(</sup>١١) هذه الجملة تشير إلى أنه زار مصر . وقد جاءت العبارة من قوله : وأصحاب الحديث فى النسخة . ع . على صورة أراهما أدق و دى : قال أبو عبيد : أما المحدثون ، فيقولون : القسى – بالكسر ، وأما أهل مصر فيقولون : القسى – بالفتح – تنسب إلى بلاد يقال لها القس وقد رأيتها .

<sup>(</sup>١٢) فى م ، والمطبوع قال أبو عبيد : وقد قال الأصمعى ، وأثبت ما جاء فى بقية النسخ ؛ لأن الإضافة لا تضيف للممنى جديدا .

<sup>(</sup>۱۳) في م ، والمطبوع : « وهي معلمة ، وهي سود » .

<sup>(</sup>١٤) ع : وأما المساتق ففراء ، وفي ر : قال : المساتق : فراء.

<sup>(</sup>١٥) د . م : مستة - بالسين المهملة - .

وَعن ﴿ أَبِي عُبَيدَة ﴾ قالَ<sup>(١)</sup> : وأمَّا المُروطُ ، فَإِنَّها أَكْسِيةٌ مِن صُوفٍ أَو خَرٍّ كانَ ، يُؤتزَرُ بِها .

قَالَ ﴿ الأَصمعَى ۗ ﴾ (٢) : وأمَّا المَطارِفُ ، فَإِنَّهَا أَردِيَةُ خَرٍّ مُرَبَّعَةً لَهَا أَعلامٌ . قال أَبو عُبِّيد (٣) : [٦٧] فَإِذَا كَانَت مُدَوَّرَةً عَلَى خِلقَةِ الطَيْلَسانِ ، فَهى الَّتى (٤) كَانَتِ تُسمَّى الجنِّيَّةُ ، دَلْبَسُهَا النِّساءُ .

[و] قالَ «الأُمُورِيّ»: والقَراقِلُ (°): فُمُصِ النِّسَاءِ، واحدُها (٦)قَرْقَلُ، وهُو الذي يُسمِّيهِ النَّاسُ قَرَقَرًا (٧).

وقالَ (^) «الكِسائيُّ»: والشِّيابُ المُمَشَّقَةُ (<sup>1)</sup> هي المَصبوغَةُ بالوشْق ، وَهُو المَغْرَةُ (١). قالَ : والشِّيابُ (١١) المُمَصَّرَةُ هي (١٢) اللَّهُ هي (١٢) اللَّهُ من صُفْرَة لَيْسَ (١٢) بالكَثير. وقالَ (١٤) «أبو زيد الأَنصاريُّ (١٥) »: والسِّيراءُ : بُرودُ يخْلِطْها الحَريرُ (١١). وقالَ غَيرُ هَوُّلاَء : القَيهزُ (١٧) ثيابُ بيضٌ يُخْلِطُها حَريرٌ أيضًا ، وقالَ (١٨) «ذو الرُّمَّة»

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من م والمطبوع ، وعبارة ع : قال أبو عبيدة » .

<sup>(</sup>٢) قال الأصمعي : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد : ساقطة من م ؛ والمطبوع . وذكرها يحدد آخر كلام الأصمعي .

<sup>(</sup>٤) د : الذي : وما أثبت أدق

<sup>(</sup>ه) ر . ع . ك : « قال الأموى: والقراقل » وفي د:وقال الأموى : القراقل ، وفي م ، وعها نقل المطبوع : قال الأصمعي وأراه خطأ .

<sup>(</sup>٦) ع : واحدتها .

<sup>(∀)</sup> د . ر : قرقر .

<sup>(</sup>٨) د . ع : قال .

<sup>(</sup>٩) ع : الممثقة -- بسكون الميم الثانية وقتح الشين بعدها محفَّفة -- وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>١٠) ع : المغرة ، بفتح العين ، والسكون هو الصواب .

<sup>(</sup>١١) والثياب : ساقطة من د ، وفيها الممضرة – بضاد معجمة – والصواب بالصاد المهملة .

<sup>(</sup>۱۲) « هي <sub>له</sub> سُاقطة من ر . م. والمطبوع .

<sup>(</sup>۱۳) ع ، م ، والمظبوع : وليس .

<sup>(</sup>١٤) د : "وقال » وبقية النسخ : «قال » .

<sup>(</sup>١٥) الأنصاري : ساقطة من م

<sup>(</sup>١٦) م ، والمطبوع : حرير .

<sup>(</sup>١٧) القهز – بفتح القاف وكسرها – اللسان « قهز » وفيه القهز والقهز والقهزى ضرب من الثياب تتخذ من صوف ....

<sup>(</sup>١٨) د . ر : . «وقال» وفي بقية النسخ «قال » .

يَصفُ البُزاةَ ، أو (١) الصُّقُورة (٢) بالبياض ، فَقالَ (٣) :

منَ الزُّرْقِ أَوصُقْع كَأَنَّ رُؤُوسَها منَ الِقَهز والقُوهيِّ بيض المَقانع (٤) قالَ «أَبو عُبَيد »: وَأَمَّا المَياثرُ الحمرُ التي جاءَ فيها النَّهيُّ ، فَإِنَّها كَانَتُ من مَراكب (٥) الأَعاجم من ديباج أو حَرير .

وأَمَّا الحُلَلُ : فَإِنَّها بُرودُ اليَمن من مواضعَ مُخْتَلفة منها .

والحُلَّة إِزَارٌ وُرِداءٌ ، لا تُسمَّى (٢) حُلَّةً حَتَّى تَكُونَ (١) ثَو بَيْن ؛ وممَّا يُبَيِّنُ ذلك حَديثُ «عُمَر» أَنَّه رَأَى رَجُلاً عَليه حُلَّةٌ قد ائتَزرَ بأحدهما (٧) ، وارتَدى بالأُخرى (٨) فَهذان ثَوبان. وَمَن (٩) ذَلك حَديثُ «معاذ بن عَفراء» أن «عُمَر» [- رَحمَهُ الله (١٠) مِن الرَّقيق ، فَأَعتَقَهم، ثُمَّ قالَ : إِنَّ رَجُلاً آثَر قِشر تَيْنَ يَلبَسُهُما عَلى عِتق هَوُّلاءِ لَغَبينُ الرَّأَى (١٢) . . .

(١) فى بقية النسخ « و » فى موضع « أو » .

(٢) د . ك : الصَّقُورة ، وبقية النَّسخ الصَّقُور ، وأراها أدَّق . وكذا جاءت في إصلاح الغلط لوحة ٣٩ /أ

(٣) فقال : ساقطة من ر ، وجاء في إصلاح الغلط لابن قتيبة ، تعليقا على قول أبي عبيد : وقال ذو الرمة يصف البزاة أو الصقور بالبياض (لوحة ٩٦/ ا –قال: أبو محمد: والصقع في هذا البيت العقبان لا الصقور ، يقال للعقاب : صقعاء ، وإنما وصفت بذلك لبياض رؤومها ..... فأما الصقور ، فلا نعلم منها أصقع » .

(٤) البيت من قصيدة - من الطويل - لذي الرمة غيلان بن عقية ، وتتفق رواية غريب الحديث مع رواية الديوان

۳۲۰ ، وفی تفسیر غریبه :

الزرق: البزاة . والصقع : العقبان ، وسميت صقعا لبياض في رؤوسها . والقهز : فارسية تعنى القزآومالان منه ... وفي القاف الفتح والكس . . والقوهى : ضرب من الثياب بيض فارسية منسوبة إلى « قوهستان » . . المقانع : الثياب وانظر تهذيب اللغة ١ / ١٨٠ ، ٥ / ٣٩٣ ، ومقاييس اللغة ء / ٣٥ ، واللسان / قهز ، قوه .

(ه) د : مواکب – تصحیف .

(٢) د: يسمى . . . يكون ، لعله أراد الثوب ، إلا أن ما في النسخة من كثرة التصحيف والتحريف يجعلني أرجح أنها مكتوبة نخط ناسخ من النساخ .

(٧) م ، والمطبوع وتهذيب اللغة ٣ / ٣٤٤ : يإحداهما ، وأرى أن بقية النسخ أرادت الثوب .

(٨) د . ك . م: بالأخرى ٥ وفي د . ع : بالآخر ، أي الثوب الثاني وهو أولى إلا إذا أراد الحلة من ياب إطلاق الكل وإرادة الحزء .

وانظر في الحديث النماية ﴿٣٣/

(٩ ) د : من ، وما أثبت عن بقية النسخ أولى .

(۱۰) «رحمه الله»: تكملة من د.

(١١) د : أر أ س : تصحيف ، والتصحيف شائع في هذه النسخة

(١٢) النهاية ٤ / ٦٥ ، وتهذيب اللغة ٣ / ٤٤٢ .

وجاء في تهذيب أللغة ٣ / ٤٤١ - ٢٤٤ :

وقال «شمر »: وقال«خالد بن جنبة»: الحلة رداء وقبيص تمامها العمامة ، قال : ولا يزال الثوب الحيد ، يقال له في الثياب حلة ، فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجمعن له ، إنما اثنان وإما ثلاثة ، وأنكر أن تكون الحلة إزارا ورداء وحده . . . وقال «ابن شميل » : إلحلة : القميص ، والإزار ، والرداء ، لا أقل من هذه الثلاثة .

وقال شمر : الحلة عند الأعراب ثلاثة أثواب .

قال : وقال ابن الأعرابي : يقال للإزار و الرداء حلة ، ويقال لكل و احد مهما على انقواده حلة .

قلت : وأما أبو عبيه ، فائه جعل الحلة ثوبين . . . . . . .

قلت : والصحيح في تفسير الحلة ما قال أبو عبيد ؛ لأن أحاديث السلف تدل على ما قال .

قَالَ (١) : حَدَّثَنَا (٢) يَزيدُ ، عَن جرير بن حازم ، عن ابن سِيرينَ ، عن أَفلَح - مَولى أَى أَيوبَ - أَنَّ عُمَر بَعث إِلَى « مُعاذِ بن عَفراء » بحُلَّة .

قالَ «أَفلَحُ » : كَأَمرَنَى أَن أَبيعَها ، وأَشترى بها رقيقاً ، فَبعتُها ، واشترَيْت لَهُ خَمسةَ [٦٨] أَروُس ، قالَ : فَأَعتَقهَم ، ثُمَّ قالَ : إِنَّ رَجُلا اختارَ قِشرَتَيْن عَلَى عِتْق هَوَّلاءِ (٣) لَغَبينُ الرَّأْي »

فَقَالَ : قِشْرَتَين : يعني ثُوبَين .

 $^{(4)}$  أَبو عُبَيدٍ في حَديث النَّبِيِّ  $^{(7)}$  اللهُ عَلَيه وسَلَّم  $^{(9)}$  : «أَنَّه نَهي عَن المُحاقَلَة والمُزابَنَة  $^{(7)}$  » .

قالَ : حَلَّثَناه هُشَيبٌ ، قالَ : أَخبرَنا الزُّهرِيُّ (٧) ، عَن سَعيد بن المُسَيَّب ، أَن النيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٨) \_ «نَهَى عَن المُحاقَلَة وَالمُزَّابِنَة » .

- (١) قال: ساقطة من ر .
  - (۲) ع : وحدثناه .
- (٣) ما بعد « لغبين الرأى» إلى هنا . ساقط من د لانتقال النظر ، وسقط من م والمطبوع تصرفا فى عبارة أبى عبيد وذكر فى هامش المطبوع نقلا عن ر .
  - (٤) ع ، ك : قال .
  - (a) م: عليه السلام، و في د. رع. ك: صلى الله عليه.
  - (٦) جاء في م : كتاب البيوع ، ياب تحريم بيع الرطب بالتمر ج ١٠ ص ١٨٣ :

وحدثنى محمد بن رافع ، حدثنا حجين بن المننى ، حدثنا الليث، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب آن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ، والمزابنة ؛ أن يباع تمر النخل بالتمر ، والمحاقلة : أن يباع الزرع بالقمج ، واستكراء الأرض بالقمح .

قال : وأخبر في سالم بن عبد الله عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : لا تبتاعوا النمر حتى يبدو صلاحه ، ولا تبتاعوا النمر بالتمر .

وقال « سالم » أخبر في عبد الله ، عن زيد بن ثابت ،عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية - بكسر الراء وفتح الياء مشددة – بالرطب ، أو بالتمر ، ولم يرخص في غير ذلك ...

وانظر خ : كتاب البيوع ، باب بيع المزابنة ج ٣ ص ٣١ ومابعهها .

د : كتاب البيوع ، باب في التشديد في المزارعة الحديث ٣٤٠٠ ج ٣ ص ٢٩١

ت : كتاب البيوع ، باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزانبة الحديث ١٢٢٤ ج ٣ ص ٢٢٥ ن : كتاب البيوع ، باب بيع المنابذة

جه : كتاب التجارات باب المزاينة والمحاقلة الحديث ٢٢٦٦ ج ٢ ص ٧٦٢

ط : كتاب البيوع ، باب المحاقلة والمزابنة من تنوير الحوالك .

دى : كتا ب البيوع ، باب المحاقلة والمزابنة الحديث ٢٥٦٠ ج ٢ ص ١٦٨

سم : حدیث ابن عمر ج ۲۹۹/۲ ، حدیث آبی سعید الحدری ج ۳ ص ۲۰ ۰ حدیث جابر بن عبد الله ج ۳ س ۲۰ ۰ حدیث رافع بن خدیج ج ۳ ص ۶۶۶

والفائق ٢٩٨/١ ، والنهاية ٦/٢١٤ ، ٢٩٤/٢ ، وجامع الأصول لابن الأثير ١/٥٧٤ ، وما يعدها ، وتهذيب اللغة ٤٧/٤ ، ٢٢٧/١٣ ، ومقاييس اللغة ٨٨/٢ ، ٣٠/٢٤

- (٧) عبارة ر : قال : حدثناه هثيم ، عن الزهري ...
  - (٨) د . ر . ع . ك : صلى الله عليه .

قالَ [أبو عُبَيد (١)] : سَمعت غَير واحد ولا اثنين من أهل العلم (٢) ذَكر كلَّ واحد منهُم طائفةً من هذا التَّفسير .

قالوا (٣): المُحاقَلَةُ [والحَقلُ<sup>(٤)</sup>]: بَيعُ الزَّرع ، وَهُو فى سُنبِلُه بِالبُّرِّ ، وَهُو مَأْخوذُ من الحَقل ، والحقَلُ: هُو اللَّذي يُسَمِّيه أَهلُ العراق «القَراحَ » (٥) ، وَهُو فى مَثْلِ يُقالُ -: «لاَتُنْبِتُ البَقَلَةَ إِلاَّ الحَقْلَةُ (٦) » .

قالوا (٧) : والمُزابَنَةُ : بَيعُ الشَّمر في روُّوس (٨) النَّخل بالتَّمر

وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهِيُّ فِي هَذَا ؛ لأَنَّه من الكَيل ، ولبسَ يَجوزُ شيُّ من الكَيل والوَزن إِذَا كانا من جنس واحدٍ إِلاَّ مِثلاً بِمِثلِ ، ويَداً بِيَدٍ ، وَهذا مَجهولٌ لاَ يَعَلَم أَيُّهُما (٩) أَكثَرُ .

[قالُ(١٠)] : وَر رُّص في العرابِ (١١).

قَالَ (١٢): وَالعَرايا: واحدَتُها عَرِيَّةٌ ، وَهِي النَّيخلَةُ يُعرَبُها صَاحِبُها رَجُلاً مُحتاجاً .

والإغْراءُ : أَنْ يَجعَل لَه ثُمرَةَ عامها .

<sup>(</sup>۱) « أبو عبيد » تكملة من د . ر م ، وتهذيب اللغة ۲۲۷/۱۳

 <sup>(</sup>۲) يريد أكثر من اثنين ٤ و في تهذيب اللغة ٢٢٧/١٣ : «قال أبو عبيد : سمعت غير و احد من أهل العلم α ...

<sup>(</sup>٣) ع . م ، و الطبوع : قال .

<sup>(؛)</sup> والحُمّل : تكملة من ر ، وأراها مقحمة هنا .

<sup>(</sup>o) جاء في تهذيب النغة ٤٣٠٤ « والقراح من الأرض : كل قطعة على حيالها من منابت النخل ؟ وغير ذلك . قلت : القراح من الأرض : البارز الظاهر الذي لا شجر فيه .

وروى «شمر » عن أبي عبيد أنه قال : القراح من الأرض : التي ليس فيها شجر ، ولم يختلط بها شيء » . هكذا جاء شمر عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٦) انظر في المثل تهذيب اللغة ٤/٧٤ ومقاييس اللغة ٨٧/٢ ، ومجمع الأمثال للميداني ٢٣٠/٢ ، وفيه : لا ينبت » وعلق عليه بقوله :

يقال : الحقلة : القراح ، أي لا يلد الوالد إلا مثله .

وقاله الأزهرى : يضر ب مثلا للكلمة الحسيسة تخرج من الرجل الحسيس ، حكاه عن ابن الأعراب . وجاء في المطبوع : « لاينبت » وهو جائز بالياء والتاء .

<sup>(</sup>٧) د . ر . م ، والمطبوع : قال .

 <sup>(</sup>٨) م، والمطبوع: «وهو في رؤوس»، وهو من قبيل التصرف، والتهذيب.

<sup>(</sup>٩) م : أيها ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱۰) قال : تكملة من د . ر . ع . م .

<sup>(</sup>١١) انظر تخريح الحديث رقم ٨٤ هامش رقم ٦ من الصفحة الماضية ، والفائق ١/٢٩٨ -٢٩٩ ، ٢٠٤٠ ، والباية ٣/٢٤٣ ، وفيه أنه رخص في العربية والعرايا » ... والعربية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه : إذا قصده ، والباية ٣/٥١ ، ومقاييس اللغة ٤/٨٠٢

<sup>(</sup>١٢) دوع : قالوا . . والقول هنا لأبي عبيد ، كما في تهذيب اللغة ٣/٥٥١ : « قال أبو عبيد العرايا واحدتها عوية » . .

يَقُولُ: فَرخَّصَ (١) لربِّ النَّخل أَن يَبتاعَ ثَمَر (٣) تلك النَّخلَة من المُعرَى بتَمرٍ (٣) لمَوضع حاجَتِه.

وقالَ بَعضُهُم : بَل هُو الرَّجلُ تَكُونُ (٤) لَه نَخلَةٌ وَسَط نَخلٍ كَثيرٍ لرجُلٍ آخَرَ ، فَيدَخُل (٥) رَبُّ النَّخلَة إِلَى نَخلَته ، فَرُبَّما (٦) كانَ مع صاحب النخل الكثير أَهلُهُ في النَّبخل ، فيُوَذيه بدُخوله ، فَرَخَّص لصاحب النَّخل الكَثير أَن يَشتَرىَ ثَمَرَ (٧) تِلكَ النَّخلَةِ (٨) فِن صاحبها فَبلَ أَن يَجُدَّهُ بِتَمْرٍ ؛ لِتُلاَّ يَتَأَذَّى به .

قال «أَبو عُبَيد » والتَّفسيرُ الأُوَّلُ أَجْودُ ؛ لأَنَّ هَذَا لَيسَ فيه إِعراءٌ ، إِنَّمَا هِي نَخَلَةٌ يَملِكُها رَبُّها (١٠) ، فَكَيفَ نُسَمَّى عَرِيَّةً (١٠) ؟

وَمَنهُ الحَديثُ [٩٦] الآخرُ أَنَّه كانَ يأْمرُ الخُرَّاصَ أَن يخَرِّمُوا في الخَرصِ (١١) ، ويَقولُهُ: «إِنَّ في المالِ العَرِيَّةَ والوَصِيَّةَ (١٢) » ,

- (١)ع: فرخص على صيغة المبنى للمجهول ، ولا فرق في المعنى .
  - (٢) د : ثمرة ، وما أثبت أولى .
- (٣) عبارة م ، والمطبوع : « أن يبتاع من المعرى ثمر تلك النخلة بتمر » ولا فرق بين العبارتين في المعنى . و في « من المعرى » على صيغة اسم الفاعل ، تصحيف .
  - (٤) د . ر . م ، والمطبوع : « يكون » -- بياه شناة تحتية في أو له وكلاهما جائز .
    - (ه) د : و ځيه خل ، تصحيف .
    - (٢) ع: «ور بما» والمعنى و احد.
    - (٧) د : ثمرة بثاء مثلثة . وفي ر «تمر » بتاء مثناة ، وهو بالثاء المثلثة هنا .
      - (٨)ع: النحلة يجاء مهملة سرو من الناسخ.
        - (۹) د : ۱ به این تصحیف .
  - (١٠) نقل صاحب التهذيب ٣ / ١٥٥ عن الشافعي رضي الله عنه ذكر ، لثلاثة أصناف من العرايا.
    - (١١) « في الخرص » ٤ ساقطة من م ، واستدركها المطبوع من ر .
    - (۱۲) جاء فی دی : کتاب البيوع ، باب الحرص ، الحديث ۲۹۲۲ ج ۲ ص ۱۸٤ :

حدثنا ماشم بن القاسم ، حدثنا شعبة ، عن خبيب بن عبه الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الأنصارى قال : جاء سهل بن أبى حشمة إلى مجلسنا، فحدث أن الذي – صلى الله عليه وسلم – قال : «إذا خرصتم ، فخلوا ،ودعوا . دعوا الثلث ، فان لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع »

و أنظر كذلك : د: كتاب البيوع ، باب في الحرص الحديث ٣٤١٣ ج ٣ ص ٦٩٩

- ت : كتاب الزكاة ، باب ما جاء في الخرص الحديث ٦٤٣ ج ٣ ص ٣٥.
  - ن : كتاب الزكاة ، باب كم يترك الحارض ج ، صن ٣٢
- عِه : كتاب الزكاة ، باب خرص النخل و العنب الحديث ١٨١٩ -- ١٨٢٠ ج ١ ص ٥٨٧ .
  - حم : حديث سهل بن أبي حشمة ج ٣/ ٤٤٨ ج ؛ ص ٢ .
- والفائق ١ / ٣٦٣ ، والنهاية ٢ / ٣٣ : وتهذيب اللغة ٧ / ١٣٠ ، ومقاييس اللغة ٤ / ٢٩٩ نقلا عن غريب حديث أبي عبيد .

قالَ (١) : حَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ ، عَن جَرِير بن حازم ،عَن قَيس بن سَعد، عَن «مَكحول »<sup>(٢)</sup> قالَ : كَانَ النَّبيُّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم <sup>(٣)</sup> ـ إِذا َ بَعثَ الخُرَّاصَ ، قالَ : «خَفُّفُوا فِي الخَرصِ (٤) ، فَإِنَّ فِي المَالِ العربَّةَ والوَصيَّةَ » .

وممًّا يُبَيِّنُ ذَلك قَولُ شاعرِ الأَنصارِ يَصِفِ النَّخلَ :

لَيْسَمَتْ يَسْنَهَا وَلا رَجُّبِيَّةً . . وَلكن عَرايا في السَّنينَ الجوائح (٠) يَقُولُ : إِنَّا نُعرِيها الناسَ (٦) .

وَجَدِيثُهُ «أَنَّهُ نَهِي عَنِ المُخابَرة <sup>(٧)</sup>».

قَالُوا ( ٨ ) : هي ( ٩ ) المزارعةُ بالنُّصفِ، والثُّلُثِ، والرُّبع، وأقلُّ مِن ذَلك، وأكثر (١٠)،

(١) قال : ساقطة من د . ر . و في ر : وحدثناه .

(٢) ليست له صحبة .

(٢) د . ر . ع . ك : - صلى الله عليه -

(٤) ر : « فى الحراص » و فسر بن الأثير فى كتابه جامع الأصول ١ / ٤٧٢ الحرص ، فقال : الحرص ؛ حرز الثمرة وتقديرها

(ه) هكذا جاء غيرمنسوب في تهذيب اللغة ٢ /١٢٩ ، وروايته : «فليست » و « رجبية » . . بتخفيف الجيم مفتوحة . وجاء غير منسوبكذلك في مقاييس اللغة ٤ / ٢٩٩ ، وأفعال السرقسطي ١ / ٢٥٢ ، ونسب في اللسان ( رجب – سنه – عرا ) لسويد بن الصامت الأنصاري .

وفى تفسير غريبه : السنهاء : النخلة تحمل سنة ، ولا تحمل أخرى ، والرجبية : النخلة الكويمة تميل ، فيبنى تحتها ما تعتمد عليه ، وتسند به . انظر تهذيب اللغة ه / ٤ ه ، وكنتاب النخل والكرم للأصمعي ٧١ ضمن مجموعة البلغة في شذو زاللغة .

(٢) ما بعد قوله : «فإن في المال العرية والوصية» جاء في ر . م والمطبوع، ومقاييس اللغة قبل الحديث : ومنه الحديث الآخو : أنه كان يأمر الحراص ، أي بعد قول أبي عبيد : فكيف تسمى عرية .

(٧) جاء في م : كتاب البيوع ، باب البيوع المهي عنها ج ١٠ ص ١٩٢ :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن تمير، وزهير بن حرب، قالوا جبيعاً : حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريح، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : «شي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ».

وانظر خ: كتاب المساقاة ، باب الرجل يكون له نمر أو شرب في حائط أو نخل ج ٣ ص ٨١ .

د : كتاب البيوع ، باب في المحابرة ج ٣ ص ١٨٣

ت : كتاب البيوع ، ياب ما جاء في النهي عن الثنياج ٣ ص ٧٦ ه

ن : كتاب المزارعة ، باب النهي عن كراء الأرض ج ٧ ص ٣٤

دى : كتاب البيوع ، باب في النهي عن المخابرة ج ٢ ص ١٨٣

حم : حديثجابر بن عبد الله . ج ٣ ص ٣١٣ والفائق ١ / ٣٤٩ ، والماية ٢ / ٧ . والمهذيب ٧ / ٣٦٧ ، ومقاييس اللغة ٢ / ٢٣٩

(٨) د . ع . م : قال .

(٩ ) « هي » : ساقطة من د، و في ع : « و هي »..

(١٠) « والربع ... وأكثر » ساقط من م .

وجاه فى شرح النووى على مسلم ج ١٠ ص ١٩٢، وأما المحابرة فهى والمزارعة متقاربتان ، وهما المعاملة على الأرض بيعض ما يخرج مها من الزرع ، كالثلث والربع ، وغير ذلك من الأجزاء المعلومة ، لكن فى المزارعة ، يكون البدر من مالك الأرض ، وفى الخابرة يكون من العامل ، هكذا قاله جمهور أصحابنا ، وهو ظاهر نص الشافعي ، وقال بعض أصحابنا وجماعة من أهل اللغة وغيرهم ، هما بمعنى .

وَهُوَ «الخِبْرُ» أَيضًا <sup>(١)</sup> وكان «أَبو عُبَيدة » يَقُولُ : لِهذا <sup>(٢)</sup> سُمِّىَ الأَكَّارُ <sup>(٣)</sup> الحَبيرَ ؛ لأَنَّه يُخابِرُ الأَرضَ ، والمخابَرةُ هِي الِمُوَّاكَرَةُ <sup>(٤)</sup> .

قَالَ (٥) : وَلِهِذَا شُمِّيَ الْأَكَّارُ (٦) ؛ لأَنَّه يُواً كِرُ الأَرض

[قال] (٧) : وَأَمَّا حَديثُه : «أَنَّه نَهِي عَنِ المُخَاضَرَة (٨) ، \_

فَإِنَّهُ نَهَى [عن] (٩) أَن تُباعَ الثِّمارُ قبلَ أَن يَبدُو (١٠) صَلاحُها ، وَهِيَ خُضُرُ بَعدُ ، ويندخلُ في المُخاضَرة أَيضًا بَيع الرِّطاب (١١) والبُقول وأشباهِها ، وَلِهذا كوره من كره (١٢) بَيع الرِّطاب أَكثر مِن جَزَّة وَاحِدَة (١٣) .

وهذا مثلُ حَديثه «أَنَّه نَهَى عَنَ بَيع النَّمر (١٤) قَبلَ أَن يَزْهُو (١٥) ، وزَهوُه أَن يَحمَّ أَو يصفَرَّ » .

(١) جاءفيم بعد ذلك ، وعنها نقل المطبوع : « الحبر : الفعل، والحبير : الرجل» وهي حاشية دخلت في متن النسخه » ودليل ذلك وجودها على هامش النسخة ( د ) .

(٢) د : « إنما » وفي الطبوع « بُهذا » ، والمعنى متقارب .

(٣) د : الأكان – بالنون – تصحيف

(٤) عبارة د : « والمؤاكرة هي المحابرة .... »

(٥) قال : ساقطة من م ، والمطبوع :

(٦) في م 4 والمطبوع : «قال : ولهذا سمى الأكار خبيرا » .

(٧) قال : تكملة من د .

(٨) جاء فى خ : كتاب البيوع، باب بيع المخاضرة ج ٣ ص ٣٥: «حدثنا إسحاق بن وعب ، حدثنا عمر بن يونس ،
 قال : حدثنى أبى ، قال : حدثنى إسحاق بن أبى طلحة الأنصارى ، عن أنس بن مالك – رضى الله عنه – قال : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن المحاقلة والمحاضرة ، والملامسة ، والمنابلة ، والمزانبة » .

وأنظر م : كتاب البيوع ، باب البيوع المنهي عهما ج ١٠ ص ١٩٢ . والفائق ١ / ٣٧٧ ، والنهاية ٢ / ٤١

(٩) من : تكملة من م والمطبوع ، وعبارة ع : « وهو أن يباع » في موضع « فإنه نهي من أن يباع » .

(۱۰) فی د : « حتی يبدو . و المعنی ، احد .

(١١) عبارة م ، والمطبوع : أيضاً بعض بيع الرطاب بإضافة بعض .

(١٢) ك : ولهذاكره – على صيغة المبنى للمجهول – وفى المقابلة صححت إلى كره من كره » .

(۱۳) فى و . م ، والمطبوع: « أكثر من جزه وأخذه » وكذا فى اللسان ( خضر) وأرى – والله أعلم – صواب ما أثبت عن بقية النسخ ، ويعنى أن بيعها مع ترك بقية لها قد يعرضها للفساد ، وانظر فتح البارى ٣٩٤/٤

(١٤) د . م: التمر – بتاء مثناة – والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .

(١٥) جاء في خ : كتاب البدع ، باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج ٣ ص ٣٤ :

«حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، جن حميد ، عن أنس بن مالك ــرضى الله عنهــ أن رسول اللهــ صلى الله عليه وسلم - سمى عن بيع الثمار حتى تزهى ، فقيل له : وما تزهى ؟

قال : حتى تحمر ، فقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه » .

وانظر فيه كَذَلك : م : كتاب البيوع ، بأب اللَّهِي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ج. اص ١٧٧

د : كتاب البيوع ، يَاب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدر صلاحها بع ٣ ص ٩٦٥

ت : كتاب البيوع ، باب الهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ٣ ص ٢٠٥ .

نَ : كتاب البيوعَ ، باب بيع الثمر قبلَ أن يبدو صلاحه ج ٧ ص ٢٣٠

ط: كتاب البيوع ، ياب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ج ٢ ص ٢٥ تنوير الحوالك .

دی : کتاب البیوع ، باب فی بیع الثمآر حتی یبدو صلاحها ج ۲ ص ۱۹۷ حم : خدیث ابن عمر ج ۲ ص٥ حدیث أې سعید الحدری ج ۳ ص ۱۱۵

والفائق ٢/٣٧/ ، والنهاية ٣٢٣/٢ ، والنهايب ٣٧١/٦ ، وفيه : وروى ابن شميل عن أبي الحطاب أنه قال :: لا يقال إلا يزهى للخل ، قال : وهو أن يحمر أو يصفر .

قال : ولا يقال : يزهو . « ويزهو » رواية البخارى ج ٣٦/٣ ، وفيه ج ٣ ص ٣٦ : . نهى أن تباع تمرة النخلة سى تزهو عن « أنس » في الموضعين » .

قَالَ أَبُو عُبَيد : حدَّقَنَى (١) عُمَر بن يُونس بن (٢) القاسم اليَمامَّى ، عَن أبيه ، عن إسحاق بن عَبد الله بن أَبى طَلحة ، عَن «أنس » ، عَن النبى – صَلى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ (٣) – : «أَنّه نَهَى عَن المخاضَرَة (٤) »

[قال أبو عُبَيد (٥)] : وفي حكديث آخر أنّه : «نَهَى عَن بَيعه قبلَ أَن يُشَقِّح (١٠٠) والعاهَةُ والعاهَةُ والتّشقيحُ هُو الزّهُو أَيضًا ، وَهُو معنى قَوله : «حَتَّى يَأْمَنَ (٧) من العاهة » والعاهَةُ الآفةُ تُصِيبُه .

وَأَمَا حَلَيْتُه الآخر : «أَنَّه نَهي عَن المُنَابَدَة والمُلامَسَة (اللهُ اللهُ اللهُ

فَنِي كُلِّ واحد منهُما قَولان :

أَمَا المُنابَذَة : فَيقالُ : إِنَّهَا أَن يَقُولَ (٩) الرَّجلُ [٧٠] لصاحبه : انبذ إِنَّ التَّوبَ أَما المُنابَذَة : فَيقالُ : إِنَّهَا أَن يَقُولَ (٩) الرَّجلُ البيعُ بكذا وكذا .

ويقالُ : إِنَّمَا هُو أَن يَقُولَ الرَّجلُ : إِذَا نَبِذْتُ الحَصاةَ ، فَقد وَجب البَيعُ (١٠) ، وَهُو مَعنى قولِه : «أَنَّه نَهَى عَن بَيع الحَصاة (١١) » .

والملامَسَةُ (١٢) : أَن يَقُولَ : إِذَا لَمَستَ ثُوبِي أَو لَمَسْتُ ثُوبِكِ (١٣) ، فَقَد وَجَب البيع

<sup>(</sup>١) في ع : قال حدثيه ، وفي ر : حدثناه ، وفي د : قال : حدثني .

<sup>(</sup>۲) فى ر : عن ، تصحيف ، وهو عمر بن يونس بن القاسم اليمامى ، ثقة من التاسعة ما**ت سنة ست** ومالتين انظر تقريب الهذيب ۲۶/۲

<sup>(</sup>٣) ك : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه .

<sup>(؛)</sup> ذكر هذا السند في رقبل هذاعقب الحديث: وأما حديثه أنه نهى عن المحاضرة، وأثبته هناكما جاء في النمخ د . س . ك

<sup>(</sup>ه) قال أبو عبيد : تكملة من ر

<sup>(</sup>٢) هكذا – بضم الياء وفتح الشين وقاف متنادة مكسورة – ويروى تشقح تشقه بالحاء والهاء مع – سكون الشين وكسر القاف – وانظر في الحديث هامش ١٥ من الصفحة السابقة بالنسبة لكتب الصحاح .

<sup>(</sup>٧) في م ، والطبوع : « تأمن »

<sup>(</sup>٨) انظر هامش (٨) من الصفحة السابقة ، والفائق ٣/٠٠٤ ، والنهاية ٤/٢٦، ٥-٦ وتهذيب اللغة ٤٢/١٤

<sup>(</sup>٩) د : تقول ، تحریف . .

<sup>(</sup>١٠) من قوله « البيع » إلى هنا ساقط من د لانتقال النظر .

<sup>(</sup>١١) أنظر الفائق ( / ٢٨٧ ، والنهاية ( / ٣٩٨ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>۱۲) د : «والملامة» ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣ ١) عبارة د : إذا لمست ثوبك أو لمست ثوبي ، والمعنى واحد .

بكذا وكذا

ويقالُ : بَل <sup>(۱)</sup> هو أَن يَلمس [الرَّجل<sup>(۲)</sup>] المتاعَ من وَراءِ النَّوب ، وَلا يَنظرُ إليه ، فيقَعُ البَيعُ عَلى ذَلك .

وَهذه بُيوعٌ كَانَ أَهل الجاهليَّة يَتَبايَعونَها (٣) ، فَنَهى رَسُولُ اللهِ \_ صلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (٤) \_ عَنها ؟ لِأَنَّهَا غَرِرٌ كُلَّها(٥) .

٥٥ ـ وقالَ (٦) أَبو عُبَيدٍ في حديث النَّبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٧) ـ : (خَيرُ ماتداويْتُم به اللَّدُودُ ، والسَّعُوطُ ، والحجامَةُ ، والمَشَيُّ (٨) ،

قَالَ (٩): حَدَّثَناه (١٠) يَزيدُ ، عَن عَبَّاد بن منْصور ، عَن عكرمة َ ، عَن ابن عباس ، وَفَهُ (١٠)

قَالَ «الأَصمعيُّ »: اللَّدُودُ: ما سُقى الإِنسانُ في أَحد شقَى المَم.

(٨) جاء فى ت : كتاب الطب ، باب ما جاء فى السعوط ، الحديث ٢٠٤٨ ج ؛ ص ٣٨٨ : حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول لله – صلى الله عليه و سلم – :

« إن خير ما تداويتم به اللدود ، والسعوط ، والحجامة ، والمشي» .

و انظر كذلك : خ : كتاب الطب ، باب الحجامة من الداءج ٧ ص ١٥ ص

م : كتاب السلام ، باب لكل داه دو اعج ١٤ ص ١٩٤ .

د : كتاب الطب ، باب في السعوط الحديث ٢٨٦٧ ج ٤ ص ٢٠٠٠ .

جه : كتاب العلب ، باب دو اء المشي الحديث ٢٦٤٣ ج ٢ ص ١١٤٥ وباب الحجامة ج ٢ ص ١١٥١

حم : حديث أنس بن مالك ج ٣ ص ١٠٧ / ١٨٢ . والفائق ٣ /٣١٣ ، والنهاية ٣ / ٢٤٥ ، ٣٣٥ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ٣٧ .

ورواية نسخة ك : – المثنى بشين ساكنة – والصواب –كسر الشين ، وتشديد الياء .

<sup>(</sup>١) « بل » ساقطة من م ، والمطبوع ، وتهذيب اللغة ١٢ / ٢٥ ؛ .

<sup>(</sup>٢) الرجل: تكلة من م والمطبوع.

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع ، «يتباعون بها » .

<sup>(</sup>٤) د . ع . ك . صلى الله عليه .

<sup>(</sup>م) عبارة تهذيب اللغة : «و دنما كله غرر وقد نهى عنه » . و هو تصرف من الأزهري في العبارة .

<sup>. (</sup>٦)ع : قال .

<sup>(</sup>٧) م : عليه السلام ، وفي د . رع . ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup> ٩ ) قال : ساقة من ر .

<sup>(</sup>۱۰) د : رواه چ .

<sup>(</sup>١١)ك: رفعه.

وَمَنْهُ الْحَدِيثُ الْآخِرُ : «أَنَّه لُدَّ في مَرضه (١) \_ صَلَّى الله علَيْه وسلَّم (٢) \_ وَهُو مُغْمِّي عَلَيه ، فَالمَّا أَفاقَ ، قالَ : لَا يَبقَ في البيتِ (٣) أَحدُّ إِلاَّ لُدٌّ ، إِلاَّ عَمِّي العَبّاس »

قَالَ أَبِنِ عُبَدِن غُنُرى مِ اللهِ أَعْلِم مِ أَنَّه [ إِنَّما (٤)] فَعَلَ ذَلَكَ عُقُوبَةً لَهُم؛ لأَنهم فَعَلوهُ (٥) من غَير أن يَأْمُرَهُم به .

تَالَ «الأَصِمِعِيُّ » : وَإِنَّمَا <sup>(٦)</sup> أُخِذَ اللَّدُودُ مِن لَدِيدَىِ الوادى ، وَهُمَا جَانْبَاهُ ، وَمِنهُ قيلَ للرَّجُل : هُو يَتَلَدَّدُ : إِذَا التَّفَتَ (٧) عن جانبَيه يَميناً وَشمالاً .

ويُقَالُ : لَدَدْتُ (٨) الرَّجُلَ أَلُدُّهُ لَدًّا : إِذَا سَقَيتَه ذَلِك (٩)

وجَمعُ اللَّدود أَلِدَّةٌ ، [و](١٠)قال عمروُ بنُ أَحمرَ الباهليُّ :

شَرِيتُ الشُّكاعَى والتدَدْتُ أَلِدَّةً وأَقبلْتُ أَفواهَ العُروق المَكاويَا (١١) فَهذَا هُو اللَّدودُ .

وَأَمَّا الوَجُورُ (١٢) : فَهُو فِي وَسَمَطَ الْغُمِ [٧١] -

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك :خ : كتاب الطب ، ، باب اللدود ، ج ٧ ص ١٧.

خ : كتاب الديات ، باب إذا أصاب قوم من رجل ج ٨ ص ٢٠.

م: كتاب السلام ، باب لكل داه دو اوج ١٤ ص ١٩٩.

ت : كتاب الطب ، باب ما جاه في السعوط الحديث ٢٠٤٧ج ٣ ص ٣٨٨ .

حم : حديث ابن عباس ج ١ ص ٢٠٩.

والفائق ٣ / ٣١٣ و النهاية ٤ / ٥ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الحملة الدعائية ساقطة من د . ع ، و في ر : صلى الله عليه ، و في ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٣) م ، و المطبوع : «بالبيت »و هو في : خ كتاب الطب ، باب اللدودج ٦ ص ١٧ : « في البيت » .

<sup>(</sup>٤) «إنما» تكلة من ر ع . م .

<sup>(</sup>ه) ر: وفعلوا».

<sup>(</sup>٦) د . ع : «إيما».

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة ١٤ / ٢٧ : « تلفّت » و في د « التقت » بقاف مثناة – تحريف .

<sup>(</sup>٨) تهذيب اللغة : « و لددت الرجل . . . »

<sup>(</sup>٩) تهذيب اللغة : «كذلك » .

<sup>(</sup>١٠) الواو تكملة من د . ر . وتهذيب اللغة ، وفيه : «قال ابن أحمر » .

<sup>(</sup>١١) هكذاً جاء ونسب في تهذيب اللغة ١٤ / ٦٨ ، ومقاييس اللغة ٥ / ٢٠٣ ، واللسان (لدد . شكع . قبل . )

<sup>(</sup>۱۲) د. « الوجوه » تصحیف:

 $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$   $^{-}$ 

[و] (١) هَكذا الحديثُ - بتَشديد الباء والياء - .

قال (٥) [أبو عُبَيد و(٦)] بلغني ذَلك عن ابن عُيينَة ، عن عَمرو بن دينار . وَهَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمِ اللَّهُ ال

قالَ أَبو عُبَيد : يَعنى أَنَّه صالَحَهُم عَلى أَن وَضَع عَنهم الرِّبا(٧) الَّذي كانَ عَليهم في الجاهلية والدِّماء التي كانت عَليهم يُطْلَبونَ بها .

قال «الفَرَّاءُ » : ومثل رُبيَة من الرِّبَا : حُبْيَةٌ من الاحتباءِ سَمَاعٌ من العَرَبِ (^) .

<sup>(</sup>١) ر . ع . ك . م : قال .

<sup>(</sup>٢) م : عليه السلام ، وفي ر . ع . ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى الحديث مهذه الرواية في كتب الصحاح الستة ، وبرواية غريب الحديث جاء في الفائق ٢ / ٢٣ والنهاية ٢ / ١٩ ٢ وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٤) الواو تكلة من د . ع .

<sup>(</sup>ه) قال : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين تكملة من ر .

 <sup>(</sup>٧) ع الربوا : خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>۸) ذكر الزمخشرى في الفائق ۲ / ۲۳ \* توله دبية – بتشديد الباء والياء – سبيلها أن تكوّن فعوله – بضم الفاء ، والعين مشددة ، وكسر الراء مشددة – من السرو وقال : لأنها أسرى جوازى الرجل

وذكر ابن الأثير في النهاية ٢/٢/٢ (بعد أن ذكر توجيه الفراء بتصرف : والذي جاء في الحديث ربية - بالتشديد -ولم يعرف في اللغة .

وجاء في مقاييس اللغة ٣ / ٧٠ : فأما السرية – بالتشديد – فقال الحليل : هي فعلية .

ويقال : يتسرر ، ويقال يتسرى ، قال الخليل : ومن قال يتسرى ، فقد أخطأ ، لم يزد الخليل على هذا .

وقال الأصمعى : السرية من السر ، وهو النكاح ؛ لأن صاحبها اصطفاها للنكاح لا للتجارة فيها ، وهذا الذي قاله الأصمعي ، وذكر ابن السكيت في كتابه .

<sup>•</sup> فأما ضم السين في السرية ، فكثير من الأبنية ، يغير عند النسبة ، فيقال في النسبة إلى الأرض السهلة : سهيلي ، وينسب إلى طول العمر ، وامتداد الدهر ، فيقال : دهرى ، ومثل ذلك كثير ، والله أعلم .

يَعْنَى أَنَّهُمَ [قَدُ<sup>(۱)</sup>] تَكلَّمُوا بِهَا (<sup>۲)</sup> بِاليَاءَ ، فَقَالُوا : رُبْيَةَ ، وحُبْيَةَ ، وَلَمْ يَقُولُوا : حُبْوَةً ، ورُبْوَةً (<sup>۳)</sup> ، وأُصلُهُما (<sup>۱)</sup> الواو من الحُبوَة والرُّبوَة (<sup>٥)</sup> .

قالَ أَبُو عُبَيد (٦): والَّذَى يُرادُ من [هَذا (٧)] الحديث أَنَّهُ أَسقَط عَنهُم كُلَّ دم ، كانوا يُطلَبونَ به [في الجاهليَّة (٨)] ، وكُلَّ رباً كانَ عَليهم إِلاَّ رُوُّوسَ الأَموال ، فإنَّهم يَردُّونَها كَما قالَ اللهُ [عَزَّ وجلَّ (٩)]: «فَلكُم رُوُّوسُ أَموالِكُم لاَ تَظلمونَ ، وَلا تُظلَمونَ (١٠) » يَردُّونَها كَما قالَ اللهُ [عَزَّ وجلَّ (٩)]: «فَلكُم رُوُّوسُ أَموالِكُم لاَ تَظلمونَ ، وَلا تُظلَمونَ (١٠) » وَهذا (١١) مثلُ حَديثه الآخر: «أَلا إِنَّ كُلَّ دَم ، ومال ، ومأثرَة كانت في الجاهليَّة ، فَإِنَّها تَحَتَ قَدَى هَاتَين إِلاَّ سِدانَة البيت و (١٢) سَقايَة الحاجِّ (١٣) »

يَعْنَى أَنَّهُ أَقْرُّهُما عَلَى حالِهِما .

«حدثنا سلمان بن حرب ، ومسدد ، المعنى ، قالا ، : حدثنا حماد ، عن خالد ، عن القاسم بن ربيعة ، عن عقبة ابن أوس ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – [ قال مسدد ] خطب يوم الفتح بمكة ، فكبر ثلا ثا ، ثم قال : لا إله إلا الله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، - إلى هنا حفظته عن مسدد ، ثم اتفقا – إلى أن كل مأثرة كانت في الحاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال ألا إن دية الحطأ شبه العمد ماكان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطون أولادها ، وحديث مسدد أتم . . . » وذكر محقق السنن ، أن البخارى أخرجه في التاريخ الكبير وساق اختلاف الرواة فيه ، والدارقطني في سنه .

<sup>(</sup>١) وقده: تكملة من ع.

 <sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : « بهما » وفي يقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٧٤ « بها » وأراه أراد اللفظة .

<sup>(</sup>٣) د : « ربوة و حبوة » و لا فرق في المعني .

<sup>(</sup>٤) د . ع : وأصلها مراعيا نسق التعبير المابق بها .

<sup>(</sup>٥) من الحبوة والربوة : ساقط من تهذيب اللغة والمعنى لا يحتاج إلى إعادة ذلك .

<sup>(</sup>٦) أبو عبيد : ساقط من ر . م .

<sup>(</sup>٧) « هذا » تكلة من د . م .

<sup>(</sup>٨) التكلة من ر

<sup>(</sup>٩) التكملة من د ، و في ر . م – تعالى – .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ، الآية ٢٧٩ .

<sup>(</sup>۱۱)ع : قهذا .

<sup>(</sup>١٢) د : «أو » تصحيف وقد تأول أو بمعنى الو او ؟ غير أن التصحيف يغلب على هذه النسخة .

<sup>(</sup>١٣) جاء في د : كتاب الديات ، باب في دية الخطأ شبه العمد ، الحديث ١٤٥٤ ج ٤ ص ٢٨٢ :

و انظر فيه : جه : كتاب الديات ، باب دية شبه العمد مغلظة ، الحديث ٢٦٢٨ ج ٢ ص ٧٨ .

ن : كِتاب القسامة بابكم دية شبه العمدج ٨ ص ٠ ٤

جم : حديث عثمان بن ظلمة – رضي الله عنه –ج ٣ ص ٤١٠.٠٠ والفائق 1 / ٢٢ ، والهاية 1 / ٢٢ ، ٢١ / ٣٨٠ ، وتهذيب اللغة ٢٢ / ٣٦٣.

والسّدانَةُ فى كَالام العَرب : الحِجابَةُ ، والسّادنُ : الحَاجِبُ . وهُم السَّدَنَةُ لِلجَماعَة (١). ٨٧ ــ وقالَ <sup>(٢)</sup>أَبو عُبَيدٍ فى حَديث النَّبيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسلَّم (٣)\_ : « أَفضلُ النَّاس مؤمنٌ مُزْهدٍ (٤) » .

قالَ (٥): حَدَّثَنَادُ ﴿ أَبُو مُعاوِيةً ﴾ عن الأَعمش ، عن أَبي صالح ، عَن أَبي هُريرَة ، عن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم (٦) ـ أَنَّه ذَكرَ شَمِيثًا في المَملوك ، إذا أَطاَّعَ اللهُ ، وأَطاعَ مَواليّهُ ،

قالَ : فَلَدَكُرْتُ (٧) ذَلَكَ « لَكَعَبِ » فَقَالَ : « لَيَسَ عَلَيْهِ حَسَابٌ ، وَلَا مُؤْمِنٍ مُزْهِدٍ » . قالَ « الأَصمعُي » أَو (٨) « أَبُو عَمرو » [٧٢] \_ وأكبرُ (٩) ظُنِّي أَنَّه الأَصمعُي \_ : المُزْهِدُ ؛ القَلِيلُ الشَّيءَ ؛ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مُزْهِدًا ؛ لأَنَّ مَا عَندَهُ يُزْهَدُ فيه مِن قَلَّتُه .

يُقالُ منهُ: قَد أَزْهدَ الرَّجلُ إِزهاداً: إِذا كَانَ كَذَلك ، قال « الأَعشى » يَمدَ ح (١٠) مًا .

<sup>(1)</sup> ما بعد على حالهما إلى هنا ساقط من ر . ع ، و جاء فى د . ك . م غير أنه جاء فى ك على حاشية النسخة بعلامة خروج و ذيلت بالرمز « صبح » .

وجاء فى اللسان (سدن ): قال ابن برى : الفرق بين السادن والحاجب أن الحاجب يحجب وإذنه لغيره و السادن يحجب وإذنه لنفسه ، والسدن والسدانة الحجابة من سدنه يسدنه، والسدنة حجاب البيت، وقومة الأصنام فى الحاهلية ، وهو الأصل » قومة – بواو مفتوحة قبلها قاف مفتوحة كذلك.

<sup>(</sup>٢)ع . ك : قال .

<sup>(</sup>٣) ك. م : عليه السلام ، و في د . ر . ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) جاء في حمر من حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٢٥٢ :

حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -- : « إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه ، كان له أجران » قال فحدثهما «كمبا » ، قال«كمب » أيس عليه حساب ، و لا على مومّن مزهد .

وجاه فى الجامع الصغير ١ / ٥١ : « أفضل الناس مؤمن مزها » عن أبي هريرة ذكره الديلمي في مسئد الفردوس . وانظر في ذلك د : كتاب الأدب ، باب ما جاء في المملوك إذا نصح الحديث ١٦٩ ه ج ، ص ه ٣٦٠

والفائق ٢ / ١٣٧ ، وألماية ٢ / ٣٢١ ، وتهذيب اللغة ٦ / ١٤٤ ، ومقاييس اللغة ٣ / ٣٠ .

<sup>(</sup>و) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) د . ر . ع . م : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٧) ر : فذكر – على صيغة المبنى المجهول – واللَّى في حم : فعدثتهما .

<sup>(</sup>٨) د . ع : « وأبو عمرو » والصواب : « أو أبو عمرو » .

<sup>(</sup>٩)ع.م ، والمطبوع : «وَأَكُثُّرُ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) م ، والمطبوع : يصف ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٦ / ١٤٥ .

بحسن مجاورتهم جارة لهم . فقال(١)

فَكَن يَطلبُوا سِرَّها للغنى ولَن يُسْلِموها لِإِزْهادها (٢) فَالسِّرُ (٣) هُو (٤) النِّكَاحُ [ هَا هُنا] (٥).

قال [ الله ] (٦) \_ تَباركَ وتَعالى (٧) \_ : « [ وَلكن ] لاَ تُوا عدوهُنَّ سرًّا (١٨) ه .

وقال امروُ القَيس [ بنُ حُجرِ ] (٩) :

أَلا زَعَمَت بَسْبَاسَةُ اليَومِ أَنَّنَى كَبِرتُ ، وَأَلَّا يَشْهَد السِّرَّ أَمثالى (١٠) فَأَرادَ « الأَعشى »: أَنَّهم لا يَتَزُوَّجونَها لخناها (١١) ، وَلا يَتَرُكونَها لقلَّة مالها ، وَهُو الإِزهادُ (١٢).

 $^{\wedge}$   $^{\wedge}$ 

- (١) فقال : ساقطة من ر . م . والمطبوع ، ومن سمج أبي عبيد ذكرها هند طول الكلام .
- (٣) البيت من قصيدة من المنقارب للأعشى ميدون بن قيس عماح سلامة بن يزيد الحميرى الديوان ١١١. وانظر فيه
   كذلك تهذيب اللغة ٢ / ١٤٧ ، ومقاييس اللغة ٣ / ٣٠ ، والفائق ٢ / ١٣٧ ، واللسان ( زهد ) وجاء في مقاييس اللغة بعد برت الأعشى :

قال الحليل : الزهادة في الدنيا ، والزهد في الدين خاصة .

- (٣) ك: ﴿ السر » . و لا فرق في المعنى .
  - (؛) هو : ساقطة من د .
  - (ه) «هاهنا » : تكلة من د .
- (٦) « الله » : تكلة من ر . م . والمطبوع .
- (٧) د . ع : «عز وجل » ، وفي م : « تمال » .
- (A) في د : « و لا تواعد و هن سرا » خطا من الناسخ ، و لفظة « لكن » . تكلة من ر ، و هي جزء من الآية ه ٢٣ من سورة اليقرة .
  - (٩) « ابن حجر » : تكملة من د . م .
- . (١٠) رواية،الديوان ص ٢٨ : « وألا يحسن » في موضع : « وألا يشهه» « وألا يحسن » روأية م والمطبوع . ولعله رجع فيها إلى الديوان ، وفي الديوان : بسياسة : امرأة عيرت امرأ القيس بالكبر .

وفى د « اللهو» في موضع « السر » و لا حاجة إلى البيت على هذه الرواية .

- (۱۱) د : ﴿ لَغَمَّاهَا \* بِمَّاءُ مَثَنَاةً تَحَريف .
- (١٢) جاء في تهذيب اللغة بعد هذا التفسير أو قريب منه ج ٦ ١٤٧ ؛قلت : المعنى أنهم لا يسلمونها إلى من يريد هتك حرمتها لقلة مالها.
  - (۱۳) ع : قال .
  - (١٤) ك. م : عليه الصلام ، و في د . ر ع : صلى الله عليه -
    - (١٥) بد : أشفيتكم بشين مثلثة وفاء موحدة تحريف .
  - (١٦) د : وأظيفوا » بظاء معجمة مهثرئة بعدها ياء مثناة تحريف .

```
وَأَكْفِتُوا صِبِيانَكُم ، فَإِنَّ لِلشَّياطين ِ انِتشاراً وخَطَفَةٌ ، <sup>(١)</sup>.
يَعنى بالَّليل <sup>(٢)</sup>.
```

قالَ (٣): حَدَّثنيه عَبَّادُ بنُ عَبَّاد ، عَن كَثِير بن ِ شِنْظير ، عَن عَطاءِ بن أَبي رَباحٍ ، عَن جَلاءِ من عن جابر بن عبد الله ، يرفَعُه .

قال « الأَصمعيُّ » و « أَبو عمرو » : قولُه : خَمَّروا آنيتكُم : التَّخِميَّر ( أَ) : التَّغطِية . وَمنهُ الحديثُ الآخرُ : « أَنَّه أُتِي َ بإناءٍ مِن لَبنٍ ، فقالَ : لَولَا خَمَّرتَه ( ) ، وَلَو بعود تعرُّضُه عَليه ( ) » .

(١) المطبوع ، م : « خطفة ، وانتشارا » وأثبت ما جاء فى بقية النسخ ، والبخارى . وجاء فى خ : كتاب بدء الحلق ، باب إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم . ج بر ص ٩٥ :

حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن كثير ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله – رضى الله عهما – رفعه ، قال : خمروا الآتية ، وأوكوا الأسقية ، وأجيفوا الأبواب ، وأكفتوا صبيانكم عند العشاء ؛ فان للجن انتشارا وخطفة ، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد ، فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة ، فأحرقت أهل البيت » وأنظر فيه كذلك :

```
خ : كتاب بدء الحلق ، باب صفة إبليس
       ج ک ص ۹۳
                                                      « : كتاب الأشربة ، باب تغطية الإناء
       ج ٦٤٩ ص ٦٤٩
                                            « : كتاب الاستئذان ، باب لا تترك النار في الليل
      ج ٧ ص ١٤٣
                                   م : كتاب الأشربة ، باب استحباب تغطية الإناء وإيكاء السقاء
     ج ۱۸۳ ض ۱۸۳
                                 د : كتاب الأشربة ، باب في إيكاء الآنية الحديث ٣٧٣٢/٣٧٣١
      ج ۽ ص ١١٧
                                 ت : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في تمخمير الإناء الحديث ١٨١٢
      ج ۽ ص ٢٦٣
                                        جه : كتاب الأشربة ، باب تخمير الإناء الحديث ، ٣٤١
     ج ٢ ص ١١٢٩
                                                             حيم : حديث جابر بن عبد الله
ج ۳ ص ۲۷۶ ، ۲۸۶
```

وفيه عن أبي هرير ة ؛ وعبدالله بن سر جس

دى : كتاب الأشرية ، باب فى تخمير الآنية الحديث ٢١٣٧–٢١٣٨ ج ٢ ص ٤٦ والفائق ٢/٥٩٥ ، والنهاية ٢/٧٧ ، ٣١٧/ ، ٢٢٢/٥ ، وجامع الأصول ٥/٥٨ الحديث ٢١٠٦ ، وتهذيب اللغة ٣١٠/٧ ، ٢١٠/١١ .

- (٢) عبارة م ، والمطبوع : قال أبو عبيه : يعنى بالليل ، وأراه من قبيل التهذيب والتصرف .
  - (٣) قال : ساقطة من ر .
    - . ع : فالتخمير . (٤)
  - (ه) م : خمر تموه ، وأراه سهوا من الناسخ .

والفائق ١/٥ ٣٩ ، والنهاية ٧٧/٢ ، وجامع الأصول ٥/٣٨

قال(١) «الأَصمعيُّ ، تَعرُضُه (٢) [\_ بضم الراء \_] (٢)

قالَ «الأَصمعي » و «أبو عَمرو » : وقَولُه (٤) : وَأُوكُوا أَسْقَيْتَكُم : الإِيكَاءُ (٥) : الشُّدُّ ، واسمُ السَّير أو (٦) الخَيط (٧) الَّذي يُشَدُّ به السِّفَاءُ : الوكاءُ .

وَمنهُ حَديثُ اللَّقَطَةِ: «واحفظ عِفاصَها وَوكاءَها، فَإِن (^) جاء رَبُّها، فَادفَعْها إِلَيه (٩) ه .

وَقُولُه : وَاكْفُتُوا (١٠) صِبِيانَكُم : يَعْنَى ضُمُّوهُم إِلَيْكُم ،وَاحْبُسُوهُم فِي البِيُّوتِ [٧٣] وَكُلُّ شَيْءٍ ضَمَمْتُه إِلَيْك ، فَقد كَفَتَّه ، وَمنهُ قَولُ « زُهَير » يَصف الدِّرعَ ، وَأَنَّ صاحبَها ضُمُّها إلَّيه ، فَقالُ :

ومُفاضَةٍ كَالَّذِهِي تَنْسُجِه الصَّبا . . بَيضاء كُفِّتَ فَضلُها بِمُهَنَّد (١١)

```
(١) ر . م ، والمطبوع : « وقال » .
```

انظر الفائق ١/٥٨٣ ، والنهاية ٧٧/٢

(؛)ع: « قرله ».

(ه) د : « فالإ يكاء ..

(۷) د : واسم السيز الخيط . . . تصحيف

(٨) ك : « فإذاً » وأثبت ما جاء فى بقية النسخ ، وصحيح البخارى ٣/٥٥ ، وصحيح مسلم ٢٧/١٧

(٩) جاء في خ كتاب اللقطة ، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه و لأنها وديعة عنده ج ٣ ص ٩٥ : «حادثنا قتيبة بن سعيد ، حادثنا إساعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيا بن خالد الجهني – رضي الله عنه – أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن اللقطة :

قال : عرفها سنة ، ثم اعرف وكاهما وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فإن جاء ربها فأدها إليه

قالوا: يارسول الله ؟ فضالة الغنم .

قال : خذها ، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب .

قال: يارسول الله ؟ فضالة الإبل ؟

قال : فغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى احمرت وجنتا ه – أو احمر وجهه – ثم قال : مالك ، ولهًا ؟ معها حدَّاوُها وسقاوُها ، حتى يلقاها ربها »

وانظر فيه م : كتاب اللقطة .......

ج ۱۲ ص ۲۱

د : كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة ج ۲ ص ۳۳۳/۳۲۸ وفیه أكثر من حدیث .

ت : كتاب اللقطة ، باب ماجاء في اللقطة الحديث ١٣٧٢ : ١٣٧٤ ج ٣ ص ٥٥٥/٦٥٨ .

ط: كتاب الأقضية ، باب القضاء في اللقطة ج ٢ ص ٢٢٦ تنويز الحوالك

حم : حديث زيد بن خالد الحهي ج ٥ ص ١٩٣

والفائق ٣/٣ ، والنهاية ٥/٢٢ ، وتهذيب اللغة ٣/٣؟

(۱۰) د د واکتفوا په تصحیف .

(١١) البيت من قصيدة – من مجر الكامل – لزهير بن أبي سلمي ، يمدح سنان بن أبي حارثة المرى الديوان ٢٧٨ وفى تفسير غريبه : مقاضة :الدرع السابغة. واللهي – بكسر النون وفتحها مع التشديد –: الغدير؛ وشبهها بالمندير فى بياضها وبريقها .

وانظر اللسان (كفت )

<sup>(</sup>۲) م : تعرضونه .

<sup>(</sup>٣) بضم الراء : تكملة من ر . م والمطبوع ، ودقة الضبط تحتاج إليها ، وفيه ضم الراء وكسرها .

<sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع « والخيط » وأثبت ما جاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة ١٠/١٠

واللِنَّهي جَميعا (١)

يَعْنَى أَنَّه عَلَّقَها بِالسَّيف، فَضَمَّها إِلَيهِ ، وقال الله – تَبارَك وتَعالَى (٢) – : «أَلَم نَجعل الأَرضَ كفَاتاً . أَخْياءً وَأُمواتَا <sup>(٣)</sup>» .

يُقالُ : إِنَّهَا تَضُمُّهِم إِلَيها ماداموا أحياءً على ظهرها ، فَإِذا ماتوا ضَمَّتهُم إِلَيها في كطنها

قالَ : وَأَخبِرَنَى إِساعيلُ بنُ مُجالد (٤) بن سعيد ، عَن «بَيَّان (٥) » قال : كنتُ أَمشي، مَع «الشُّعبيُّ ، بظُهر الكوفَة ، فالتفَّت إلى بُيوت الَّكوفَة ، فقالَ : هَذه كِفِاتُ الأَّحياءِ ، ئمَّ التفتَ إلى المقبرة ، فَقالَ : وَهذه كِفِاتُ الأَموات .

يُريدُ نَأُويلَ قَوله<sup>(١)</sup> : «أَلَم نَجعل الأَرضَ كفاتاً . أَحياءَ وَأَمواتاً<sup>٢</sup>» . وَق حَدَيِثُ آخرَ : «ضُمُّوا فَواشيكُم حَتَّى تَذَهِبَ فَحمةُ العشاءِ<sup>(٧)</sup> » . [ وأَمَّا المُحدِّثونَ ، فيقولُونَ : قَحمة (٨) ] .

<sup>(</sup>١) هوالنهي جميعًا» ساقطة من كل النسخ ما عدا « ك » ويعني بها جواز فتح النون وكسرها ، وقد جاء البيت في نفس النسخة - بكسر النون وفتحها في التعبير «كالنهي » وفوق النون « معاً » رمز الجواز .

<sup>(</sup>۲) د : « جَل ثناو ً، »

<sup>(</sup>٣-٣) سورة : والموسلات ، الآيتان ٢٥ -٢٦ .

<sup>(</sup>٤) د : « مجاهد ؛ تصحيف

<sup>(</sup>٥) أراه – والله أعلم – بيان بن بشر الأحسى ، أبو بشر الكوفي . ثقة ثبت من الحامسة تقريب الهذيب ١ / ١١١

<sup>(</sup>٦) قوله : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٧) جاء في م : كتاب الأشربة ، باب استحباب تغطية الإناء ج ١٢ ص ١٨٥ :

<sup>«</sup> وحدثنا يحيي بن يحيي ، أخير نا أبو خيشة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :

قال رسول آقة – صَلَّى الله عليه وسلم – : « لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حَي قذهب فعمة العشاء، فان الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة ألحماء »

وانظر « د » : كناب الجهاد ، باب كراهية السير في أول الليل الحديث ٢٦٠٣ ج ٣ ص ٧٨

حبر : من حديث چابر وفيه : « حتى تذهب فحمة العشاء » في الصفحات ٣١٢/٣ ٣١٢/ ٢٩٥ ، ٢٩٥ وفيه كذلك : « حتى تذهب فوعة النشاء » ٣٦٢/٣

والفائق ٣ / ١١٨ فذي ، والنهاية ٤/٧/٤ رئيه : « اكفتوا صبيانكم حتى تذهب فحمة العشاء » وتهذيب اللغة ه/١٢٣. والرواية في كل هذه المصادر «فحمَّة» بالقاء الموحدة . ولم أقف علَّ قحمة – بالقاف المثناة – في المصادر الي

 <sup>(</sup>٨) التكملة من د ، رم وهي في م : « وانحاثون يقولون : فحمة » . \_

وجاء في لسان العرب ، مادة فخم ، بعد ذكر الحديث ، وتفسير الفواشي – غير أن الرواية «حتى لذهب فحمة الشتاء» وأراه خطأ - أقول : جاء فيه : قال ابن برى : حكى حمزة بن الحسن الأسهال ، أن أيا المفضل ، قال : أخبرنا أبورمسر عبد الوارث، قال : كنا بباب بكر بن حبيب ، فقال عيسي بن عمر في عرض كلام له : قبعة العشاء ، فقلنا : لعلها قمحة العشاء .

فقال : هي قحمة (العشاء) بالقاف - لا يختلف نبها ، فله خلنا على بكر بن حبيب ، فلحكيناها له ، فقال : هي فحمة العشاء – بالفاء لا غير – أي فورته .

[و] (١) قَولُه : الفَواشي : كلُّ شَيْ أَمُنْتَشر منَ المال مثلُ العَنم السَّاعَة والإبل وَغَيرهَا . وَقُولُه : حَتَّى تَذهبَ (٢) فَحمةُ العشاءَ : يَعنى شدَّة سَمواد اللَّيل وظُلْمته ، وَإِنَّما يكون ذَلك في أَوَّله ، حَتِّي إِذَا مُسكنَ فَورُهُ قَلَّت (٣) الظُّلمةُ .

وقالَ «الفَرَّاءُ » : يُقالُ : فَحِّموا عَن العشاءِ ، يَقول : لَا تسيروا في أَوَّله حينَ تَفورُ الظُّلْمَةُ وَلَكُنَ أَمْهِلُوا حَتَّى يَسْكُنَ ذَلَكَ ، وتَعتدلَ الظُّلُمَةُ (٤) ، ثُمَّ سيروا ، [و آ (٥) قالَ «لَسِلَ»:

وتَكَجَّى بَعدَ فَور وَاعتدَل (١) وَاضبط اللَّيلَ إِذَا طَالُ السُّرَى ا ٨٩ ـ وقَالٌ (٧) أَبُو عَبَيْدِ في حديثُ النَّبِيِّ ـ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (٨) ـ حينَ ذَكرَ المظالم التي وقعَّت فيها «بنو إِسَّرائيل » والمعَاصي ، فقالَ النبيُّ (٩) صلَّى الله عَلَيه وسَلَّمُ (١٠) : «لَا وَالَّذَى نَفْسَى بِيَده حَتَّى تَمَّا خُنُوا (١١) على يَدَى (١٢) الظَّالِم، وَتَأْطروهُ عَلَى الحَقِّ أَطراً (١٣) » [ قالَ (١٤) « أَبُو عَمرو » وَغَيره [ ٧٤] : قَولُه : تَأْطروه (٥١٠) ، يَقُولُ : تُعطِفُوهُ عَليه،

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، حدثنا يونس بن راشد ، عن على بن بذيمة ، عن أبي عبيدة ( بن عبد الله بن مععود ) عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلتي الرجل ، فيقول : يا هذا : التي الله ، ودع ما تصنع ، فإنه لا يحل لك ، ثم يلقاء من الغد ، قلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ، قلما فعلوا ذلك ضرب ألله قلوب بعضهم ببعض ، ثم قال : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على السان داود ، وعيسي بن مريم » إلى قوله : « فاسقون » ( الآية ٧٨ من سورة المائدة ) ، ثم قال : «كلا ، والله لتأمرن بالمعروف ، والثَّهون عن المُنكِّر ، ولتأخذن على يهى الظالم ، و لتأطونه. على ألحق أطراً ، و لتقصرنه على الحق قصراً » .

وجاء في هامش د نقلًا عن المنذري أن الحديث منقطع ؛ لأن أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، لم يسمع من أبيه و انظر في الحديث : ت : كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة المائدة الحديث ٣٠٤٧ ج ٥ ص ٢٥٢

جه : كثاب الفتن ، باب الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر الحديث ٢٠٠٦ ج ٢ ص ١٣٣٧ حم : حاديث عبد الله بن مسفود حج ١ ض ٣٩١ .

والفائق ( / ٤٧ ) والنهاية ( / ٥٣ ) وتَهْذيب اللَّمَةَ ٤ / ٨ ، ومقاييس اللَّمَةَ ١ / ١١٣ .

 <sup>(</sup>١) الواو تكملة من د . ر ، وقد سقط : « وقوله » من م والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) د: يذهب : تحريف ؛ لأنها في المديث « تذهب ، .

<sup>(</sup>٣ ) د ؛ فلث ، بقاء موحدة في أرله ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ و التهذيب ١٢٣/٥

رُع ﴾ عبارة تهذيب اللغة ه/١٢٣ : « حتى تسكن وتعتدل الظلمة» وقي م و المطبوع «تسكن » بتاء مثناة في أول الفعل.

 <sup>(</sup>ه ) الواو : تكملة من د . ر ، وتهذيب اللغة .

 <sup>(</sup>٦) هكذا چاه ونسب في تهذيب اللغة ٥/١٢٣ ، واللمان « فحم » وجاء في التهذيب : وقال «شمر » : يقال : فحمة ، وفحمة – أي بسكون الحاء وفتحها – لغتان .

<sup>(</sup>٧ ) ع: قا**ل** .

 <sup>(</sup>A) أفرم: عليه السلام، وفي د.: صلى الله عليه.

 <sup>(</sup>٩) الذي : لم تردق ع م والمطبوع .
 (١٠) م : عليه السلام و في د : صلى الله عليه ، و لم ترد الجملة الدعائية في بقية النسخ ..

<sup>(</sup>٢١) د : «يَانْخَلُوا » تَحْرَيْف ، ويوُكُه الشَّحْرِيْف قُولُه : «وتَأْطُرُوه» .

<sup>(</sup>١٢) د.ك: يد، وأثبت ما جاءفي بقية النسخ وسنن أبي داود، والترمذي، وابن ماجة .

<sup>(</sup>١٣) جاءً في د : گتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي ، الحديث ٤٣٣٩ ج ؛ ص ٥٠٨ :

<sup>(</sup>١٤) ع : وقال ٠

<sup>(</sup>١٥) رَ : «تَأْطُرُوهُ أَطْرُاً» ، وَفَى عَ : تَأْطُرُوهُ عَلَيْهُ ·

وكُلُّ شيءٍ عَطفتُه عَلى شَيءٍ ، فَقدْ أَطرتُه : تَأْطرِه أَطْراً ، قالَ ﴿طرَفةُ ﴾ يَصف ناقَةً ، وَيذكُر ضُلوعَها :

كَأَنَّ كَنَاسَى صَالَّةٍ يَكُنُفانِها وَأَطْرَ قِسَى َ ثَنَحتَ صُلْبِ مَوِيَّد (١) شَبَّه انحنَاء الأَضَلاع بِما حُنى مِن طَرَفَى القَوس ، وقالَ المغيرةُ بِنُ حَبْناء التَّميميُّ : وأَنتُم أُناسٌ تَقمصونَ مِن القَنا إِذَا مَارَ فِي أَكِتَافِكُم وتَأَطَّوا (٢) يَقولُ : إِذَا تَثَنَّى (٣) فَيها .

٩٠ ـ وقالَ (٤) أَبُو عَبَيد في حَديث النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ أَعَلَيه وسَلَّمَ (٥) ـ :

ولى خَمسةُ أَسَامٍ : أَنَا مَحَمدٌ ، وأحمد ، والماحى : يَمحو الله بي الكُفرَ ، والحاشِرُ :

أَحشُوُ النَّاسَ عَلَى قَدَى ۗ ، والعاقب (٦) ﴿ .

قالَ : حَدَّثنيه (٧) «يَزيد » عَن سُفيان بن تحسين (^) ، عن الزُّهريِّ ، عَن محمد بن عُجبَير آبن مُطعِم ، عَن أَبيه ، عَن النبيِّ – صَلَّى الله عَلَيه وساً الْ

قَالَ يَزِيد : فَسأَلتُ (١٠) «سفيانَ » عَن العاقب ؟ فقالَ (١١) : آخرُ الأَّنبياء .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وكذلك كُلُّ شيءٍ خَلفَ بَعدَ شيءٍ فَهُو عاقبٌ [لَهُ (١٢)].

(١) البيت من قصيدة – من الطويل – لطرفة بن العبد ، في ديوانه ٧٦ ضمن ثلاثة دواوين طبيروت وبرواية الديوان ، والغريب جاء ونسب في تهذيب اللغة ١ / ٨ ، ومقاييس اللغة ١ / ١١٣ ، والفائق ١ / ٤٧ ، وراللسان (أطرا) (٢) هكذا جاء ونسب للمغيرة في تهذيب اللغة ١٤ / ٨ ، واللسان (أعر) وجاء في المطبوع: «تقمصون » – بضم الناه في أوله ، والصواب الفتح ، وفي عين المصارع منه الضم والكسر.

وفي تفسير غريبه : تقمصون : تثبون ، والقمص : الوثب . مار : تردد ذهابا ومجينا ، اللسان (جياً – مار )

(٣) المطبوع «يثني» نحريف. (٤) ع: قال.

(٥) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه ، وعلى منهج م من التهذيب جاءت عبارته «وقال في حديثه عليه السلام » وهي عبارة « م » في كل الأحاديث إلا ما ندر .

(١) جاء في خ : كتاب المناقب ، بأب ما جاء في أسهاء الرسول – صلى الله عليلي وسلم - ج ۽ ص ١٦٢ :

«حدثنا إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثني معن، عن مالك، عن أبن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلى – :

« لَى خَمْسَةَ أَسَهَاءَ : أَنَا مُحْمَلُهُ ، وأَخْمَلُهُ ، وأَنَا المَاحَى اللَّذَى يُمْحُو اللَّهِ بِي الكفر قدى ، وأنا العاقب » .

و أنظر كذلك خ : كتاب التفسير ، تفسير سورة الصف ج ٦ ص ٦٢ .

م : كتاب مناقب الذي ، باب أسائه - صلى الشعليه وسلم - ج ه ١ ص ٤ . ١ وفيه : «و أنا العاقب الذي ليس بعده أحد،

ت : كتاب الأدب، باب ما جاء في أسماء الذي – صلى الله عليه وسلم – الحديث ٢٨٤٠ ج ٥ ص ١٣٥

دى : كتا ب الرقائق ، با ب في أسهاء الذي – صلى الله عليه و سلم – الحديث ٢٧٧٨ ج ٢ ص ٢٢٥٠ .

حم : حديث جبير بن مطعم ج ۽ ص ٨٠. والفائق ٣ / ١٠ ، والعاية ١ / ٣٨٨ ( حشر ) ٣ / ٢٦٨ عقب ۽ / ٣٠٥ ( محا ) ، وتهذيب اللغة ١ / ٢٧١ ، والسان (عقب) .

(٧) ر : قال : «وحدثنيه » .

(۸) هو سفیان بن حسین بن حسن أبو محمد « ثقة فی غیر الزهری » تقریب البّهذیب ۲ / ۳۱۰ ، وفی د : « عن سفیان عن حسین » تصحیف .

وقَد مَفَب يَعَقَب (١) عَقْبًا وعُقُوبًا ، وَلَهَذَا قَيلَ لِوَلَدِ الرَّجُل بَعَدَهُ : هُو عَقَبُه <sup>(٢)</sup> . رِ كَاذَٰكُ آخِرُ كُلِّ شِيءٍ عَقَيْبُه .

وَمَنهُ حَدِيثُ «عُمَرِ» [\_ رحمه الله\_(٣)] : أَنَّه سافَر في عَقب رَمُضانَ ، فقالَ : «إِنَّ الشَّهِرَ قَد تُسعُسَعَ ، فَلَو صُمنًا بَقِيَّتُهُ ( سُ

قَالَ ﴿الْأَصِمَعَيُّ ﴾ : يُقَالُ : فَرَسُ ذَو عَقْبِ: إِذَا كَانَ بِافَىَ الْجَرَى (٥) . وَكَامَاءِكَ الْعَاقَبَةُ مَنْ كُلِّ شَيءٍ آخرُهُ (٦)، وَهِي (٧) عَواقب الأُمور.

قالَ أَبُو عُبيد: ويُروى عَن «أَبي حازم » أَنَّه قالَ: « لَيسَ لِملولِ صَديقٌ ، وَلا لِحسود(^) غِيُّ ، والنَّظُرُ في العواقب تَلقيحٌ للعُقولِ » .

٩١ \_ وقال (٩) أبو عُبَيد في حَديث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم ( ) \_ : أَنَّهُ كَانَ في سَفْرٍ ، فَغَقَدُوا الماءَ. فَأَرْسِلَ النبيُّ صَلَى اللهُ عَلَيه ومَلَّم (١١)\_ «عَليًّا »(١٢) وفُلانًا (١٣) يَبغيان الماء، فَإِذَا هُمَا بِامْرَأَة عَلَى بَعِير لَهَا بَين مَزادَتَين [ ٧٥] أُو سَطِيحَتَين (١٤) ، فَقَالَا لَها (١٥) : انطَلقي إلى النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم - . (٦)

<sup>(</sup>١) في تهذيب اللغة : يعقب – بكسر القاف – في المضارع ، وفي مضارعه ضم العين وكسرها والضم أفصح ، انظر أللسان/عقب .

 <sup>(</sup>۲) عقبه - بكسر القاف و سكونها - و في تهذيب اللغة ١ / ۲۷۱ : « هو عقبه ، وعقبه » - بكسر القاف و سكونها -و في د : عقبة – بالتنوين – تصحيف .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين تكملة من د ، و في م ، و المطبوع : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) انظر في حديث عمر : تهذيب اللغة ٢ / ٢٧١ ، والفائق ٣ / ١٤، والنباية ٣ / ٢٦٨ ، وتسمسع : ذهب أكبره

<sup>(•)</sup> جاء في تهذيب اللغة ٢٧٢/ : قال : وقال الأصمعي : فرس ذو عقب ، أي جوى بعد جرى ، ومنالعرب من يقول : ذو عقب فيه – بكسر ألقاف هنا ، و سكونها قبل .

وجاء في المصدر نفسه : وقال أبو زيد : جاء فلان على عقب رمضان وفي عقبه حبالضم والتخفيف -- : إذا جاء وقد ذهب الشهركله .

وجاء فلان على عقب رمضان ، وفي عقبه – أي بفتح العين وكمر القاف – إذا جاء ، وقد بقيت في آخره أيام .

<sup>(</sup>٦) جاء في المحكم ١ / ١٤٠ عقب كل شيء ، وعقبه ، وعاقبة ، وعقبته ، وعقباه ، وعقبانه ": آخره .

<sup>(</sup>٧) د : وهو ، تصحيف .

<sup>(</sup>۸) د : لحود ، تصحیف .

<sup>(</sup>١٠)م : عليه السلام ، وفي د . ر . ع · ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>١١) ر . م ، و المطبوع : عليه السلام ، وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه - . (۱۲) د : «عليا – عليه السلام – » .

<sup>(</sup>١٣) فلان : صرح ابن الأثير في النهاية ٢ / ٣٦٥ باسمه وأنه « عمران » .

<sup>(</sup>۱٤) د : بسطيحتبن » تصحيف . (۱۵) د : «فقال آلها » تصحیف .

١٦) د . ك . م و المطبوع : عليه إلسلام ، وفي د . ع : – صلى الله عليه – .

فقَالت : إِلَى هَذَا الَّذَى يُقَالُ لَهُ (١) الصَّابيءُ ؟

قَالَاً (٢) لِلَهَا : هُو النَّذَى تَعنينَ ١٠٠٠.

قالَ (٤): حَدَّ ثَنيه مَروانُ الفَزارِيُّ، عن عَوف، (٥) عَن أَبِي رَجَاءِ الغُطارِدِيِّ، عَن عِمرانَ اللهُ عَليه وَسَلَّم \_ (٦) .

قالَ « الأَصمعي » ، وبَعضُه عَن « الكسائيّ » و « أَبي عَمرو » وغَيرهم : قَولُه : بَين مَزادتَين : المزادةُ هي التي تُسمِّيها النَّاسُ الرَّاوِيةَ .

حدثنا معدد ، قال : حدثني يحيى بن سعيد ، قال : حدثنا عوف ، قال حدثنا أبو رجاء ، عن همران ، قال : كنافى سفر مع الذي – صلى الله عليه وسلم – وإنما أسرينا حتى إذا كنا فى آخر الليل وقعنا وقعة ، ولا وقعة عند المسافرين أحلى منها فما أيقظنا إلاخر الشمس، وكان أول من استيقظ ، فلان أن يسميم أبو رجاء، فنسى عوف، ثم عمر بن الحطاب الرابع . وكان الذي صلى الله عليه وسلم – إذا نام لم يوقظ ، حتى يكون هو يستيقظ ، لأنا لا ندرى ما يحدث له فى نومه ، فلما استيقظ عمر ، ورأى ما أصاب الناس ، وكان رجلا جليدا ، فكبر ، ورفع صوته بالتكبير ، فازال يكبر ، ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته الذي أصابهم . ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته ، الذي أصابهم . قال لا ضير ، أو لا يضير ، ارتحلوا ، فارتحل ، فمار ضير بعيد ، حم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ، ونودى بالصلاة ، فصلى بالناس فلما انقتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم -

قال : ما منك يا فلان أن نصلي مع التوم ؟ قال : أصابتي جنابة ولا ماء . قال عليك بالصعيد فانه يكفيك . ثم سار النبي – صلى الله عليه وسلم – فاشتكى إليه الناس من العطان، فنزل، فدعا فلانا كان يسميه « أبورجاه » نسبه عوف ، ودعا « عليا » فقال : اذهبا فابتنيا الماء، فانطلقا ، فتالها امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لحا : أين الماء ؟ قالت عهدى بالماء أمس هذه الساءة ، ونفر نا خلوفا ، قالا لها : انطلق إذا .

وانظر كذلك م : كتاب المساجد ، باب قضاء الفائنة واستحباب تعجيله ج ، ص ١٨٩٪

حم : بعديث عمر أن بن حصين ج ٤ ص ٣٤ – ٣٥٠

عُ : أَ كِتَابَ إِلمُناقِبِ ، باب علامات النبوة في الإسلام ج ؛ ص ١٩٨ .

والفائق ٢/٧٧/ سطح ، والنهاية ٢/٣٦٥ وقيه : « وفي حديث على وعمران : « فإذا هما بناشر أدّ بين سطيععتين » ومهذيب اللغة ٤/٢٧٩

(٤) قال ۽ ساقطة من ر

<sup>(</sup>۱) د : « لها » تصحیف

<sup>(</sup>٢) ع: « فقالا ».

<sup>(</sup>٣) جاء الرخ : كتاب التيمم ، باب الصعيد الطيب ، من حديث فيه طول ، ج ١ س ٨٨ :

<sup>(</sup>ه) عبارة د : حدثتيه القزاري مروان بن عوف » تصحيف،وهوف هوعوف بن أبي جميلة الأعراب كما في مسلمه / ١٨٩

<sup>(</sup>٦) د . ر : -- صلى الله عليه -- .

وَإِنَّمَا الرَّاوِيَةُ : البعيرُ الَّذِي يُستَقَى عَلَيه [ الماءُ ] (١) ، وَهذه هِي الرَّ المُزادَةُ أَ.
والسَّطيعَةُ نحوها أَصغرُ منها هي (٢) من (٤) جلدَيْن ، والمَزادَةُ أَكبَرُ منها (٥).
والسَّعيبُ : نَحوٌ من المزَادَة (٦).

قالَ أَبُو عُبَيد : وَأَمَّا قَولُها : الصابيءُ : فَإِنَّ الصابيء (٧) عند الدي الدي قد خرج من دينٍ إلى دينٍ .

يُقالُ: [قَد] (^)صِباَّتَ فَى ( ) الدين: إِذَا خَرِجتَ منه ، ودَخلت في غيره ، وَلَهَذَا كَانَ الشُّركونَ يَقُولُونَ للرَّجُّلِ إِذَا أَسلَمُ فَى (١٠) زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم - (١١): قَدَّصَاً فُلانٌ ! أُ

سميت مزادة ؛ لأنها تزيد على السطحتين ، وهما المزادتان .

(٦) جاء في مقاييس اللغة ٢ / ١٩٢ : والشعيب : السقاء البالى ، و إنما سمى شعيبا ؛ لأنه يشعب الماء الذي فيه ، أي لا محفظه ، بل يسيله .

وجاء في تهذيب اللغة ١ / ٤٤٣ نقلا عن أب الهيثم : قال : والشعيب : المؤادة ، سميت شعيبا ؛ لأنها من قطعتين شعيت إحداهما إلى الأخرى ، أي ضمعت ً .

- (v) (v) و فإن العمالي (v) v v v
  - (۸) «قله» تکمله من د .ر .
- (٩) «فى» صويت فى ع : إلى من ، و.، أثبت أدق ، جاء فى تهذيب اللغة : وقال أبو زيد : صبأ الرجل فى دينه يصبأ صبوءًا ؛ إذا كان صابئًا .
  - (١٠) في د : «خرجت منه» في موضع « أسلم في » خطأ لا نتقال النظر إلى السطر الأعلى .
    - (١١) د ع : صلى الله عليه وفي ر إلى م عليه السلام .

<sup>(</sup>١) الماء : تكملة من د .

<sup>(</sup>٢) هي : ساقطة من م ، ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) ع : : وهي : وما أثبت عن بقية النسخ .

<sup>(؛)</sup> د : في ، تصنيف .

<sup>(</sup>ه) جاء في تهذيب اللغة ١٣ / ٢٣٥ : وقال النضر : السطيحة أن جلدان مقابلان ، قال : والمزادة : تكون حلدين ونصفا وثلاثة جلود .

وَلا أَظُنُّ الصَّابِئِينَ (١) سُمُّوا إِلاَّ من هَذا؛ لِأَنَّهم فارَقوا دينَ اليَهود والنَّصارى، وخَرجوا منهما (٢) إِلَى دين ثالث – والله أَعلَم – .

وق الحَديث ، قال : فكانَ المُسلمون يُغيرونَ عَلى مَن حولَ هَذه المَرأَة ، وَلا يُصيبون الصِّرم الذي هي فيه (٣).

قَالَ أَبُو عُبَيد (٤): قولُه : الصِّرم (٥): يَعنى الفرقَةَ من النَّاس لَيسوا بالكثير ، وجمعُه أصرامٌ ، قال « الطِّرمَّاح » :

بادارُ أَقوَت بَعدَ أَصرامها . . عامًا وَما يبْكيكِ مِن عَامِها (١)  $^{(1)}$  أَبو عُبَيدٍ فى حَديثِ النبيِّ  $^{(1)}$  اللهُ عَلَيه وسَلَّم  $^{(1)}$  :

« أَنَّه كَانَ بِالحُدَيْبِيَةَ ۚ ، فَأَصابَهُم عَطَشٌ ، قالَ : فجَهَشنا إِلَى رَسُولُ ِ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم \_ (٩) » .

وجاء في مقاييس اللغة ٣ / ٣٤٥ : والصرم : طائفة من القوم ينزلون بإيلهم ناحية من الماء ، فهم أهل صرم

وجاء في اللسان أنه يجمع على أصرام ، وأصاريم ، وصرمان ، الأخبرة عن سيبويه .

<sup>(</sup>١) د م : منها ؛ وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>۲) عبارة د : لا تهمز الصبثات وغيرها» تصحيف .

و جاء في هامش ك بعد ذلك وقريش لا تهمز الصابيين، وغيرهم يهمزها ، كما جاءت محرفة في د، وأراها حاشية.

<sup>(</sup>٣) انظر تخريج الحديث ، وفيه هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٤) قال أبو هبيد : ساقيط من ع .

<sup>(</sup>ه) أضاف م ، وعنه نقل المطبوع « الذي هي فيه » وأراه تصرفا .

 <sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة من السريع – للطرماح الحكم بن حكيم يمدح يزيد بن المهلب بن أبى صفرة .
 الديوان ٢٦٩ ط دمشق و انظر تهذيب اللغة ١٢ / ١٨٥ ، والتاج ، واللسان ( صرم) .

<sup>(</sup>٧) ع : قال .

<sup>(</sup>A) م : عليه السلام ، و في د . ع . ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٩) د . ك : عليه السلام ، وفي د . ع : - صلى الله عليه .

وقد جاء في خ ، كتاب المناقب ، باب علامات النبوة في الإسلام ج ؛ ص ١٧٠ :

<sup>«</sup> حدثنا موسى بن إساعيل ، حدثنا عبد العزيز بن مسلم ، حدثنا حصين ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن جابر بن عبد الله قال : عطش الناس يوم الحديبية ، والذي – صلى الله عليه وسلم – بين يديه ركوة ، فتوضاً فجهش الناس نحوه ، فقال مالكم ؟ قالوا : ليمن عندنا ماء نتوضاً ، و لانشرب إلا مابين يديك ، فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه ، كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا »

قلت : كم كنتم ؟ قال : لوكنا مائة ألف لكفانا ، كنا خس عشرة مائة .

و انظر كذلك : م : كتاب الجهاد و السير ، باب غزوة ذى قرد ح ١٢ ص ١٧٤ دى : المقدمة ص ٢١ الحديث وقم ٢٧ وفيه « فجعل يفور » مع الحتلاف فى بعض ألفاظ الحديث .

حم : حديث جابر بن عبد الله على ج ٣ ص ٣٢٩ و الفائق ١ / ٣٤٩ ، و الفائق ١ / ٣٤٩ ، و الفائق ١ / ٣١٩

قَالَ ﴿ الْأَصْمَعَى ﴾ : الجَهَشْ أَنْ يَفْزَعَ الإِنسَانُ إِلَى الإِنسَانِ .

[ و] (١) قِالَ غُيرُه: وَهُو مَع فَرعه كَأَنَّه يُريدُ البُكاءَ كالصَّبِيِّ يَفْزَعُ إِلَى أُمُه (٢) وأبيه،

قَالَ (٣) أَبِنْ عُبَيِيد : وفيه لُغَةٌ أُخْرَى : أَجَهَشْتُ إِجْهَاشًا ، فَأَنَا مُجْهِشُ .

قالَه (٤) أَبُو زَيِد ، والأَصمعي ، والأَموى ، وأَبو عَمرو ، وَغيرُهم ، وَمن ذَلك قَولُ لَبيه [ بن ربيعة (٥)] :

قَالَت تَشَكَّى ۚ إِنَّ النَّفْسُ أَمْجِهِ شَةً ۚ ﴿ أَوْقَدَ الْحَمَلَتُكُ مَبِعًا لِبَعَدَ أَسَبِعِيدُ ا فإن تُزادى قُلاثًا الْآتَبِلُغي أَملاً الْوَقِي الثلاثِ وَفَاءٌ لِلشَّمانينا(١)

٩٣ \_ وقال (٧) أَبُو عُبَيد في حَديث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٨) \_ « أَنَّ مسَجدَهُ كانَ مربَدًا ليتيَمين في حِجْر مُعاذ بن عَفراء ، فاشتراهُ (٩) منهُما مُعَوِّذُ بنُ (١٠)عفراء فجعله

<sup>(</sup>١) الواو: تكملة من ر.

<sup>(</sup>٢) أمه : مكررة في د خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) ر: وقال ، وفي تهذيب اللغة أبو عبيه : وفيه . .

<sup>(؛)</sup> م ، والمطبوع : قال ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ، نقلا عن أبي عبيه .

 <sup>(</sup>a) ما بين المعقوفين تكله من ر .

<sup>(</sup>٦) فى د : « باتت » فى موضع «قالت»، وبرواية د جاء البيت الأول منسوبا للبيد فى تهذيب اللغة ٢١/٦ واللسان (٦) .

<sup>(</sup>v) ع . ك : قال .

 <sup>(</sup>A) ك. م: عليه السلام، وفي د.ع: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٩) م : فاشترى ، تصحیف ، وجاء بها قبل ذلك : « معاف و معوذ، وعوف بنو عفراء » وأراها تصرفا أوحاشية دخلت في متن النسخة .

<sup>(</sup>١٠) ﴿ بن، : ساقطة من م سهو من الناسخ ر

للمُسلمينَ ، فَبَناهُ رسولُ الله [ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١) \_ ] مُسبجداً (٢) ، .

قَالَ (٣) : حَدَّثَنيه يَزيه ، عَن جَرير بن حازم ٍ ، عَن مُحَمه بن سيرينَ .

قالَ « الأَصمعيُّ » : المربدُ : كُلُّ شَيءٍ حُبِسَت به الإِبلُ ، وَلهذا قبلَ : مِربَدُ النَّعَمِ الذِي [كان (٤)] بالمدينة ، وَبه سُمِّي مِربَدُ البَصرة ، إِنَّما كانَ موضع سوق الإِبلِ ، وكذلك كُلُّ ما كانَ من غَير هذه المواضع [ أَيضًا ] (٥) إِذَا حُبِسَت به الإِبلُ ، فَهُو مربَدُ ، وَأَنشَمَدَنا و الأَصمعيُّ » :

عو اصي إلَّا ما جَعلتُ وَراءَها عَصا مربَد تَعْشَى نُحوراً وَأَذْرُعَا (١)

(١) الجملة الدعائية تكملةمن د. ر. ع. م. -

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهاجرة اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لى،قال ابن شهاب : ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله – حملي الله عليهو سلم – تمثل بيت شعر تام غير هذا البيت .

انظر: د : كتاب الصلاة ، باب في بناء المسجد الحديث ٢٥٣ ج ١ ص ٣١٢

ت : کتاب الحیاد ، باب فقیل من جهنر غاربا ج ۲ ص ۴۸

حم: حليث عَبَان ج

والفائق ۲ / ۲۳ ، وجاء فيه يرواية غريب الحديث ، والنهاية ۲ / ۱۸۲ ، وتهذيب اللغة ۱۶ / ۱۰۹ ، وفيه : « في حجر معوذين عقراء ، فاشتر اه معاذ بن عفراء . . . . .

- (٣) قال : ساقطة من ر، : و جامت مكررة في « د » . غطاً .
  - . كان : تكله من د .
  - (٥) أيضًا : تكله من ر .م ، وتهذيب اللغة ١٤ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) هكذا جاه غير منسوب في تهذيب اللغة ١٠٩ / ١٠٩ ، واللمنان « ربد وإصلاح الغلط لابن قتيبه لوحة ٣٩ ونسب في مقاييس اللغة ٢٢/٢٤ إلىسويد بن كراع »

يَعَنى بِالمربَد ها ها : عَصًا جَعلَها مُعتَر ضَةَ عَلى البابِ تَمتَعُ الإِيلَ من الخُروج سَمَّاها مربداً لهذا (١).

والمرِبَّدُ أَيضًا مَواضعُ (٢) التَّمر مثلُ الجَرِين ، والبَيْدَر للحنطَةِ .

والمربَدُ بلُغة « أَهلِ الحِجازِ » ، والجرينُ لَهُم أَيضًا ، والأَندَرُ « لِأَهلِ الشامِ » ، والبَيدَرُ « لأَهلِ العراق » .

٩٤ – وقال (٦) أَبو عُبيد في حَديثِ النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٤) – : « أَنَّه كَانَ يَستَفتِح بِصَعَالِيكِ المُهاجِرِينَ (٥) ».

قَالَ<sup>(٦)</sup> : حَدَّثَنيه عَبدُ الرَّحمنِ بنُ مهدى ، عَن «سُفيان»، عَن «أَبي إسجاقَ»، عَن «أُمية بن خالد بن (٧) عَبد الله بن أَسِيد ».

قالَ أَبُو عُبيد هكذا (٨) قالَ « عَبُد الرَّحمن » وَهُو عندى: «أَميةُ بنُ عبد الله بن (٩) خالد ابن أَسِيدٍ»

(۲) فی دوع. : موضع

(٣) ع : قال .

(٤) ك. م: عليه السلام ، رق د. ع: صلى الله عليه

(ه) لم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتب الصحاح الستة ، وانظر في « صماليك المهاجرين » :

خ : كتاب الجهاد ، باب من استمان بالضعفاء والصالحين في الحرب ج ٣ مبر ٢٢٥

د : كتاب العلم ، باب في القِمس الحديث ٢٦٦٦ ج ۽ س ٧٧

ت : كتاب الزهاد، باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدمحلون الجنة قبل المتيائم ج ، ص٧٧٥ :

حم: حديث أبن عمر ٢ ص ١٣٣

وجاء فى الجامع الصَغير ١١٧/٢ : كان يستفتح ويستخصر بسعاليك المسلمين ، وذكر أنه ورد فى مشئه « ابن أن شيبة » والكبير الطبران عن« أمية بن عبد الله »

> الفائق ٨٦/٣ (فتح) ، والنهاية ٣/٧٠؛ ، وتهذيب اللغة ٤/٢٤؛، ومقاييس اللغة ٤/٩٤؛ ، وفيه : « وفي الحديث أنه –صلى لقد عليه وسلم – كان يستفتح بصماليك المهاجرين والأنصار » .

> > (٦) قال: القطة من ريا

(٧) ه أبن خاله ، ساقطة من ر.

(A) مقال أبو عبيد مكذا ۾ ساقط بنر.

<sup>(</sup>١) قَسَر ابن قارس المربد في بيت «سويد» بأنه محبس النم بدليل إضافة العصا إلى المربد، وخطأ من قال: إن المربد قد يمي الحشبة أو العصا تعوضه في باب الحرب الحشبة أو العصا تعوضه في باب الحظيرة تعترض صدور الإبل فتمنعها من الحروج ، كذا رويت عن أبي زيد، وأحسب هذا غلطا، وإنما المربد يجبس النهم ، والحشبة هي عصا المربد ، ألا ترى أن الشاعر أضافها إلى المربد ، فقال سويد ين كراع ، وذكر البيت ، وقد أفكر ابن وتنية في كتابه إصلاح الغلط على أبي عبيد تفسير المربد في بيت سويد وخطأه فيه وفسره التفسير الذي قال به ابن فارس بعد وأراه والله أعلم – قد تأثر فيه بابن قتيبة . إصلاح الغلط لوحة ٢٩/ب .

 <sup>(</sup>٩) الذي في الجامع الصغير : أمية بن عبدالله ، والنظر تقريب التهذيب ١ /٨٣ وفيه: أمية بن عبد الله بن عالم بن أسيد
 مكى ثقة ، من الثالثة ،مات سنة سبع و ثمانين ومائة .

قالَ ﴿ عَبِد الرَّحمنِ ﴾ آ : آيَعني بقَوله : [كانَ ] (١) يَستَفتح بصعاليك المُهاجرينَ ، [. أَي آنه [٢] أَنه [كانَ يَسَتفتحُ القتالَ بهم أ.

قالَ أَبُو عُبَيد : كَأَنَّه يَتَيمَّنُ بهم ، والصَّعاليك : هُم (٣) الفُقر اءُ ، والاستفتاحُ : هُو الاستنصارُ ، ويُروى فى تَفسير قوله [ عَز وجَلَّ (٤)] : « إِن تَستَفْتحوا فَقَد جاء كُم النَّصر .

ويُروى : أَنَّ امرأَةً من العَرَب كانَ بَينَها وبَينَ زوجها خصُومةٌ ، فَقالَت . بَيني وبَينَك الفَّالَ . تَعني (1) الحاكم ؛ لأَنَّه (٧) يَنصُر المظلُومَ عَلَى الظَّالَم .

٩٥ – وقال (٨) أبو عُبيد في حديث النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلِم (٩) -:

إنه كَانَ في سَفَر ، فَشُكى إليه العَطَش ، فقالَ : «أَطَلقُوا لِي (١٠) غُمَرى فَأَتْن به (١١) ».

قالَ «الكساني» و « الأَحمر » أو غَيره : الغُمَر : القَعب (١٢) الصَّغير ، قالَ (١٣) « أَعشَى بَاهلَة » ، يَمدَح رَجلاً :

<sup>(</sup>٢) أي : تكملة من ع .

<sup>(</sup>٣) هم : ساقطة من م، و المطبوع .

<sup>(</sup>٤) يا عزوجل : تكملة مند.

<sup>(</sup>ه) سورة الأنفال الآية، ١٩.

<sup>(</sup>٦) ع  $_{\rm w}$  يغنى  $_{\rm w}$  و ماأثبت عن بقية النسخ أدق . .

 <sup>(</sup>٧) م : (لا) في موضع « لأنه » خطأ .

<sup>(</sup>٨)ع: قال :

<sup>(</sup>٩) ك. م. عليه السلام ،وفي د.ر ع: -صلىالله عليه = . .

<sup>(</sup>١٠) د: إلى » في موضع« لي » وماأثبت عن بقية النسخ ، وكتب السنن ،أصوب،

<sup>(</sup>١١) انظر تخريج الحديث رقم ٤٨ ص من هذا الجزء وهذا الحديث جزء من تخريجه هناك.

والحديث في م : كتاب المساجد ،ومواضع الصلاة ،باب قضاء الفائنة ،واستحباب تعجيله ج ٥ ص ١٨٣ عـم. حم : حديث أبي قتادة ، ج ٥ ص ٢٨٨ ،وفيه : « فقال أحلل لى غمرى »

والفائق ٣/٥٧ ، والنهاية ٣٩٥/٣، وتهذيب اللغة ١٢٩/٨

<sup>(</sup>١٢)ع : القدح ، ولفظة « القعب جاءت في بقية النسخ وتهذيب اللغة، ولفظة القدح جاءت في : حم ، والفائق ، والنهاية ومقاييس اللغة، والمحكم ، والمعني متقارب .

<sup>(</sup>١٣) م، والمطبوع : وقال ،والمعنى واحد.

تَكَفيه حُزَّةُ فِلْذِ إِنْ أَلَمَّ بِهَا . . من الشَّواء ، ويُروي شُرْبَه الغُمرُ (١) يقالُ منه (٢) : قَد نَغَمَّرتُ : إذا شَربتُ شُرباً قليلا .

وأَمَّا الغُمْرِ (٣): فالرَّجلُ الجاهلُ بالأُمور ، والجمع منهما جّميعًا أَعْمارٌ .

والغِمْر (١) : السَّخيمَةُ والشَّحنَاءُ ، تَكون (٥) في القَلب.

والمغَمَّر : مثلُ الغُمرُ (٦) .

والغَّمْر (٧) : الماءُ الكثير ، وَمنه قيلَ للرَّجلِ الجَواد : غَمْرٌ :

٩٦ - وقالَ (^) أَبو عبَيد ف حَديث النبيِّ حَصَلَى الله عَلَيه وسلَّمَ (٩) - أَنَّ النُعمانَ بنَ مَقَرِّن قَدم على النبيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (١٠) ف أَربَعمائة رَاكبٍ من «مزَيْنَةَ» فقالَ

وفى تفسير غريبه : الحزة ماقطع من اللحم طولا . الفلة : كبد البعير : الغمر : أصغر القداح ، وذكر محقق التهذيب أن البيت جاء في إصلاح المنطق ٥ ٣١٦٠٩٨٠ .

(٢) منه: ساقطة من د. و «قد » بعدها : ساقطة من م والمطبوع .

وَجَاءَ فَى الفَائَقَ : هو القدح الصغير سمى بذلك ؛ لأنه مغمور بين سائر الأقداح . وجاء فى مقاييس اللغة : قاما الغمر : فهو القدح الصغير ، وليس ببعيد أن يكون من قياس الباب ، كأن الماء القليل يغمره . وجاء فى المحكم : والغمر : قدح صغير يتصافن به القوم فى السفر إذا لم يكن معهم من الماء إلا يسير ، على حصاة يلقونها فى إناء ، ثم يصب فيه من الماء قدرمايغمر الحصاة ، فيسقاها كل رجل منهم ، وأذشد بيت أعشى باهلة .

(٣) ر : فأما الغمر – والغمر هنا– بضم الغين وسكون الميم . ﴿ إِنَّ أَى بِكَسَّر الغين وسكون الميم .

(ه) ع : يكون – بياء مثناة في أو له –خطأ.

(٦) المطبوع: الغمر – بفتح الميم – والصواب ما أثبت عن بقية النسخ. وفى المحكم ٥/٣٠١ : وصبى غمر ، وغمر وغمر ، وغمر وغمر (بسكون الميم وضم الغين وفتحها فى الأول والثانى ، وفتح الغين مع قتح الميم وكسرها فى الثالث والرابع) ومفمر : لم يجرب الأمور.

(٧) المطبوع: النمر -- بضم النين وسكون الميم -- والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٨ / ١٣٩
 ومقاييس اللغة ٤ / ٩٩٣ ، والمحكم ٤ / ٣٠٦

وفي المقايبس : الغين والميم والراء أصل صحيح ، يدل على تغطية وستر في بعض الشدة .

من ذلك الماء الغمر : الماء الكثير وسمى بذلك ؛ لأنه يغمر ما تحته .

ثم يشتق منه ذلك ، فيقال : فرس غمر كثير الجرى شبه جريه فى كثرته بألماء الغمر، ويقال للرجل المعطاء : غمر . (٨) ع . ك : قال .

(ُ ٩) ك . م : عليه السلام – وفى د .ر .ع : صلى الله عليه .

(١٠) ر . م : عليه السلام ، وفى ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء البيت ونسب في المحكم ٣٠٧/٥ ، واللسان ، والتاج « غمر» وجاء منسوبا في مقاييس اللغة ٤/٤ ٣٩ وجاء شطر والثانى غير منسوب في تهذيب اللغة ١٣٠/٨ و البيت من قصيدة من البسيط - لأعثى باهلة عامر بن الحارث بن رياح الباهلي يرثى أنحاه المنتشر بن وهب الباهلي، جاءت في الأصمعيات، الأصمعية ٢٤، وجمهرة أشعار العربج ٢/١٧/٧ القاهرة ١٣٨٧ ه ١٩٦٧ م .

النَّبِيُّ - صَلَّى الله عَليه وسَلَّمَ - «لعمَر » : " اقعُمْ فَزَوِّدْهم (۱) » . فَقَامَ «عَمَر » فَفتحَ غُرِفَةً لَه فيها تَمرُّ كالبَعير الأَقْرِم (۲) » هَكذَا الحَديثُ .

وقال (۲) : حَدَّثنيه هُشَيمُ بنُ بَشير (٤) ، عن حُصَين (٥) ، عَن سالم بن أَبي الجَعد ، عَن والنَّعمان » قال (٦) : وحَدَّثَنا (٧) يَزيد بنُ هارونَ ، عَن إساعيلَ بن أَبي خَالد (٨) ، عن قَيس بن أَبي مَال بن أَبي خَالد (١٠) بن أَبي مَال بن أَبي مَال الله عَليه وَسلَّم وسَعِيدٍ (٩) \_ ثَمَكُ أَبو عَبَيد (١٠) \_ قال : قَدمنا على النبي (١١) \_ صَلَّى الله عليه وَسلَّم \_ ثُمَّ ذَكَر مثلَ هذه القصَّة .

قالَ أَحدُهُما : «فَإِذَا تَمرٌ مثلُ الفَصيلِ الرَّابض» .

وقالَ الآخر : «مثلُ البَعير الأَقْرَم »

وانظر فی روایة دکین: حم، حدیث دکین بن سعید انجمنسی ج ؛ من ۱۷۶: وقیها: «ونحن أربمون وأربعمائة». . . . . . قال دکین « فَإِذَا فَى الغرفة من النمر شبیه بالفصیل الزایش . . . » وروی فی حم عن دکینیا کار من وجه . رانظر کذلك الفائق ۳ / ۱۷۱ (قرم) والنهایة ۳ / ۵۰ ، وتهذیب اللغة ۹ / ۱۶۰ ، واللسان (قزم) .

<sup>(</sup>١) م . والمطبوع : «فرودهم» بواو مفتوحة محففه ، وفي د: بواو مفتوحة مثددة، والصواب ما أثبت عن د. ع. ك.

<sup>(</sup>٢) جاء في حم ، حديث النعمان بن مقرن ج ه ض ٥٤٥ :

حدثناً عبد الله ، حدثنى، أبى ، حدثنا عبد الصمد ، حدثنا حرب : يعنى ابن شداد ، حدثنا حصين ، عن سالم بن أبى الجعد ، عن النعمان بن مقرن ، قال : قدمنا على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى أربعمائة من مزيئة – فأمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى أربعمائة من مزيئة – فأمرنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأمره ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – لا لعمر»: زودهم ، فقال : ما عندى إلا فاشلة من تمر ، وما أراها تعنى عنهم شيئا . فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية له ، فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق ، فقال : خدوا، فأخذ القوم حاجتهم . قال : وكفت أنا فى الخر القوم ، قال : فالتقت ، وما أفقد موضع تمرة ، وقد احتمل منها أربعمائة رجل» .

آ(٣) د ع : قال . ، وفي ي : وحدثنيه .

<sup>(</sup>٤) « ابن يشير » ساقطة من د . ر . ع .

<sup>(</sup>ه) ر : حسين ، تصحيف .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من د

 <sup>(</sup>٧) ع: وحدثناه.

<sup>(</sup>٨) ع: « بن خاله، تصحيف.

<sup>(</sup>٩) جاء فى تقريب التهذيب ٢٣٦/١ دكين - مصفرا - ابن سعد أو سعيد - بزيادة ياء وقيل بالتصغير المنزف ، وقيل المشمى ، صحاب، نزل الكوفة .

<sup>(</sup>١٠) شك أبوعبيد : ساقطة من د. ع.

<sup>(</sup>۱۱) ر: رسول الله ۰

قَالَ (١) : فَقَالَ ﴿ عُمَرُ (٢) » : يارسولَ الله ! إِنَّمَا هِيَ أَصْوُعٌ (٣) مَا يُقِيظْنَ بَنيَّ . قَالَ : ﴿ قُتُمْ فَزُوِّدَهُمْ ۚ ﴾

قالَ أَبُو عَمْرُو (٤) : لا (٩) أَعَرِفُ الأَقْرَمَ ، وَلَكَنَى ۚ (١) أَعِرْفُ المُقْرَمَ ، وَهُو البَعيْرُ ُ الكُرُّمَ الذي لِايُحمَلُ عَلَيه ، وَلا يُغَلِّلُ ، وَلكن يَكُونُ للفيحلَة (٧) .

قَالَ (<sup>٨)</sup> : وَأَمَّا البَعيرُ المقرومُ ، فَهوُ الَّذي به قُرمةُ ، وَهي سَمَةٌ تَكُونُ (<sup>٩)</sup> فَوقَ الأَنْفُ تُسلَخُ مِنه جَلدَةٌ ، ثُمَّ تُجْمَعُ (١٠) فَوقَ أَنفِه ، فَتِلك القُرمةُ .

يُقَالُ مِنهُ : قَرِمتَ البَعيرَ أَقرِمُه (١١) قَرِماً .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من م والمطبوع .

 <sup>(</sup>۲) عمر : شاقطة من ر٠

<sup>(</sup>٣) فى ك: أصاّع ، وصوبت على الهامش إلى «أصوع » بعلامة خزوج ،عند المقابلة على أصل أبى الحسن الاسفذيانى كذلك صوبت إلى أصوع ، ولم أقف على أصاّع فى جموع صاع ، وإنما جاه : أصوع ، وأصواع ، وصيعان ، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة ( يعنى أصوّع فى أصوع) انظر اللسان ( صوع) .

<sup>(</sup>٤) ر : قال أبو عبيه والصواب ما أثبت عن بقية النسخ ، وفي تهذيب اللغة ٩ / ١٤٠ : قال أبو عبيه : قال أبو عموو :

<sup>(</sup>ه) م ، والمطبوع « ولا» والمعنى لا يحتاج إلى الواو ، ولا بثوقف عليها .

<sup>(</sup>٦) د.ر.م، والمطبوع: ولكن وهو وإن كان عائزا إلا أن ما جاء في ك وع جاء مثله في تهذيب اللغة ٩ / ١٤٠ نقلا عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٧) جاء في انفائق ٣ / ١٧١ :

أثبت صاحب التكلة: قرم البعير، فهو قرم-بكسر الراء فيها - : إذا استقرم أى صار قرما، وهو الفحل المترولة للفجلة، وقد أقرمه صاحبه، فهو مفرم، وكأنه من القرمة وهى السمة؛ لأنه وسم للفحلة وعلامة لها. . ثم ذكر أن أفعل وفعل يلتقيان كثيرا كوجل وأوجل، وتلغ وأتلع وتبع وأتبع.

وهذا الذى ذكره صحيح ، قال ميبويه : وجر وجرا ، – بكسر جيم الفعل ، وفتح جيم المصدر – وهو وجر ، وقالوا : هوأ وجر ، فأدخلوا أفعل هنا ، لأن فعل وأفعل قد يجتمعان كما يجتمع فعلان وفعل ، وذلك قولك : شعث وأشعث ، وجرب وأجرب وقالوا ، حتى وأحتى ووجل وأوجل ، وقعس وأقعس وكدر وأكدر ، وخشن وأخشن . . . انظر سيبوبه ١٨/٤ تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون

<sup>(</sup>٨) قال : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٩) د : يكون ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ وتهذيب اللغة .

<sup>(</sup>١٠) ك : يسلخ منها جلدة ثم يجمع » وأثبت ما جاء فى بقية النسخ وتهذيب اللغة ٩ / ١٤٠ ، ولم أقف على قول بتأنيث الأثف حتى يقال ؛ تسلخ منها »

<sup>(</sup>١١) ع : أقرمه – بضم الراء – ولم أقف على مجى مضارعه بضم المين .

قَالَ أَبُو عُبَيد (١) : وَإِنَّمَا سُمِّى السِيِّدُ الرَّئيسُ (٢) مِن الرِّجالِ المُقرَمُ ؛ لأَنَّه شُبِّةُ (٣) مالمُقرَم من الإبل ؛ لِعَظم شأَنِه وكرمِه عِندَهُم ، قَالَ (٤) ﴿ أُوسُ بِنُ حَجَرٍ ﴾ : المُقرَمُ مِنَّا ذَرا حَدُّ نَابِهِ تَخَمَّط فينا نَابُ أَخرَ مُقُرَم (٥).

أَرادَ : إذا هَلَك سَيِّدُ مِنَّا خَلَفَ مَكَانَه أَخَرُ .

وأمَّا قُولُ «عُمَر » [ - رَحمه اللهُ -(١) ] مَايُقيِّظْنَ بَنيَّ ، فَإِنَّه (٧) يَخي أَنَّه (٨) لايكفيهم لقيظهم ، والقَيظُ : هُو (٩)حَمَارَّةُ الصَّيف ، يَقُولُ : مايُصَيِّفُهُم .

يُقالُ : قَيَّظَنى هَذا الطَّعامُ ، وَهَذا الثوْبُ : إِذَا كَفَاكَ لَقَيظك ، وكَانَ الكَسَأَنَّ » يُنْشَدُ هَذَا الرَّجزَ لبعض الأَعراب :

.. من يك ذَابَتً فَهذَا بَنَى ..
 .. مُقَيِّظُ مُصَيِّفٌ مُشَتِّى (١٠)

يَقُولُ : يَكْفيني لِلقَيظ (١١)، والصَّيفِ، والشِّتاء .

. . جمعتها من نعجات ست . . .

وهو زيادة دخأت في صلب النسخة ، وقد ميزها المقابل بالرمز «لا» في أول البيت والرمز«إلى» في آخره الدال على آنها إضافة أو حاشية ويوُك ذلك أنها لم تأت في بقية النسخ .

وجاء الرجز في تهذيب اللغة ٩ / ٢٦٠ ، والفائق من غير نسبة ، وكذا المحكم ٦ / ٣٠٥ وفيه : «ومن يك ي . وجاء الرجز في اللسان ( يتمث) كذلك غير منسوب ، وبعده :

... تعانه من نعجات ست ...

.·. سود نعاج كنعاج الدشت .·.

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) ع : الرئيس السيد ، وهما بمعنى ، وإن كان تقديم السيد أدق .

<sup>(</sup>٣) م : « يشبه » و چيئه بلفظ الماضي يتفق و الفعل « سمي » قبله .

<sup>(؛)</sup> م ، والمطبوع : « قال » وقد جاء هذا وذاك في كتاب أبي عبيد .

<sup>(</sup>ه) البيت من قصيدة – من الطويل – لأو س بن حجر ، ورواية الديوان ؛ «وإن مقرم» ويروى «فإن مقرم» وكلها روايات ، وبرواية الغريب جاء ونسب في تهذيب اللغة ، ومقاييس اللغة ، / ٧٥ ، واللسان (قرم) وتهذيب ألفاظ ابن السكيت ٨٦ .

<sup>(</sup>٦) رحبه الله : تكملة من د .

<sup>(</sup>٧) فَإِنه : ساقطة من ع : و إثباتها أَدَق .

 <sup>(</sup>٨) أنه : ساقطة من م . والمعنى لا يتوقف علمها.

<sup>(</sup>٩) هو : ساقطة من ر . ع

<sup>(</sup>١٠) جاء في ك بعد البيتين بيت ثالث هو :

<sup>(</sup>١١) ر م ؛ والمطهوع ؛ الفيظ .

[٧٩] وقال (١) أَبُو عُبَيد في حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) حينَ (٣) بَعثَ إِلَى «ضُباعَةَ » وذَبَحَت شَاةً فَطَلَبُ منها ، فَقالَت (٤) : مابَق مِنها إِلاَّ الرَّقَبةُ ، وَإِنِّ لَأَسْتَحى (٥) ، أَن أَبْعَثَ إِلَى رَسُول اللهُ [ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) – ] بالرَّقَبة ، فَبعَث إِلَيها :

«أَن أَرسلي بِهَا ، فَإِنَّهَا هَادَيةُ الشَّاة ، وَهِي أَبِعَدُ الشَّاة مِن الأَّذَى » . (٧)

قالَ<sup>(٨)</sup> : حَدَّثَناه إسماعيلُ بن جَعفرَ ، عن عَمرو بن أَبي عُمرو ، عَن عبد الرَّحمَن الأَعْرِج ، يَرفَعُه .

قال «الأُصمعيُّ » وغَيرُ واحدِ: الهادى من كلِّ شَيءٍ: أُولُه وما<sup>(١)</sup> تَقدَّمَ منهُ ؛ ولهذا قيلَ : أُقبلت هَوادى الخَيل : إذا بكنت أعناقُها ؛ لأَنَّها أُوَّلُ شَيءٍ [يَتَقَدَّمها ] (١٠) من أَجسادِها .

وَقد تَكُونُ (١١) الهَوادِي أَوَّل رَعِيل يَطلُع مِنها ؛ لأَنَّها المُتَقدِّمَةُ .

<sup>(</sup>١) ع: قال.

<sup>(</sup>٢) ك .م : عليه السلام ، و في ر . ع : صلى الله عليه ، و في د : صلى الله.

<sup>(</sup>٣) ع : « أنه حين» .

<sup>(</sup>٤) د: فقال ، تصحيف .

<sup>(</sup>ه) ع . م ، والمطبوع ، والفائق ؛ / ٩٥ : « لأستحيى» – بياءين في آخره – وآثروا حذف الياء الأخيرة كراهية النقاء الباءين .

<sup>(</sup>٦) الجملة الدعائية من د ر . م، و هي في ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٧) في د : « إلى الأرض . . في موضع «من الأذي »

وجاء في حم: حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب حرضي الله عنها - ج ٦ ص ٣٠٠: حدثنا عبد الله ، حدثني أبى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق ، قال: حدثني أبن المبارك عن أسامة بن زيد ، و على بن إسحاق ، قال: حدثنا عبد الله قال: أخبر نا أسامة بن زيد، عن الفضل بن المفضل، عن عبد الرحمن الأعرج ، عنضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها ذبحت في بيتها شاة ، فأرسل إليها رسول الله - صلى الله عليه و سلم - أن أطعينا من شاتكم ، فقالت للرسول : وألته مابق عندى إلا الرقبة ، وإني أستحى أن أرسل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالزقبة ، فورجع الرسول ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ارجع إليها، فقل لها : أرسلى بها، فانها هادية الشاة إلى الخير ، وأبعدها من الأذى . .

وانظر الفائق ٤/٥٩ ، والنهاية د/ه ٢٥ ، وتهذيب ٣٨٣/٦

<sup>(</sup>٨) قال : ساقطة منر.

<sup>(</sup>٩) ر : ما، وماأثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>١٠) يتقدمها: تكملة من م والمطبوع ، لم ترد فى بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٣٨٣/٦ نقلا عن أبي عبيه ، وأراها من باب التصرف ؛ لأن الذى فى التهذيب : لأنها أول شىء من أجسادها ، وفى المحكم ٢٦٩/٤ : وهوادى الحيل: أعناقها ، لأنها أول شىء من أجسادها .

<sup>(</sup>۱۱) د: یکون - بیاه مثناة آ- رهو جائز .

يُقَالُ مِنها (١): [قَد (٢)] هَدُت تُهدِي : إِذَا تُقَدُّمَت .

وَقَالَ<sup>(٣)</sup> « عبيدُ بنُ الأَبرص » (٤) يَذكُرُ الخَيلَ :

وغَداة صبَّحنَ الجِفِارَ عَوابِسًا يَهدِي أُواثِلُهُن شُغْتُ شُرَّبُ (٥) يَتَقَدَّمُهُنَّ .

وقال «الأَعشى » يذكُرُ عَشاهُ ، وَمَشيَهُ باللَّيل :

إذا كانَ هَادى الفَتى في البلا د صَدرَ القَناة أَطاعَ الأَميرا (١) وَقَد يَكُونُ إِنَّمَا (٧) سَمَّى العَصا هادياً ؛ لِأَنَّه يُمسكُها بيكه ، فَهِيَ تَهديه تَتَقَدَّمُهُ (٨).

وَقد يَكُونُ (٩) من الهدايَة : أَى أَنَّها تَدُلُّهُ (١٠) عَلَى الطَّريق .

وَكَذَلَكَ الدَّلِيلُ يُسَمَى هادياً ؟ لِأَنَّه يَقَدُّمُ (١١) القَومَ ، ويَتْبَعُونَه ، ويَكُونُ أَن يَهديَهُم للطَّريق (١٢) .

٩٨ - وقالَ (١٣) أَبُو عُبَيدِ في حَديث النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١٤) - أَنَّ قَوماً شَكُوا إلَيه سُرعة فَناء طَعامِهِم، فَقالَ رسولُ الله(١٥) - صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّمَ (١٦) - : «أَتَكيلُونَ أَمْ تَهيلُونَ » ؟

<sup>(</sup>١)م، والمطبوع : منه، أراد الفعل .

<sup>(</sup>٢) قد : تكملة من د.ع .م .

<sup>(</sup>٣) د .ع .م: قال .

<sup>(</sup>١٤) د : الأرض ، تصحيف .

<sup>(</sup>٥) فى د: تهدى أو اثلهن – بتماء مثناة فو قية . – أو الفعل ، و هو جائز إلا أن الر واية «يهدى » .

وقد جاء البيت في تهذيب اللغة منسوبا لعبيد ، و له نسب في اللسان ( ه د ى ) و في التهذيب « شرب» براء مهملة تحريف

<sup>(</sup>٦) البهيت من قضيدة – من المتقارب – للأعشى ميمون بن قيس يمدح هوذة بن على الحنى الديوان ١٣١ ، و له جاء منسوب فى تهذيب اللغة ، واللسان / هدى ، وغير منسوب فى مقاييس اللغة ٢/٦٤

<sup>(</sup>٧) عبارة م والمطبوع : « أنه إنما »

<sup>(</sup>A) ر: فتتقدمه ، وفي ع : أي تتقدمه، وأثبت ماجاء في بقية النسخ و تهذيب اللغة ٦٨٣/٦

<sup>(</sup>٩) ع: تكون – بِنَاءُ مثناة فوقية.

<sup>(</sup>۱۰) تهذیب اللغة : «لأنها .و فی د : « أی تدله » .

<sup>(</sup>١١) تهذيب اللغة: «يتقدم.

<sup>(</sup>۱۲) ر : الطويق ، ويعدى للثانى بنفسه وباللام في مثل ذلك .

<sup>(</sup>۱۳) ع : قال .

<sup>(</sup>١٤) ك.م : عليه السلام ، وفي د . ر ع . : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١٥) م ، والمطبوع « الذي .

<sup>(</sup>١٦) م، والمطبوع: عليه السلام، و في د . ر ع . ك : – صلى الله عليه .

قَالُو اللهُ عَلَى . فَهِيلُ .

قالَ : «فَكيلوا ، وَلا تَهيلوا(٢) » .

قَالَ (٣) : حُدَّثَنيه أَبو إِساعيلَ إِبراهيمُ بنُ سُلَيانَ مُوَدِّبُ آلِ أَبِي عُبِيدِ اللهِ (١) ، عُن أَلِي اللهِ عَنه (٦) . أَبِي اللهِ عَنه (١) . أَبِي اللهِ عَنه (١) . أَبِي اللهِ عَنه (١) .

قَولُه : ولا تَهيلوا (٦) : يُقالُ لكُلِّ شَيْءٍ أَرسَلْتَه (٧) من رَملٍ أَو تُوابٍ (٨) ، أَو طَعام ، نحوه (٩) :

قَد هِلتُه أَهِيلُه هَيْلًا : إِذَا أَرْسَلْتَهُ فَجَرَى [٠٨] وَهُو<sup>(١٠)</sup>طَعَامٌ مَهِيلٌ . وقالَ (١١) الله – تَبارُكُ وَتَعَالَى (١٣) – : «وَكَانَتِ الجِبَالُ كَثْيِبًا مَهِيلاً (١٣) » .

ومنه حَديثُ «العَلاءِ بن الحَضرَمِيِّ » [ ـ رَحْمَة اللهُ (١٤) ـ ] : أَنَّهُ أُوصَاهُم عندَ مُوته ، وكان ماتَ في سَفَر ، فَقَالَ : «هيلوا عَلَيَّ هَذا الكَثيبُ ، وَلا تَحفروا لي فَأَحْبَسَكُم (١٥) » .

فَتَأُويلُ الحَديث المرَفوع : أنَّهم كانوا لايكيلونَ طَعامَهُم يَصُبُّونَهُ (١٦) صُبًّا، فَنَهاهُم عَن

ذُلك .

حدثنا إبراهيم بن موسى ، حدثنا الوليد ، عن خاله بن معدان، عن المقدام بن معد يكر مب سر رضي الله عثه - على الله ف - صلى الله عليه وسلم - قال : « كيلوا طعامكم ، يهارك لكم »

وانظر : ن : كتاب البيوع ، باب بيع الصبرة من الطعام ج ٧ هن ٢٣٧

جه : كتاب التجارات ، باب ما يرجى في كيل العامام من البركة الحديث ٢٣٦٦ج ٢ سن ٧٥٠ حج : حديث المقدام بن معد كرب الكثاني ج ٤ ص ١٣١

حم : حديث المقدام بن معد كرب الكثاني : حديث المقدام بن معد كرب الكثاني . والجنامع الضغير ٢ / ٩٨ ، والنباية ٥ / ٢٨٨ والفائق ٢٢/٤ وتهذيب اللغة ٦ / ٤١٦.

- (٣) قال : ساقطة من ر .
- (٤) د : « عبد الله » تصحيف .
- (ه) ما بين المعقوفين تكملة من د .
- (٦) د : ولا تهيلوا» وبقية النسخ : لا تهيلوا ، و حذف الواو لاشئ فيه .
  - (v) في تهديب اللغة ٢ / ٤١٦ : « أرسلته إرسالا »
  - (٨) د : من ثراب أو رمل ، ولا فرق في المني .
- (٩) ر . م . والمطبوع : « وطعام ، ونحوه » ، وفي ع : « أو طعام ونحوه » .
  - (١٠) ع : وهذا ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٦ / ١٦٪
    - (۱۱) د ع : قال .
    - (١٢) د .ع وتهذيب اللغة عز وجل . وفى م ; تعالى .
      - (١٣) سورةِ المزملِ الآية ١٤.
      - (١٤) ما بين المعقوفين تكلة من م و المطبوع .
      - (١٥) الفائق ١ /١٢٢ ، والنَّهاية ه / ٨٨٪
        - (١٦) ر ۽ هويصپونه، والجعني واحد بر

<sup>(</sup>١) ع : فقالوا ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على الحديث بهذه الرواية فيما رجعت إليه من كتب السنن .

و جاء فى خ : كتاب الهيوع ، باب ما يستحب من الكيل ج ٣ ص ٢٢:

٩٩ \_ وَقَالَ (١) أَبُو عُبَيدٍ في حَدَيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) \_ في الذي يَشربُ في إِنَاءِ من فِضَّة : « إِنَّمَا (٣) يُجَرِجِرُ في بَطنِهِ نَارَ جَهنَّم (٤) » .

قَالَ <sup>(ه)</sup> : حَدَّثَنَاه <sup>(٦)</sup> إسماعيلُ بنُ إِبراهيمَ ، عَن أَيوب ، عن نافع ، عَن رجل [ قد<sup>(٧)</sup>] سَّاه ونسبَه <sup>(٨)</sup> ، عن أُمِّ سَلمة ، عَن النَّبِيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم <sup>(٩)</sup> ــ .

قالَ أَبُو عُبَيدٍ (١٠) : أَصلُ الجَرجَرةِ : الصَّوتُ ، ومنه قيلَ للبَعير إِذَا صَوَّتَ هو يُحَرُّج، ، قال (١١) «الأَغلِبُ العِجليُّ » يَصف فَحلاً يَهدِرُ ، وبُقالُ : إِنَّه «لِيدُكين » [

﴿ . . وَهُوَ إِذَا جَرُجُو بَعَدَ الْهَبِّ . . .

.. جَرْجَر في حَنْيجَرّةِ كالحُبِّ ...

(١) ع وقال

(٢) م ، والمطبوع – : عليه السلام ، وفي د رو ع . ك : صلى الله عليه .

(٣) ع : « فإنما » والذي في الحديث « إنما » . وفي المحكم ٧ / ١٤٧ « فكأنما» .

(٤) جاء في خ : كتاب الأشربة ، باب آنية الفضة ج ٦ ص ٢٥١ :

حدثنا إسهاعيل ، حدثنى مالك بن أنس ، عن نافع ، عن زيد بن عبد الله بن عمر ( بن الحطاب)، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق ، عن أم سلمة ، زوج النهى – صلى الله عليه وسلم – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : « الذى يشرب فى إناء الفضة ، إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ».

رانظر: م: كتاب اللباس والزينة ، ياب تحرم استعمال أواني الذهب والفضة ج ١٤ ص ٢٩

د : كتاب الأشربة ، بياب في الشرب في آنية الذهب والفضة الحديث ٢٧٢٣ ج ٤ ص ١٢

جه : كتاب الأشربة ، باب الشرب في آنية الغضة الحديث ٣٤١٣ ت ٢ ص ١٣٠

ط : باب في صفة النبي – صلى الله عليه وسلم ج ٣ ص ١١٠ من تنوير الحوالك

دى : كتاب الأشرية ، باب الشرب في المفضض الحديث ٢١٣٥ ج ٢ ص ٢٦

حم : حاديث أم سلمة ج ٦ ص ٣٠١ حديث عائشة ج ٦ ص ٩٨

والفائق ١ / ٢٠٢ ، والنهاية ١ / ١٥٥ ، وتهذيب اللغة ١٠ / ١٧٤ ، ومقاييس اللغة ١ / ١٤٤ . والمحكم ٧ / ١٤١

- (a) قال : ساقطة من ر .
  - (٦) ع: حابثنا .
- (٧) قاء : تكلة من ع .
- (۸) «عن رجل ساه رنسپه » ساقطة من ر 🔾
  - (٩) د .ع .ك : صلى أنه عليه .
- (١٠) ﴿قَالَ» سَاتُعَلَّمْ عَنْ مَ ﴾ و ﴿أَبُو عَبِيدًا سَاقَطَةٌ مَنْ دَ . رَ .عِ ،
  - (۱۱) د : وقال .

```
.. وَهَامَةِ كَالِمِرجَلِ المُنكَبُّ (١)
```

فَكَأَنَّ<sup>(۲)</sup> مَعنى الحَديث في قَوله: بُجَرِجرُ في بَطنِه (۳): يَعنى صَوتَ وَقُوعِ الماء في الجَوفِ وَإِنَّما يُكُونُ ذَلك عند شدَّةِ الشُّرب (٤).

قال (٥) «الراعي » يُذكرُ ثُمربَ الإبلُ وأَنَّهُم سَقَوها ، فَقالَ :

فَسقَوا صَوادى يَسِمَعونَ عَشيَّةً . . للماء في أَجوافِهِن صَلِيلًا (١)

يَعنى صَوتَ الجَرعُ . . .

وجاء في النهاية ١ / ٢٥٥ . وقال الزنخشري يروي برفع الفاء ، والأكثر النصب .

(ه) ع .ر .م و المطبوع «و قال» و المعنى و احد .

حاشية من رواية على بن عبد العزيز البغوى عن أبي عبيد :

وقال أبو عبيه في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم ، وسأله رجل ، فقال : يارسول الله ؟

«مالى من ولدى ؟

فقال : ما قامت منهم .

قال : فن خلقت بعدى ؟

قال : لك منهم ما لمضر من ولاه

حاثناه ابن هاية ، عن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ، عن النبي – صلى الله عليه سلم .

قال حميه : لأن أقدم سقطا أحب إلى من مائة مستلم .

قوله : لك منهم ما لمضر من ولده ، يقول ؛ إن مضر ليس يؤجو فيمن مات اليوم من ولده .

ويقال : مقط ، ومقط - بكسر المين وضمها- لغتان .

وعن أبي عبيدة سقط وسقط وسقط ، ولم نسمع بالفتح إلا من أبي هبيدة .

وقوله : مائة مستلم : يعني الذي قد ليس لأمة ، رهي الدرخ .

 <sup>(</sup>١) جاءت الأبيات الثلاثة في المحكم ٧ / ٢٤٦ واللسان ( جرر) منسوبة للأغلب العجلى ، وجاء البيتان الأول والثانى في تهذيب اللغة ١ / ١٣٤ وقد نسب فيها للأغلب ، ولم أجد من نسبه للكين.
 للكين.

<sup>(</sup>٢) المطبوع : فكان : وأراه خطأ في الطبع .

 <sup>(</sup>٣) ع: فهو يجرجر في بطنه » و لا أرى مبر را لذكر « فهو» .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب أللغة ١٠ / ٤٨٠ :

قلت : أراد بقوله : يجرجر في . نار جهم : أي يحدر فيه نار جهم : إذا شرب من آنية الذهب فجمل شرب الماء وجرعه جرجرة ؛ لصوت وقوع الماء في الجوف عند شاة الشرب .

<sup>(</sup>٦) كذا جاه ونسب في كتاب الإبل للأصمعي ص ١٠٠ ضمن مجموعة الكنز اللغوى، وله نسب فيأفعال السرقسطي ٣/ ٣٨٤ ، وانظر الحميرة ١ / ١٠٢ واللسان ( صلل ) .

<sup>\*</sup> جاء فى نسخة د بعد الحديث السابق حاشية تشتمل على حديث رواه على بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام وقد أدخلها ناسخ الكتاب فى المتن إلا أنه نقل لفظة حاشية قبله ، وهذا الذي جاء فى نسخة د .

١٠٠ وقالَ<sup>(۱)</sup> أَبو عبيد في حَديث النَّبي \_ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ <sup>(۲)</sup> \_ :
 ﴿أَنَّه نَهِي عَن قَتل شَيءٍ مَن الدَّوابِّ صَبراً (٣) ﴾ .

قَالَ : حَدَّقُناهُ هُشْمِيمٌ ، عَن أَبِي بشر ، عَن سَعِيد بن جُبَير ، عن ابن عُمَرَ (٠) ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ ۔(٥) .

= أقول: إن أبا الحسن على بن عبد العزيز البغوى ( ٢٨٦ه) كان صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام ، وقد روى عنه بعض كتبه إلى جانب روايته كتاب غريب حديث أبي عبيد القاسم أبن سلام ، انظر تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٢٢ ومعجم الأدباء ١٤ / ١١ ، وقد روى عنه كتاب الأموال كذلك ، وفيه تفسير لأحاديث من أحاديث رسول الله حصلي الله عليه وسلم- وإن أبا عبيدكان يذكر الحديث الواحد في أكثر من كتاب من كتبه، جاء في تهذيب اللقة ٧ /١٣٦ : «وكان أبو عبيد فسر هذا الحديث في كتاب غريب الحديث . فثبجه ، ولم يحصل تفسيرا يبني عليه ، ثم ألف كتاب الأموال، وقرأه على «بتشديد اليام» أبو الحسين المزني رواية عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد، وفسره فيه على مافسوه الشافعي» وإذا كان الأمر على هذا فأرى - والله أعلم - أن هذا الحديث منقول عن كتاب لأبي عبيد غير غريب الحديث ، وقد يكون مذكورا في كتاب غريب الحديث في مكان أخر ، وسوف يذكر في موضعه ، وعند وضوح الافتراض الثاني يكون مذكورا في كتاب غريب الحديث في مكان أخر ، وسوف يذكر في موضعه ، وعند وضوح الافتراض الثاني

و انظر في حديث من قدم من أو لاده :

خ : کتاب الجناثر ، باب فضل من مات له و لد ، فاحتسب ج ۲ / ۷۷

م : كتاب البر ، باب قضل من يموت له و لد فيحتسبه ج ١٦٠ ص ١٦٠

ت : كتاب الجنائل ، باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا، الجديث ١٠٦/١٠٦٠ ج ٣ ص ٣٧٤

ن : كتاب الحنائز ، باب من قام ثلاثة وقبله وبعده ج ٤ ص ٢٢

جه : كتاب المخالق ، ياب ما جاء فيمن أصيب بسقط الحديث ١٦٠٧ ج ١ ص ١٥٠٠ باب ما جاء في أواب من أصيب بولاه ج ١ ص ١٥٠

(١) ع : قال .

(٢) ك . م : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه .

(٣) جاء في م : كتاب الصيه ، باب النهى عن صبر البهائم ج ١٣ ص ١١٩ :

وحدثنى هازون بن عبد الله ، حدثنا حجاج بن محمد ، قال : قال ابن جويح ، أخبر فى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد عبد الله ، يقول : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يقتل شيء من الدواب صبر ا .

وانظر فى ذلك : خ : كتاب الذبائح ، باب ما يكره من المثلة والمصبورة والجيثمة ج ٢ ص ٢٢٨ وفى الباب عن ابن عمر ، وابن عباس ، وأنس .

د : كتاب الضحايا ، باب في النهي أن تصبر البهائم الحديث ٢٨١٦ ج ٣ ص ٢٤٤

جه : كتاب الذبائع ، باب في النهي عن صبر البهائم وعن المثلة، أحاديث ه٣١٨٠ : ٣١٨٨ ج

۲ ص ۱۰۲۳

ن : كتاهم الضحايا ، باب النهي عن الحشمة على ٢٠٩ ص ٢٠٩

فى : كَثَابِ الْأَفْسَاحَى ، بابِ النَّهي عَنْ مثلةُ الحيوان ج ٢ ص ١٠

حم : حدیث ابن عمر ۲ / ۹۶ ، حدیث أنس ۳ / ۱۱۷ حدیث جابر ۳ / ۳۱۸ حدیث آبی آیوب ه / ۲۲۲

والفائق ٢ / ٢٧٩ ، والمبلية ٣ / ٨ ، وتهذيب اللغة ١٧١ / ١٧١ ، ومقاييس اللغة ٣/ ٣٢٩

٤) د : ۹ أبي عمر » تصحيف .

(ه) ك : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه وسلم ، والسناه ساقط بين م جريا على منهج صاحب النصخة من التجريد , ُ قال (¹) : وحَدَّقَنا (٢) عَبدالرحمن ، عن سفيان ، عَن أَبي إِسحاق ، عن سَعيد بن ُ جَبَير ، عن ابنَ عبَّاس ، عَن النَّبيِّ ــ صَلَّى اللهُ عُلَيه وسَلَّمَ (٣) ـ .

قالَ أَبُو زَيد ، وأَبُو عَمرُو ، وغَيرُهُما : قَولُه : صَبراً (\*) : هُو الطائر ، أَو غَيرُه من ذَوات الرُّوح ، يُصبَرُ حَيَّا ، ثُمَّ يُرمَى ، حَتَّى يُقتَلَ .

قالَ أَبُو عُبَيدُ (٥) : وأصلُ الصَّبْر : الحَبْشُ ، وكُلُّ مَن حَبَس شَيئًا ، فَقَد صَبَرَه . ومنهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) ـ في رَجُلِ أَمسكَ رَجُلاً وقَتلُه (٧) آخرُ ،

قَال : « لَقَتُلُوا القَاتِل ، وَاصبروا الصَّابر (١) » .

قَالَ : سَمِعَتُ عَبِدَ اللهِ بِنَ المِبارَك ، يُحَدَثُهُ عَن مَعْمَو ، عَن إِسهاعِيلَ بِن أُميَّة ، يَرفَعُه قَولُه : اصِبرو (٩) الصَّابر ، يَعني (١٠) احبسوا الَّذي حَبَسَه (١١) للمَوت حَتَّى يَموت .

ومنهُ قيلَ للرَّجُل يُقَدَّمُ ، فَتُضرَبُ (١٢) عُنْقُه : قُتل صَبْرا : يَعنى أَنَّه أُمسِك على الموتِ ، وكذَلك لَو حبَس رجلٌ نَفسى ، قالَ (١٣) «عَنْتَرةً » وَكذَلك لَو حبَس رجلٌ نَفسى ، قالَ (١٣) «عَنْتَرةً » يَذكُرُ حَرباً كانَ فيها :

فَصِبَرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً . . تَرْسُو إِذَا نَفْسُ الجَبَانُ تَطَلَّعُ (١٤) يَعْنَى أَنَّه حَبَسَ نَفْسَه .

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) في ع : قال : وحدثناه .

<sup>(</sup>٣) ك: عليه السلام ، و في د. رع: صلى الله عليه وسلم؟ و السند ساقط من م ، جريا على منهج صاحب النسخة من العجريد .

<sup>(</sup>٤) قوله : صبرا : ساقط من ع ، والمعنى يقتضي ذكرها .

<sup>(</sup>٥) أبو عبيه : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٢) م، والمطيوع : عليه السلام ، وفي د .ر .ع.ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٧) م ، والمطبوع : فقتله ، والمعنى واحد ، وإن كنان للفاء إفادة الترتيب والتعقيب ، والموقف وأحد مع الحرفين .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذه الرواية فيها رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن ، وانظر فيه :

الفائق ٢ – ٢٧٦ ، والنهاية ٣ / ٨ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٩ ) د : «واصبروا » كما فى الحديث ، ولا شي ٌ في حذ ف الواو .

<sup>(</sup>۱۰) « يعني» ساقطة من م .

<sup>(</sup>۱۱) « حبسه» ساقطة من د .

<sup>(</sup>١٢) د : فيضرب – بياء مثناء تحقيه – والعنق يذكر ويونثن ، وعند التأنيث مؤنث مجاذى .

<sup>(</sup>۱۳) د : وقال .

<sup>(</sup>١٤) فى د : « ترسوا» بالف بعد الوار خطأ ، « أنفس » تصحيف كذلك .

والبيت ثامن ثمانية أبياتٍ – من الكامل – لهنترة الديوان ١٩١ ط بيرومته ضمين ثلاثة هواوين .

وله جاه منسوبا في تهذيب اللغة ١٢ / ١٧٢ ، واللمان ( صبر) وشعراه النصرانية ٥٠٥ وغير منظوب في مقايلس اللغة ٢٧٩/٢

وفي تفسير غربهم : صِبرتِ عادِفة : حيمت نفيها عادِفة ، يعني صابرة على الشدالد ، ترسو : تثبت وتحتقر و

قَالَ أَبُو عُبَيدً (١) : ومن هَذَا قَولُهم : يَوِينُ الصَّبْرِ ، وَهُو (٢) أَن يَحبس السَّلطَانُ الرَّجُلَ عَلَى اليَمين رِحَتَّى يَحلفِ بها .

وَلُو حَلَفَ إِنسَانٌ مِن غَيْرِ إِحلافِ مَاقِيلَ [لَه (٣)] حَلفَ (٤) صبرا .

وأمَّا (°) المُجَشَّمةُ التي ُنِهِي (٢) عَنها آ، فإنَّها المَصبورَةُ أَيضًا ، وَلكنَّها لاَ تكونُ إِلاَّ في الطَّير والأَرانب ، وَأَشباه ذَلك ممَّا يَجْشُمُ (٧) ؛ لأَنَّ الطَّيرَ يَجشِم بالأَرض (٨) وغَيرِها : إِذَا لَوْمُنهُ وَلَبَدَت عَلَيه (٩) ، فَإِن حَبَسُها إِنسانُ ، قيل : قَد جُثُّمَتْ ، أَي (١٠) فُعل ذَاك (١١) بها، وهي مُجَنَّمةٌ .

ُ فَإِذَا فَعَلَتْهُ (١٢) هي من غَير ِفعل ِ أَحَد، قيلَ : [قَد (١٣)] جَثَمَتُ تَجِيْمَ جُثُوماً، وَهي جائمةُ (١٤).

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : ساڤطة من ع .

<sup>(</sup>٢) ر : فهو ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

 <sup>(</sup>٣) له : تكملة من د.ع ، ولم ترد في بقية النسخ وتهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيد ، وتركها أولى .

<sup>(</sup>٤) د : حلفا ، و أراها تصحيفا .

<sup>(</sup>٥) ع يـ « فأما » ولا فرق في المعنى .

<sup>(</sup>٢) ع : « نهى» على البناء للمعلوم ، والضمير يعود على -- رسول الله -- صل الله عليه وسلم (انظر تخريج الحديث) .

 <sup>(</sup>٧) في د : رواه أبو عبيه : مما يجثم - بالضم - والأفصح - يجثم - بالكسر ، وأراها حاشية أقحمت في المتن .
 يعثى الثاه - والنسخ التي ببن أيدينا « بجثيم » - بكسر الثاه ، وفي الثاه الضم والكسر .

<sup>(</sup>٨) م ، والمطبوع: في الأرض ، وما أثبت عن يقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١١ / ٢٦.

<sup>(</sup>١) عبارة تهذيب اللغة : إذا لزمتها ، ولبدت عليها ، ولعله في نسخ الغريب أراد المكان . .

<sup>(</sup>١٠) تهذيب اللغة : « إذا» .

<sup>(</sup>۱۱) د، وتهذيب اللغة : ذلك . . .

<sup>(</sup>١٢)م. والمطبوع ،وتهذيب اللغة ٢٦/١١ : فعلت ، وفي د.ر : «وهي » في موضع «هي » وماثنيت الصواب .

<sup>(</sup>١٣) قاء: تكملة من والطبوع .

<sup>(</sup>١٤) جاة في تهذيب اللغة ٢٦/١١ ؛ وقال شمر في المجشمة ؛ هي الشاة التي ترمى بالحجارة حتى تموت ،ثم تركل . قال تروالشاة لا تجثم ؛ إنها الجنوم الطبر ، ولكنه استعبر , قال ؛ وروى عن « عكرمة » أنه قال ؛ الحبثمة ؛ الشاة تمرس پالنبل حتى تفتل .'

١٠١ \_ وقالَ (١) أَبِو عُبَيد في حَديثِ النَّبِيِّ \_ صلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) \_ : «وَلَا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ منكَ الجَدِّ منكَ الجَدِّ ) . . «وَلَا يَنفَعُ

قَالَ (١) حَدَّثَنيه مُشَيمٌ ، قَالَ : أُخبرَناهُ (٥) مُغيرَةُ ، ومُجالدٌ ، عَن الشَّعِبيِّ ، عَن وَرَّاد كاتب «المُعيرَة بن شُعبَةً » قال (٦)

تَكتب (٧) «مُعاوِيَةُ » إلى «المُغيرَةِ » أن اكتُب إِنَّ بِشَيءِ سَمِعتَه من رَسول اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (^) \_ . . .

فَكَتَب إِلَيْه «المُغيرَةُ » : أَنِّى سَمِعتُه يَقُولُ إِذَا انصرَف مِن الصَّلاةِ : «لا إِلَه إِلاَّ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَه الحَمِدُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ ، اللَّهُمَّ لامانعَ لما [٨٢] أَعطَيتَ ، وَلا مُعطى لما مَنَعتَ ، وَلا يَنفَعُ ذَا الجَدِّ مِنكَ الجَدُّ ».

قالَ « هُشَيم » : وَأَخبرَنا ( ) « عَبد الملك بن عُمير » ، قالَ : سَمِعتُ « وَرَّاداً » كاتب المغيرة [ بن شُعبة ] ( أ أ ) يُحَدِّثُ بهذا الحَديث ، عَن المغيرة ، عَن النبيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (١١) \_.

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن منصور ،عن المسيب بن رافع، عن وراد مولى «المغيرة بن شعبة » قال : كتب «المغيرة» إلى معاوية بن أب سفيان أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كان يقول فى دبركل صلاة إذا سلم: «لاإله إلا الله وحده لا شريك له، كه الملك ،وله الحمد ، وهو على كل شيء قادير ، اللهم لا مانع لماأعطيت ،ولامعطى لما منعت ولاينفم ذا الحد منك الحد »

وقال : شعبة عن منصور قال : سعت المسيب.

و انظر فی ذلک م : کتاب العملاة ، باب مایقول إذا رفع رأسه من الرکوع ج ، ص ۱۹۹۰ م : کتاب المساجه ، باب استحیاب الذکر بعد الصلاة وبیان صفته ج ۵ص ۹۰، وفیه اکثر من وجه .

دى: كتاب الصلاة ، باب القول بعد السلام الحديث ١٣٥٩ ج ١ ص ٢٥٣

حم : حديث المغيرة بن شعبة ج ؛ ص ٢٤٧

وأنظر الفائق . ١٩٣/١ ، والنباية ٤/٤٤/١ ، وتهذيب اللغة ١٠/٥٥٠ ، ومقاييس اللغة ٧/١٠٤

- (؛) قال ساقطة من ر ، وفي ع : قال حدثناه
  - (۵) ع: أخبرنا.
- (٦) عبارة ر : . . . عن الشعبي ، قال : سمت « ورادا »كاتب المغيرة
  - (٧) د: «گنت » تحریف .
  - (٨) ع .ك : صلى الله عليه
    - (١) ع: « وأخيرني »
  - (۱۰) « این شعبة » تکمله من د .
    - (١١) ك عليه السلام ، وفي د٠

<sup>(</sup>١) ع: قال :

<sup>(</sup>٢) ك.م : عليه السلام، وفي د.ر ع : صلىالله عليه .

 <sup>(</sup>٣) جاء فی خ کتاب الدعوات ، باب الدعاء بعد الصلاة ج ٧ ص ١٥١

الله الله الله الله عَبَيد ] (١) : قَولُه (٢) : الجَدُّ – بِفَتِح الجَمِّ – لا غَير ، وَهُو (٣)الغنَى والحَظُّ في الرِّزْقِ .

ومنه قيلٌ : لفُلانٍ في هَذا الأَمرِ جَدُّ : إِذَا كَانُ مَرزُوقًا مِنهُ (٤).

فَتَنَّوْيِلُ (٥) قَولِه : لَا يَنْفَع ذَا الجَدِّ منك الجَدُّ : أَى لاَ يَنفَع ذَا الغِنى مِنكَ رِغناهُ ، إِنَّمَا يَنفَع العَمَّل بِطَاعَتِيلِ .

وَهذا (٦) كَقُولِه - تَهارَك وتَعالَى (٧) : « يَومَ لَا يَنفَع مالٌ وَلَا بَنونَ . إِلاَّ مَن أَتَى اللهَ يَقَلَب شَلِيمِ (٨) » .

وَ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمُوَالُكُم ، وَلا أُولَادُ مُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندنَا زُلْفَي ، إِلَّا مَن آمنَ ، وَعَمِلَ صَالِحاً (١) ».

وَرِّمِثْلُه كُلْمِيرٌ .

وكَّذَّلُكُ حُديثُه الآخ

قالَ (١٠): حَدَّثَنِيه ابنُ - " ابن زَيدٍ ، عن النَّهِ "

به فَإِذَا عَامَّةُ . عط في الدُّنيا والغَني .

ان التَّيْمِيِّ ، عَن أَني عَمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَن أُسامةً - قال :

نُقراق، وَإِذَا أَصحابُ الجَدِّ مَحْبوسونَ (١٢) ١.

و الطبوع ... تكملة من د.رم و الطبوع .

(۲) قوله: ساقطة من م و المطبوع.
 (۳) د : هو .

(۲) د :هو . (٤) منه: ساقطة منع.

(٥) د : وَتَأْوَيْلُ . وَاللَّهِي وَ احد

(٣) مُهايب اللغة ١٠/٥٥٤ : «قال : وحدًا . . . »

(۷) ق د : «عزوجل»، و ق م : «تعال » .

٨) سورة الشعراء الآليتان ٨٨/٨٨ . ولفظة «يوم» في الآية ٨٨ تمام للآي سورة سبأ ، الآية ٣٧ ، وهي في تهذيب اللغة ١٠ / ٤٥٦ إلى قول «.

· ساقطة من ر . ك : سلى الله عليه .

معتكام ، ج ٢ ص ١٥٠ :

" سرفا التيبي ، عن أبي عقان ، عن أسامة ، عن الذي – " " من الذي الله عبوسون ، غير أر

اللغة . . . الأية .

سلم – قال : قاد أمر بهم

> َ \* محبوسون على باب الجنة للحساني مُ \* أو و وأكثر أهل المنان النس

وَقَد روى عَن « الْحَسَنِ » و « عِكرِمَةَ » في قَوله [ - تَبارَك وتُعالَى \_ ] (١) : « وَأَنَّه تُعالَى جَدُّ رَبِّنا » (٢) .

قَالَ أَحَدُهُما : غِناه . وقالَ الاخرُ : عَظَمتُهُ (٣) .

قالَ: وَحَدَّثني محمَد بنُ عُمرَ الواقِديُّ (٤) ، عَن ابن جُرَيْعِ ، عن ، عَطاء ، عَن ابن عَبَّاسِ ، قالَ :

« لَو عَلِمِت الجِن أَنَّ فِي الإنسِ جَدًّا ، ماقالت : « تعالى جَدُّ دَبِّفا ( ) » . [ قال أَبو عبَيد ] ( ) : يَذهَب « ابنُ عَبَّاس » إِلى أَنَّ الجَدَّ إِنَّما هُو الغِنِي ، وَلَم يكنُ ( ) يَرى أَنَّ أَبِا الأَب ( ) جَدُّ ، إِنَّما هُو عندَه أَبُّ ( ) .

ويقال منه للرِّجل <sup>(١٠)</sup> إذا كانَّ لُه جَدُّ فى الشَّىء : رَجلُ مَجْدودٌ ، ورَجلُ مَخْفلوظ (١١) . من الحَظِّ ، قالَهُما « أَبو عَمْرو » .

وقَد (١٢) زُعَم بَعِضُ النَّاس [أَنَّه (١٣)] إِنَّما هو: «وَلاَ (١٤) يَنفَعَ ذَا الجِدُّ مِنكَ الجِدُّ ١٠. . .

(۱) ما بين المعقوفين تكملة من ر .

(٢) «وأنه»: إكمال من ع: سورة الحن ، الآية ٣

(٣) جاء في تهذيب اللغة ١٠/٥٥٤ :

وألحد على وجوه : قال الله تعالى : « وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا »

قال الفراء ؛ حدثني أبو إسرائيل ، عن الحكم ، عن مجاهد ، أنه قال : جد ربنا : جلال ربنا . وقال بعضهم عظمة ربنا ، وهما قريبان من السواء .

وجاء في مقاييس اللغة ٢/٦ :

جد : الحيم والدَّال أصولُ ثلاثة : الأول : العظمة ، والثانى : الحظ ، والثالث : القطع . فالأول العظمة ، قال الله – جل ثناوه – إعبارا عمن قال : « وأنه تعالى جد ربنا »

ويقال : جد الرجل في عيني : أي عظم ....

والذائى : الغنى والحظ ، قال : رسول الله - صلى الله عايه وآله وبسلم – في دعائه : « لا ينفع ذا الجد منك الجد » : يريد : لا ينفع ذا الغنى منك غناه ، إنما ينفعه العمل بطاعتك .....

(؛) الوآقدى: ساقطة من د.ر.ع، وفي ر: محمد بن عمرو. . ، وهو محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدى المدنى ، القاضى ، من التاسعة ، مات سنة سبع ومافتين ، وله تمان وستون سنة . تقريب التهديب ٢ / ١٩٤ (

(٥) تهذيب اللغة و١ / ٢٥٥ ، وجاء في إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن إساعيل النحاس ج ٣ ص ٢١٥ ط بغداد : « وأحسن ما روى في معنى « جد ربنا » قول « ابن عباس» أنه الغنى والعظمة والرفعة، وأصل الجد في اللغة : الارتفاع » .

(٦) قال أبو عبيه : تكمله من د .ر .م .

(٧) « يكن» ساقطة من د ، وما أثبت عن بقية النسخ .

(٨) د : بالأب في موضع « أبا الأب » تصعيف .

(٩) جاء في إعراب القرآن النحاس : « ويقال : إن الجن قصدوا إلى هذا ، وأنهم أرادوا الرقعة والحظ: أي ارتفع ربنا عن أن ينسب إلى الضعف الذي في خلقه من اتخاذ المر أة وطلب الولد .

(۱۰) د : الرجل ، تصحیف .

(۱۱) د : محفوظ ، تصحیف ..

(١٢) قد : ساقطة من م .

(١٣) أنه : تكملة من م ، بها يزداد المعنى تحديدا .

(١٤) د .ع .ك : « لا» ، والواو إكمال لما جاءفي الحديث من ر .م .

والِجدُّ إِنَّمَا هو الاجتهادُ في العَمل (١).

وهذا (٢) وَالتَّأُويلُ خلافُ ما دُعا اللهُ [ - عَزَّ وجَلَّ (٣) - ] إِلَيه المؤْمِنينَ ، وَوَصفَهم به ؟ لِأَنَّه قَالَ في كَتَابِه : «يَأَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِّباتِ ، وَاعْمِلُوا صَالِحًا (؛) » فَقَاد (°) أُمرَهم بالجدِّ والعَملِ الصَّالِح .

وقالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لانتَضِيعُ أَجْرَ مَن أَحْسَنَ عَمَلًا (١) ﴿ وقالُ [ \_ سَبْحَانَه (٧) \_ ] : «قَد أَفلَح المُؤْمِنونَ . الَّذينَ هُم فِي صَلَا يِنْهِمِ خَاشِعونَ ... » (٨) . إِلَى آرِخُورِ الآيَاتُرِ .

وقالَ [\_ سَبْحَانَه (٧٧ \_] : «جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩) » في آيات كثيرَة . فَكِيفَ يَحُثُّهُم عَلَى الْعَمل ، ويَنعَتُهم به ، ويَحَمدُهُم عَلَيه ، ثُمَّ يَقُولُ : إِنَّهُ (١٠) لاَ يَنْفَعُهُمُ (١١).

<sup>(</sup>١) م ،والمطبوع : بالعمل ، وما أثبت عن بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ١٠ / ٣٥٦ أدق .

<sup>(</sup>٢) ع : فهذا ، وما أثبت عن بقية النسخ أولى .

<sup>(</sup>۳) « عزوجل » تكلة من ر .

<sup>(</sup>٤) سورة « المؤمنون» الآية ١٥ .

<sup>(</sup>ه) ع: وقد . وما أثبت الصحيح .

<sup>(</sup>٦) إن في أول الآية إتمام من النسخ د . ر.ع. ، لم تأت في نسخة «ك» وحذف لفظ من الآية المستهشد بها جائز مادام المحذوف بعيدًا عن موطن الاستشهاد . وهي الآية ٣٠ من سورة ۾ الكهف » .

<sup>(</sup>٧) « سيحانه» تكلة من د .

 <sup>(</sup>A) « المؤمنون» الآيتان ١-٦ ثم ما بعدهما من آيات تحث على ألعمل.

<sup>(</sup>٩) سورة السجادة آية ١٧ والأحقاف » آية ١٤ وبالواقعة . . الآية ٢٤

<sup>(</sup>۱۰) « إنه » ساقطة من ع.

<sup>(</sup>١١) جاء في شرح النووي على مسلم كتاب الصلاة ، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع ج ؛ ص ١٩٦٪ : وقوله : « ذا الجد» المشهور فيه فتح الجيم هكذا ضبطه العلماء المتقدمون ، وآلمتأخرون .

قال ابن عبد البر ، ومنهم من روآه بالكسر

وقال أبو جمفر محمد بن جرير الطبرى هو بالفتح ، قال : وقاله الشيباني بالكسر ، قال : وهذا خلاف ما عرفه أهل النقل قال : ولا يعلم من قال عيره .

وضعف الطبري ، ومن بعده الكسر ، قالوا : ومعناه على ضعفه الاجتهاد ؛ أي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاده، إنما ينفعه وينجبيه رحمتك .

وقيل : المراد ذا الجد والسعى التام في الحرص على الدنيا .

وقيلً : معناه : الإسراع في الهرب : أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك هربه ، فإنه في قبضتك وسلطانك . والصحيح المشهور ؛ ألحد – بالفتح – وهو الحظ ؛ وألغى ، والعظمة ، والسلطان ؛ أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد ، والعظمة والسلطان منك خظه : أي لا ينجيه حظه منك ، إنما ينفعه وينجيه العمل الصالح .

أقول : لله در أبي عبيد ما أوجز عبارته وأوضحها .

١٠٢ – وَقَالَ <sup>(١)</sup> أَبُو عَبَيد فى حَديث النَّبِيُّ – صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(٢)</sup> ـ : أَنَّه سَأَلَ رَجُلاً ، فَقَالَ : مَاتَدْءُو <sup>(٣)</sup> فى صَلَاتلِكَ <sup>(٤)</sup> ؟

فَقَالَ الرَّجِلُ : « أَدعو بِكَلَا وكذا ، وَأَسَالُ رَبِّي الجَنَّةَ ، وَأَتَعَوَّذُ بِهِ مِن النَّارِ ، فَأَمَّا (٥) دَندَنَتُكَ ، وَدُندَنَةُ مُعاذ ، فَلا نُحْسَنُها (٦) » .

قالَ (٧): حَدَّثَنيهِ عَبدُ اللهِ بنُ إِدرِيسَ، عَن الأَعْمَش، عَن أَبِي صَالِح، و «لَيثِ» عَن «مُجَاهِد».

قالَ «ابن إدريسَ » قالَ «الأَعمَشُ » في حَديثه ، فقالَ النِّيقُ \_ صَلَّى الله عَلَيه وَسلَّمَ (^)\_: « حَولَهُما نُدَنْدِن » .

قال: (٦) وقالَ « ليثُ » (١٠): «عَنهُما نُدُنَدِنُ » .

قَالَ أَبُو عُبَيدَ ؛ الدَّنْدَنَةُ (١١): أَنْ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ بِالكَلامِ (١٢) تَسمَعُ نَغْمَتَه بِه (١٣) ، وَلاَ تَفَهِمُه (١٤) عَنْد ؛ لأَنَّه يُخفيه .

(١) ع : قال

(٢) ك. م : عليه السلام، وفي د . ر .ع : صِلِي الله عليه .

(٣) ع: ماتدعواً . بألف بعد الواو من فعل الناسخ ، وهذه ظاهرة في النسخة .

(؛) جاء في جه : كتاب إقامة الصلاة ، والسنة فيها الحديث ٩١٠ ج ١ ص ٢٩٥ :

حدثنا يوسف بن موسى القطان ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة .

قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لرجل : ﴿ مَا تَقُولُ فَى الصَّلَامُ ۗ ﴾ ؟

قال : أتشهد ، ثم أسأل الله ألجنة ، وأعوذُ به من النار .

أما واللهِ ما أحسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ .

فقال : « حولهما ئدندن .

و انظر كذلك : د : كتاب الصلاة ، باب فى تحفيف الصلاة، الحدثيان ٧٩٢ – ٧٩٣ ج ١ ص ١٠٥ – ٥٠٢ ه حم : حديث بعض أصحاب النهى ج ٣ ص ٧٤٤

والفائق ١ / ٠٤٤ ، وَالنَّهِ ٢ / ١٣٧ ، وتَهذيب اللَّفَةَ ١٤ / ٧٠ ، ومقاييس اللَّفة ٢/ ٢٦١

(ه) ر : وأما .

(٦) جاء فى الفائق : ووحد الضمير فى قوله : فلا نحسنها ، لأنه يضمر للأول .

(٧) قال : ساقطة من ر .

(٨) ع . ك : صلى الله عليه .

(٩) قال : ساقطة من ر .

(۱۰) د .ر .ع : « الليث ».

(۱۱) د .ر : والدندنة .

(١٢) ع : بكلام .

(١٣) به : ساقطة من د .ر .ع .م . وتهذيب اللغة ١٤ / ٧٠

(١٤) المطبوع : ولا تَفْهِم ، نقلا عن ر .م وفى ع ولا تفقه ، وصوبت على الهامش،وأثبت ما جاء فى بقية النسخ وتهذيب اللغة . وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ هَذَا الَّذِي (١) تَسمَّعُه منَّا ، إِنَّمَا هُو مِن أَجِلِ الجَنَّة والنَّارِ ، فَهذه الدَّندَنَةُ. والهَيْنَمَةُ نَحوٌ مِن تِلكَ (٢) ، وَهِي أَخفَى مِنها . \* أَ

و مِن ذَلِك حَديثُ «عُمَر » [ - رضى اللهُ عَنهُ (٣) ـ ] اللّذي يُروَى عَنهُ في إِسلَامِه : «أَنَّه ، أَتَّى مَنزِ ل أُختِه «فاطمِةَ » امرأَة « سَعِيكِ بن ِ زيد » ، وعندَها «خَبَّابُ » وَهُو يُعَلَّمُها سُورَة } «طَه » فاستَمعُ عَلَى الْبَابِ ، فَلَمَّا دَخلَ ، قالَ : «ماهَذه الهَيْنَمَةُ الَّتِي سَمِعْتُ » (٤)؟

يُقالُ منهُ : هَينَم الرَّجلُ يُهَيْنم هَينَمةً (٥) .

وَكَذَلِكَ هَتْمَلْتَ هَتْمَلَةً بَمَعْنَاهَا (٦).

وقالَ «الكُميتُ (٧) »:

وَلَا أَشْهَادُ الهُجْرَ وَالقَائِليهِ إِذَا هُم رِبهَيْنَمَةِ هَتْمَلُوا<sup>(٨)</sup>
١٠٣ ـ وقالَ <sup>(٩)</sup> أَبُو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١٠) ـ «أَنَّه كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) الذي : ساقطة من م ، ونقل عنها المطبوع ، والمعني يحتاج إليها .

<sup>(</sup>٢) ع : ذلك ، وصوبت إلى « تلك » على ألهامش ، وفي تهذيب اللغة : « والهينمة نحو منها » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين تكملة من د من قعل الناسخ ، والجمل الدعائية من فاواهر النسخة د في وقت أغفلت بقية النسخ كثيرا منها .

<sup>(</sup>٤) انظر الفائق ٤ / ١١٥ ، والنهاية ٥/ ٢٩٠ وفيه : هي الصوت الحلي الذي لا يسمع ، والياء زائدة ، وتهذيب اللغة ٦ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٥) جاء فى المحكم ( هنم) ٤ / ٢٤٠ : والهينم ، والهينمة ، والهينام ، والهينوم ، و الهينمان كله : الكلام الخنى وقيل : الصوت الخنى .

<sup>(</sup>٦) جاء في المحكم كذلك ۽ / ٣٥١ : والهتلمة : الكلام الحلي .

والهتملة ، كالتهلمة ، وقد هتمل ، وأنشد بيت الكميت .

<sup>(</sup>٧) أى الكميت بن زيد .

<sup>(</sup>۸) هكذا جاء البيت في شعر الكميت بن زيد الأسدى ٢ / ٣٢ ط بغداد ، وله جاء منسوبا في تهذيب اللغة ٢ / ٣٢٨ وأفعال السرقسطى ١ / ١٨٨ والمحكم ٤ / ٣٥١ ، واللسان ( هتمل ) وغير منسوب في مقاييس اللغة ٦ / ٧٠ .

<sup>(</sup>٩) ع : قال .

<sup>· (</sup>١٠) ك. م : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : صلى الله عليه .

قَامَ لَلتَّهَجُّدِ [ ٨٤] يَشوصُ فَاهُ بِالسِّواكِ (١) ١١ .

قَالَ (٢): حَدَّثَنَاهُ هُشَيمٌ، قَالَ: أخبرَنَا حُصَين، عَن أَبِي وَاثْل ، عَن حُذَيْفَةُ (٣) ، عَرْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٤) \_

قَولُه : يَشُوص ، الشَّوْصُ : الغَسلُ ، وكُلُّ شَيءٍ غَسَلْتُه فَقَدَ شُصْتُه تَشُوصُهُ شَوْصا . والمَوْصُ : الغَسْلُ أَيضًا مثِلُ الشَّوْصِ .

يقالُ: مصتُه أموصُه مَوْصًا.

وَمنه قَولُ «عائشةَ » [ - رَضَى اللهُ عَنها ( ) \_ ] في « عَيَانَ » [ - نَضَرَ الله وَجْهَهُ ( ٢ ) \_ ] : «مُصتُموه كَما يُماصُ الثَّوبُ ، ثُمَّ عَلَوتُمْ ( ٧ ) عَلَيه ، فَقَتَلْتُموهُ ( ٨ ) » .

<sup>(</sup>۱) جاء فى م : كتاب الطهارة ، باب السواك ج ٣ ص ١٤٤ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا هشيم، عن حصين ، عن أبى وائل ، عن حليفةقال : «كان النبى – صلى الله عليه وسلم – إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك» . وأنظر خ : كتاب الوضوء ، باب السواك ج ١ ص ٦٦ وفيه عن أبى وائل عن حديثة من طريق آخر .

د : كتاب الطهارة ، باب السواك لمن قام بالليل الحديث ٥٥ ج ١ ص ٤٠ وفي معالم السنن على سنن أبي داود للخطابي « يشوص : أي يدلك أسنانه بالسواك عرضاً ، يقال شاصه يشوصه ، وماصه يموصه يمعني واحد إذا غسله .

جه : كتاب الطهارة ، ياب السواك الحديث ٢٨٦ ج ؛ ص ١٠٥

ن : كتاب العلمارة ، باب السواك إذا قام بالليل ج ١ ص ١١٣ أول أبواب كتاب الطهارة .

دى : كتاب الصلاة والطهارة ياب السواك عنه البَهجد الحديث ٦٩١ ج ١ ص ١٤٠ .

حم : حديث حذيفة بن اليمان ﴿ جِ هِ صِ ٣٨٣ وجاء في أكثر من موضع .

والفائق ؛ / ٩٣ ، والنهاية ٢/ ٥٠٩ ، وتهذيب اللغة ١١ / ٣٨٥ ، ومقاييس اللغة ٣ / ٣٧٧ ،وجامع الأصول لابن الأثير ٧ / ١٧٦ ، وجاء فيه : شاص ناء بالسواك يشوص شوصاً ؛ إذا استاك به .

التهجه: القيام في الليل من الهجود ، وهو النهر ، وهو النوم أيضاً .

<sup>(</sup>٢) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٣) د : حليفة ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د . ر . ع .ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين تكلة من د .

وعبارة م ، والمطبوع : ومنه قول عائشة في عُمَان – رضي الله عنهما – .

<sup>(</sup>٦) نضر الله و جهه : تكلة من د .

<sup>(</sup>٧) د : غدوتم – بغين معجمة – تحريف .

<sup>(</sup>٨) انظر الفائق ٣ / ٧٧ مادة غمم ، والنهاية ٤ / ٣٧٢ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ٢٩٢ .

قَالَ : سَمِعْتُ أَبا يوسفَ » يحَدُّثُهُ بإسناد له .

تَعنى بِقُولِهِا : مصْتُموه : ماكانوا (١) استَعْتَبوه ، فَأَعْتَبَهم فَيه (٢) ، ثُمَّ فَعَلوا به (٢)

ماقَعَلوا .

قَالَ «أَبُو عَبَيَهُ»: فَلَكُ المَوْص، تَقُولُ (٣): خَرَج نَقَيًّا ممًّا كَانَ فيه ،

١٠٤ \_ وَقَالَ (٤) أَبُو عَبَيد في حَديث النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٥) \_ :

« لَا تَمنَعُوا إِماءَ الله(٦) مُساجِدَ الله ، وَلَيَخُرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفلاَتِ (٧) » .

قالَ : حَدَّثَنيه إساعيل بنُ جَعفَر ، عَن محَمَّد بن عَمْرو بن عَلقَمة ، عَن أَبي سَلَمة (^) ، عَن النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّم \_ (٩) .

حدثنا موسی بن إسهاعیل ، حدثنا حماد ، عن حمه بن حمرو ، عن وسلم – قال :

<sup>(</sup>١) م : كان .

 <sup>(</sup>۲) فيه : ساقط من م ، وكذا «به ».

<sup>(</sup>٣) م ، ونقل عنها المطبوع : يقال .

<sup>(</sup>٤)ع: قال.

<sup>(</sup>ه) م : عليه السلام وفي د . ر . ع . ك : صلى الله عليه . وقد تأخر هذا الحديث في المطبوع نقلا عن م . عن الذي بعده ، ويتفق تركيب ك مع د . ع .

<sup>(</sup>١) ر ؛ إماء الله - تبارك وتعالى - ولم ترد الحملة الدعائية في نص الحديث .

 <sup>(</sup>٧) جاء في دكتاب الصلاة ، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد الحديث ٢٥٥ ج ١ ص ٣٨١ .
 حدثنا موسى بن إسهاعيل ، حدثنا حماد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله – صلى الله عليه

<sup>«</sup> لا تمنعوا إماءالله مساجه الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات » .

و في الباب عن ابن عمر .

وانظر فى ذلك خ : كتاب الأدان ، باب استثنان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد ج ١ ص ٢١١ . م : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجد ج ٤ ص ١٦١ وما بعدها ،

١٠٠٠ عن الساحة عن الله عن عن عن عن النساء عن المساجة الحديث ١٢٨٢ ج ١ ص ٢٣٦ .

ونيه : « وليخرجن إذا خرجن تفلات »

حم : حدیث أبی هریرة « رضی الله عنه » ج ۲ ص ۴۳۸ ، و جاء فی أكثر من موضع .

حدیث زید بن خالد الجهنی – رضی الله عنه – ج ۵ ص ۱۹۲.

والفائق 1 / 101 ، والنهاية 1 / 191 ، ومشارق الأنوار 1 / ١٠٦ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ٢٨٤ ، ومقاييس اللغة 1 / ٣٤٩ ، و**أفعال ا**لسرقسطى ٣ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٨) أبو سلمة رواه عن أبي هريرة عن الذبي – صلى الله عليه وسلم –.

<sup>(</sup>٩) ك : عليه السلام ، و في ر . ع : صلى الله عليه .

[ قالَ أَبو عبيد ] (١) : قَولُه : تَفِلَاتٌ : التَّفِلَةُ : التَّي لَيسَتْ مَتَطَيِّبَةً (٢) ، وَهِيَ المُنْتَنِنَةُ الرِّيح (٣).

يَقَالُ منه : تَفْلَةً ، ومِتْفَالٌ ، قالَ « امرو القَيس » .

إذا ما الضَّجيع ابتزَّها من ثيابها تَميلُ عَلَيه هَونَةً غَيرَ مَتْفال (٤) وقال «الكُميَت»:

فيهنَّ آنسَةُ الحَديث حَييَّةٌ لَيسَتْ بِفَاحِشَةِ وَلَا مَتْفَالِ (٥) وَمَمَّا يَبَيِّنُ ذَلَكَ حَديثُ « زَينبَ » امرأةِ « عَبد الله » عَن النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) ...

أَنَّه قَالَ : ﴿إِذَا شَهدَت إِحدًا كُنَّ العَثْمَاءَ فَلا تَمَسَّنَ (٧)طيبًا (٨) » .

(٤) البيت من قصيدة من الطويل لامرى، القيس الديوان ٣١ وفيه : غير مجبال . وفي تفسيره : الحببال : عظيمة الخلق .

## وقبله في الديوان :

· إذا أنفتلت مرتجة غير متفال

لطيفة طي الكشح غير مفاضة

وفى تفسير غريبه : المفاضة : عظيمة البطن ، والمتفال : التاركة للطيب حتى تقبح رائحتها

وانظر في الشاهه تهذيب اللغة ١٤ / ٢٨٥ ، ومقاييس اللغة ١ / ٣٤٩ ، واللسان ( نفل ) ، وأفعال السرقسطي ٣٦٠ .

(a) هكذا جاء ونسب في اللسان (أنس) وعلق عليه بقوله :

أى تأنس حديثك ، ولم يرد أنها تؤنسك ؛ لأنه لو أراد ذلك لقال ؛ مؤنسة .

(١) د. ر . ع . ك : - صل الله عليه .

(٧) د : قلا تمس – مِن غير توكيه ، وبها جاء في م ٤ / ١٩٣ .

(A) جاء في م : كتاب الصلاة ، باب خروج النساء إلى المساجدج ؛ ص ١٦٣ :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ، حدثى بكيربن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد ، عن زينب امرأة عبد الله قالت :

قال لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : ﴿إِذَا شَهْدَتُ إِحْدًا كُنَّ الْمُسْجِدُ ؛ فَلا تَمْسَ عليبا ﴾ .

وقبله : عن مخرمة عن أبيه عى بسر بن سميد أن زينب النقفية كانت تحدث عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة » .

و انظر فی ذلک ط: کتاب الصلاة ، باب ما جاء فی خروج النساء إلى المساجه ج 1 ص ۲۰۳ من تنویر الحوالك . ن :کتاب الزینة ، باپ ما یکره النساء من العلیب ج ۸ ص ۱۳۳

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكلة من م ، وعنها نقل المطبوع ، وأراها تهذيبا .

<sup>(</sup>٢) ر . م و تهذيب اللغة « بمتطيبة » و تز اد الباء في خبر ليس كثير ا .

<sup>(</sup>٣) أرى – والقاعلم – أن المقصود بقوله – صلى الله عليه وسلم –: وليخرجن تفلات: يخرجن غير متطيبات، وهو التفسير الأول لأبي عبيد، وبه جاء في مقاييس اللغة ومشارق الأنوار ، ومعالم السنن المخطابي على سنن أبي داود وفي مسلم كتاب الصلاة ١٦١/٤ وما بعدها ، جاءت الروايات بما يؤكد ذلك، وفيها : « إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تتطيب تلك الليلة» فإن ترك العليب ليلة لا يؤدى إلى رائحة منتنة . و فيها : « فلا تمسن طيباً » وفيها « أيما أمرأة شهدت بخورا فلا تشهد منا العشاء الآخرة » وأرى – والله أعلم – أن اختيار لفظة تفلات للمخالفة في علم التطيب والتزين م

١٠٥ - وقال (١) أبو عبَيدٍ في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم - (٢):

أَنَّه صَلَّى فَأَوْهَم في صَلاته .

فَقيل لَه (٢): يا رَسولَ الله ! كَأَنَّكَ أَوْهَمْتَ في صَلاَتكَ ؟

فَقَالَ (٤) : « وَكَيفَ (٥) لا أُوهِم وَرَفْغُ (٦) أَحد كُمْ (٧) بَينَ ظُفره وأَنَمَلَته (٨) ،

قال (٩): حدَّثَنيه هُشَيمٌ ، عن إساعيلَ بن أَبي خالدٍ ، عن قيسِ بنِ أَبي حازم ، يَرفَعه . قال ١ الأَصمعيُّ ، : جَمع الرَّفِغ (١٠) أَرفاغٌ ، وَهي الآباطُ ، والمغابِنُ منَ الجَسَد ، يكون (١٠) ذَلكَ [٨٥] في الإبل والنَّاسَ . . .

قالَ أَبو عبَيد: ومَعناه في الحَديث: ما بَينَ الأُنشَين وأُصول (١٢) الفَحْلَين ، وَهُو (١٣) من المُغَاين .

(١)ع.ك: قال.

(٢) م : عليه السلام ، وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه - وقد جاء هذا الحديث في المطبوع قبل سابقه .

(٣) « له ۾ ساقطة من د . ر . ع . م .

(٤) ر : «قال » . (۵) م : «كيف » .

(٢) د. م والمطبوع: « ورفع » يضم الراء ، وفي الراء الضم والفتح ، كما في اللسان (رفغ) .

(٧) م: n أحدهم n وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، ومصادر السنن التي وقفت عليها .

(A) جاء فى ك: « وأنملته – بفتح الهمزة والميم– والغالب على الميم الشم » ، وقد جاء على هامش اللسان ( نمل ) قوله : «والأنملة – بالفتح – . . . . عبارة القاموس والأنملة بتثليث الميم والهمزة ، تسع لغات . الى فيها الظفر ، الجمع أنامل وأنملات » .

وقال صاحب اللسان : «وهو أحدما كسر وسلم بالتاء».

ولم أهتد إلى الحديث بهذه الرواية فيها رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن ، وجاء في حم ، حديث عبد الله بن مسعود على الله عن عبدالله بن مسعود : «أن الذي – صلى الله عليه وسلم – صلى الظهر خمسا ، فقيل : زيد في الصلاة . ؟ قبل : صليت خمسا ، فمجد سجدتين » .

وجاء على هامش النسخة ع: هذا الحديث أخرجه البزار، قال : حدثنا أحمد بن إسحق الأهوازى ، حدثنا عبد الملك بن مروان ، حدثنا الضحاك بن زيد ، عن إساعيل ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « مالى لا أيهم ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره » .

قال البزار: لا نعلم أحدا أسنده . . . الضحاك ، وروى عن قيس مرفوعا مرسلا . انهي .

وقال ابن حيان الضحاك بن يزيد الأهوازى ، يروى عن إسهاعيل بن أب خالد ، روى عنه عبد الملك بن مروان الأهوازى كان من يرفع المراسيل ، ويسند الموقوف لا يجوز الاحتجاج به لما أكثر فيها .

روى عن إساعيل ، عن قيس ، عن ابن مسعود أن الذي – صلى الله عليه وسلم – قيل له ؛ مالك تيمم ؟ قال كيف لا أيهم ، ودفع أحدكم بين أطرافه النهى .

وانظر الفائق ٤/٣٤ ، والنهاية٢٤/٢٤ → ٣٣٣٥ ، وتهذيب اللغة ٢٠٨/٨ ، ومقاييس اللغة ٢ / ٢٣٤ ، ١٠٨/٨ ، ومقاييس اللغة ٢ / ٣٤٤ (٩) قال ساقطة من ر .

(١٠) د : الرفع – براءمفتوحة ـونى الراء الضم والفتح .

(١١) م ، والمطبوع : ويكون . ولا فرق بيئهما .

(١٢) وأصول : ساقطة من م والمعنى يتم يذكرها ،

(۱۳) د.ع وتهذيب اللغة ٨/٨٠٠ : " وهي n.

وممَّا يُبيِّنُ ذَلك حَديثُ «عُمَر » [ - رَحمَه الله \_ ] (١) :

« إِذَا التَقَى الرَّفَغَانُ (٢) فَقَد وَجَبَ الغُسلُ (٣) » .

قال (٤) : حَدَّثَنيه (٥) مُحَمدُّ بنُ كَثير ، عَن الأَوزاعيُّ ، عَن عَطيَّةَ بن قَيس ، عَن (٤ عُمَرَ » [ رَحمَه اللهُ ] (١) .

قَالَ أَبُو عُبَيد : أَراد (٧): إِذَا التَّقَي ذَلك من الرَّجُل والمرأة ، وَلَا يَكُونُ هَذَا(^) إِلَّا بَعَدَ التقاءِ الختانَين .

فَهذا يُبَيِّنُ [ لَكَ ] (٩) مَوضعُ الرُّفُغ .

فَمعنَى الحديثِ المرفوعِ: أنَّه أَرادَ أَنَّ أَحدَكُم يَحُكُّ ذَلك الموضعَ من جَسَده ، فَيعلَقُ دَرَنُهُ ووَسَخُهُ بأَصابعه ، فَيَبقَى بَينَ الظُّفر وَالأَمْلَة .

وَإِنَّمَا أَنكُرَ مِن ذَلك (١٠) طُولَ الأَظفار ، وتَركَ قَصِّها .

يَقُولُ : فَلُولاً (١١) أَنَّكُم لَا تَقُصُّونَها حَنَّى تَطُولَ (١٢) ما بَقَى الرَّفْغُ هُناكَ (١٣).

هَٰذَا وَجِهُ الحَديث.

ومما يُبَيِّنُ ذَلك حَديثُه الآخَرُ ، واستَبطأَ النَّاسُ الوَّحيّ ، فَقالُ :

<sup>(</sup>۱) « رحمه الله » تكلُّه من د ، وفي م والمطبوع : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) ر . ع . م والمطبوع : « الرفغان » – بضم الراء مشددة – وقد سبق أن ذلك لغة .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الفائق ٢ / ٧٢ ، والنهاية ٢ / ٢٢٤ ، وتهذيب اللغة ٨ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>ه) د : حدثنا .

<sup>(</sup>١) رحمه الله : تكلة من د .

<sup>(</sup>٧) د : أراذ - بذال معجمة مهنوثة ، تحريف .

 <sup>(</sup>٨) م ، والمطبوع : «ذلك» والمعنى و احد .

<sup>(</sup>٩) «لك» : تكلة من ر .

<sup>(</sup>۱۰) د : «هذًا » والمعنى و الحد .

<sup>(</sup>١١)ع: « فيقول : لو لا » .

<sup>(</sup>۱۲) ر ، والمطبوع : «يطول» ، وما أثبت أصوب .

<sup>(</sup>١٣) م ، والمطبوع : ﴿ هَنَاكَ ﴾ ، ولا فرق في المعنى ."

« و كَيفُ (١) لَا يُخْتَبَسُ الوَحُي (٢) ، وأَنْتُم لَا تُقَلَّمون أَظفارَكُم ، وَلا تَقَصُّون شَوَارِبَكُم ، وَلا تُقصُّون شَوَارِبَكُم ، وَلا تُنقُونَ بَراجِمَكُم ، (٣) .

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ أَبُو مُحَيَّاةً (٤)، عَن مَنصُور ، عَن مُجاهد ، يَرفَعُه .

قَالَ ﴿ الْأَصْمَعَىٰ ۚ ﴾ يُقَالُ : أَوْهُم الرَّجُلُ فَي كتابِه وَفَي كَالاَمه(هُمْ يُوهِمُ إِيَّامًا : إذا أ هَا أَسْقَطَ مِنْهُ شَيئًا .

وَيُقَالُ ، وَهُمَّ يَوْهُمُ (٦) : إِذَا غُلِط .

ويُقَالُ : وَهُم إِلَى الشيءِ يَهِمُ وَهُمَّا (٧) : إِذَا ذَهَبُ وَهُمه إِلَيه .

الخَوارجُ . اللهُ عَلَيه فَ حَدَيث النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم \_(١) حَيِنَ ذكر ، الخَوارجُ .

و انظر الفائق ٤ / ٨٣ وقيه : « براجمكم » ، والنهاية ٢/ ٢٦٧ .

وجاء في تهذيب اللغة ١١ / ٢٥٦ ، : «أبو عبيه : الرواجب والبراجم جميعاً مفاصل الأصابع ، ثعلب عن أبي ابن الأعرابي ، قال : البراجم : هي المشتجات في ظهور الأصابع ، والرواجب :ما يبنهما وفي كل أصبع برجمتان » وقد سبق أن نقل في نفس المصدر ١١ / ٤٥ : وروى ثعلب عن ابن الأعرابي . . . . قال: والبراجم المشتجات في مفاصل الأصابع ، وفي كل إصبع ثلاث برجمات إلا الأبهام ، فلها برجمتان » .

<sup>(</sup>١) ع : «كيف » وحذف حرف جائز ، وإن كان في متن الحديث عند الاستثنهاد .

<sup>(</sup>٢) « الوحى » : : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٣) جاء فى حم: حديث أبن عباسج ١ ص ٢٤٣ : « حدثنا عبدالله ، حدثنى أبى ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إساعيل ابن عياش ، ، عن ثعلبة بن مسلم الخثمي"، عن أبى بن كعب مولى ابن عباس عن ابن عباس ، عن النبى – صلى الله عليه وسلم – أنه قيل له : يا رسول الله لقد أبطأ عنك جبريل – عليه السلام – فقال : ولم لا يبطى ، عنى وأنمّ حول لا تستنون ، ولا تقلمون أظفاركم ، ولاتقصون شواربكم الا تنقون رواجبكم » .

<sup>(\$)</sup> و: «أبو المحياة» ، وجاء في تقريب التهذيب ٢/٣٦٠: يحيى بن يعلى التميمي أبو المحياة – بضم الميم، وفتح المهملة وتشديد التحتانية – ، وآخر، هاء ، وفي الكني ٢ / ٤٧٠ هو يحيى بن يعلى بن حرملة .

<sup>(</sup>٥) ر . م ، والطبوع : في كلامه وفي كتابه » ، ولا فرق بينهما في المعنى .

<sup>(</sup>٦) ما يعد « يوهم » إلى هنا ساقط من «ع» لانتقال النظر . ووهم يوهم – بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع --.

 <sup>(</sup>٧) أى بفتح عين الماضى ، وكسر عين المضارع ، وحذف فاء الفعل فى المضارع لوقوع الواو بين الياء المفتوحة.
 قبلها ، والكسرة بعدها .

<sup>(</sup>A) ع : « قال . . .

<sup>(</sup>٩) ك. م : – عليه السلام ، وفي د . رع : صلى الله عليه .

قَالَ (١) حَدَّثَنيه إِسهاعيلُ بنُ جَعفر ، و(٢) يزيدُ بنُ هارونَ ، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو ، عَنَ أَنِي سَلَمةَ ، قالَ : جئتُ أَبا سَعيد الخُدْرِيُّ ، فَقُلتُ : هَل سَمعْتَ (٣)رَسُولَ الله [ ـ صَلَّى اللهُ

عَلَيه وَسَلَّمَ \_ ( عُ )] يَلنكُرُ الخَوارجُ ؟

وُقُوالُنَّ : سَمِعَتُه يَذَكُرُ قَومًا يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ يَحِقِرُ (٥) أَحَدُكُم صَلاتَه عندَ صَلاته (١)، وصُّومَهُ عِندٌ صَومِه (٦) ، يَمرُقُونَ مِن الدِّين كَما يَمرُقُ السُّهمُ مِن الرَّمِيَّةِ ، فَأَخذَ سُهمَه ، فَنْظُرٌ فِي [٨٦] نَصْلِه ، فَلَم يَرَ شَيًّا ، ثُمَّ نَظَر في رِصَافِه فَلَم يَرَ شَيئًا ، ثُمَّ نَظَر (٧) في الفُّلُذِ ، فَتَمارًى :

أَيْرَى شَيئًا ، أَم لَا (٨) ﴿ وَا

(١) « قال » ساقطة من ر .

(٣) ع : « أو » و أثبَت ما جاء في بقية النسخ ، و هذا يعني أن أبا عبيد أخذه عن إسهاعيل و ينزيد معا .

(٣) د : سمعت - بناء المتكلم - خطأ .

(ع) الحملة الدعائية تكملة من ر ، وفيد . ع : - صلى الله عليه » -

(ه) ع : « محتقر » .

(٢) صوبت في ع : إلى « صلاتهم » « صومهم ؛ بمداد وخط مخالف للداد وخط ألناسخ وهو تصويب موجود في كثير من مواطن النسخة .

(٧) «ثم نظر » تركيب مكرر في د خطأ من الناسخ .

(٨) جاء في م : كتاب الزكاة . باب إعطاء الموَّلفة تلوبهم ، ومن يُخاف على أيمانه ج ٧ ص ١٦٥ : حدثني أبوالطاهر أخبر نا عبد الله بن وهب ، أخبر في يونس ، عن ابن شهاب ، أخبر في أبو سَلْمَة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الحدري وحدثني حرملة بن يحيي ، وأحمد بن عبد الرحمن الفهري قالا:أخبرنا ابن وهب ،أخبرني يونس ، عن ابن شهاب أخبر في أبو سلمة بن عبد الرَّحَمن ، و الضحاكُ الهمداني أن أبا سعيدُ الحدري قالُ :

بينا نحن عند رسولالله -صلىالله عليه وسلم و هو يقسم – بفتح الباء قسما ، أثاه ذو الحويصرة و هو رجل من بني تميم فقال:

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ويلك . ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل؟. فقال عمر ابن الخطاب – رضى الله عنه – يا رسول الله الذن لى فيه أضرب عنقه .

قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – :

دعه فان له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرءون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يموقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نصله ، فلا يوجد قيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى تضيه ، فلا يوجد فيه شيء « وهو القدح » ثم ينظر إلى قذذه ، فلا يوجد فيه شيء ، سبق الفرث والدم .

آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدى المرآة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فُرقة من الناس :

قال أبو سعيد ، فأشهد أنى سبعت هذا من رسول الله – صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن على بن أبي طالب – رضى الله عنه – قاتلهم ، وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل ، فالتمس ، فوجد فأتى به ، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي نعت .

و انظر في ذلك خ : كتاب التوحيد باب قراءة الكافر والمنافق وأصواتهم ج ٨ ص ٢١٨ .

کتاب الزَّکاة ، باب و الی عاد أخاهم هودا ؛ ص ۱۰۸

د : كتاب السنة ، باب في قتال الحوارج الأحاديث ٢٧٦ / ٧٧٠ ؛ ج ٥ ص ١٢٠

ت : كتاب الفتن ، باب في صفة المارقة الحديث ٢١٨٨ج ؛ ص ٢٨١

ن : كتاب التحريم ، باب من شهرسيفه ثم وضعه في الناس ج ٧ ص ١٠٨

حم : حديث على بن أبي طالب ج ١ ص ٨٨ حديث ابن عباس ١ / ٢٥٦ حديث ابن مسعود ج ١ / ٤٠٤ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ج ٢ ص ٢١١ . وأنظر الفائق ٣ / ٥٥٩ والنهاية ٤ / ٣٢٠ ، تهذيب اللغة ٩ / ١٤٤ .

قَالَ الأَّصِمعيُّ ، وغَيرُهُ ؛ قَولُه : الرَّميَّةُ : هي الطَّريدَةُ التي يَر ميها(١) الصائدُ ، وَهي (٢) كُلُّ دَابَّةٍ مَرْميَّة .

وقولُه : نَظُر فى كَذَا وكذا ، فَلَم يَر شَيْئًا : يَثْنَى أَنَّه أَنْفَذَ سَهِمَه منها (٣)حَتَّى خَرجَ وَنْدَر ، فَلَم يَعَلَق بِه من دَمها شَيُّ من سُرعَته ، فَنظَر إِلَى النَّصلِ ، فَلَم يَر فيه دَمًا ، ثُمَّ فَظَرَ إِلَى النَّصلِ ، فَلَم يَر فيه دَمًا ، ثُمَّ فَظَرَ إِلَى النَّصلِ ، فَلَم يَر فيه دَمًا ، ثُطَّرَ إِلَى الرَّعْظُ ؛ وَالرُّعْظُ : مَدخَلُ النَّصلِ فى السَّهُم فَظَرَ إِلَى النَّعْل ، وَالرُّعْظُ : مَدخَلُ النَّصلِ فى السَّهُم فَلَم يَرُ دَمًا .

وواحدَة (٦) الرِّصاف رَصْفَةً .

والقُلَدُ : ريشُ السُّهُم كُلُّ وَاحدَة منها(٧) قُدَّةً .

وَّمنهُ الحَديثُ الآخُو :

« هَذه الْأُمَّةُ أَسْبَهُ (^) الأُمَم ببَنى إسرائيلَ يَتَّبِعُونَ (٩) آثارَهم حَذْوَ القُدَّة بالقُدَّة (١٠) » يعنى كَما تُقَدَّرُ كُلُّ واحدَة منهُنَّ عَلى صاحبَتها .

فَتَأُويلُ الحلَيثِ المرفوعِ : أَنَّ الخَوارِجَ يَمرُقون من اللَّين (١١) مُروقَ ذَلك السَّهُمِ مِن الرِّميَّة .

يَغني أَنَّه (١٢) كَخلَ فيها، ثُمَّ خَرجَ منها لَم يَعلَق [ به ] (١٣) منها شيءٌ .

<sup>(</sup>۱) د : ير مها ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) م: «هي»، وما أثبت أدق.

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع ، فيها ۾ .

<sup>(</sup>٤) د.ر: «نی».

<sup>(</sup>ه) ع : « التي هي قوق » و لا حاجة لذكر «هي » .

<sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع: « واحدة » والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٧) «منها » : ساقطة من م .

<sup>(</sup>۸) ر : « وأشبه » ، تصحیف

 <sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع وتهذيب اللغة ٢٧٣/٨ : « يتتبعون » بياء مثناة في أوله .

<sup>(</sup>١٠)النهاية ٤/٨٤ ، وتهذيب اللغة ٨/٤٧٨

<sup>(</sup>۱۱) د : «الذين » تحريف .

<sup>(</sup>۱۲)م ، والمطبوع ؛ « إذا » في موضع « إنه » وأراه تهذيبا ,

<sup>(</sup>١٣) لا يه ۽ : تکملة من د . ر . ع . م .

فَكَذَلكُ (١) دُخولُ هَوْلاءِ فى الإِسلامِ ، ثُمَّ خروجُهُم منهُ ، لَم يَتَمسَّكُوا منهُ بشيءِ . [ قالَ (٢) ] : وفى حَديث آخرَ قال (٣) : حَدثَنيه محمدُ بنُ أَبى عَديٍّ ، عَن سَلَمَة (١) ابن عَلْقُمَةً ، عَن ابن سيربنَ قالَ :

نُبُّئتُ عَن أَبِي سَعِيد الخُدْرِيِّ ، قالَ :

قيلَ : يا رسولَ الله ! أَلَهُم آيَةٌ أُو<sup>(٥)</sup> عَلاَمَةٌ يُعرَفُونَ بها ؟ قالَ : « نَعَم ، التَّسبيدُ فيهم فَاش » (٦).

قَالَ أَبِو عُبَيد : فَسَأَلتُ (٧) و أَبِا عُبَيدَةَ و عَن التَّسبيد؟

فَقَالَ : هُو تَركُ التَّدَهُّن ، وَغَسْلِ الرَّأْسِ .

وقالَ غَيرُهُ (٨) : إنَّما هُو الحَلقُ ، واستئصالُ الشُّعرَ .

قالَ أَبُو عُبَيد (٩) : وقَد يكونُ الأَمران جَميعًا ، قال « النابِغَةُ [ الذَّبْيانيُّ (١٠)] » في قِصَر الشَّعَر ، يَذْكُرُ فَرخَ القَطاة حينَ حَمَّمَ (١١) ريشُهُ :

د : كتاب السنة ، باب في فتال الحوارج الحديث ٧٦٦ \$ ج ٥ ص ١٣٣

ن : كتابه تحريم الدم ، باب من فهر سيفه ، ثم وضعه في الناس ج ٧ ص ٩ ه ٩ ٠

وبرواية أبي عبيد جاء في النهاية ٣٣٣/٢ ، وشهذيب اللغة ٣٧٠/١٣ نقلا عن أبي عبيد .

- (۷) م ، و المطبوع ، و شالت  $_{\rm s}$
- (٨) عبارة تهذيب اللغة : «قال » وغيره « يقول » .
- (٩) تهذيب اللغة : قال أبو عبيدة ، وهذا في جميع نسخ الغريب لأبي عبيد ، وفي د : وقال أبو عبيد »
  - (۱۰)« الذبياني » تكملة من د .

<sup>(</sup>١) د . غ : و وكذلك و والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) ﴿ قَالَ : تَكُمُلُهُ مِنْ دَ . وَالْمُعَى يَسْتَقْيَمُ مَعَ تُرْكُهَا .

<sup>(</sup>٣) قال ؛ ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٤) د : « مسلمة » ، وأثبت ما جاه فى بقية النسخ ، وأراء – والله أطم – سلمة بن علقـة النميمي اليصرى ، أبو بشر البصرى ، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع وثلاثين ومائة ، انظر تقريب التهذيب ٣١٨/١ .

<sup>(</sup>٥) د : د رعلامة و :

<sup>(</sup>٦) أنظر في ذلك م : كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة قلويهم ١٩٧/٧٠

<sup>(</sup>١١) حمم – بصينة المبنى للمجهول في ر . م والمطبوع، وفي اللسان ( حمم ) وحمم الفرخ : ظلم ويشه ، وقيل ؛ نبت زغيه .... وحمم رأسه : إذا اسود بعد الحلق .

تَسْقِي أَزَيْغِبَ تُروِيه مُجَاجَتُها في حاجب العَين من نَسبيدِه زَبَبُ (١) يَعْنَى بالتَّسبيدِ : طُلوعَ الزَّغَب (٢) .

و [ قَل (٣)] رُوى في (١) الحديث ممَّا يُثَبِّتُ قَولَ « أَن عُبَيدَةَ » حَديثُ [ عن (١)] « ابن عُبَّاسِ »

قَالَ (٢) : حَدَّثْنيه يَحيَى بنُ سَعمه ، و «حَجَّاجٌ » كلاهُما عَن «ابن جُرَيْج » عَن مُحَمَّه بن عَبَّاد بن جَعفَر ، قالَ :

« رَأَيتُ » ابنَ عَباس » قَلمَ « مَكَّةً » مُسَبِّداً رَأْسَهُ [۸۷] فَأَتِى الحَجَم ، فَقَبْلَه ، \* " سَجُدَ عَلَيه ».

قَالَ أَبُو عُبَيد : فَالتَّسبيدُ (٧) هَاهُمَا تَرَكُ التَّكَهُن والْغَسْل .

وَبَعْضُهُم يَقُولُ : التَّسميدُ \_ بالميم \_ ومَعْناهُما واحدُ (^) .

وجاء البيت منسَوبًا للنابغة الذبياني في اللسان « سبد » برواية :

مُهُرِتُ الشَّدَقِ لَمُ تَنْبُتُ تُوادِمُهُ فَى حَاجِبِ العَيْنُ مِنْ تَسْبِيدُهُ زَبِّب

وبها جاء المطبوع إما تصرفا منه ، وإما نقلا عن م وحدها ، وهي رواية في البيت .

فقه جاء فی نسخة د بعد ذلك ، وقد روی :

منهرت الشدق لم تنبت قوادمه في حاجب العين من تسبيده زبب

وفى تفسير غريبه : الزبب : طول الشعر ، ولم أقف عليه فى ديوان النابغة الذبياني ط بيروت

وقد يكون البيت مركبا من بيتين ,

- (٢) جاء فى د.م ، والمطبوع بعد هذا : وقد روى : وذكر البيت بالرواية الثانية وأرى والله أعلم أنها حاشية دخلت فى متن النسخة .
  - (٣) « قله » تكملة من د . م والمطبوع ـ
    - (٤) « في : ساقطة من م .
    - (٥) عن : تكملة من ر ي ع
    - (٦) « قال » : ساقطة من ر بر
    - (٧) م : التسبيه ... والمعنى واحد .
- (A) آخر الجزم الثانى ، والحديث الذى بعد أول الجزء الثالث فى الأصل الذى نسخت عنه نسخة ر ، وفى النسخة بعد قوله : ومعناهما واحد »: يتلوه فى الجزء الذى يليه أن النهي الله عليه (وسلم) أن كظامة قوم فتوضأ ومسح على قدميه الجزء الثالث من كتاب الغريب عن أبى عبيد القاسم بن سلام .

<sup>(1)</sup> جاء فى تهذيب اللغة ٢٧ / ٣٧١ شطره الثانى منسويا للنابغة وكذا جاء في نسخة ك مع زيادة التركيب « مجاجبًا » من الشطر الأول ، واستدرك باقى البيت فى ك عند المقابلة على أصل من الأصول التى قوبلت عليها نسخة « ك » وهو الأصل ملمرموز له بالرمز « حسن » .

١٠٧ - وقال (١) أَبُو عُبِّيدٍ في حَديث النَّبِيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ (٢) ١ : « أَنَّهُ أَنَّى كِظَامةَ قُوم ، فَتُوضَّاً ، وَمَسحَ عَلى قَدَمَيه (٣) » .

قِالَ (؛) : عَدَّثَناهُ مُشَيمٌ ، قال : أخبرَنَا (٥) يَعلَى بنُ عَطاء ، عَن أَبيه ، عَن أُوس بن أَبِي أُوسَ ، أَنَّه رَأَى النَّبِيُّ - صُلَّى اللهُ عَلَيه وَسُلَّمَ (٩) - فَعل ذَلك .

[قالَ أَبِو عُبِيد(٧)] : وَقَد خُولَف مُشَيّمٌ (٨) في هَذَا الإستَاد (٩).

وَكَانَ (١٠) وَشَرِيكُ ، فَهَا بُلغَنَى يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ (١١) عِن يَعلَى بِن عَطَاء (١٢) ، عِن الله عَلَيْ بِن عَظاء (١٢) ، عَن أَدِيهِ (١٢) ، عَن النَّيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَدَّمَ (١٤) \_ .

فَسْتُل (هُشَيمُ ، عَن الكِظَامَة ." ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) ع . ك : « قال » و جاء على هامش ك ما يأتى :

« من هنا إجازة لدعلج من على بن عبد العزيز » والعبارة توضح أن النسخة ك نقلت عن نسخة على بن عبد العزيز – صاحب أبي عبيد ،وأن دعلج بن أحمد قرأها على على بن عبد صاحب أبي عبيد ،وأن دعلج بن أحمد قرأها على على بن عبد

- (٢) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . و . ع . ك : صلى الله عليه .
- (٣) جاء في د : كتاب الطهارة ، باب المسح على النعلين والقدمين الحديث ١٦٠ ج ١ ص ١١٣ :

« حدثنا مسدد ، وعباد بن موسوى ، قالا ؛ حدثنا هشيم ، عن يعلى بن عطاء ، عن أبيه .

قال « عباد » قال أخبر في أوس بن أوس الثقني : أن رسول الله -- صلى الله عليه وسلم -[توضأ ومسح على تعليه وقدميه وقال عباد : رأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم --] أتى كظامة قوم -- يعنى الميضأة -- ولم يذكر مساد الميضأة والكظامة، ثم اتفقا « فتوضأ ، ومسح على تعليه وقاميه » .

و انظر حم : حديث أوس بن أب أوس الثقني ، وهو أوس بن حديثة – رضي الله عنه ج ؛ ص ٨ و الفائق ٣/٣٣ ، والنهاية ٤/١٦٠ ، وتهذيب اللغة ١٦٠/٠٠

- (؛) «قال » ساقطة من ر . .
- (ه) ر : أخبر في » وهي لفظه الحديث في أبي داود .
- (٢) د . تك : عليه السلام ، وفي د . و . ع : **صلى الله عليه** .
  - (٧) قال أبو عبيد » تكملة من د . ر . ع .
    - (۸) « هشیم » ساقطة من ر .
    - (۹) د : في أستاذه » تحريف .
    - (۱۰) د . ر . ع : «کان » .
    - (۱۱) عبارة د : « يحدث به » .
  - (۱۲) د : « عن يعلى عن عطاء » تصحيف .
  - (۱۳) « عن أبيه » كررت في ر خطأ من الناسخ .
- (١٤) ك : عليه السلام ، وق ه . ر . ع صلى الله عليه .

فَقالَ : السِّقايَةُ .

قال أَبو عُبَيد : وَسأَلتُ (١) عَنها «الأَصمعيَّ » وأَهلَ العلم من «أَهل الحجاز » فقالوا: هي آبارٌ تُحفَرُ ، وَيُباعَدُ مابَينَها(٢) ، ثُمَّ يُخرَقُ مابَينَ كُلِّ بِعُرَين بِقَناةٍ تُودِّى الماءَ من الأَولَى إلى التي تَليها ، حَتَّى يَجتَمع الماءُ إلى (٢) آخرِهنَّ .

وَإِنَّمَا ذَلَكَ مِن (٤) عَوَز الماء ، ليَبق في كُلِّ بئر مايَحتاجُ إِلَيه أَهْلُها لَلشَّرِب ، وسَقْي الأَرض ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَصْلُها إِلَى الَّتِي تَلْيِهَا ، فَهذَا مُعروفٌ عِندَ «أَهْلِ الحِجازِ(٥)». ومِنهُ حَديثُ عَبد الله بن عَمرو(١) .

قال (٧) : حَدَّثَنيه هُشَيمٌ ، عَن يَعلَى بن عَطاء ، عن أبيه ، عن عَبد الله بن عَمرو ، قال : «إذا رَأَيتٌ «مَكَّةٌ » قَد بُعجّت كظائم ، وساوى بناوُها رُوُّوسَ الجبال ، فاعلَم أنَّ الأَمرَ قَد أَظَلَّك (٨) ، فَخُذ حذرَك(٩) » .

١٠٨ \_ وقالَ (١٠) أبو عُبَيد في حديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم (١١) \_ :

<sup>(</sup>۱) عبارة ر . م ، والمطبوع ، وتهذيب اللغة ١٠ / ١٩١ : « وقال أبو عبيد ؛ سألت » والمعني واحد .

<sup>(</sup>٢) ع : « ما بينهما » وصوبت مخط مخالف .

<sup>(</sup>٣) ر : « في » وقد ينوب حروف الجر بعضها عن بعض .

<sup>(</sup>٤) د : ﴿ ق ﴾

<sup>(</sup>٥) جاء في مقاييس اللغة ٥/١٨٥ :

والكظائم : خرو ق تحفر يجرى فيها الماه من بشر إلى بشر ، وإنما سميت كظامة ، لإمساكها الماه .

<sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع : « عبد الله بن عمر ؛» وفى الفائق ٣٦٣/٣ » ومنه حديث ابن عمر رضى الله عامما ،وصوابه « عبد الله بن عمرو بن العاص » وقد استدرك الحقق ذلك ، وأشار إليه فى الهامش ، وأرى أن تصحيحه فى الأصل مطلوب وانظر النهاية ١٧٨/٤ و بقل محقق المطبوع عن التهذيب ٢٢٠/٧ : « عطاء العامرى الطائني ... روى عن أوس أبي أوس ، وابن عباس ، وأبي علقمة ، و لم يذكر أنه روى عن « ابن عمر » ،

 <sup>(</sup>٧) قال : ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>A) و : «أظل » وفى د يه أطلك » - مطاه مهملة - تحريف .

<sup>(</sup>٩) انظر الفائق ٣/٣٦٣ ، والنهاية ٤/١٧٨ ، وتهذيب اللغة ١/٣٨٩، ١٠ / ١٣١

وفى غريبه : بعجت : أى شقت ، وفتح كظائمها بعضها فى بعض ، واستخرج عيونها « عن تهذيب اللغة <sub>» .</sub>

وقد جاء في د — م ، والمطبوع: « قال : ويقال : في الكظامة إنه الفقير ، وهو فم القناة ، وجمعه فقر » وأراها– والله أعلم — حاشية دخلت في أصل النسخة ، وقد تكون نقلا عن « أبي عبيه » من كتاب آخر غير غريب الحديث »

<sup>(</sup>۱۰) ع: «قال».

<sup>(</sup>١١) م . والمطيوع : عليه العلام ، و في د . ر . ع . ك : صلى الله عليه -- .

«لَيْسَتُ الهِرَّةُ بِنَجِسٍ ، إِنَّما هي (١) من الطَّوَّافِينَ أُو(٢) الطَّوَّافات عَلَيكُمْ (٢) ، [قالَ (٤)] : وَكَانَ يُصِغي لَهَا الإناءَ (٥) .

قَالَ (٢) : حَدَّثنيه شُمْيانُ بنُ عُيَيْنَةَ (٧) ، عَن إسحاقَ بن عَبد الله بن أَبي طَلحَة ، عَن المَرَّةِ ، عن أَبي طَلحَة ، عَن المَرَّةِ ، عن أَبي قَتادَة ، عَن النَّيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٨) \_ .

قَولُه : من الطَّوَّافِينَ أَو (٢) الطَّوَّافات عَلَيكُم : إِنَّما جَعلَها بِمَنْزِلَة المَمالِيك ، أَلا تَسمعُ قُولَ الله – تَبارَك وتَعالى (٤) – : «يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا [٨٨] لَيَسْتَأَذَنْكُم الَّذِينَ / مَلكَتُ قُولَ الله – تَبارَك وتَعالى (٤) – : «يَأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا [٨٨] لَيَسْتَأَذُنْكُم الَّذِينَ / مَلكَتُ أَعَانُكُم » إِلَى قَوله : «لَيسَ عَلَيكُم (١٠) وَلاَ عَلَيهم جُمَاحٌ بَعدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيكُم (١١) » وقالَ [-عَزَّ وجَلَّ (١٢) ] في مَوضع آخر : «يَطوفُ عَلَيهم ولدَانُ مُخَلَّدُونَ (١٣) » .

<sup>(</sup>۱) د : هر ة » نی موضع « هی » تصحیف .

<sup>(</sup>٢) د . ر : والطوافات ، وأرى الواو أدق ، وعبارة ر : « إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم »

<sup>(</sup>٣) جاء في ط: كتاب الطهارة ، باب الطهور للوضوء ١/٥٪ من تنوير الحوالك على موطأمالك :

<sup>«</sup> وحدثنى ( أى يحيى ) عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالمها كبشة بنت كعب بن مالك ، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصارى ، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها ، فسكبت لمه وضوأ ، فجاءت هرة ؛ لتشرب منه ، فأصغى لها الإناء ، حتى شربت .

قالت كبشة : فرآنى أنظر إليه . فقال : أتعجبين يا ابنة أخي ؟ قالمت : نعم . .

فقال : إن رسول الله— صلى الله عليه وسلم — قال : « إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى : قال مالك : لابأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة .

وانظر في الحديثد : كتاب الطهارة ، باب سوَّر الهرة الحديثان ١٤/٧٥ ج ١ ص ٦٠ / ٦١

ت : كتاب الطهارة ، ياب ما جاء في سور الهرة الحديث ٢٣ ج ١ ص ١٥٣

جه : كتاب الطهارة ، باب الوضوء بسوَّر الهرة والرخصة في ذلك الحديث ٣٦٧ ج ١ ص ١٣١ ن ن : كتاب الطهارة ، باب سوَّر الهرة

دى : كتاب الطهارة والصلاة ، باب الهرة إذا ولغت في الإناء الحديث ٧٤٢ ن ١ ص ١٥٣ حر : حديث أبي قتادة ج ٢٩٦/٥ ، وجاء في مواضع أخرى .

والفائق ٢/ ٣٦٩/ ، والنهاية ٣/ ١٤٢ ، وتهذيب اللغة ١٤/ ٣٤

<sup>(</sup>٤) « قال » تكملة من م والمطبوع .

<sup>(</sup>٥) عبارة ع : وكان يصغى الإناء لها ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٦) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٧) د : سفيان عن عيينة : تصحيف

<sup>(</sup>A) ك : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٩) د . ر . م : عز وجل .

<sup>(</sup>١٠) « ليس عليكم » ساقطة من م.

<sup>(</sup>۱۱) سورة النور، آية ۸۵ .

<sup>(</sup>۱۲) عز وجل : تكملة من د وفي م : تعالى .

<sup>(</sup>١٣) سورة الواقعة ، الآية ١٧ .

فَهُوُّلاءِ الخَدَمُ .

فَمعني الحَديث أَنَّهُ جَعلَ الِهرَّةَ كَبَعِضِ الطَّوَّافينَ.

ومن هَذَا قُولُ « إِبراهيم (١) » : « إِنَّمَا الهَرَّةُ كَبَعْضَ أَهَلِ البَّيْتُ (٢) » .

ومثلُهُ قولُ «ابن عَبَّاسِ » : «إِنَّما هي من مَناع البّيت (٢) » .

وأَمَّا حَدِيثُ «ابن عُمَرَ » : أَنَّه كَانَ يَكَرَهُ سُؤَّرَ الِهِرَّةِ <sup>(١)</sup> ، فَإِنَّه إِنَّمَا ذَهَب <sup>(٥)</sup> إِلَى أَنَّه سَبْعُ لَهُ نَابٌ .

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ ﴿ أَلِي هُرَيرَةً ﴾ :

١٠٠ وقالَ (٦) أَبُو عَبَيد في حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم (٧) \_ :

ا أَقِرُّوا الطَّيرَ على مَكِنَاتها(<sup>٨)</sup> ».

(١) أي إبراهيم النخمي كما في الفائق ٢ / ٣٦٩ .

(٢) حديث إبراهيم النخمي في الفائق ٢ / ٣٦٩

(٣) ع: « إنما هي متاع البيت » ، وما أثبت عن بقية النسخ أثبت .

(٤) ر . ع : « الهر »والضمير بعه في قوله الى «أنه» يتفق وهذا النسق

(٥) عبارة م رالمطبوع: «فإنه ذهب» ، وعبارة ر: «إنما ذهب».

(٦) ك : «قال » ،ومع بداية هذا الحديث يقع الإختلاف الثالث في النرتيب بين تجزئة نسخة كوبريلي والنسخ الأخرى .

(٧) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ر . ع ك: - صلى الله علية - .

(٨) م ، والمطبوع : « وكناتها » وهو تصرف لا يتفق،مع ما ذكره أبو عبيه بعد ذلك نقلا عن أب زياد ، وأبي طيبة و غيرها ، من الأعراب.

وجاء في د : كتاب الأضاحي ، باب في العقيقة الحديث ٢٨٣٥ ج ٣ ص ٢٥٧ :

« حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، هن عبيد الله بن أبي زيد عن أبيه ، عن سباع بن ثابت ، عن أم كرز ، قالت : سمت الذبي – صلى الله عليه وسلم – يقول : ﴿ أَقْرَرَا الطَّيْرِ عَلَى مَكَنَّاتُهَا ﴾ قالت : وسمته يقول : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة ، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثاً.» وفيه « مكناتها » - بفتح الميم وكسر الكاف - .

وجاء على هامشه : «أم كرز » - بضم الكاف ، و سكون الراء - كعبية ، وكعب بطن من خزاعة وجاءت في حم ٢٢/٦ ؛ -. ٤٤ – ٢٦٤ ، وفيه أم بني كوز ، وأم كوز الكعبية الحثممية ، وأم كرز الخزاعية — رضي الله عنها —. ولم أقف في مسنا. أحمله على رواية «أڤروا الطير على مكناتها » بين أحاديثها .

وترجمتها في الاستيماب الترجمة ٢٠٠٤ ج ٤ / ١٩٥١ .

وقد ذكر صاحب الجامع الصغير ١ / ٢٥ الحديث كما رواه أبوعبياء ، وبين أنه ورد في سنن أبي دارد والمستدرك

و[نظر الحديث في الفائق ٣ / ٣٨١ ، والنهاية ٤ / ٣٥٠ ، وتهذيب اللغة ١٠ / ٢٩٣ ، وفيه : «مكناتها» بفتح الميم مع ضم الكاف وكسرها - وهو ضبط اللمان ، والقاموس .

وبَعضهم يَقولُ : « مُكُناتها(١<sup>)</sup> » .

قالَ (٢) أَبُو زِيادِ الْكَلَابِي ، وأَبُو طَيبةَ الأَعرابُ ، وغَيرهما من الأَعرابِ ، أَوْ مَنْ (٣) قَالَ منهُم : لانَعرف (١) للطَّير مَكِنَاتُ ، وَإِنَّما هي(٥) الوُكُناتُ ، قال «امروُ القَيس » : وَقَد أَغْتَدى والطَّير في وُكُناتِها بِمُنْجَرِدٍ قَيدِ الأَوابِدِ هَيْكُلِ (١)

وقد اعتدی والطیر فی و دنایها بمنجرد و وَواحد الوُ کُنات وُکْنَةً ، وَهَيَ مَوضَعَ عُشِّ الطَائر

وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا : وَكُرُّ - بِالرَاءْ- .

فَأَمَّا الوكنُ - بالنُّون - فَهُو (٧) العودُ الذي يَبيت عَليه الطَّائرُ .

قَالُوا : فَأَمَّا المِكنَاتُ : فَهِيَ بِيضُ الضِّبابِ ، وَوَاحدَتُها (٨) مَكِمْنَةُ (٩)

يُقالُ منهُ :قَد (١٠) مَكِنَت الضَّبَّةُ وَأَمكَنَتْ، فَهِي ضَبَّةٌ مَكُونٌ (١١) :إذا جَمَعت البَيضَ (١٢).

<sup>(</sup>۱) م ، والمطبوع « وكناتها » وهو تصرف = وتهذيب ، وقال المحقق فى « ر » : « مكنائها » بفتح الميم وضم الكاف . والذى جاء فى ع . ك ، والفائق ٣ / ٣٨١ « مكناتها » – بضم الميم والكاف ، وهي لغة .

وجاء فى اللسان ( مكن ) قال الزنخشرى : ويروى: مكناتها ( بضم الميم والكاف ) جمع مكن – بضم الميم والكاف –، ومكن جمع مكان كصعدات فى صعد ، وحمرات فى حمو .\*

<sup>(</sup>٢) ع: وقال.

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : و من .

<sup>(؛)</sup> د : يعر ف ، و أثبت ما جاء فى بقية النسخ و تهذيب اللغة ، ١ / ٢٩٣

<sup>(</sup>٥) د: و هو .

<sup>(</sup>٦) البيت من معلقة امرىء القيس الديوان ١٩ ، و اللسان ( قيه ) وجاء فى تهذيب اللغة ٩ / ٢٤٦ : [يقال للفرس الجواد الذي يلحق الطرائد من الوحش : قيد الأو ابد .

<sup>(</sup>٧) م ، و المطبوع : « فإنه » و المعنى واحد .

<sup>(</sup>٨)ع : و احد تهما و لا قرق في المعنى .

<sup>(</sup>٩) جاءت فى المطبوع من غير ضبط ، وعلق عليها المحقق ب**قوله : بها مش الأصل (أى م) بك**سر الكاف وفتح الميم وهوكذلك فى د ، ع .

وجاء فى تهذيب اللغة ١٠ / ٢٩٢ \_ وقال الليث : المكن : بيض الضب ، ونحوه ، ( بسكون الكان ۗ وكسرها مع فتح الميم ) ضبة مكون ، والواحدة : مكنة ( بفتح الميم مع سكون الكاف وكسرها ) .

<sup>(</sup>١٠) «قله » : ساقطة من م .

<sup>(</sup>۱۱)ع : «مكنون » ، وصوبت بخط محالف .

<sup>(</sup>١٢) في تهذيب اللغة ١٠ / ٢٩٢ نقلا عن « شمر » : ومكنت الضبة ، وأمكنت : إذا جمعت البيض.في جوفها . وفيه كذلك : أبو عبيد عن الكسائى : الفهمة المكون : التي قد جمعت بيضها في بطنها .

ومنه حَديثُ «أَبِي وائل »: « ضَبَّةٌ مَكُونُ أَحَبُّ إِلَىَّ من دَجاجَة سَمينَة (١) ». وَجَمعُ (٢) المَكنَة مَكنَاتٌ ومَكِنُ (٢).

قالَ أَبِو عُبِيد [و] (٤) هَكذا رُوى (٥) الحَديثُ، وَهُو جائزٌ في الكلّام (٦)، وَإِن كانَ المَكِنُ للضِّبابِ أَنْ (٧) تُجعَلَ للطَّير (٨) تَشبيها بذَلك كالكلّمة (٩) تُستَعارُ ، فَتُو ضَعُ ف غَير مّوضعها ، ومثلُه كَثيرٌ في كلام العَرَبُ ، كقُولهم مَشافرُ الحَبّش ، وَإِنَّما المَشَافرُ للإِبل، و كقول (١٠) «زُهَير» يصف الأسد :

\* \* و لَهُ لِبَدُ أَظْفَارُهُ لَم تُقَلَّم (١١) \* \* \*

وَإِنُّما هي المخَالب .

و كقول «الأنخطل»:

\*\* \* وفَرْوَةَ ثَفْرَ النُّوْرَةِ المُتضَاجِمِ (١٢) \*\* \*

(١) د : هسمين » وجاء الحديث في كل النسخ : ومنه حديث أبي وائل، ولم أقف عليه فيها رجعت إليه من مصادر ه وَجاه في الفائق ٣ / ٣٨٣ : ٣ العطار دى - رحمه الله - قيل له : أيما أحب إليك ضبة مكون أم بياح مريب ٥ و العطار دى هو أبو رجاء العطار دى كما في النهاية ٤ / ٣٥١ .

و في النهاية ؛ و في حديث أبي سعيد : « لقد كنا على عهد رسول الله—صلى الله عليه وسلم – يهدى لأحدثا الضية المكون

آحب إليه من أن تهدى إليه دجاجة سمينة α .

(٢) جاء قبل هذا في م ، والمطبوع : « وأما المحدث ، فقال : سمين ، قال : أما ما كان من نفسها في النعت ، فلا يكونَ إِلَّا بِالْحَاءُ ، ومَا كَانُ مِن غير نَفْسَهَا مثل خضيب ودهين ، ونحو ذلك ، فيكون بغير هاه ۾. وأراها حاشية دخلت في صلب الكتاب.

(٣) في مكن – بفتح الميم وكسر الكائب: مكن – بضمهما كذلك؛ وسبق القول في ضبط مكنة ومكنات . وقد سقطت لفظة «مكنات» قبلها من د . ر . ع . م ، ولم ترد في غير «ك»

(٤) ألواو : تكملة من د . ر ٠ م .

(َهُ) ع : « يروى الحديث » : سقطت من د وأقحم الناسخ مكانها حاشية في صلب النسخة هي « في نسخة على بن عبه

(٦) م ، والمطبوع : كلام ألعرب ، وهو تصرف .

(٧) م را الطبوع : «أى » ، و ما أثبت أدق.

(۸) د . ع : «الطائر » والمعنى واحد .

(٩) م و الطبوع : « الكلمة » تصحيف .

(۱۰) د : «کقول» من غیر واو ، تصحیف . (١١) الشطرعجز بيت من معلقة زهير بن أبي سلمي ، وهو بتمامه كما في الديوان ٢ / ١٠٥

له ل. أظفاره لم تقليم لدى أسد شاكى السلاح مقذف

و له جاء منسوبا في اللسان ( مكن )

(١٣) الشطر عجز بيت للأخطل غياث بن غوث ، والبيت بتمامه كما في الديوان ٢ / ٢٠٥ وعبدة ثمفر الثورة المتضاج جزى الله فيها الأعورين ملامة

وفى تفسير غريبه : الثفر : الحياء ، المتضاجم : الماثل ، وقيل : المتسم .

وجاه الشَّاهِ في اللَّسَانُ ( ثَفَر ) غيرمنسوب برواية غريب الحديث ، وفيه : وفروة : أسم رجل، ونصب الثفر على اليدل منه وهو لقبه ، كقولهم : عبد الله قفة ، وإنما خفض المتضاجم ، وهو من صفة الثفر على الجوار كقولك جمعو ضب خرب a وكذا جاء في الكامل للمبرد ١ / ٢٨٠ برواية الديوان.

[٨٩] وَإِنَّمَا الثَّقْرُ للسِّباعِ .

وقَد يُفَسَّرُ (١) يَهَذا الحاليثُ عَلَى غَيرٌ هَذَا التَّفسيرَ.

يُقالُ <sup>(۲)</sup> : أَ قِرُّوا الطَّيرَ عَلَى مَكناتها <sup>(۳)</sup> ، يُرادُ <sup>(٤)</sup> : على أَمْكنَتهِا ، ومَعناهُ الطَّيرُ التي يُزجَرُ بِها .

يَقُولُ : فَلَا تَرْجُرُوا الطَّيرَ ، وَلا تَلْتَفْتُوا إِلِيهَا ، أَقرُّوها عَلَى مُواضِعِها الَّتَى جَعلَها (°) اللهُ [ تَبَارَكُ وتَعالَى ( ۲ ) عالَى اللهُ إِلَى غَيرِه ( ۸ ) . [ - تَبارَكُ وتَعالَى ( ۲ ) . ذَلك إِلَى غَيرِه ( ۸ ) . وَكَا لَهُمُا ( ۲ ) لَهُ وَجُهُ ، وَمَعَنَى واللهُ أَعلَمُ ( ۱ ) .

١١٠ - وقالَ أَبو عُبَيدٍ في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ (١١) \_ :
 «مَا أَذِنَ اللهُ (١٣) لشَّيًّ عَكَأْذَنِه لنَبيًّ يَتَعَنَّى بالقُرآنِ [أَن (١٣)] يَجهَرَ به (١٤) » .

(١) د : تفسير ، تصحيف .

(ُ٢) ع : « و يقال » : وَمَا أَثْبِتَ أَدِقَ .

(٣) ع : «مكناتها » - بضم الكاف وكسرها ؛ وفيها الضم والكسر .

(٤) ع : يريه : وعلى البناء للمجهول أدق.

وجاء بعد ذلك فى م والمطبوع : «قال أبو عبيد : إلا أنا لم نسمع فى الكلام أن يقال: للأمكنة مكنة وأراها حاشية دخلت فى متن النسخة ، وقد تكون من كلام أبى عبيد » فى كتاب آخر .

(٥) ع : جعل :

(٦) مَا بين المعقوفين تكملة من م ، والمطبوع .

(٧) ع : « تعدوا » بعين ساكنة وواو مفسومة .

(۵) وجاء في تهذيب اللغة ١٠ / ٢٩٣ بعد ذلك :

وقال شمر : الصحيح من قوله : « أقروا الطير على مكنائها » : أنها جمع المكنة - يفتح الميم وكسر الكاف --والمكنة : التمكن . تقول ألعرب : إن بني فلان لذو مكنة من السلطان ، أي ذو تمكن .

فيقول : أقروا الطير على مكنة ترونها عليها ، ودعوا التطير منها ، قال : وهي مثل التبعة من التقيع ، والطلبة من لتطلب .

(٩) ع : « فكالاهما » و الا فرق في المعنى .

(ُ١٠) جاء في د بعد ذلك : « إلا أنّا لم نسمع في الكلام أن يقال للأمكنة مكنة .. وهي الإضافة التي سبق التغبيه إليها على أنها حاشية في م والمطبوع ، انظر هامش (٤)

(١١) م ، والمطبوع : عَليه السلام ، وفي د . رع . ك : – صلى الله عليه – . .

(۲۲) رِ : مَا أَذَنَ اللهِ – تَبَارِكُ وَتَعَالَىٰ – ر

(١٣) أن : تكملة من ر . غ . م ، والمطيوع .

(١٤) جاء في خ : كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغن بالقرآن .... ج ٢ ص ١٠٧ :

حدثنا على بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن الزهرى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريوة ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :

ما أذن الله لشيء ما أذن للذبي – صلى الله عليه وسلم – أن يتغني بالقرآن ..

قال سفيان : تفسير د يستفي به .

وانظر ابن ماجة ، كتاب إقامة الصلاة ، باب في حسن الصوت بالقرآن ، الحديث ١٣٤١ ج ١ س ٢٠٤ وما قبله ، ومابعه ، والنسائل كتاب الاقتتاح ، باب تزيين القرآن بالصوت ٢/٠٤١ والفائق ٢٢/١ ، والنهاية ٣٣/١ ، وتهذيب اللغة ٨/١٠ ، ١٦/١٥

ومقاييس اللغة ١/٦/١ ، ومشارق الأنوار ٢١/١

قَالَ<sup>(۱)</sup> : حَدَّثَنَاهُ إِسَاعِيلُ بِنُ جَعَفَر ، عَن مُحمد بِن عَمْرُو ، عَن أَبِي سَلَمة ، عَن أَبِي هُرَيرَةَ ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(۲)</sup> \_ .

قُولُهُ (٣) : كَأَذَنه : يَعني مَا استَمع اللهُ لشَيءٍ كاستماعه لنَّبيُّ يَتغَنَّى بالقُرآن.

قالَ : حَلَّثَنَاهُ ﴿ حَجَّاجٌ ﴾ ، عَن ابن جُرَيج ، عَن مُجاهد في قَوله [\_عَزَّ وجَلَّ(<sup>{}</sup>)\_\_] : ﴿ وَأَذِنَت لرَبِّها وَحُقَّتْ <sup>(٥)</sup> ﴾ قالَ : استَمعت أو سَمِعت (٦) \_ ثَلكَّ أَبُو عُبَيد \_ .

قالَ [أبو عُبَيد (٧)] : وَحَدَّثَناهُ أَبو مُعاوية ، عَن مُعَرِّف (٨) بن واصلٍ ، عَن حَبيب بن أَبِي قَالَ : استَمَعت (١٠) أَو سَمعَت (١١) .

يَقَالُ (١٢) : أَذَنْتُ لَلشَّيِءِ آذَنُ لَهُ أَذَنَا : إِذَا استَمَعَتُ (١٣) ، [أُو سَمِعَتَ لَهُ (١٤)] قَالَ «عَدَى بَنُ زَيْدِ » :

أَيَّهَا القَلَبُ تَعَلَّلُ بِدَدَنْ إِنَّ هَمِيٍّ فِي سَهَاعٍ وَأَذَنْ (١٠) وقالَ «عَدِيُّ (١٦) » أَيضًا :

 <sup>(</sup>۱) « قال » ساقطة من ر

<sup>(</sup>٢) د . ر . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) عبارة م والمطبوع : « قال أبو عبيد أما قوله . . » وأراها تصرفا دعا إليه تجريد الحديث من السند .

<sup>(؛) «</sup>عزوجل» : تكملة من د ، وفى م ، والمطبوع : – تعالى – .

<sup>(</sup>٥) « وحقت » ساقطة من ع ، وهي الآية (٢) من سورة الانشقاق وكذا الآية (٥) من نفس السورة.

<sup>(</sup>٦) عبارة د : « سمعت أو استمعت . . » والمعنى واحد ، وفى م ، والمطبوع : قال : سمعت أو قال استمعت . و لا فرق فى المعنى كذلك .

<sup>(</sup>٧) « أبو عبيه » تكملة من د .

<sup>(</sup>٨) ر : « معروف » وصححها محقق المطهوع .

<sup>(</sup>٩) ر . م ، والمطبوع « أذنت » وحذف الواو جاء في الاستشهاد ، وقد يكون ذلك من الطبع

<sup>(</sup>١٠) ما بعد « أوسمعت » إلى هنا ساقط من ع ، وكتب على الهامش بخط مخالفٍ .

<sup>(</sup>۱۱) جاء فی « ر » بعد ذلك « شك أبو عبيدة » وأرى أن أبا عبيدة تصحيف « أبي عبيد » . .

<sup>(</sup>۱۲) ر : قال أبو عبيه : «يقال » وفي د : «يقال منه » .

<sup>(</sup>١٣) ك : « استمعته » وصححت مخط مخالف إلى « استمعت له » وفي تهذيب اللغة ه/١٦١ « استمعت له »

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفين تكملة من ر .

<sup>(</sup>١٥) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ١٦/١٥ ، ومقاييس اللغة ٧٦/١ ، واللسان « أذن » .

<sup>(</sup>١٦) «عدى »: ساقطة من «م » .

فى سَمَاع يَأْذَنُ الشَّيخُ لَهُ وَحَديثٍ مثِل ماذيٍّ مُشَار (١) يُريدُ بِقُولِه : يَأْذَنُ : يَستَسع (٢) .

وَبَعْضُهُم يَرُويهِ : «كَإِذْنِه لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالقُرآنِ » \_ بكَسر الأَلف \_ يَذَهَبُ بِه إلى الإِذْن من الاستشِذَان ، وَلَيس لهَذا وَجْهٌ [عِندي] (٣) .

وكيفَ (٤) يكونُ إِذْنُه في هَذَا أَكشَر من إِذْنه في غَيره (٥) ، وَالذَى أَذِنَ لَهُ فيه من تَوحيدِهِ وَطَاعتِهِ ، والإِبْلاغ عَنهُ أَكَثَرُ وأَعْظَمُ (٦) من الإِذن في قرَاعَةِ يَجهَرُ بها .

وقُولُه : يَتَغَنَّى بِالقُرآن : إِنَّمَا مَذَهَبُه عِنكُنَا تَحْزِينُ القراءَة (٧) [٩٠] .

وَمَن ذَلِكَ حَدِيثُه الآخر الذي يُروَى عَن شُعبَةَ ، عَن مُعاوِيةَ بِن غُرَّةَ (^) ، عَن عَبد الله بِن مُغَفَّل (^) ، أَنَّه رَأَى النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١٠) \_ يَقرأُ سُورَةَ الفَتح ، فقالَ :

<sup>(</sup>۱) هكذا جاء ونسب فى الفائق ۲/۲٪ ، واللسان (أذن) وجاء فى مقاييس اللغة ١/ ٧٦ منسوبا لعدى وفيه « وسماع » وفى تفسير غريبه :

يأذن : يستمع . الماذى : العسل الأبيض ، مشار : مجتى ، وقيل : أعين على أخذه : وقبل البيت في اللسان / شور . ملاء قد تلهيت بها وقصرت اليوم في بيت عذاري

<sup>(</sup>۲) يستمع : ساقطة من ر ، والمعنى يقتضى ذكرها . .

<sup>(</sup>٣) عندى : تكملة من م ، ونقلها عنه المطبوع .

وقد جاء في مشارق الأنوار ٢١/١ :

قوله : ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن هذا – بكسر الذال – .

وفى رواية : كأذنه – بفتح الهمزة والذال–كذا أكثر الروايات ، والمعروف فيه، ومعناه : ما استمع لشيءكاستاعه لهذا ، وهو – تعالى – لا يشغله شأن ، وإنما هو استعارة للرضا والقبول لقراءته وعمله والثواب عليه .

وكذا إذا جاء أذن من الإذن بمعنى الإباحة فهو مثله فى الفعل مقصور الهمزة – مكسور الذال والاسم من هذا أذن ، وهو لفظ متكرر فى الحديث .

وقد ذكر مسلم فى هذا الحديث من رواية « يحيى بن أيوب» : كإذنه من الإذن : صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين : باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن ج ٦ ص ٧٨

<sup>(</sup>٤) ع : « فكيف » والمعنى واحد تقريباً .

<sup>(</sup>٥) عبارة م ، وعنها المطبوع : «وكيف يكون إذنه له في هذا أكثر من إذنه له في غيره » باضافة له في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) د : والأعظم : تصحيف .

<sup>(</sup>٧) جاء في تهذيب اللغة ٢٠١/٨ : ومعناه تحزين القراءة وترقيقها .

<sup>(</sup>٨) ما يعد الآخر إلى هنا ساقط من م ، وأصل المطبوع ، وذكر فى الهامش نقلا عن ر ٪.

 <sup>(</sup>٩) ع: المغفل وكذا الفائق ١ / ٣٢ ، وفى تقريب التهذيب ٢/٣٥٤ : عبد الله بن مغفل – بمعجمة وفاء ثقيلة ابن .
 عبيد بن نهم – بفتح النون وسكون الهاء أبو عبد الرحمن ، صحاب ، بايع تحت الشجرة توفى فى سنة ٧٥ تقريباً .

<sup>(</sup>١٠) م ، والمطبوع: – عليه السلام – وفي د . ر . ع . ك – صلى الله عليه – .

«لُولا أَن يَجتَمع النَّاسُ عَلَينا لحكَيْتُ تلكَ القَراءَةَ ، وقَد رَجَّعَ (١) ».
وممَّا يُبَيِّنُ ذَلك حَديثُ يُروَى عن النَّبِيِّ \_ صَلى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٢)\_ :

أَنَّه ذَكر أَشراط السَّاعة ، فقالَ : « بَيعُ الحُكم ، وقَطيعةُ الرَّحِم ، والاستخفَافُ بِالدَّم (٢) ، وكَثرَةُ الشَّرَط ، وأَن يُتَّخَذَ القرآنُ مَزاميرَ ، يُقدِّمونَ أَحدَهُم ، وليسَ بِأَقرَئهمَ وَلاَ أَفضَلهم (٤) إلاَّ ليُعَنِّيهُم به غِناء (٥) » .

قَالَ  $\binom{1}{1}$ : سَمِعْتُ «أَبِه يُوسَفُ » يُحَدِّثُه عَن لَيثٍ ، عَن عُمْهِانَ بِن عُمَيرٍ ، عَن زَاذَانَ ، عَن عابس الغِفَارِيِّ ، أَنَّه سَمِع النَّبِيِّ  $[- \hat{u}]$  اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ  $\binom{1}{1}$  يَقُولُ ذَلِكَ .

قالَ <sup>(٦)</sup> : وحَدَّثَنا ابنُ عُلَيَّة ، عَن لَيثٍ ، عَن طاووس ، قالَ <sup>(٨)</sup> : «أَقرأُ النَّاسِ للقُرآن أخشاهُم لله [\_عَزَّ وجَلَّ \_] <sup>(٩)</sup> .

فَهذا تَأُويلٍ حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١٠) ـ : [ما أَذَنَ اللهُ لشَيءٍ كَأَذَنه لنَبيًّ ] يَتَغَنَّى بِالقُرآنِ [أن(١١)] يَجْهَر به .

<sup>(</sup>۱) ع : «رجع» بتخفيف الحيم مفتوحة ، وصوابة التشديد ، وجاء فى د : كتاب الصلاة ، كتاب صلاة الوتر ، بأب استحباب الترتيل فى القراءة ٢/٤ ٢ : حادثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة ، عن معاوية بن قرة ، عن عبد الله بن منفل ، قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة ، وهو على فاقته يقرأ بسورة الفتح ، وهو يرجع

وانظر خ : كتاب القرآن ، باب الترجيع ج ٢ ص ١١٢ ، و م : كتاب صلاة المسافرين ، باب نزول السكينة لقراءة القرآن ج ٦ ص ٨١ ، وت: باب قراءة الرسول – صلى الله عليه وسلم – چ٥ ص ١٨٢

<sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : –عليه السلام – وفي د. ر.ع ك : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٣) د : يالذم .. بذال معجمة ، تصحيف .

<sup>(</sup>غ) د : « بأفضلهم » بإعادة الجار ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على الحديث بهذه الرواية في كتاب السنن الستة والدارمي. وانظر في أشر اط الساعة :

خ : كتاب الفتن ج ٨ س ١٠٠ و ما بعدها .

م : كتاب الفتن وأشراط الساعة ج ١٨ ص ٢ و ما بعدها .

جه : كتباب الفتن ، ياب أشراط الساعة ج ٢ ص ١٣٤١ الحديث ٤٠٤٠ : ٧٤٠٤ و لعابس الغفارى صحبة كما في الاستيماب القسم الثالث ص ١٠٨

حم ۽ حديث عليم عن عبس – رضي الله عنه – ج ٣ ض ٤٩٤ ، وساق الحديث مع اختلاف في روايته .

<sup>.</sup> ٦-٦) قال : ساقطة من ر

٧) ما بين المعقوفين تكلة من د . ر . ع ، وفيها : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٨) عبارة م ؛ والمطبوع : « وعن طاووس أنه قال » على سبحه من التجريد والتهذيب . وفي م «طاؤوس » سمز الواو ، وأواه تصحيفاً .

<sup>(</sup>٩ ) عز رجل : تَكملة من د . وفي م رالمطبوع : - تعالى - .

<sup>(</sup>١١) ما بين للعوقين تكملة من ر :

وَهُو<sup>(١)</sup>تَأُويِل قَوله: « وَزَيِّنْوَا القُرآنَ بِأَصْوَاتَكُم<sup>(٢)</sup> » .

قالَ: وَأَخبرَنَى (٣) « يَحيى بنُ سَعيد » ، عَن «شُعبةَ » ، قالَ : نَهاني (٤) «أَيوبُ » أَن أَتَحدَّثَ بهَذَا الحَرْف : «زَيِّنوا القرآن بأَصْواتِكُم (٥) » .

[قالَ أَبُو عُبَيد<sup>(٢)</sup>] : وَإِنَّمَا كُرهَ «أَيوبُ » ذلك مَخافَةَ أَن يُتَأَوَّلَ عَلَى غَير وَجْهِه

[قال  $(^{(1)}]$  : وأَمَّا حَديثُ رَسول الله [-] صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ  $(^{(1)})$  : لَيسَ مَنَّا مَن لَم يَتَغَنَّ بِالقُر آن  $(^{(\Lambda)})$ 

فَلَيس هُوَ (٩) عندى من هذا ، إِنَّما هُوَ من (٩) الاستغناء ، وقد فَسَّرناهُ في مَوْضع ﴿ ٢٠) ...

حدثنا عبَّان بن أبي شيبة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن طلحة ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عارب . قال : قال : وسول الله - صلى الله عليه وسل<sub>م</sub> -- « زينوا القرآن بأصواتكم . . »

وأنظر فيه ن : كتاب الافتتاح ، باب تزيين القرآن بالصوت ج ٢ ص ١٣٩

جه : كتاب إقامة الصلاة ، باب في حسن الصوت بالقرآن الحديث ١٣٤٢ ج ١ ص ٢٢٦ .

النَّهاية ٢ / ٣٢٥، وفيه ؛ قبل : هو مقلوب : أي زينوا أصواتكم بالقرآن، والمعنى: الهجوا بقراءته وتزينوا به .

(٣) و : «أخبرني ».

(؛) «قال مهاني » ساقطة من ع ، و استدركت عند المقابلة .

(ه) ما بعد بأصواتكم إلى هنا : ساقط من د لانتقال النظر .

(٦-٦) ما بين المعقوفين : تكلة من د . م وعن م نقل المطبوع .

(v) في م ، وعنها نقل المطبوع : عليه السلام ، وفي د . ر . ع – صلى الله عليه – .

(۸) جاء فی د : کتاب الصلاة ، باب استحباب الترتیل فی القراءة الحدیثان ۱۶۷۹ – ۱۶۷۰ و الحدیث ۱۶۷۱ ج ۲ س ه ۱۵ : حدثنا عثمان بن أبی شیبة، حدثنا سفیان بن عبینة، عن عمر ، عن ابن أبی ملبکة ، عن عبید الله بن أبی نهیك عن سعد ، قال : قال رسول الله – حلی الله علیه وسلم – : «لیس منا من لم یتغن بالقرآن » و انظر : ح . م .

(۴ ) «هو » ساقطة من م . وكذا « من » .

(١٠) سوف يعود إليه في الحديث رقم : ١٢٤ من هذا الحزء ص ٢٨٤

وقد جاه في "مهذيب اللغة ٨ / ٢٠١ : «وقال أبو العياس : الذي حصلناه من حفاظ اللغة في قوله :-- صلى الله عليه رسلم -- «كإذنه لذي يتغني بالقرآن» أنه على معتبين :

على الاستغناء ، وعلى التطريب .

قلت : فن ذهب إلى الاستفناء ، فهو من الغني مقصور ، ومن ذهب به إلى التطريب فهو من الغناء مممود .

<sup>(</sup>۱) ع: « و هذا » و المعنى و إحد.

<sup>(</sup>٢) جاء في د : كتاب الوتر ، استحباب النرتيل في القراءة الحديث ١٤٦٨ ج ٢ ص ١٥٥٠ :

١١١ – وقالَ (١) أَبُو عُبَيلًا في حَديث النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٢) ـ :

أَنَّه كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضْدَيْه حَتَّى يَرَى مَن خَلْفَهُ عُفْرَةَ إِبِطَيْهِ (٣) ٪ .

[قالَ (١) ] حَدَّثَناهُ (٥) إسماعيل بن جَعفَر ،عَن داودَ بن قَيس ، عَن عُبَيد الله بن عَبد الله بن عَبد الله بن أَقرَمَ ، عَن أَبيه ، عَن النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَدَّمَ (٢) \_ .

قالَ ﴿ أَبُو زَيدٍ ﴾ و ﴿ الأَصمعَى ﴾ و ﴿ أَبُو زِيادٍ ﴾ ، أَو مَن قَالَ (١) منهُم : العُفرَةُ : البَياضُ ، ولَيسَ بالبَياضِ الناصع (٧) الشديد ، وَلَكنَّهُ لَونُ الأَرض ، وَمنه قيلَ للظّباء : عُفْرٌ ، إذا كانَت أَلُوانُها كَذلك .

وَإِنَّمَا سُمِّيت (٨) بِعَفَر الأَرض [٩١] ، وَهُو وَجهُها .

<sup>(</sup>۱) ك : « قال »

<sup>(</sup>٢-٢) م ، وعنها فقل المطبوع : عليه السلام ، وفي د . ر . ع .ك : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٣) جاء في ت : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الشجا في في السجود الحديث ٢٧٤ ج ٢ – ٢٣ :

حدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن داود بن قيس ، عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الحزاعي عن أبيه قال : كنت مع أب بالقاع من « نمرة » فمرت ركبة – بفتح الراء وسكون الكان – فإذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قائم يصلى .

قال : فكنت أنظر إلى عفرتى إبطيه إذا سجد : أي بياضه .

و انظر في ذلك :

م : كتاب الصلاة ، بأب الاعتدال في السجود ، ووضع الكفين على الأرض ج ٤ / ١٢٠ .

د : كتاب الصلاة ، باب صفة السجود الأحاديث ٨٩٦ : ٩٠١ ج ١ / ٥٥٥ .

جه : كتاب إقامة الصلاة ، باب السجود الحديث ٨٨١ ج ١ ص ٢٨٥ ، وفي الباب أكثر من وجه .

ن : كتاب الافتتاح ، باب التجانى فى السجود ج ٣ ص ١٦٨ .

دى : كتاب الصلاة ، باب التجافى في السجو د الحديث ١٣٣٦ : ١٣٣٨ ج ١ ص ٢٤٨ .

حم : حديث عبد الله بن الأقرم الحزاعي ج ٤ ص ٣٥ وفيه: « ابن أقرَم »و من معانى غريبه: القاع: أرض سهلة مطمئنة ، قد انفرجت عنها الحبال والأكام .

<sup>.</sup> نمرة : مكان بقرف عرفة؛ ونمرة – بفتح النون وكسر الميم --، ركبة-بفتح الراء و الكاف أقل عددا من الركب، و انظر كذلك الفائق ٣ / ٦ ، و النهاية ٣ / ٢٦١ ، وتهذيب اللغة ٢ / ٣٥٠ ، ومقاييس اللغة ٤ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٤) «قال » : تكملة من د . .

<sup>(</sup>ه) د : حدثنا .

<sup>(</sup>٦) عبارة م ، والمطبوع : «ومن قال » وقد ثأتى أو بمعنى الواو ، وأو أدق .

<sup>(</sup>٧) ع : « الناصح » وصوبت عند المقابلة على حواشي الكتاب .

 <sup>(</sup>٨) ع : « سميت » ، و جاء على الهامش « شبهت » صح .

قَالَ «الأَحْمَرُ » : يُقَالُ : مَاعَلَى عَفْر <sup>(١)</sup> الأَرضِ مِثلُه : أَى عَلَى وَجهِها. وَكَذَلِك الشَّاةُ العَفراءُ <sup>(٢)</sup> .

يُروَى (٣) عَن ﴿ أَنِي هُرَيرَةَ ﴾ أَنَّه قالَ : ﴿ لَدَمُ عَفَراءَ فِي الْأُضْحِيَّةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِن دَمِ سَوْدَاوَيْن (٤) ﴾ وبَعضُهُم يَرويه عَنْه : ﴿ لَدَمُ بَيضَاءَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِن دَم سَوْدَاوَينِ ﴾ .

فَهذا يُفَسِّرُ (<sup>٥)</sup> ذَلك

ويُقالُ : عَفَّرتُ الرَّجُلَ (٦) في التُّرابِ : إِذَا مَرَّغْتَه فيه تَعفِيراً .

والتَّعفِيرُ (٧) في غَير هَذا أَيضًا .

يُقالُ لِلوَحشِيَّةِ (<sup>(A)</sup>: هِي تُعَفِّرُ <sup>(P)</sup> وَلدَها، وذَلِك <sup>(11)</sup>إِذَا أَرادَت فِطامَهُ : قَطعَتَ <sup>(11)</sup> عَنهُ الرَّضاعَ يَوماً أَو يَومَينِ ، فَإِن خَافَت أَن يَضُرَّهُ ذَلك رَدَّتهُ إِلَى الرَّضاعِ أَياماً ،ثُمَّ أَعادَتهُ إِلَى الفِطامِ ، تَفعلُ ذَلِك به <sup>(17)</sup> مَرَّات حَتَّى يَستَمِرَّ عَلَيه .

فَذَلِكَ التَّعْفِيرُ ، وَهُو (١٣) مُعَفَّرُ (١٤) ، قالَ (١٥) «لَبَيد » يَذَكَرُه (١٦) :

<sup>(</sup>۱) ع؛ وتهذيب اللغة ٢ / ٣٥٠ : « عفر »– بفتح الفاء– والعفر – بفتح الفاء وسكونها – ظاهر التراب، والعفر – يفتح العين – : التراب. انظر اللسان / عفو .

<sup>(</sup>٢) د : « الغفراء » – بغين معجمة – تحريف .

<sup>(</sup>۳) د : «ويروى».

<sup>(</sup>٤) انظر الفائق ١/ ٩٢ مادة « برق » ، والنهاية ٣ / ٣٦١ ، وتهذيب اللغة ٢ / ٣٥٠ .

<sup>(</sup>ه) ع . م و نقل عنها المطبوع : « تفسير » و المعنى و احد .

 <sup>(</sup>٦) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : «عفرت الرجل وغيره» ، والإضافة من باب التصرف .

<sup>(</sup>٧) عبارة تهذيب اللغة : «قال أبو عبيد : والتعفير في غير هذا » .

<sup>(</sup>۸) د : الوحشة » تصحيف .

<sup>(</sup>٩) ع : « تعفر » – بكسر الفاء من غير تشديد – .

<sup>(</sup>۱۰) د .ع : «وذاك» و هما بمعنى .

<sup>(</sup>١١) ع: « فقطعت » وأشار محقق تهذيب اللغة إلى أن اللفظة فى غريب الحديث : «فقطعت»ولم أقف على ذلك إلا فى نسخة عارف حكمت « بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم .

<sup>(</sup>١٢) « به » ساقطة من م ، ، و المطبوع ، وتهذيب اللغة ٢ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١٣) تُهذيب اللغة : « و ألوله » مستخدما الظاهر في موضع الضمير .

<sup>(</sup>١٤)ع: «مغفر » – بغين معجمة – وصوبت بخط مخالف ، ومداد مخالف كذلك .

<sup>(</sup>١٥) ع : « وقال » وتأتى الواو مع « قال » فى كل النسخ أو بعضها أحيانًا ، وجاء قبل هذا فى تهذيب اللغة ٢ / ٣٥٠ : قال أبو عبيد : والأم تفعل مثل ذلك بولدها الإنسى . . وأراها – والله أعلم – من كلام أبى عبيد فى كتاب آخو . (١٦) عبارة التهذيب : وأنشد بيت لبيد يذكر بقرة وحشية وولدها :

لَمُعَفَّرٍ قَهْدِ تَنَازَعِ شِلْوَهُ غُبْسُ كُواسِبُ لَا يُمَنُّ طَعَامُهَا () اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) أَبُو عُبَيدٍ في حدَيث النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) :

«مَن أَدخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَين ، فَإِن كَانَ يُؤمّنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلا خَيرً فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَيُؤمّنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلا خَيرً فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ لَيُؤمّنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلا بَأْسَ بِهِ (١) » .

قَالَ (°): حَدَّثَنَاه عَبَّادُ بِنُ الْعَوَّامِ ، والفَزارِيُّ (<sup>۲)</sup> ، ويَزيدُ (<sup>۷)</sup> بِنُ هارونَ كُلُّهُم عَن سُفيانَ بِن حُسَين (<sup>۸)</sup> عَن الزُّهريِّ ، عن سَعيدِ بِن المُسَيَّبِ ، عَن أَبِي هُرَيرَّ ، عن النَّبِيُّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (۱) –

وقه علق صاحب الهذيب على بيت لبيد بقوله :

قلت : وقيل في تفسير المعفر في بيت «لبيده» : إنه والدها الذي اقتراسه الذقاب الغيس ، فعفرته في التراب أي سرغته ، وهذا عندي أشبه عمي البيت .

- « الله » : الله عال »
- (٣) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ر . ع : ك صلى الله عليه .
  - (٤) « به »: سأقطة من د .

و جاء فی د : كتاب الجهاد ، باب فی المحلل . الحدیث ۲۵۷۹ ج ۳ ص ۲۲ : حدثنا مسدد ، حدثنا حصین بن نمیر ، حدثنا سفیان بن حسین المعی ، عن الزهری عن حسین المعی ، عن الزهری عن سعید بن المسیب ، عن أبی هریرة ، عن الزهری الله علیه و سلم – قال : « من أدخل فرسا بین قرسین ، یعی و هو لا یوئمن أن یسبق فهو قمار » ، و جاء فی الباب بأكثر لا یوئمن أن یسبق فهو قمار » ، و جاء فی الباب بأكثر و حه .

وانظر في الحديث جه : كتاب الجهاد ، ياب السبق والرهان الحديث ٢٨٧٦ ج ٢ ص ٩٦٠

- حم : حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٥٠٥ .
- وَالْفَائِقُ ٢/٨عُمْ مَادَةُ سَبِقَ ، وَتَهَذَّبِبُ أَفَّعُهُ ٨/٤٠٠
  - (a) « قال » : ساقطة من ر
  - (۲) د : « عياد بن العوام الفزاري » تصحيف . ،
- (٧) ر : عن يزيد ، والضواب ما أثبت عن بقية النَّسخ .
  - (٨) عبارة : ر . ع : « يزيد عن سقيان بن حسين » .
- (٩) ك. م ، والمطبوع : عليه السلام وق د . ر . ع : صلى الله غليه .

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة لبيد ويرواية غريب الحديث جاء في الديوان ١٧١ وتهذيب اللغة ٢/٠٥٣ واللسان/عفر ، ورواية جمهرة أشعار العرب : ٢٠٩/١ : مايمن » في موضع « لايمن » .

وفى تفسير غريبه : اللهه : الأبيض والشاب من ولد الظباء . تنازع : تجاذب . شلوه: نفسه . غبس : ذنّاب في ألوانها غيسة ، كواسب : تكتسب ما تأكل .

وجاء في م ، والمطبوع بعد البيت: أي لا ينقص . . وهي إضافة لم ترد في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة وأراها من باب التصرف .

وجاء بعده كذلك فى « ع »: لا يمن : لا ينقص منقوله « غير ممنون » ( سورة فصلت آية ٨ ) وأراها حاشية دخلت في متن النسخة .

قَالَ أَبُو عُبَيْد : وكَان غَيرُ سُفيانَ بن حُسَينِ ، لاَ يَرفَعُه.

قالَ (١) : سَمِعتُ (٢) مُحمَّد بَنَ الحَسَنِ، وغيرَ واحدِ دَخلَ تَفسيرُ بَعضِهم في بعضٍ ، قالوا : هَذا في رهانِ الخَيل .

والأَصلُ مِنهُ (٣) أَن يُسَبِّق (١) الرَّجلُ صاحبَهُ بشَيءٍ مُسَمَّى عَلَى أَنَّه إِنْ سَبَق لَم يَكنُ لَه شَيْءٌ ، وَإِنْ سَبَقَهُ صاحبُه أَخدَ الرَّهنَ ، فَهذَا هُو الحلالُ ؛ لِأَنَّ الرَّهنَ إِنَّما هُو مِن أَحدِهِما دونَ الآخر .

فَإِن جَعلَ كُلُّ واحد مِنهُما لِصَاحبه (°) رَهناً أَيُّهُما سَبِقَ أَخَذَهُ، فَهذا القِمارُ المُنهى عَنهُ

فَإِن أَرادا (٢) أَن يُدخِلاً بَينَهُما شَيئاً : لِيَحِلَّ لِكُلِّ واحد مِنهما رَهنَ صاحبه جَعَلاً مَعهُما فَرسًا ثالِثاً (٧) لِرَجُلِ سِواهُما ، وَهُو الَّذَى [٩٢] ذَكَرناهُ(٨) في أُول الحَدِيثِ : «مَن أَدخلَ فَرسًا بَينَ فَرَسَيْنَ ٢ .

وهو الذي يُسَمَّى المُحَلِّلُ ، وَيُسَمَّى الدَّخِيلَ، فَيَضعُ الرَّجُلانِ الأَوَّلانِ رَهنَينِ مِنهُما ، وَلا يَضع الثَّلاثَة . وَلا يَضَع الثَّالثُ شَيئًا ، ثم يرسِلونَ الأَفراسَ الثَّلاثَة .

فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُ الأَوْلَينِ أَخِذَ رَهِنَهُ وَرَهنَ صاحبهِ ، فَكَانَ (٩) طَيِّبًا لَهُ .

وَإِن مَسِقَ الدَّخيلُ ، وَلَم يُسبق واحدُّ مِن هَذين أَخذَ<sup>(١٠)</sup> الرَّهنَينِ جميعًا . وَإِن سُبِقَ هُو لَم يَكُن عَلَيه شيء

<sup>(</sup>١) « قال » : ساقطة من د .

<sup>(</sup>۲) ع : وسمعت .

<sup>(</sup>٣) ر . ع . م ، و نقل عنها المطبوع : « فيه » وصححت في ع على حاشية النسخة إلى منه بخط ومداد مخالفين .

<sup>(</sup>٤) جاء على هامش ك بعلامة خروج والرمز « حسن » عنوان المقابلة على أصل « أبي الحسن » يسابق. والذي جاء في بقية النسخ، وتهذيب اللغة ١٧/٨ ؛ نقلاً عن أبي عبيد: «يسبق» -بتشديد الباء مكشورة -إلا أنه غير مضبوط في التهذيب وفي اللسان(سبق): «يسبق»-بسين ساكنة وباء مكسورة من غير تشديد. وفي ك: «بسبق» بباء ضدومه وباء مشدودة مكسورة من سبق.

<sup>(</sup>٥) د : الصاحبة ، تصحيف .

<sup>(</sup>۳) د : أراد ، تصحیف .

<sup>(</sup>γ) عبارة تهذيب اللغة : « فإن أرادا تحليل ذلك: جعلا معهما فرسا ثالثا » وأرى ذلك تصرفا من الأزهرى، لاتفاق قمخ غريب الحديث مع الذي جاء في نسخة ك . إلا أن لفظة « معهما » جاءت في « م » « بيتهما » .

 <sup>(</sup>A) م: «ذكرنا» وحذف عائد الصلة المنصوب جائز.

<sup>(</sup>١) م ، وعنها نقل المطبوع : وكان .

<sup>(</sup>١٠) ما بعد الدخيل ، إلى هنا مطموس في م . إ

فَمعنَى قُولِه : «إِن كَانَ لايُومَنُ أَن يَسبِقَ ، فَلا بَأْسَ به »: يقولُ : إِذَا كَانَ رَائِعًا (١) جَوادًا لا يَأْمَنانِ أَن يَسبِقَهُما ، فَيَذَهَبُ بِالرَّهنينِ ، فهذا طيِّبٌ لَابَأْسَ به .

وَإِنْ كَانَ بَلِيدًا بَطِيئًا قَد أَمنَا (٢) أَنْ يَسْبَقَهُما ، فَهذا قَمَارُ ؛ لِأَنَّهُما (٣) كَأَنَّهُما لَمْ يُدخلاً بَيْنَهُما شَيئًا، أَو كَأَنَّهُما إِنَّما أَدْخَلا حَمَارًا، أَو مَا أَنْسَبَه ذَلَكُ (٤) مَمَّا لا يَسْبِقُ. هَذَا (٥) وَجَهُ الحَديث .

وَهُو تَفْسِيرُ قُولُ ِ ﴿جَابِرَ بِنَ زُيْدٍ ﴾ .

قَالَ (٦) : حَدَّثَنَا (٧) مُمَفيانُ [بنُ غَيَينةً (٨)] عَن عَمُرو قالَ :

قيلَ «لجابرٍ بن زَيدٍ » : إِنَّ أَصحابَ «مُحَمَّد (٩) » [صلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١٠)\_] كانوا لايَرَونَ بالدَّخيل بَئَاسًا .

فَقَالَ : كانوا أَعُفُّ من ذَلكَ (١١).

١١٣ ـ وقالَ (١٢) أَبُو عُبِيدٍ في حديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَنَمَلُّم (١٣) \_ :

<sup>(</sup>١) المطبوع رابعًا – بباء موحدة – وأزاء تحريفًا ، وما بعد قوله : لا يؤمَّن إلى هنا مطموس في م .

<sup>(</sup>٢) ما بعد قوله : بالرهنين إلى هنا مطموس في م .

<sup>(</sup>٣) م والمطبوع : لأنها ، تصعيف .

<sup>(</sup>٤) ما بعد قوله : لم يدخلا إلى هنا مطموس في م .

<sup>(</sup>ه) ر . م ، والمطبوع : «فهذا » والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) «قال » : ساقطة من ر.م ، والمطبوع .

 <sup>(</sup>٧) د . ع « حدثناه » و ما أثبت عن يقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>A) « ابن عينية»: تكلة من د.ر

<sup>(</sup>٩) في د : « رسول الله » ، وما بعد قوله : « وهو تفسير قول » إلى هنا مطموس في م .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين نكملة من د.

<sup>(</sup>۱۱)ع : « ذاك » و المعنى و احد .

<sup>(</sup>۱۲)ع: «قال<sub>».</sub>

<sup>(</sup>١٣) م ، والمطبوع : «عليه السلام» ، وفي د . رع . ك : – صلى الله عليه –

لاَلاَ تُسُمُّوا الدُّهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهُ (١) هُوَ الدُّهُرُ (٢) . .

قَالَ (٣): حَدَّثَنيه (١) ابن مَهدى (٥)، عَن سُفيانَ ، عَن عَبد العَزيز بن رُفَيع ، عَن عَبد اللهِ بن أَنِي قَتادَة ، عَن أَبيه ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) .

و [حَدَّنَنا(٧)] يَزيدُ بنُ هارونَ عَن هِثمام ، عَن ابن ِ سِير ِينَ ، عَن أَبَى هُرَيرَة ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَدَّمَ (^) – مثلَه .

قُولُه : فَإِنَّ اللَّهُ [عَرُّ وجلَّ (٩) هو الدهر [هذا] (١٠) مِمَّا لَا يَنْبَغي لِأَحدِ من أَهلِ الإِسْلامِ أَن يَجَهلَ وَجَهَهُ ، وَذَلك أَن «أَهلَ التَّعطيلِ (١١) » يَحتَجُّونَ به عَلى المُسلمينَ .

- (٣) «قال » : ساقطة من ر .
  - (٤) ؟ : «حدثناه».
- (o) د: «مهدى» خطأ من الناسخ .
- (٦) فى ك : عليه السلام ، و فى ر . ع : صلى الله عليه .
  - (٧) «حدثنا » : تكلة من ر .
- (٨) ما بعد « صلى الله عليه » في الرواية السابقة إلى هنا ساقط من د . سهو و انتقال نظر من الناسخ .
  - (٩) مابين المعقونين تكلة من ر
- (١٠) «هذا» : تكملة من ع، وفي م، والمطبوع: «وهذا»، رعبارة بقية النسخ وتهذيب اللغة: /١٩١ قوله : «فإن الله هو الدهر مما لا يثبغي لأحد... »
  - (١١) في تهذيب اللغة « المعطلة ».

<sup>(</sup>١) ر : فإن الله - تبارك و تعالى - وأرى أن الجملة الدعائية من فعل الناسخ .

<sup>(</sup>٢) جاء في م : كتاب الألفاظ من الأدب وغير ها ، باب النهي عن سب الدهر ج ه ١ ص ٣ :

<sup>«</sup>وحادثني زهير بن حرب ، حادثنا جوير ، عن هشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة، عن الذي – صلى الله عليه وسلم --قال :

<sup>«</sup> لاتسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر » .

وجاء فى الباب بأكثر من وجه

وانظر في النهيءن سب الدهر وسب الريح والديك :

خ : كتاب تفسير القُوآن ، تفسير سورة الجاثية ج ٢ ص ٤١ .

كتاب الأدب ، باب لا تسبوا الدهرج ٧ ص ه ١١٠.

كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى : « يريدون أن يبدلوا كلام الله » (سورة الفتح آية ١٥) ج ٨ ص ١٩٦ .

ث : كتاب الأدب ، باب ما يقال إذا هاجت الربح ج ه ص ٣٢٨، وباب ماجاء في الديك والبهائم ج ه ص ٣٣١
 حم : حديث أبي هريرة ج ٢ ص ٢٣٨ ، وجاء في أكثر من موضع .

و الفائق مادة « دهر » ج ١ ص ٤٤٦ ، و النهاية ٢ / ١٤٤ ، و فيهما « فإنَّ الدهر هو الله » . و تهذيب اللغة ٢ / ١٩١ ومقاييس اللغة ٢ / ٣٠٦ ، و المحكم ٤ / ١٨٢ .

قالَ أَبُو عُبَيد (١): وَقَد رَأَيتُ بَعضَ مَن يُتَّهَمُ بِالزَّنْدَقَةُ والدَّهْرِيَّة يَحْتَجُّ بهذا الحَديث، ويَقُولُ : أَلاَ تَراهُ يَقُولُ : فَإِنَّ اللهُ هُو الدَّهْرُ ؟

فَقُلْتُ (٢) : وَهَلَ كَانَ أَحَدُّ يَسُبُّ اللهُ [عَزَّ وجَلَّ] (٣) في آباد الدَّهْر ؟! وَقَلُد (٤) :

اسْتَأْثَرَ الله بالوقاء ، وبِالْحَمْ سد وَوَلَى الْمُلاَمَة الرَّجُلاَ (١) وَيَلْمَا تَأْفُها أَنْ تَذُمَّ الدَّهْ ، وتَسُبَّهُ وَإِنَّما تَأْفِها أَنْ تَذُمَّ الدَّهْ ، وتَسُبَّهُ عندَ الصَائب التي تَنزِلُ بهم من مَوت ، أو هَرم ، أو تَاف مال ،أو غير ذَلك ، فَيقُولُونَ : [٩٣] عندَ المَصائب التي تَنزِلُ بهم من مَوت ، أو هَرم ، أو تَاف مال ،أو غير ذَلك ، فَيعُولُونَ : [٩٣] أصابَتُهُم قُوارعُ الدَّهْ ، وَأَبادَهُم الدَّهُم الدَّهُم ، وأَن عليهم الدَّهْ ، فَيجعلُونَهُ الدَّى يَفعَلُ ذَلِك ، فَيدُمُونَهُ عَلَيه ، وقَد ذكروهُ في أشعارهم ، قالَ الشاعِرُ (٨) يَذكُرُ قَومًا هَلكُوا :

فَاسَتَأَثَرَ الدَّهِرُ الغُداة بهم والدَّهِرُ يَرمِينِي وَمَاأَرْمِي يَالِهُو يَرمِينِي وَمَاأَرْمِي يَادَهُرُ يَرمِينِي وَمَاأَرْمِي يَادَهُرُ قَد أَكثَرتَ فَي العَظِمِ وَسَلْبَتَنَا مَالَسْتَ فَي الحُكمِ (٩)

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ؛ ساقطة من م ، وتمذيب اللغة ٦ / ١٩١ ، وفي التهذيب : قال : رأيت

<sup>(</sup>٢) ع : قُلُتْ . ـ

<sup>(</sup>٣) عز وجل: تكملة من د من فعل الناسخ.

<sup>(</sup>٤)ع ، وتُهذيب اللغة : «قد »

<sup>(</sup>٥) الجهلاه : ساقطة من تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة من المنسرح - للأعشى ميمون بن قيس يمدح أحد أمراء اليمن ، روايةالديوان ٢٦٩ : « بالعدل » في موضع « بالحمد » . وفي نسبة هذه القصيدة « للأعشى » نظر

ويروأية الغريب جاء منسوباً « للأعشى » في تهذيب اللغة ١٣١/١، واللسان ( دهر ) وجاء في اللسان / أثر ، برواية الديوان منسوباً له كذلك :

<sup>(</sup>٧)ع : تأويلها ، وما جاء في بقية النسخ أدق ، و في التهذيب : قال : وتأويله .

 <sup>(</sup>٨) جاء على هامش النسخة «ع» أنه الأعشى .

<sup>(</sup>٩) جاءت الأبيات بهذه الرواية في مقاييس اللغة ٢ / ٣٠٦ من غير نسبة ، وجاء البيت الثانى في اللسان « وقر » منسوباً للأعشى ولم أقف على الشعر في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ط بيروت تحقيق الدكتور محمل محمل محسين ونسبه أستاذنا الأستاذ عبد السلام هارون في مقاييس اللغة ٢ / ٣٠٦ للأعشى نقلا عن اللسان ، رملحةات ديوان الأعشى ٢٥٨ ، وكذا محقق غريب الحديث المطبوع .

ورواية البيت الأول في م ، والمطبوع « ولا » في موضع « وما » .

وقالَ ﴿عَمْرُو بِنُ قَمِيتُهُ <sup>(١)</sup> ﴾

رَمَتْى بَنَاتُ الدَّهر مِن حيث لَا أَرَى فَكَيْفَ بَمَن يُرْمَى وَلَيسَ برام فَلُو بَمَن يُرْمَى وَلَيسَ برام فَلُو أَنَّها نَبلُ إِذاً لاَتَّقَيتُها وَلكِنَّما أُرَى بغير سِهامَ عَلَى الرَّاحتَين مَرَّةً وَعَلَى العصا أَنُوءُ ثَلَاقًا بَعَدُهُنَّ قيامِي (٢)

فَأَخِبَر أَنَّ اللَّهِرَ فَعلَ بِهِ ذَاكَ (٣) ، يُصف الهَرَم .

وَقَدَ أَخْبِرُ اللهِ \_ تَبَارَكُ وَتَعَالَى ( ) \_ بذَلك عَنهُم في كتابِه [ الكَريم ] ( ) ، ثُمَّ كَذَّبَهُم ( ٢ ) بِقُولُهُمْ ، فَقَالَ : « وَقَالُوا مَا هِي إِلاَّ جَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحِيا وَمَا يُهَلَّكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ (٧ ) » .

قال (^) الله بَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : « وَمَا لَهُم بِذَلْكُ مِن عَلَم إِنْ هُم إِلاَّ يَظُنُّونَ » ( أ ). فقال النَّبَيُّ - صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ( ( ) : « لَا تَسُبُّوا الدَّهرَ » : عَلَى تَأُويل : لَا نَسُبُّوا الَّذِي يَفْعَلُ بِكُم هَذِه الأَّشِياءَ ، ويُصِيبُكُم بهذه المَصَائب ، فإنَّكُم إذا سَبَبْتُم فَاعلَها ، فَإِنَّما يَتَقَعَ الله - تَبَارَكُ وَتَعَالَى ( ( ) ) لِأَنَّه الفَاعلُ ( ( ) ) لها لا الدَّهرُ .

فَهَذَا وَجُهُ الحَديث \_ إِن شَاءَ اللَّهُ \_ لَا أَعرف لَه وَجُهَّا غَيرَهُ (١٣).

وُلُمَلَ هَامُو النَّسَبَةِ لَمُمْرُو بَنْ تَمِيثُهُ وَرَعَى فَيَهُ أَلِحُهُ الْبِعِينَةُ مَنْ أَجَدَادُهُ •

ورواية الشطر الأول للبيت الثانى فى المقاييس :

. \*. فلو أنى أرمى بنبل تقيّما . \*.

وانظر الأبيات في الأغاني ١٦ / ١٦٥ ، الشعر والشعراء لابن قتيبة ٨٤ ، شعراء النصر الية القسم الثالث ٢٩٥

- (٣) في د : فعل به في ذلك ، تصحيف .
- (؛) فى ر : عز وجل ، وى م ، والمطبوع : تعالى
  - (ه) « الكريم » : تكلة من ر .
    - (٣) م : «يوكذ بهم » .
  - (٧) سورة الحائية الآية ؛ ٢ .
    - (٨) د : «وقال» .
- (٩) يقية الآية ٢٤ من سورة الحاثية ، والفصل بين جزأى الآية لا حاجة له .
- (١٠) م ، والمعلموع : –عليه السلام –و في د . ر . ع . ك ي صلى الله عليه .
- (١١) في د : « سبحانه » وفي م والمطبوع «تعالى» ، وفي ر : «عز وَجَل». والجملة الدعائية ساقطة من تهذيب اللغة.
  - (١٢) عيارة م ، والمطبوع : « لأنه هو الفاعل » .

<sup>(</sup>۱) في مقاييس اللغة ٣٠٦/٢ قال عمرور الضيعى سيضم الضاد مشددة و فتح الباء -- ، وعرف بعمور بن قميئة في شرح حماسة أبي تمام ج ٢ ص ١٠ وجدد ذريح بن سعد بن مالك أحد بني ضبيعة ، وكان عمرو بن قميئة شاعرا فحلا مقدما من قدماء شعراء الجاهلية .

<sup>(</sup>٦) جاء البيتان الأول راك في من الأبيات الثلاثة منسوبين لعمرو الضبعي في مقاييس اللغة ٣٠٦/٠ ٣ ، وأرى مالله أعلم أن صاحب الحقاييس نقل عن أبي عهيد، وقد صرح بذلك قبل البيتين بسطرين ، والبيتان وما بعدها وما قبلهما عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>١٣) جملة « لا أعرف له وجها غيره » ساقطة من تهذيب اللغة ٢ / ١٩٢ ، وجاء فيه بعد ذلك : قلت : وقد قال الشافعي في تفسير هذا الحديث نحوا ، بما قال أبو عبيد ، واحتج بالأبيات التي ذكرها أبو عبيد ، فظننت أبا عبيد عنه أخذ هذا التفسير ؛ لأنه أول من فسره » .

الله عَلَيه وَمَالَ  $(1)^{1}$  أَبُو عُبَيدٍ فِي حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلَّم  $(1)^{-1}$  أَنَّه دَخلَ عَلَى اللهُ عَليه وَسَلَّم  $(1)^{-1}$  أَبُو عُبَيدٍ فِي حَدَيْهَا رَجلٌ ، فَقَالَت : إِنَّهُ أَخِي مِن الرَّضَّاعَة ، فَقَالَ : وعندُها رَجلٌ ، فَقَالَت : إِنَّهُ أَخِي مِن الرَّضَّاعَة ، فَقَالَ : (انْظُرِن  $(1)^{2}$  مَا إِخُوانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِن المَجَاعَة  $(1)^{2}$  ومن المَجاعَة  $(1)^{2}$  ومن المَجاعَة  $(1)^{2}$  ومن المُجاعَة  $(1)^{2}$  ومن المُجاعَة  $(1)^{2}$  ومن المَجاعَة أَبُو وَالْكُونُ أَنْ المَجْاعَة أَبْ مِن المَجْاعَة أَنْ المَجْاعَة أَلَا اللهُ الْمُعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم المَّاسِّقِيْهِ اللهُ الْمُعْلَىٰ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُوالِّيْ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُوالِّيْ وَالْمُوالِّيْ وَالْمُعْلَىٰ وَالْمُوالِّيْ وَالْمُوالِّيْ وَالْمُولِّيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَلَيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولُونُ وَالْمُولِيْ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولِيْ وَلَا لَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَلِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَلِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْ وَالْمُولِيْلُولُونُ وَالْمُولِيْ

قالَ أَخبرَنيه ابنُ مَهدى ، عَن سُفيانَ ، عَن أَشعَث بِن أَبِي الشَّعثاءِ (٦) ، عَن أَبيه ، عن مَسروق [٩٤] ، عَن عائشة َ [ رَضي الله عَنها ] (٧) ، عن النَّبيِّ – صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ــ (٨) .

قولُه : إِنَّمَا<sup>(٩)</sup> الرَّضَاعَةُ من المجَاعَة ، يَقُولُ : إِنَّ الَّذَى إِذَا جَاعَ كَانَ طَعَامُهُ الَّذَى يشبعُه الَّذَى أِذَا جَاعَ كَانَ طَعَامُهُ الَّذَى يُشبعُه مَن جَوَعَه الطَّعَامُ ، فَإِن أَرضَعْتُمُوهُ يَشبعُه اللَّبَنُ ، إِنَّمَا هُو الصَّبِيُّ الرَّضِيعُ ، فَأَمَّا الَّذَى يُشبعُه من جَوَعَه الطَّعَامُ ، فَإِن أَرضَعْتُمُوهُ فَلْيَسَ ذَلَكَ برضاع .

قال: يا عائشة من هذا ؟

قلت : أخى من الرّضاعة ، قال : « يا عائشة : انظر ن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من الحجاعة » تابعه « ابن مهدى » عن سفيان . وانظر في ذلك :

- خ : كتاب النكاح ، باب من قال : لارضاع بعد حولين ج 7 ص ١٢٥ .
  - م : كتاب الرضاع ، باب إنما الرضاعة من المجاعة ، ج . ١ ص ٣٣ .
- د : كتاب النكاح ، باب في رضاعةالكبير الحديث ٢٠٥٨ ج ٢ ، ص ٥٤٨ .
- جه : كتاب الرضاع : باب لارضاع بعد فصال الحديث ه ١٩٤ ج ١ ص ٦٢٦
  - ن : كتأب النكاح ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . ٦ ص ٨٤ .
  - دى : كتاب النكاح ، باب في رضاعة الكبير الحديث ٢٢٦١ ج ٢ ص ٨١.
- حم : حديثعائشة رضى الله عنها ج ٦ ص ٩٤ وفيه : « انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة منالحجاعة» . وانظر الفائق ١ / ٢٤٣، والنهاية ١ / ٣١٦، وتهذيب اللغة ١ / ٤٧٣.
  - (٦) د : «عن أني الشعثاء » تصحيف .
    - (٧) ما بين المعقوفين تكملة من د .
  - (٨) ف د . اله : صلى الله عليه و في ع : صلى الله .
    - (٩) م ، والهطبوع : « فإنما « و هي لفظة الحديث .

<sup>(</sup>١)ع: «قال».

<sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : – عليه السلام –، وفي د . ع . ك : – صلى الله عليه –، وفي ر : – صلى **الله عليه** وعلى **آله ...** (٣) الما الما الدواد : تكان .

<sup>(</sup>٣) الجملة الدعائية تكملة من م

<sup>(؛) «</sup> أنظرن » ساقطة من ع ، و استدركت عند المقابلة بمداد محالف على الهامش .

<sup>(</sup>ه) جاء فى خ : كتاب الشهادات ، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . . . . ج ٣ ص ١٤٩ : « حدثنا محمد بن كثير ، أخبرنا سفيان ، عن أشعت بن أبى الشعشاء عن أبيه ، عن مسروق ، أن عائشة سـ رضى الله عنها – قالت : دخل على الذي – صلى الله عليه وسلم – وعندى رجل .

فَمعنَى الحَديث : أَنَّه (١) إِنَّما الرَّضاعُ ما كَانَ فى الحَوْلَين (٢) قبلَ الفطام . وهذا (٣) مثلُ حَدَيث « أَبِي هُرِيرَةَ » و « أُمِّ سَلمةَ (٤) » : « إِنَّما الرَّضاعُ ما كَانَ في [الثَّدى قبلَ الفطام ] (٥) » وَمنهُ (٦) حَديثُ « عُمَرَ 1 بن الخطاب – رَضِيَ اللهُ عَنْه = (9) : « إِنَّما الرَّضاعَةُ الصِّغَر » .

وكذلك حَديثُ «عَبد الله » فيه .

وعامَّةُ الآثار عَلَى هَذَا: أَنَّ الرَّضَاعَةَ بَعَدَ الحَوْلَين لَا تُحرِّمُ نُسَيًّا.

١١٥ - وقالَ (<sup>٨)</sup>أَبوعُبيدٍ في حَديث النَّبِيِّ-صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٩) ـ أَنَّه رَأَى رَجُلاَّيَمْتي بينَ القَبُور في نَعلَين ، فَقال :

« يا صاحبَ السِّبْتَين اخلَعْ سِبْتَيكَ » (١٠) .

(١٠)جاء فى د : كتاب الجنائز ، باب المشى فى النعلين بين القيور الحديث ٣٢٣٠ ج ٣ ص ١٥٥ : حدثنا سهل بن بكار، حدثنا الأسود بن شيبان، عن خاله بن سمير السهوسى ، عن بشير بن نهيك، عن بشير – مولى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وكان اسمه فى الحاهلية : زحم بن معبد ، فهاجر إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ، فقال : ما اسمك ؟ قال : زحم – بفتح الزاى وسكون الحاء –.

قال : بل أنت بشير .

قال بيها أنا أماشى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مر بقبور المشركين . فقال: « لقد سيق هوًلا ، خير اكثيرا، ثلاثًا » ، ثم مر بقبور المسلمين، فقال : «لقد أدرك هوًلا ، خير اكثير أ...» وحانت من رسول الله – صلى الله عليه وسلم نظرة ، فإذا رجل يمشى فى القبور عليه نعلان ، فقال : « ياصاحب السبتين ؟ ويحك ؟ ألق مبتيك » .

فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خلعهما فرمي بهما .. وبشير ، هو ابن الحصاصية .

و انظر فی ذلک : جه : کتاب الجنائز ، باب ما جاء فی خلع النعلین فی المقابر الحدیث ۱۰۹۸ ج ۱ ص ۹۹۹ ، وفیه : « یاصاحب السبنینین » علی النسب کما فی « د »

ن : كتاب الجنائز ، باب كراهية المشى بين القبور في النعال السبتية ج \$ ص ٧٨

حم : حديث بشير بن الحصاصية ج ه ص ٨٣ ، ومواضع أخرى ، وفي هذه المصادر «السبتيتين» والفائق ١٤٨/٢ ، والنهاية ٣٣٠/٢ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ٣٨٧ ، وفي كتب الغريب واللغة برواية أبي عبيد ، وعلى النسب رواية على التذكير ، ورواية على التأنيث .

<sup>(</sup>١) «أَقُه ».ساقطة من م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : بالحولين ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٣) ع: « فهذا » و لا فرق في المعني .

<sup>(</sup>٤) في م : «رضى الله عنها » من فعل الناسخ؛ وأراه : أراد : - رضى الله عنهما - يعنى أبا هريرة وأم سلمة •

<sup>(</sup>ه) ما بين المعقوفين تكلة من د . ح .

<sup>(</sup>٢) د . ر . ع: «ومثل » ، يوفى م «ومثله » .

<sup>(</sup>٧) تكلة من م ، والمطيوع .

<sup>(</sup>٨) ع . ك : «قال »

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع : «عليه السلام» ، وفي د . ر . ع . ك : – صلى الله عليه – .

آ قَالَ  $(^{(1)}$  ] وَهَذَا حَدِيثُ بِلَغَنَى عَنِ الْأُسَوَدُ بِن شَيبَانَ ، عَنْ خَالِدَ بِن سَير ، عَن بَشِير بِن نَهِيكُ ، عَن ابن الخَصَاصيَّة  $(^{7})$  عن الله عَلَيه وِسَلَّمَ  $(^{7})$  عن ابن الخَصَاصيَّة  $(^{7})$  عن الله عَلَيه وسَلَّمَ  $(^{7})$  عن ابن الخَصَاصيَّة  $(^{7})$  عن الله عَلَيه وسَلَّمَ  $(^{7})$  عن ابن الخَصَاصيَّة  $(^{7})$  عن الله عَلَيه وسَلَّمَ  $(^{7})$  عن ابن الخَصَاصيَّة  $(^{7})$  عن الله عَليه وسَلَّمَ  $(^{7})$ 

رَقُولُهُ : فِي النُّعالِ السَّبُتيَّةِ.

قَالَ ﴿ أَبُو عَمْرُو ﴾ : هي (١) المدْبُوغَةُ بِالقَرَظ .

وَقَالَ ﴿ الْأَصْمَعَى ﴾ : هي المدْبوغَةُ (٥) .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَإِنَّمَا ذُكُرَت السِّبتِيَّةُ ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهُم فِي الجَاهِلَيَّة كَانَ يَلبَسُها (أَ) غَيرَ مَدبوغَةٍ ، إِلاَّ أَهل السَّعَة منهُم (٧) ، أَلا ترى أَنَّهم كانوا يَمدُّخونَ الرَّجُلَ بلُبُسها (٨) . لأَنَّهم كانوا لا يُحسنونَ الدباغَ (٩) ، ولاَ يلبَسُها إلا أَهل الجدّة منهم ، كانوا يَشترُونَها من اليمن والطائف ، ونحوهما (١٠) ، قال عنترة عمدح رجلا (١١) .

بَطَلِّ كَأَنَّ ثِيابَهُ فِي سَرِحَة يُحذَى نعالَ السِّبت لَيسَ بتَوْأَم (١٢)

<sup>(</sup>۱) « قال » تكملة من ع .

<sup>(</sup>٢) ع : « الخصاصية » بتخفيف الياء مفتوحة -وجاء كذلك في سنن النساني - والصواب بالتشديد كما في الاستيم ب ١٩٣/ ترجمة ١٩٣/ .

<sup>(</sup>٣) لئة : عليه السلام . وفي د . رع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٤) ع : « وهي » ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>ه) جاء في تهذيب اللغة : « قال أبو هبيه : قال الأصمى : السبت هو الحله المديوغ ، قال : فإن كان عليه شعر وصوف أو وبر فهو مصحب » – بضم الميم وفتح الحاء – .

<sup>(</sup>٦) ر : «كَانُوا يَلْبِسُونُهَا يَّا . وَالْمُعَى وَاحْدَ .

<sup>(</sup>٧) ه ، والمطبوع : « أهل السعة منهم والشرف » .

 <sup>(</sup>A) ما يعد « منهم والشرف » إلى هنا ساقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٩) « الدياغ » ساقطة من ر . م والمطبوع ، والمعنى يحتاج إليها .

<sup>﴿ (</sup>١٠) ما يعد « بليسها » إلى هنا ساقط من « ع » ، و في د . م : « ونحو هذا » في موضع وتحوهما . و في العبارة تكرار يرهم يأن بعضهامقحم على عبارة أبي عبيد .

<sup>(</sup>١١) « يملح رجلا » ساقطة من م .

<sup>(</sup>۱۲) البيت من قصيدة لعنترة من بحر الكامل ، وتتفق رواية غريب الحديث مع رواية الديوان ٢٠ ط بيروت ضمن ثلاثة دوارين .

وفى تفسير غريبه : المرحة : الشجرة العظيمة لا شوك فيها . السبت : كُلُّ جَلُود مدَّبُوعَة بالقوظ .

و له جَاءَ مُنْسُوبًا في تهذيب اللغة ٢/ ٣٨٨ ٪ وذيله بقوله : وصفه بأربع خصال كريمة : البطولة والشجاعة .

الطول . الشرف و السعة . قوة الحلق و النمو .

وَقَد زُعِم بَعضُ النَّاس أَنَّ نَعَالَ السِّبْتِ هي هَذه المَحَلُوقَةُ الشَّعَر<sup>(1)</sup>، والأَمرُ عندي عَلى ما قالَ « الأَصمعيُّ » [ و « أَبو عَمْرو » ] (٢) .

١١٦ \_ وقال أَبو عُبيد في حَديث النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(٣)</sup> ـ : « نعمَ الإَدَامُ الخُلُّ <sup>(٤)</sup> » .

حدثنا محمد بن سعيد البوشنجى ( المعروف بالكوفى ) قال : حدثنا الحلوانى ، عن عبد الرازق عن مالك عن سعيد ابنأ في سعيد المقبرى ، عن عبيد بن جريج أنه قال لا بن عمر : رأيتك تلبس النعال السبئيّة ، فقال : رأيت الذي – صلى القعليه وسلم – يلبس النعال التي ليس عليها شعر ، ويتوضأ فيها ، وأنا أحب أن البسما .

(٢) « وأبو عمرو » تكملة من د . ر . ع ، رجاء في تهذيب اللغة ٢ / ٣٨٨ « قال شمر عن ابن الأعرافي : سميت النفال المديوغة سبتية ، لأنها انسبتت بالدباغ : أي لانت» .

ويلاحظ أنه جاء فى د . ر . م عبارة أراها حاشية دخلت فى صلب النسخ أو نقلا عن أبى عبيه من كتاب آخر وقه كتب على هامش « ر » إزاءها: من قوله : «وأما أمر النبى — إلى الحديث الثانى غير مسموع » والعبارة هى «وأما أمر النبى صلى الله عليه وسلم إياه أن نخلعهما ، فإن بعض الناس يتأوله على الكراهة للمشى بين القبور فى النعلين، وهذا معنى يضيق على الناس ، ولو كان لبس النعل مكروها هناك لكان الحف مثله .

قال أبو عبيدً : وأماأنا فأراه أمره بذلك لقذر رآه في نعليه ، فكره أنيطأبهما القبوركماكره أن يحدث الرجلبينالقبور فهذا وجهه عندي – والله أعلم – .

ويقال : إنماكره ذلك ؛ لأن أهل القبور يوُذيهم صوت النعال : فإنكان هذا وجه الحديث قالأم ي خلعهماكان فيها قدر أولم يكن » ولم تتفق النسخ الثلاث على العبارة ، ولهذا آثرت تدوينها في الهامش .

(٣) ك ـ م عليه السلام ، و في د . ر . ع : - صلى الله عليه - .

(٤) جاء في م : كتاب الأشربة ، باب فضل الحل والتّأدم به ج ٤ ( ص ٧ :

وحدثنا أبو يكر بن أبى شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبر نا حجاج بن أبى زينب ، حدثى أبو سفيان طلحة بن نافع ، قال : سمعت جابر بن عبد الله قال :

كنت جالسا فى دارى ، فمر بى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فأشار إلى فقمت إليه، فأخذ بيدى ، فانطلقنا ، حتى أتى حجر بعض نسائه ، فدخل ، ثم أذن نى ، فدخلت الحجاب عليها ، فقال : هل من غداء ؟ فقالوا : نعم ، فأتى بثلاثة أقرصة ، فوضعن على فبى فأخذ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قرصا ، فوضعه بين يديه ، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدى ، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين ، فجعل نصفه بين يديه ، ونصفه بين يدى .

ثم قال : هل من أدم ؟ قالوا : لا ، إلاشيء من خل .

قال : «هاتوه . فنعم الأدم هو » وجاء في الباب بأكثر من وجه .

وعلق النووي في شرحه على مسلم – على لفظة : فوضعن على نبى بقوله : هكذا هو في أكثر الأصول : نبى – بنون مفتوحة – ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء مثناة تحت مشددة ، وفسروه بمائدة من خوص .

ونقل القاضى عياض عن كثير من الرواة أو الأكثرين أنه « بتى » — بباء موحدة منتوحة ، ثم تاء مثناة فوق مكسورة مشددة ، ثم ياء مثناة من تحت مشددة والبت كساء من تربر أو صبوف فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام وروأه بعضهم ( بنى ) — بضم الباء وبعدها نون مكسورة مشددة ، قال القاضى الكنانى : هذا هو الصواب وهو طبق من خوص .

وانظر في الحديث: د : كتماب الأطعمة ، باب في الحل : الحديثان ٣٨٢٠ – ٣٨٢١ ج ٤ ص ١٦٩

ت : كتاب الأطعمة ، باب ما جاء في الحل الحديث ١٨٣٩ وما بعده ج ٤ ص ٢٧٨

جه : كتاب العقيقة ، باب الائتدام بالحل الحديث ٣٣١٦ ومابعد. ج ٢ ص١١٠٢

ن : كتاب الأيمان ، باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل خبزا نخل ج ٧ ص ١٣

دى : كتاب الأطُّعمة ، باب أى الإدام كان . . أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ٢٠٥٤ /

٥ ٠ ٠ ٢ ج ٢ ص ٢٠٧

والفائق ٢٩/١ ، والنهاية ٢/١١ ، ومشارق الأنوار ٢٠/١ ، وتهذيب اللغة ١٤/٥/١

<sup>(</sup>١) جاء في تهذيب اللغة : قلت : وحديث الذي – صلى الله عليه و سلم – يدل على أن السبت مالا شعر عليه .

قَالَ (١) : حَدَّثَنيه يَزيدُ ، عَن حَجَّاجِ (٢) بن أَبي زَينَبَ (٣) ، عَن أَبي سُفْيَانَ ،عن جَابِر بن عَبد الله ، عن النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسلَّمَ – (٤)

قَالَ [ أَبُو عُبَيَد] (٥): سَمَعَتُ « مَحَّمَد بَنَ الحَسَن (٦) »يَقُولُ فِي هَذَا : إِنَّمَا سَمَّاهُ إِدَامًا ﴾ لِأَنَّهُ يُصطَبَغُ به ، وكُلُّ شَيءٍ أُبغَ به لَزَمَهُ اسم الإِدام .

يَعَى مثلُ الخَل ، والزَّيت ، وَالمُرِّيِّ (٧) ، واللَّبَن ، وَمَاأَشْبَهَهُ

قالَ (٨) : فَإِن حَلَف حالفُ أَلَّا يَأْكُلُ إِدامًا ، فأَكل بَعض ما يُصْطَبَعُ به ، فَهُوَ حانثٌ.

وَفِي حَدِيثٍ آخِرَ أَنَّهِ قَالَ : « مَا أَقْفَر بَيْتٌ ، أَو قَالَ : طَعَامٌ فيه خَلُّ (٩) » .

وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ ، وغَيرُهُ : هُو مَأْخوذُ من القَفَارِ ، وَهُو كُلُّ طَعامٍ يُوْكُلُ بلا أَدْم .

يُقالُ : أَكُلْتُ اليَّوْمَ طَعَامًا قَفَارًا (١٠) : إِذَا أَكُلُه غَيْرَ مَأْدُوم

وَلَا أُرى أَصلُه مَأْخُوذًا إِلاَّ من القفر(١١) من البلاد ، وَهيَ التي لَاشَيءَ بها(١٢) ، وَلَا كَلاَّ بها(١٣).

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) د.ع: «الحجاج » والصواب: حجاج. انظر التقريب: ١٥٣/١ ترجمة ١٥٢

<sup>(</sup>٣) د : عن أبي زينب تصحيف .

<sup>(</sup>٤) د . ر . ع . ك . : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>ه) «أبو عبيد » : تكملة من د

<sup>(</sup>٦) جاء على هامش ع : هو محمد بن الحسن الثيباني صاحب الإمام أبي حنيفة .

 <sup>(</sup>٧) فى القامومن (مرر): «والمرى كدرى: إدام كالكامخ» وفى ع: «المرى – بضّم الميم، وسكون الراء- ولم
 أعرف هذا الضيط».

<sup>(</sup>۸) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٩) جاء في ت : كتاب الأطعمة باب ما جاء في الحل ج؛ ص ٢٧٩ الحديث ١٨٤١ : ٠

حدثنا أبو كريب محمد بن العلام ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن الشعبي ،عن أم هانيء بنت أبي طالب ، قالت :

دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : هل عندكم شيء ؟

فعلت : لا إلاكسر يابسة و خل .

فقال النبي – صلى الله عليه وسلم – : « قربيه ، فما أقفر بيت مُن أدم فيه خل » .

قال « أبو عيسى » : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعر فه من حديث أم هاني إلا من هذا الوجه .

وانظر الفائق ٣/٤/٣ ، والنهاية ٤/٩٨ ، وتهذيب اللغة ٩/٢٠/ ومتماييس اللغة ٥/١٢٠

<sup>(</sup>١٠) جاء في د بعد ذلك « ابن عبد العزيز » وهي مقحمة على النسخة .

<sup>(</sup>۱۱) د : «القفرة » وآثبت ما جاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة ٩/٠٠

<sup>(</sup>۱۲) ز . م ، والمطبوع « فيها »

<sup>(</sup>١٣) « ولاكاتبها » ساقطة من د. و. م. ع ، والمطبوع .

١١٧ \_ وَقَالَ أَبُو عُبَيدٍ في حَديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم (١) \_ :

«لَا تَجوزُ شَههادَةُ خائن ، وَلَا خَائنَة ،وَلا ذَى غِمْرٍ عَلَى أَخيه ، وَلا ظَنينٍ فَى وَلا ۗ وَلَا قَرابَة ، وَلا القانع مَعَ (٢) أَهل البيت لَهُم (٣).

قَالَ (٤): حَدَّثَنَاهُ مَرُوانُ الفَرَارِيُّ ،عَن شَيخ من أَهل الجَزيرَة ، يُقَالُ لَهُ يَزيدُ بن أَه وياد (٩).

قال أَبُو عُبَيد: وَهُو يَزيدُ بنُ سنان(٢) ، عَن الزُّهريِّ ، عَن عُروةَ ، عَن عائشةَ ، تَرْفَعهُ (٧). قَولُه خائنُ وَلاَ خائنةُ ، فالخيانَةُ تَدْخُلُ فى أَشياءَ كثيرَة سوَى الخيانَة فى المال منها: أَن يُوْتَمنَ الرِّجلُ (^) عَلى فَرْج ٍ ، فَلا يُؤَدِّى فيه الأَمانةَ .

وَكَذَلَكُ إِذَا اسْتُودِعَ سِرًّا يَكُونُ إِن أَفْشَاهُ (٩) فيه عَظَبُ الْمُسْتَودَع، أو فيه شَينُهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) م ، والمطبوع : -عليه السلام - ، وفي د . ر . ع . ك : - صلى الله عليه وسلم - .

 <sup>(</sup>٢) م، والمطبوع: «من» – وما أثبت أولى.

<sup>(</sup>٣) جاء فى ت : كتاب الشهادات ، باب ما جاء فيمن لا تجوز شهادته، الحديث ٢٢٩٨ ج ٤ ص ٥٤٥ حدثنا قتيبة، حدثنا مروان الفزازى ، عن يزيد بن زياد الدمشق، عن الزهرى، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

<sup>«</sup> لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ولا مجلودة، ولا ذى غمر لأخيه،ولا مجرب شهادة ، ولا القانع مع أهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرأبة » . قال الفزارى : القانع .

و جاء فى سنن اللّرمذى بعد أن ساق الحديث قوله : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمثمتى ، ويزيد يضعف فى الحديث ، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهرى (لا من حديثه .

وانظر في الحديث :

د : كتاب الأقضية ، باب من ترك شهادته الحديثان ٣٦٠٠ – ٣٦٠١ ج ٤ ص ٢٤ – ٢٥ .

جه : كتاب الأحكام ، باب من لا تجوز شهادته ، الحديثان ٢٣٦٦ – ٢٣٦٧ ج ٢ ص ٧٩٢ – ٧٩٣ .

جه : كتاب الأحكام ، باب من لا تجوز شهادته الحديثان ٢٣٦٦ – ٢٣٦٧ – ج ٢ ص ٧٩٢ – ٧٩٣ .

حم : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ج ٢ ص ٢٠٨ ، وجاء في مواضع أخرى .

والنهاية ٢ / ٨٩ ، ٣ / ٣٨٤ ، ٤ / ١١٤ ، وتهذيب اللغة ١ / ٥٥٩ .

و في المطبوع بالحاشية و الحديث في (ت ) شهادات : ٢ ، وفيه : « ولا ذي عمر لإحنة » تصحيف .

<sup>(</sup>٤) «قال » : ساقطة من ر . .

<sup>(</sup>ه) فى ت: يزيد بن زياد ، ولعله يزيد بن زياد بن أبى زياد الذى جاء فى التقريب ٣٦٤/٢ ترجمة ٢٥٢ ،وقال في خاتمة الحفاظ أحمد بن على بن حجر العسقلانى ، وقد ينسب لجده ، وجذا يمكن التوفيق بين ما جاء فى ت ،وماجاء فى غريب الحديث . وقد كررت لفظة « بن أبى » في دخطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) عبارة د لما بعد أبي زياد : وهو يزيد بن سنان معروف من أهل الجزيرة ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>٧) ر : يرفعه ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>٨) الرجل : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٩) د : فشاه ، ولم أقف على فشى متعديا ، ، جاء فى أفعال السرقسطى ؛ / ٣٥ : فشا السر والثىء فشوا وفشوا : انتشرا ، ومثله فى اللسان (فشا) وفيه : فشا خبره .وأفشاه هو

<sup>(</sup>١٠) في م والمطبوع أو يشينه في موضع : «أو فيه شينة » وأراه – والله أعلم – تصرفاً .

ا وَكَذَلَكَ إِن اوْتُمَنَّ عَلَى حُكم بَينَ اثْنَين ، أَو فوقَهُما ، فَلَم يَعدل بَ ﴿ وَ وَكُلُمُ لَكُ إِن اوْ

وَكَذَلَكَ إِن غَلَّ مِن (١) المَغْنَم ، فالغالُّ في التَّفسير : الخائنُ (٢) ؛ لِأَنَّه يُقالُ في قَوله : «وَمَا كَانَ لنَبِيٍّ أَن يَغُلُّ »(٣) : قالَ : « يُخانَ » .

وممَّا(<sup>٤)</sup> يُبَيِّنُ لَك <sup>(٥)</sup> أَنَّ السِّرَّ أَمانَةٌ حَديثٌ يُروَى عَن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ <sup>(٢)</sup> .: «إِذَا حَدَّثُ الرَّجُلُ الرَّجِلَ الرَّجِلَ (<sup>٧)</sup> بالحَديث ، ثُمَّ التَفتَ ، فَهُو أَمانةُ <sup>(٨)</sup>»

فَقَدُ (٩) شَمَّادُ رَسُولُ اللهِ [\_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ \_ أَمانَةً (١٠)] ، وَلَمْ يَسْتَكْتُمَهُ (١١) ،

<sup>\*</sup> من قوله : « وكذلك ان أو تمن» إلى هنا ذكر في د . ر . م ، في مكان بعد هذا من تفسير الحديث ورأيت أن الإبقاء عليه هنا أولى . وسوف أشير إلى مكان وروده في هذه النسخ .

<sup>(</sup>١) م : « في » ومَا أَثْبَت عَن بَقَيَةَ النَّــخ .

<sup>(</sup>٢) م، والمطبوع: « هو الحائن » ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية ١٦١ ، ويغل – يضم الياء وفتج الغين – قراءة نافع ، و ابن عامر ، وحمزة، والكسائى ، وأبو جعفر ، ويعقوب ، وخلف

وقرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، وعاصم : يغل – بفتح الياء ، وضم الغين –.

وجاء في حجة القراءات ١٨٠ تعليقا على قراءة يغل: -- بضم الياء وفتح الغين -- وحجتهم ما ذكر عن « قتادة » : ما كان لذي أن يغله أصحابه الذين معه من المؤمنين » . . . .

وقال آخرون : معنى ذلك ماكان لذي أن يتهم بالغلول » . . .

وقال آخرون : ماكان لنبي أن يغل : أي يلغي غالا : أي خائنا . . .

و انظر في ذلك النشر ٣ / ١٦ ، و إتحاف فضلاء البشر ١٨١ ، و إعراب القرآن لابن النجاس ٢٧٠/١ .

 <sup>(</sup>٤) ع : «وما » وما أثبت أولى .

<sup>(</sup>٥) م ، والمطبوع « ذلك » وأراه – والله أعلم – تصحيفًا .

<sup>(</sup>٦) ك . م . عليه السلام ، و في د . ر . ع : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٧) الرجل الثانية : ساقطة من ع . م ، و المطبوع ، وكذا في الترمذي و « د » .

<sup>(</sup>۸) جاءفی ت: کتاب البر والصلة، باب ماجاء أن المجالس أمانة ، الحديث ١٩٥٩ج ؛ ص ٣٤١ حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن أبي دئب ، قال : أخبرني عبد الرحمن بن عطاء ، عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله ، عن النبي – صلى الله عليه و سلم – قال :

إذا حدث الرجل الحديث ، ثم التفت فهي أمانة .

قال أبو عيسى ؛ هذا حديث حسن ، وإنما نعرفه من حديث بن أبي ذئب :

وانظرفيه د : كتاب الأدب ، باب في نقل الحديث، الحديث ٤٨٦٨ ومابعده ج ٥ ص ١٨٨ وجاء في تفسير ٥: وقوله: « التفت » : التفاتة إعلام لمن يحدثه ، أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد .

<sup>(</sup>٩)ع: «قد».

<sup>(</sup>١٠١) ما بين المعقوفين : تكلة من ر . م ، و في د . ع : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>١١)ع: : « تستكتمه » بتاء ڤوقية في أوله.

فَكَيْفَ إِذَا اسْتَكْتَمَهُ » ومنهُ قَولُه (عَلَيه السَّلامُ (١) : «إِنَّمَا تُجالسونَ بِالأَمانَة (٢) » وَمَنه الحَديثُ الآخرُ : «مَن أَشَاعَ [عَلى مُؤْمنِ ] فَاحشَةً ، فَهُوَ مِثْلُ مَن أَبداهَا (٣) » فَصارَ هَاهُنا كَفَاعِلها ، لإِشَاعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَهُو (٤) لَم يَسْتَكْتِمها إِيَّاهُ (٥) . \* أَ

فَهِذِهِ [٦٩] الخِصالُ كُلُّها ، وَماضَاهَاهِ ، لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصِحَابُهَا عُدُولا في الشَّهاداتِ<sup>(٦)</sup> عَلَى تَأُويلِ هَذَا الحَدَيثِ .

وأَمَّا قَولُه : وَلَا ذِى غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ ، فَإِنَّ الغِمرَ الشَّمَخِنَاءُ والعَدَاوَةُ (٧) ، وَكَذَلِكُ الإِخْنَةُ . وَمِمَّا (٨) يُبَيِّنُ ذَلِكَ خَديثُ عُمَر [- رَضِى اللهُ عَنهُ ـ (٩)] : «أَيُّمَّا (١٠) قَوم شَهِدُوا عَلَى رَجُلِ بِحَدُّ ، وَلَم يَكُنُ ذَلِكَ بِحَضَرَةِ صَاحِبِ المَحَدِّ ، فَإِنَّمَا شَهِدُوا عَن (١١) ضِغْن (١٢) »

<sup>(</sup>١) الجملة الدعائية تكملة من د .

<sup>(</sup>٢) جاء في النهاية ٧١/١: « و فيه الحجالس بالأمانة، هذا ندب إلى ترك إعادة ما يجرى في المجلس من قول أو فعل»

<sup>(</sup>٣) فى د . وهامش ك عند المقابلة على نسخة أن الحسن أثناد بالدال وفيهما : «على مؤمن» وأشاد وأشاع – لغتان ، وانظر فى الحديث : الحامع الصغير ١/ ١١٩ نقله عن أن الدرداء فى الكبير للطبرانى ، والنهاية ١٧/٢ - ٥٢١ والفائق « شيد » ٢/ ٢٧٣ وفيه من أشاد على مسلم عورة يثنيته بها بغير حق شانه الله بها فى النار يوم القيامة .

و فى حديث أبى الدردا→رضى الله عنه ً →: أيما رجل أشاه على امرىء مسلم كلمة هو منها برىء ويرى أن شينه بها كان حقًا على الله أن يعذبه بها فى نار جهنم ، حتى يأتى بنفذ ما قال ، وهذا يتفق مع الحامع الصغير ، والرواية الأولى تقتر ب مع ما جاء فى غريب الحديث. ورواية م ، والمطبوع : « فهو كن أبداها » .

<sup>(</sup>٤) « و هو » ساقطة من م .

<sup>(</sup>a) « إياء » : ساقطة من المطبوع ، وقد جاءت العبارة التي سبقت الإشارة إلى تأخرها في النسخ د . ر . ع . بعد ذلك أنظر حواثبي ص ( ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup>٦) د . م ، و المطبوع : في الشهادة . . .

 <sup>(</sup>٧) جاه في مقاييس الملغة ٤/٣٩٣ : والغمر : الحقد في الصدر : وسمى ( عهذا ) ؟ ألأن الصدر ينطوي عليه
 وفي المحكم ٥ / ٣٠٧ : والغمر والغمر - بكسر الغين وفتحها مع سكون الميم - الحقة .

<sup>(</sup>۸) ع: «وما».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين : تكلة من م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>١٠) المطبوع : «إنما» تصحيف.

<sup>(</sup>١١) د . م : « على » و ماأثبت أدق : أى بدافع ضغن .

<sup>(</sup>١٢) جاء الحديث فى النهاية ٣ / ٩١ ، وفيه «عن ضغن » : أى حقد وعداوة .

وَتَأُويلُ هَذَا الحَديثِ عَلى<sup>(١)</sup> الحُدودِ الَّتَى فيمًا بَينَ النَّاسِ، وبيَنَ الله [\_عَزَّ وجَلِّ<sup>(٢)</sup>\_\_] كالزِّنَا والسَّرقَة <sup>(٣)</sup>، وتُشرَّب الخَمر .

قَالَ (') َ [أَبُو عُبَيد (°) ] : وَسَمِعتُ «محمَّدَ بنَ الحَسن (') » يَنجَعَلُ فَى ذَلِكَ وَقَتَّا لا أَحْفَظُه (۷) ، يَقُولُ : فَإِن أَقَامُوا الشَّهَادَةَ بَعَدَ ذَلِك (<sup>۸)</sup> بِطَلَّتَ شَهَادَتُهُم .

فَنَّامًا حُقُوقُ النَّاسِ فالشَّمَهادَةُ فِيهَا (١) جائزَةٌ أَبداً لاتُرَدُّ ، وَإِن تَقادَمُت .

وأُمَّا (١٠) الْظنيُّن في الوَلاء والقَرَابَة ِ ، فالذي يُتَّهَمُ بالدِّعاوَة ِ (١١) إِلَى غيرِ أبيه ِ أو المنَوُلِيِّ (١٢) غيرَ مَهَ المه (١٣)

<sup>(</sup>۱) «على » : ساقطة من م ً.

<sup>(</sup>۲) « عز و جل » من « ر » ، و فی « م » تعالى . . .

<sup>(</sup>٣) جاءت لفظة : « السرقة » في كل النسخ ، ماعدا «م» ، وفي « ع » خط عليها بخط، وأرى أن ذلك راجع—والله أعلم — إلى أن السرقة قد تكون من الحدودالتي للعباد فيها حق على بعضهم .وجاء فيالنهاية تعقيبا على الحديث نفسه :يزيد فيماكان بين الله – تعالى – وبين العبادكالزنا وشرب الحسر ، ونحوها .

 <sup>«</sup> قال » ساقطة من د .

<sup>(</sup>ه) «أبو عبيد » : تكملة من ر . .

<sup>(</sup>٦) يعني محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة – رضي الله عنهما – .

<sup>(</sup>٧) ما بعد : «ابن الحسن » إلى هنا مطمؤس في م .

 <sup>(</sup>A) ما بعد قوله : « ذلك » إلى هنا ساقط من أصل ع لانتقال النظر ، واستدركها عند المقابلة على النسخة التي نقلت عنها ، أو نسخة أخرى .

<sup>(</sup>٩) في «ع» : «فيه » وصوبت بخط المقابل وقوله : « فالشهادة فيها » مطموس في م .

<sup>(</sup>١٠) م ، والمطبوع : « فأما » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(11)</sup> جاء على هامش ع « حاشية » وهى : الدعاوة - بفتح الدال وضمها جميعا ، وجاءت فى ك - بكسر الدال مشددة ، وجاء فى مقاييس اللغة ٢٧٩/٢ : والدعوة إلى الطعام - بالفتح- والدعوة فى النسب بالكسر -قال « أبو عبيدة» : يقال فى النسب دعوة - بكسرة الدال - وفى الطعام دعوة - أى بفتحتها - هذا أكثر كلام العرب إلا عدى الرباب » ، فانهم ينصبون الدال فى النسب ، ويكسرونها فى الطعام ، وجاء فى المحكم ٢/٥٣٧ : والدعى : المفسوب إلى غير أبيه ، وإنه لبين الدعوة والدعوة ( أى بكسر الدال مشددة وفتحها ) الفتح لعدى الرباب ، وسائر العرب بكسرها - يخلاف ما تقدم فى الطعام - وحكاد اللحيانى : (إنه لبين الدعاوة والدعاوة ( أى بكسر الدال وفتحها مع التشديد فيها - ) ولم أقف على الدعاوة - بالضم - فيها رجعت إليه من مصادر اللغة ، ولم ترد فى اللبان الذى جمع صاحبه فيه أكثر ما جاء فى الكتب التي سبقته .

<sup>(</sup>۱۲) ر . م ، والمطبوع ﴿ والمتولى ﴾

<sup>(</sup>۱۳) وهذا أحد المواطن التي تعقب فيها ابن قتيبة في كتاب إصلاح الغلط أبا عبيد ، فقال : في كتابه لوحة ١٠ / ب : «قال أبوعبيد ؛ الظنين في الولاء و القرابة هو الذي يتهم بالدعاوة إلى غير أبيه أو المتولى إلى غير مواليه » هذا قول أبيعبيد علم أبو محمد : المنتسب إلى غير أبيه ، والمتولى غير مواليه : ساقط العدالة : إذا تبين ذلك منه وعلم أنه يعلمه من نفسه وهو مقيم عليه ، فأما أن يظن به ذلك ويتهم ، فلا أرى الستر والعدالة يزولان بالظنون بغير سبب موجب ، وليس الظنين في الولاء والقرابة عندى إلا أن يكون الرجل الشاهد قرابة للمشهود له أو مولى له ، فيظن به الميل إليه بالقرابة أو بالولاء؛ لأنهما سببان موجبان للميل ، ومعايشيه هذا قوله : ولا القانع مع أهل البيت. وهو الرجل يكون معهم في حاشيتهم كالتابع والأجير ؛ لأن ذلك سبب يوجب الميل .

أفول : لعل أبا عبيه يمي الظن والسبب الموجب،ولعله أراد الاحتياط ودفع كل ما يوُدي إلى شبهات .

قالَ أَبُو عُبَيدٍ : وَقَد يَكُونُ أَن يُتَّهَم في شَهادَتِه لِقريبِهِ كَالُوالِدِ لِلْوَلَدِ [والُولَدِ لِلْوالدِ (١)] وَمَن وَرَاءَ ذَلِكُ .

وَمِثْلُهُ (٢) حَدَيثُه الآخَرُ :

قَالَ (٢): حَدَّثَنَاهُ (٤) حَفْصُ بنُ غِياثِ ، عَن مُحمَّد بن زَيد بن مُهاجر ، عَن طَلَحَة بن عَبد الله بن عَوف ، أَن رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٥) ... بَعثَ مُنادياً حَتَّى (٢) بن عَبد الله بن عَوف ، أَن رَسولَ الله ـ. صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم وسَلَّمَ (٥) ... بَعثَ مُنادياً حَتَّى (٢) انْتَهى إلى الثَّنيَّة (٧) . ﴿ أَنَّه لَا تَجوزُ شَهادَةُ خَصِم وَلا ظَنين ، واليَمينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيه (٨) ». فَمعنَى الظَّنينُ هاهُنا : المُتَّهَمُ في دينه .

وَأَمَّا(٩) فَوَلُه : وَلَا الْقَانَعُ مَعَ أَهَلِ الْبَيت لَهُم : فَإِنَّهُ الرَّجَلُ يَكُونُ مَعَ القوم في حاشيتِهم كالخادم لَهُم وَالتَّابِعِ والأَجير ، ونحوه .

﴿ وَأَصِلُ القُنُوعِ : الرَّجِلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ يَطلُبُ فَضِلَه ، وَيَسَأَلُهُ (١٠) مَعْرُوفَهُ . يَقُولُ : فَهَذَا (١١) مَعْرُوفَهُ . يَقُولُ : فَهَذَا (١١) فَهَادَتُهُ لَهُم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكملة من ر

<sup>(</sup>٢) في ر : «مثل »

<sup>(</sup>٣) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>t) د . ر : « حدثنا » وأراها ، أدق .

<sup>(</sup>٠) د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>۲) ع : « حين ».

<sup>(</sup>٧) المطبوع : « البينة » تصحيف .

<sup>(</sup>٨) انظر:خ : كتاب الشهادات ، باب اليمين على المدعى عليه ج ٣ ص ١٥٩.

م : كتاب الأقضية ، باب اليمين على المدعى عليه ج ١٢ ص ٢.

د : كتاب الأقضية ، باب في اليمين على المدعى عليه ج ، مس . ، ، .

ت : كتاب الأحكام ، باب ما جاء في أن البيئة على المدعى ، والبين على المدعى عليه ج ٣ ص ٦٢٥ . جه : كتاب الأحكام ، باب البيئة على المدعى والتمين على المدعى عليه ،ج ٢ ص ٧٧٨.

<sup>(</sup>٩) « وأما » ساقطة من م .

<sup>(</sup>١٠) ُد . م والمطبوع : ويسأل ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup>١١) عبارة م ، والمطبوع : « فيقول : هذا » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٢) م، والمطبوع : « يجوز » بياء مثناة تحتية ، وهو جائز .

[ وَقد (١)] قالَ الله(٢) - تَبارَكَ وتَعالَى ٢) -: «[ فَكُلُوا مِنهَا(٤)] وَأَطَعَمُوا القَانَعَ وَالمُعَتَرَ (٥) » فالقانع في التَّفسير : الَّذي يَسَأَلُ ، والمُعترَ : الَّذي يَتَعَرَّضُ ، وَلا يَسَأَلُ ، ومنهُ قُولُ «الشَّمَّاخ » :

لَمَالُ المَرْءِ يُصلحُه فَيُغْنِى مُفَاقِرَةُ أَعَفُّ مِنِ القُنُوعِ(٦) يَعنى : مَسأَلَة النَّاسَ [٩٧].

وقالَ «عَدَىٌ بِنُ زَيِدٍ » :

وَمَا خُنتُ ذَا عَهِدٍ وَأَيتُ بِعَهِده وَلَم أَحرِم الدُّضِطَّرُّ إِذْ جَاءَ قانعاً (٧) يَعْنَى سَائِلاً .

وِيُقَالُ مِن هَذَا : قَد قَنَعَ الرَّجلُ يَقَنَعُ قُنُوعًا (٨) .

وَأَمَّا الْقَانَعُ : الرَّاضِي بِمَا أَعْطَاهُ اللهُ [\_ سُبْحَانَهُ \_(٩)] فَلَيسَ مِن ذَلَكَ (١٠٠)

<sup>(</sup>۱) «وقد» تكملة من د .

<sup>(</sup>۲) « الله » ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) ر . م ، و المطبوع : «عز و جل » .

<sup>(</sup>٤) «فكلوا منها »: تكلة من د. م.

<sup>(</sup>٥) سورة الحج آية ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة — من الوافر – للشماخ بن ضرار ، وتتفق رواية الغريب مع الديوان ٥٦ ط القاهرة ١٣٢٧ هـ وفي تفسير غريبه : يصلحه : من الإصلاح . يغنى : من الإغناء . المفاقر : وجوه الفقر لا واحد لها ، وقيل: هي جمع فقر على غير قياس . القنوع : السوال .

وجاء منسوبا في تهذيب اللغة ١/ ٩٥٦وغير منسوب في المقاييس ٥ / ٣٣ وفيه : فالقانع : السائل ، وسمى قانعا لإقباله على من يسأله ، وانظر اللسان « فقر – قنع » وأضداد الأصمعي ص ٥٠ ضمن ثلاث رسائل .وأضداد المجستاني ص ١١٦ ، ضمن ثلاث رسائل .

<sup>(</sup>۷) هكذا جاء في ديوان عدى بن زيد العبادى ص ه ١٤، وانظر أفعال السرقسطى ١٤٤٠، وأضداد الأصمعى ٩٤ عنه وعهدا . ٩٤ ضمن نلاث رسائل و أضداد السجستانى ص ١١٦ و اللسان (قنع و أى) و فى تفسير ه : و أيت بعهده : ضمنت له عدة وعهدا . و جاء فى المطبوع « و أبت » – بياء موحدة – جريا على اللسان « قنع » .

 <sup>(</sup>٨) جاء في اللسان ( قنع ) : وقد قنع – بالكسر – يقنع قنوعا وقناعة : إذا رضي، وقنع – بالفتح يقنع قنوعا :
 إذا سأل .

<sup>(</sup>٩) «سبحانه » تکملة من د ، وفی ر : «عز وجل » .

<sup>(</sup>١٠) جاء في تهذيب اللغة ١/ ٢٥٩ : « ومن العرب من يجعل القنوع بمعنى القناعة، وكلام العرب الجيد هو الأول» .

يُقالُ [منهُ(١]] : قَد قَنِعْتُ أَقَنَعُ قَناعَةً ، فَهذا - بكسر النُّون - ، وذَاك (٢) - بفَتْحها-. وَذَاك (٣) من القُنوع ، وهَذا من القَنَاعَة (٤) .

١١٨ \_ وقالَ أَبُو عُبَيدٌ فِي حَديثِ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ (٥) \_ فِي خُطْبَتُهُ :

«إِنَّ الزَّمَانَ قَدَ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِه يَومَ خَلَق اللَّهُ (٢) السَّاوات والأَرض ،السَّنَةُ اثنا عَشرَ شهراً منها أَربَعَةٌ خُرُمٌ : ثَلاثَةٌ مُتوالياتٌ ذو القعدة ، وذو الحجَّة ، والمُحَرَّمُ ، ورَجَبُ «مُضرً » الذي بَينَ جُمادَى ، وَشعبانَ (٧) »

قَالَ (٨) : حَدَّثَناهُ ابنُ عُلَيَّةَ ، عَن أَيوبَ (٩) ، عَن ابن سيرينَ ، عَن أَبي بَكُورُ وَ (١٠) ، عن النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم (١١) - .

« حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب،عن محمد بن سيرين،عن ابن أبى بكرة ، عن أبى بكرة – رضى الله عنه – عن الذي – صلى الله عليه وسلم – قال :

«الزمان قد استداره ، كهيئته يوم خلق الساوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا منها أوبعة حوم ثلاثة تتواليات ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان » وجاء على هامش البخاري قوله : استداره : أي الله ، ولأبي الوقت : قد استدار بحذف الضمير

كما جاء الحديث في كتاب التفسير ، تفسير سورة براءة ، باب قوله إن عمدة الشهنور ﴿ ﴿ جُرَبُّ صَلَّ ٢٠٤٪

وکتاب المغازي ، باب حجة الوداع

وكتاب الأضاحي ، باب من قال الأضحى يوم النحر . . . . . . . ج ٦ ص ٣٣٠.

وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة 💮 🚽 ٨ ص ١٨٥٠

وانظر فيه :م : كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ج ١٦٧ ح ١١٠

د : كتاب المناسك ، باب الأشهر الحرم الحديث ١٩٤٧

حم : حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة - رضي الله تعالى عنه - ج ٥ ص ٣٥

والفائق ۱/۱ \$ ؛ منادة « دور » ، والنهاية ۲/۱۳۹

- (٨) « قال » : ساقطة من ر .
  - (٩) عن أيوب : ساقطة من ر .
- (١٠) في ج : « عن ابن أبي بكرة ، عن أبي بكرة » .
  - (١١) د . ر . ع . ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱) «منه» : تکملة من ر . ع .

<sup>(</sup>٢) د . ر . م : وذلك ، و المعنى متقارب .

<sup>(</sup>٣) ر . م : وذلك .

<sup>(</sup>٤) جاء في اللسان ( قنع) : « وقال بعض أهل العلم : إن القنوع يكون بمعنى الرضا ، والقانع بمعنى الراضى ، قال : وهو من الأضداد .

قال ۾ ابن بري » بعض أهل العلم هنا ، هو « أبو الفتح عَمَان بن جي» .

و انظر في القائع : أضداد الأصمعي ص ٤٩، وأصداد السجستاني ص ١١٦، وأضداد ابن السكيت ص ٢٠٢ وأضداد السجستاني ص ١١٦، وأضداد السجستاني ص ١١٦ الصاغاني ص ٣٤٣ ضمن ثلاث رسائل في الأضداد ط بير وت ١٩١٢م.

<sup>(</sup>ه) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ر . ع . ك : صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٢) « الله » : ساقطة من م .

<sup>(</sup>٧) جاء في خ : كتاب بدء الحلق ، باب ما جاء في سبح أرضين ج ؛ ص ٧٤ :

قَرْلُه : [ إِن الزَّمان (١٠] قَد اسْتَدارَ كَهيئته يَومَ خَلقَ اللَّهُ السَّموات والأَرْضُ » .

يُقَالُ: إِن بَدَةَ (٢) فَلِكَ كَانَ (٣) وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَنَّ الْعَرَبَ كَانْتَ تُحَرِّمُ الشَّهُورَ (٤) اللَّربِعَةَ ، وَكَانَ هَذَا ممَّا تَمَسَّكَتَ (٥) به من ملَّة «إبراهيمَ » [- عَليه السَّلاَمُ وعَلَى نَبِيِّنَا (٢) ] ، فَرُبَّما احتَاجُوا إِلَى تَحليل المُحَرَّم للحَرب تَكُونُ بَينَهُم ، فَيَكرَهُونَ أَن يَسْتَحَلُّوهُ ، وَبَكرِهُونَ تَأْخِيرَ حَرْبِهِم ، فَيوَخِّرُونَ تحريمَ المُحرَّم إِلَى صَفْر ، فَيُحرِّمُونَهُ ، يَسْتَحَلُّونَ المُحرَّم إِلَى صَفْر ، فَيُحرِّمُونَهُ ، وَبَكرِهُونَ تَأْخِيرَ حَرْبِهِم ، فَيوَخِّرُونَ تحريمَ المُحرَّم إِلَى صَفْر ، فَيُحرِّمُونَهُ ، وَبَكرِهُونَ تَأْخِيرَ حَرْبِهِم ، فَيوَخِّرُونَ تحريمَ المُحرَّم إِلَى صَفْر ، فَيُحرِّمُونَهُ ، وَبَكرَهُونَ النَّهِيَ النَّهِ النَّسِيءُ الذَى قَالَ اللهُ – تَبارَكُ وتَعَالَ (٧) – : «إِنَّبِا النَّسِيءُ الذَى قَالَ اللهُ – تَبارَكُ وتَعالَ (٧) – : «إِنَّبِا النَّسِيءُ (يَاحَدُونَ المُحرَّم وَنَهُ عَاماً ، ويُحَرِّمُونَهُ عَاماً (٨) ... إلى آخر زيادَةً في الكُفر يُضلُّ به الَّذِينَ كَفَرُوا يُحلُّونَهُ عَاماً ، ويُحَرِّمُونَهُ عَاماً (٨) ... إلى آخر الآنة .

وكَانَ ذَلِكُ فِي ﴿ كَنَانَةً ﴾ هُمُ الَّذِينَ ﴿ كَانُوا يَنْسَأُونَ الشُّهُورَ عَلَى الْعَرَبِ (١٠)

وَالنَّسَىٰءُ : هُو التَّأْخِيرُ . 🏿

وَمَنهُ قِيلَ : بغتُ الشِّيءَ بنَسيئة (١٠).

<sup>(</sup>١) « إن الزمان » : تكملة من م ، عن متن الحديث ، وهو موجود في كل النسخ

<sup>(</sup>٢) ر . ع . ك : « بدوه » مهموزا في بعضها ، وغير مهموز في بعضها الآخر ، ولم أقف على أن التسهيل لغة .

<sup>(</sup>٣) « كان » : ساقطة من م

<sup>(</sup>٤) في م : « هذه الأشهر » وأراء تضرفا .

<sup>(</sup>٥) م : « تمسك » ، وما أثبت عن بقية النسخ أولى .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين تكملة من م والمطبوع ؛ وفي الجملة الدعائية راحة للقلب .

<sup>(∀)</sup> د . ر : عز وجل – ونی م ، والمطبوع : – تمالی – .

 <sup>(</sup>A) «یحلونه عاماً و یحرمونه عاما» : ساقطة من د ، وجاء فی ع بعد ذلك : «لیواطئوا عدة ما حرم الله» فی موضع : إلى آخر الآیة . سورة التوبة آیة ۳۷ . ویضل – بضم الیاء ، وکسر الضاد قراءة یعقوب على أنه مبنى الفاعل من أضل ، وفاعله ضمیر یعود على الباری - جلوعلا – أو الذین کفروا ، والمفعول حینئذ محذوف ، أى أتباعهم .

ويفيل بضم الياء وفتح الضاد – قراءة حمزة واالـكسائي ، وحفص ، على أنه مبنى للمفعول من أضل معدى ضل

ويضل – يفتح الياء وكسر الضاء – قراءة الباقين ، على البناء للفاعل من ضل ، وفاعله الموصول، أنظر : الننشر في القراءات ٣١٨ ، وإتحاف فضلاء البشر ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٩) فى عبارة « د » اضطراب من فعل الناسخ ، وهى كما جاءت : « وكان ذلك فى «كنانة » الذين كانو ا عن ابن عبد العزيز ينسئون الشهور على العرب » وهى عبارة مضطربة ، وبها ما ليسر من المتن .

<sup>(</sup>۱۰) فی ر . م ، والمطبوع : « نسیئة » ,

فَكَانُوا يَمَكُنُونَ بِذَلَكَ زَمَانًا يُحَرِّمُونَ صَفَرًا (١) ، وَهُمْ يُريدُونَ بِهِ المُحرَّمَ . وَيَقُولُونَ : هُو (٢) أَحدُ الضَّفَرين (٣) .

قالَ أَبُو عُبَيدُ (١) : وقَد تَأُوّلَ بَعضُ النّاس قَولَ النّبيِّ –صَلّى اللهُ عَلَيه وسَدَّمَ (١) : لا كَأْخِير صَفَرَ إِلَى الشَّهِر اللَّهُ عَلَيه وسَدَّهُ كَحَاجَتُهِم اللّهُ عَلَى هَذَا . ثُمَّ يَحَتَاجُونَ أَيْضًا إِلَى تَأْخِير صَفَرَ إِلَى الشَّهِر اللَّهُ بَعَدَهُ كَحَاجَتُهِم إِلَى تَأْخِير المُحَرَّم ، فَيُوَّخُّرُونَ تَحَريمَهُ إِلَى [٩٨] رَبِيع ، ثُمَّ يَمَكُذُونَ بِذَلَكُ مَاشَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَحَتَاجُونَ إِلَى مثله ، ثُمَّ كَذَلَكُ (١) فَكَذَلَكُ (١) ، يَتَدَافَعُ شَهْرًا (١) بَعَدَ شَهْرٍ ، حَتَّى استَدَارَ أَمَّ يَحتَاجُونَ إِلَى مثله ، ثُمَّ كَذَلَكُ (١) فَكَذَلَكُ (١) ، يَتَدَافَعُ شَهْرًا (١) بَعَدَ شَهْرٍ ، حَتَّى استَدَارَ التَّحريمُ عَلَى السَّنَةِ كُلِّهَا ، فَقَامِ الإِسْلامُ ، وَقَد رَجَعِ المُحرَّمُ إِلَى مَوضِعِهِ اللّذِى وَضِعَهِ اللّذِى وَضَعَهِ اللّهُ عَلَيهِ التَّارِكُ وَتَعَلَى (10) بِهُ ، وَقَد رَجَع المُحرَّمُ إِلَى مَوضِعِهِ اللّذِى وَضَعَهِ اللّهُ عَلَيهِ اللّهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ وَسَالًا وَتَعَلَى (10) ] به ، وذَلِك بَعدَ دَهْرٍ طَويل ، فَذَلِك قُولُ النّبِيِّ – صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَدِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَرّلُ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَدِّمُ أَلُونُ وَتَعَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَدِّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّ اللّهُ عَلَيهِ وَسَرَّمُ (١١) = : ﴿ إِنَّ الزَّمَانِ قَدُ استَدَارَ كَهَيئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ (١٢) السَّمَاواتِ والأَرْضَ » .

يَقُولُ (١٣) : رَجَعت الأَشْهُرِ الحرُّمُ إِلَى مَواضعها ، وَبَطَلَ النَّسِيءُ .

وَقَد زَعَم بَعضُ النَّاسِ أَنَّهم كانوا يَستَحلُّونَ المُحَرَّمَ عَامًا، فَإِذا كانَ من قابل

<sup>(</sup>۱) ر . ع . م : «صفر » غير منون ، وجاء في اللسان (صفر) : قال « ثعلب» : الناس كلهم يصرفون صغرًا إلا أبا «عبيدة » فإنه قال: إنه لا ينصرف ، فقيل له : لم لا تصرفه . . . . فأخبرنا بالعلمتين فيه ، حتى نتبعك ، فقال نعم ، العلمتان : المعرفة والساعة ، قال أبو عمر : أراد أن الأزمنة كلها ساعات ، والساعات مؤنثة .

<sup>(</sup>۲) م ، و المطبوع : « هذا » في موضع « هو » .

<sup>(</sup>٣) جاء في تهذيب اللغة ٢٢ / ١٣٨ : وقال « الليث » : صفر : شهر بعد المحرم ، وإذا جمعا قيل لهما : الصفران و جاء في مقاييس اللغة ٣ / ٢٩٥ : وأما الزمان فصفر اسم هذا الشهر ، قال ابن دريد : الصفران شهران في السنة سمى أحدهما في الإسلام : المحرم .

<sup>(؛)</sup> قال أبو عبيد : ساقطة من م .

<sup>(</sup>ه) ك. م : عليه السلام ، و فى د . ر . ع : - صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٦) أنظو الحديث رقم ١٦ من التحقيق ، في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٧) ع . ك : كذاك و آثرت ما جاء في د . ر . م .

 <sup>(</sup>٨) « فكذلك » ساقطة من م .

<sup>(</sup>٩) أي يتدافع الزمان شهرا بعد شهر .

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقونين تكملة من « ر » .

<sup>(</sup>١١) هيارة م ، وعنها نقل المطبوع : فذلك قوله -- عليه السلام -- .

<sup>(</sup>١٢) «الله» : ساقطة من م ، و المطبوع ، و لم تر د فى نص الحديث كما نقلته عن خ .

<sup>(</sup>١٣) ع : « يقال » و ما أثبت عن بقية النسخ أو لى .

رَدُّوهُ إِلَى تَحرِيمه . والتَّفسيرُ الأُوَّلُ أَحَبُّ إِلَّى ؛ لقَول ِ النَّبِيِّ [ ـ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ـ (١)] : « إِنَّ الزَّمانَ قَد استَدارَ كَهَيئَته يَومَ خَلَق اللهُ (٢) السَّماوات والأَرض » ، وَلَيسَ في التَّفسير الأَّخير <sup>(٣)</sup>استذارةٌ .

[قان أَبو عُبَيد (٤)] : وعلى (٥) هذا التَّفسير الَّذي فَسَّرنَاهُ قَد (٦) يَكُونُ قُولُه : «يُحلُّونَهُ عامًا ، ويُحرِّمونَهُ عامًا » مُصَدِّقًا ؛ لِأَنَّهُم إذا حَرَّ مُوا العامَ المُحَرَّم ، وَفَي قابل صَفَر (٧) ، عُمَّ احتاجُوا بَعدَ ذَلك إلى تَحليل صَفَر أَيضًا (٨) أَحَلُّوهُ (٩) ، وحَرَّموا الَّذي بَعدُّهُ ، فَهَذَا تَأُويلُ قُوله في هذا التَّفسير : « يُحلُّونَه عَامًا ، ويُحرِّمونَه عامًا » .

قَالَ أَبُو عُبَيدٍ : وَفِي هَذَا تَفْسِيرٌ آخِرُ ، يُقَالُ : إِنَّهُ فِي (١٠)الحَبِّ .

أَ قَالَ (١١): حَدَّثَنَاهُ (١٢) سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ عَن ابنِ أَبِي نُجَيْح ،عَن مُجاهد، في قوله «وَلا جدال في الحج (١٣) » قال : قد استقراً الجج في ذي القعدة الإجدال فيه ، وفي غير حديث سفيان يروي عن «مَعْمَر " عَن ابن أَبي نُجيْح ، عن مجاهد .

قالَ · كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الجاهليَّة يَخُجُّونَ عامَين فِي ذِي القعدة ، وعامَين في ذي الحجَّة ، فَاللَّهُ عَنْهُ (17) قَبلَ حَجَّة فَاللَّهُ عَنْهُ (17) قَبلَ حَجَّة فَاللَّهُ عَنْهُ (17) قَبلَ حَجَّة

<sup>(</sup>١) في م ، والمطبوع : «عليه السلام » وفي د . ر . ع – صلى الله عليه – وقم ترد الجملة الدعائية في ك .

<sup>(</sup>٢) « الله » لم ترد في م و المطبوع ؛ و نص الحديث في البخاري كما جاء في تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : الآخر : في موضع الأخير ، وما أثبت عن بقية النسخ أولى .

<sup>(</sup>٤) «قال أبو عبيه » تكلة من « د » تحدد صاحب القول بصورة أكمل .

<sup>(</sup>a)ع: «على » وما أثبت أدق.

<sup>(</sup>٦)ع : وقد يكون ، وذكر الواو قبل قه : يلبس المعنى .

<sup>(</sup>٧) ر . ع : صَفَرًا ، وقد مو القول في صرفه وعدم صرفه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup> ٨ ) « أيضاً » ساقطة من م .

<sup>(</sup>٩) فى ع : « أحلوه أيضاً » والمعنى و احد .

<sup>(</sup>١٠) « فى » : ساقطة من غ .

<sup>(</sup>۱۱) « قال » ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۱۲) ر.ع: «حدثنا».

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرة آية ١٦٧.

<sup>(</sup>١٤) م : «كان » ومع جوازه ، فإن ما أثبت عن بقية النسخ أثبت .

<sup>(</sup>١٥) م ، والمطبوع : « حج أبو بكر فيها » والمعنى واحد .

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفين تكلة من د .

النَّبِيِّ [ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم \_(1) كَانَ الحَجُّ (٢) في السَّنَة الثَّانيَة من (٢) ذي القعدة ، فلمَّ كانت السَّنة الثَّانيَة من (١٠) في القعدة ، فلمَّا كانت السَّنَةُ النَّي حَجَّ فيها النَّي [ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لِأَنَّ العام المُقبِلِ عَادَ الحَبُّ فِلمَّا كانت السَّنَةُ النَّي حَجَّ فيها النَّي [ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ لَا اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وسَلِيمِ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وسَلِيمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاه

فَاذَلِكَ قُولُهُ 1 \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم \_ (٥) : « إِنَ الزَّمَانَ قد استذَارَ كهيئَتهِ يَومَ خَلَق اللهُ (١) السَّمَاواتِ والأَرضَ » .

يَقُولُ : قد ثُبتَ الحَجُّ فِي ذِي الحِجُّةِ .

١١٩ – وقال  $(^{(V)}$ أَبُو عُبَيْدٍ فِي [٩٩] حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ  $(^{(A)})_{-}$ : « لِأَهِلِ القَتيلِ أَن يَنْحَجِزُوا الأَدنَى فالأَدنى  $(^{(A)})_{-}$ ، وَإِن كانتِ امْرَأَةَ  $(^{(A)})_{-}$ ».

حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا الوليد ، عن الأوراعي ، أنه سمع حصنا ، أنه سمع أبا سلمة ، يخبر عن عائشة رضيالله عبها —عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — أنه قال : «على المقتتلين أن ينجزوا الأول فالأول ، وإن كافت امرأة » .

وعلق أبو داود على الحديث بقوله : قال أبو داود : [ بلغى أن عفو النساء فى القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغى عن أبي عبيد فى قوله ] : ينحجزوا : يكفوا عن القود » .

وانظر في الجديث ن : كتاب القسامة ، باب عفو النساء عن الدم ، ج ٨ ص ٣٤ .

وفيه : حدثنا الوليد عن الأوزاعي ، قال : حدثني «حصين » ، وجاء فيه من طريق آخر عن «حصين »كذلك . وجاء في هامش أبي داود :حصن—هذا هو حصن عبد الرحمن ، ويقال ابن محصن أبو حذيقة التراغم من أهل دمشق ، نقلا عن المنذري .

والفائق ١ / ٢٦١ ، والنهاية ١ / ٣٤٥ ، وفيهما جاء برواية غريب أبي عبيه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين تكلة من د . ر . م ، و في ع : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٢) « الحج » : ساقطة من د .

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : « في » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(؛)</sup> ما بين المعقوفين تكملة من د . و و في ع . – صلى الله عليه – و في م : – عليه السلام – .

<sup>(</sup>٥) في ع : - صلى الله عليه - وفي د : - عليه السلام .

<sup>(</sup>٦) « الله » ؛ ساقطة من ع .

<sup>(</sup>y) ع: قال.

<sup>(</sup>٨) م ، والمطبوع : –عليه السلام – وفي د . ر . ع . ك : – صلى الله غليه وسلم – .

<sup>(</sup>٩) د : الأذى فالأدنى ، تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) جاء في د : كتاب الديات ، باب عفي النساء عن الدم ، الحديث ، ٣٨٥ \$ ج ٤ ص ٩٧٥ :

َ وَهَذَا حَدَيثٌ يُروى عَنِ الأَوزَاعِيُّ ، عَن حَصْنِ (١) ، عَن أَبِي سَلَمةَ ، عَن عائشةَ [ ــ رَضَى اللهُ عَنها ــ ] (٢) ، عَن النَّبِيِّ ــ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٣) ــ .

وَذَلَكَ أَن يُقْتَلَ القَتيلُ ، وَلَه وَرَثَةُ رِجالٌ ونساءُ ، يَقُولُ : فَأَيْهُم عَفَا<sup>(٤)</sup>عَن دَمه مِن الأَقرَب فالأَقرَب من رَجل أُوامرَأَةٍ فَعَفْوه جائزٌ ؛ لِأَنَّ قَولَهَ : [ أَنَ (٤٠] يَنحَجِزُوا : يَعنى يَكُنُمُّوا عَن القَوَد ، وكذَلَك كُلُّ مَن تَرَكَ شَيئًا ، وَكَفَّ عَنْه ، فَقَد انحجَزَ عَنهُ .

وَفَى هَذَا الحَدِيثُ تَقُويَةٌ لَقُولُ ﴿ أَهُلِ العَرَاقَ ﴾ أَنَّهُم يَقُولُونَ : لَكُلِّ وَارْتُ أَن يَعْفُوَ عَنَ الدَّمِ مِن رَجُلٍ أَو امرَأَةٍ ، فَإِذَا عَمَا بَعضُهُم سَقَط القَوَدُ عَنَ القَاتِل ، وَأَخَذَ سَائرُ الوَرَقَة حَصَصَهُم ِ مِنِ الدِّيَةُ .

وَأَمَّا ﴿ أَهِلُ الحَجَازِ ﴾ فَيقُولُونَ : إِنَّمَا الْعَفُو وَالْقَودُ إِلَى الْأُولِياءِ (٢) خَاصَّةً ، وَلَيسَ للوَرَّفَةَ الله لي رَفَةَ الله لي رَبَعَ مَن ذَلِك شَيءً ، يَتَأَوَّلُونَ قُولَ الله \_ تَبارَكَ وَتَعالَى \_(٧) : « وَمَن قُتلَ مَظلُومًا ، فَقَد جَعَلْنَا لُولِيَّه سُلُطانًا (٨) » .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَقُولُ « أَهل العراق » في هَذَا أَحَبُ (٩) إِلَى ۚ [ في القتيل (١٠٠]

<sup>(</sup>۱) في أب داود « حصن » وفي النسائي « حصين » وفي تقريب التهذيب ١ / ١٨١ ترجمة ه ٠٠ حصن بن عبد الرحمن

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين تكلة من د .
 (۳) في د . ر ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(؛)</sup> م، والمطبوع : «عنى » بالياء، ولم أقف على قول من قال إن ألفه واوية يائية .

<sup>(</sup>ه) « أن » تكلة من ر ، وهي في متن الحديث .

<sup>(</sup>٦) يعنى بالأولياء : العصبة .

 $<sup>( \ \ \ \ )</sup>$  د : «سبحانه» و في ر . م ، والمطبوع : «تعالى» .

<sup>(</sup> ٨ ) سورة الإسراء <sup>آ</sup>ية ٣٣

<sup>(</sup>۹) د. ر.ع.م: «أعجب».

<sup>(</sup>١٠) « فى القتيل » تكملة من م ، والمطبوع ، وأراها تصرف .

وجاء في معالم السنن للخطاف على سنن أبي داود ٤ / ٦٧٥ : وقد اختلف الناس في عفو النساء ، فقال أكثر أهل العلم : عفو النساء عن الدم جائز كعفو الرجال .

وقال « الأوزاعي »،و « ابن شهرمة » : ليس للنساء عفو ، وعن «الحسن» و « إبراهيم النخعي »: ليس للزوج وللمرأة عفو في الدم .

١٢٠ - وقالَ أَبو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم \_(١) إِن اللَّهِ عَالَى يَمانٍ والحِكمَةُ يَمانِيةً » (٢).

قالَ (٣): حَدثناهُ إِسماعيلُ بن جَعفر ، عَن مُحمّد بن عَشرو ، عَن أَبي سَلمة ، عَن أَبي سَلمة ، عَن اللهُ عَليه وسَلمَ \_ (٤).

قَولُه : الإيمانُ يَمانِ ، وَإِنهَا (٥) بَكَأَ الإِيمانُ من « مَكَةَ » ؛ لأَنها مَولُدُ النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلم \_(٤) ومَبعَثُه ، ثُم هَاجرَ إِلى « المَدَينَة » ، فَفَى ذَلَكُ قَولان :

أَما<sup>(٦)</sup> أُحدُهُما ، فَإِنهُ يُقَالُ : إِن «مَكَهُ » من أَرض « تِهامة ) ، ويُقالُ : إِن « تِهامة ) من أَرض اليَمن » وَاتصلَ بها : من أَرض اليَمن ؛ وَلهذا يُسَمَّى (٧) ما وَالَى (٨) « مَكَةَ » من أَرض « اليمن » وَاتصلَ بها : التهائِم . فَكَأَن « مَكَةَ » (٩) عَلى هَذا . التهائِم . فَكَأَن « مَكَةَ » (٩) عَلى هَذا .

<sup>(</sup>١) م، والمطبوع : عليه السلام، وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٢) جاء في خ : كتَّاب المناقب ، باب قول الله تعالى – : «يأيِّما الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي ، سورة المجرات ، آية ١٣ ج ؛ ص ١٥٤ :

<sup>«</sup> حدثنا أبو اليمان ، أخبر نا شعيب ، عن الزهرى، قال : أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ، رضى الله عنه ، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : الفخر والحيلاء فى الفدادين أهل الوبر ، والسكينة فى أهل الغم ، والإيمان يمان ، والحكمة يمانية »

وانظر فيه : م : كتاب الإيمان ، باب تفاضل أهل الإيمان ج ٢ ص ٣١ ، وجا. فيه بأكثر من وجه .

خ : كتاب المغازى ، باب قدوم الأشعريين ، وأهل اليمن ج ؛ صُل ١٢٢ .

ت : كتاب المناقب ، ياب في فضل اليمن الحديث و٣٩٣٠ ج ، ص ٧٢٦ وفيه :

حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : أتاكم أهل أليمن ، هم أضعف قلوبا ، وأرق أفئدة ، الإيمان يمان ، والحكمة يمانية »

دى : المقدمة ، باب في وفاة الذي - صلى الله عليه وسلم - الحديث ٨٠ ج ١ ص ٣٨ .

حم : حديث أبي هريرة ٢ / ٢٣٥ ، وجاء به في أكثر من موضع .

و انظر كذلك تخريج الحديث رقم ٧٢ من التحقيق ( الحزء الأو ل ) و الفائق ٤ / ١٢٨ مادة يمن، والنهاية ه / ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٣) قال : ساقطة من ر .

<sup>( ؛ )</sup> أم ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د , ع . ك : – صلى الله عليه – .

<sup>( • )</sup> ع : « فإنما » ، وما أثبت عن بقية النسخ أثبت .

<sup>(</sup>٦) «أما» ساقطة من م ، وخط عليها بخط في ع ، عند المقابلة والمعي لايتوقف عليها .

<sup>(</sup>٧) م ، والمطبوع ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٢٧٥ : «سمى» .

<sup>(</sup> A ) تهذيب اللغة : «ولى » ـ

<sup>(</sup> ٩ ) عبارة تهذيب اللغة ١٥ / ٢٧ : « فكة » ، وفي م ، والمطبوع : « فكان » تصحيف .

وَالْوَجَهُ الْآخُو أَنَّه يُروَى فَى الْحَدِيثُ أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (١) إِنَّما(٢) قالَ هَذَا الْكَلَامَ ، وَهُو يَومَئَذِ «بتَبوكَ » ناحية الشَّام ، و «مكَّة » [١٠٠] والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن ، فَأَشارَ إِلَى نَاحِية اليمن ، وَهُو يُريدُ «مَكَّة » و «المدَينة »، فَقال : «الإيمانُ يَمان » : أَى هُو من هَذه النَّاحِية ، فَهما وَإِن لَّم يكونا من «اليمن »، فَقَدِ يَجوزُ أَنْ تُنْسَبَا (٢) إليها إِذَا كَانَتا (١) من ناحيَتها ، وَهذا كثيرٌ في كلامهم فَاشِ أَلا تَراهُمْ ، وَهُو «بمَكَّة » ؛ لأَنَّهُ ممَّا يَليها . . قَالُوا : الرُّكِنُ اليَمانَ ؟ فَنُسِبَ إِلَى اليمَن ، وَهُو «بمَكَّة » ؛ لأَنَّهُ ممَّا يَليها . .

قَالِ (٥) : وَأَنشِدَني (٦) « الأَصمَعيُّ » للنَّابِغَة يَذُمُّ « يَزيدَ بِنَ الصَّعِق » وَهُو رَجِلُ من « فَيْسِ » فَقَالَ :

وَ كُنتَ أَمِينَهُ لَو لم تَخُنهُ وَلكنْ لَا أَمانَةَ لليمَاني (٧) وَذَلك أَنَّهُ كانَ ممَّا يَلِي «اليمَن ».

وَقَالَ « ابنُ مُقْبِل » : وَهُو رَجُلُ من « بَني العَجلان » من « بَني عامر بن صَعصَعة » : طافَ الخَيالُ بَنا رَكبًا يَمانينا وَدونَ لَيلي عَوادِ لَو تُعَدِّينا(^)

فَنَسَب نَفْسَهُ إِلَى «اليمَن» لِأَنَّ الخَيالَ طَرَقَهُ ، وَهو يَسيرُ ناحيَتَها ؛ وَلهذا قالوا(٩): شُهَيلُ اليمَانيُّ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ يُرَى من نَاحية «اليمَنِ ».

<sup>(</sup>١) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ع ، . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٢) «إنما» ساقطة من د . ر . م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) د.ر.ع.م، والمطبوع: «ينسبا» بياء مثناة تحتية – على إرادة المكان.

<sup>( ۽ )</sup> ك ، وهامش ر : «كانت » . 🦈

<sup>(</sup>ه) «قال»: ساقطة من ر . م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٦) ع: «وأنشد ».

 <sup>(</sup>٧) البيت تاسع تسعة أبيات للنابغة الذبيائي يهجو يزيد بن عمرو بن الصعق الكلابي . الديوان١٣٨ط بيروت وانظر
 اللسان ( يمن ) .

<sup>(</sup> ٨ ) جاء صدر البيت في د ي ر . ع . م ، والمطبوع ، وجاء البيت بتمامه في ك . ونقل اللسان ( يمن ) صدره منسوبا لابن مقبل .

<sup>(</sup> ٩ ) ر . م ، والمطبوع : «قال » ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>۱۰) ر: « يماني ».

قَالٌ أَبُو عَبِيد: وَأَخْبَرِنَى هِشَامُ (١) بِنُ الكَلِي أَنَّ ﴿ سُهَيلَ بِنَ عَبِدِ الرَّحِمْنِ بِنِ عَوْف ﴾ تَزَوَّجَ الثُّرِيَّا بِنِتَ فُلانٍ (٢) مِن ﴿ بَنِي أُمَيَّةً ﴾ مِن العَبَلاتِ ، وَهِي أُمَيَّةُ الصَّغرى ، فَقَالَ ﴿ عُمَرٌ بِنُ أَنِي رَبِيعَةً ﴾ .

أَنشكنيهِ عَنهُ ﴿ الأَصْمَعِيُّ ﴾ :

أَيُّهَا المُنكِحُ الثُّرِيَا سُهَيلاً عَمرَكَ الله كَيفَ يَلتَقيان هي شَآمِيةٌ إِذَا مَا استَقَلَ يَمَانِي (٣)

قَالَ أَبِو عُبَيد (٤) : فَجَعَلَ النَّجومَ لَهُما مَثَلاً (٥) لاتِّفاق أَسائهما (٦) بالنَّجوم (٧) ، ثُم قالَ (٨) : هِيَ شَآمِيةٌ (٩) يَعنى (١٠) الشَّرَيا التي في الساءِ (١١) ، وَذَلك أَن الثَّرَيا إِذَا ارتَفَعَت اعتَرضَت ناحيةَ الشآم مَع الجَوزَاءِ حَتى تَغيبَ تلك الناحية .

قال : وسُهَيلٌ إِذَا اسْتَقَلَ يَمانى (١٦) و لأَنهُ يَعلو من ناحية اليَمن ، فَسَمَى تلكَ [١٠١] شَآميةً وَهَذَا يَمانياً ، وَلَيس منهُما (١٦) شَآمَى (١٤) ، وَلا يَمان ، إِنما (١٥) هُمانُجومُ الساء ، ولكن نَسَب كُلُّ وَاحد منهُما إلى ناحيته (١٦) ، فَعَلى هَذَا تَأُويلُ قُولَ «النبيِّ » - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلمَ (١٧) - «الإعانُ يَمان ».

عبد الله بن الحارث بن أمية الأصغر بن عبد شمس عاش إلى زمن معاوية ، وورث دار عبد شمس . . . . وله من الوله : على ، والوليد . . . وزينب ، والتريا ، تزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، فقال صمر بن أبي ربيمة ، وذكر بسي « عمر » الآتيين ـ

- (٣) لم أقف على البيتين في ديوان عمرين أبي ربيعة ط بيروت، ، وجاء البيتان منسوبين في جمهرة أنساب القرشيين
   ١٨٥ ، وجمهرة أنساب العرب ص ٦٩ ط دار المعارف ، والأغاني ( / ٩٢ والشمر والشمر والشمراء ٢/٢٠ .
  - ( ﴾ ) قال أبو عبيد : ساقطة من ع .
- ( و ) عبارة ع : « فجعل لها نجوما مثلا » ، وأثبت ماجاء في بقية النسخ . وفي م ، والمطبوع : « مثالا » في موضع مثلا » .
  - . (٦) ع: « أصابًا » و ما أثبت أدق.
  - (٧) ر . ع . م والمطبوع : «النجوم » .
    - ( ٨ ) « ثم قال » ساقطة من ر .
  - ( ٩ ) ر . ع . م ، والمطبوع : «شامية » بالتسميل .
  - (١٠) م ، والمطبوع : « فعي » وأثبت ماجاء في بقية النسخ . إ
  - (١١) جُلَّهُ في م ، والمطبوع بعد ذلك : «وسهيل يمان» وفي ع : وسهيل انيماني ، وأراها مقحمة .
    - (۱۲) د . ع : « يمان » و إثبات الياء لغة ..
      - (۱۳) م ، والمطبوع : « «مها».
      - (١٤) د . ر . م ، والمطبوع : «شآم ؛ .
      - (۱۵) ر . م ، والمطبوع : «وإنما» .
        - (۱۲) م: لا تأخية » .
    - (١٧) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د .ع .ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>١) عبارة ع : قال : «وحدثنا هشام . .»

<sup>(</sup>٢) جاء في جمهرة أنساب القرشيين ١٨٥ ط بغداد ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م :

ويَذَهَبُ (١) كَثيرٌ من الناس في هذا إلى الأَنصار ، يَقُولُ : هُم نَصَروا الإيمانَ وَهُم يَمانيةٌ ، فَنُسب الإيمانُ إِلَيهم (٢) عَلَى هَذَا المَعنى ، وَهُو (٣) أَحسنُ الوُجوه عندى .

[قالَ أَبو عُبَيدُ ( ُ ) ] : ومما يُبَيِّنُ ذَلك حَديثُ النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلمَ ( ٥ ) \_ [أنه (٦] كما قدمَ أهلُ (٧) اليَمن قالَ :

[ أَتَاكُمْ أَهَلُ اليَمن (^) ] هُم أَليَنُ قُلوباً وأَرَقُ أَفشَدَةً : الإيمانُ يَمان والحكمَةُ يَمانيةٌ (٩) ». وَمنهُ أَيضًا (١٠) قولُ النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (١١) – : «وَلُولاً (١٢) الهجرةُ لكنْتُ امراً من الأَنْصار (١٣) »

١٢١ - وقالَ أَبُو عُبَيدٍ في حَديثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١١) \_:

«لَا تَسُبُّوا أَصحابي ، فَإِنَّ أَحدَكُم لَو أَنفتَى مَافى الأَرض ما أَدركَ (١٤) مُدَّ أَحدِهم ، وَلَا نَصيفَهُ(١٥) ».

وانظر فيه : الفائق ٣ / ٣٥٣ ، والنهاية ٤ / ٣٠٨ ، وتهذيب اللغة ١٢ / ٢٠٣

<sup>(</sup>١) ع : « ويذهب به» و لا حاجة لذكر الجار والمجرور ؛ لأن في العبارة بعده ما يغني عنه .

<sup>(</sup>٢ ) جاء في « د » بعد الحار والمجرور « إليهم» مقحما من فعل الناسخ التركيب : « يمانية فنسب » و لا معني لها .

<sup>(</sup>۳) د .ر .ع : :« وهذا» والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٤) ما ين المعقوفين تكلة من ر

<sup>(</sup>ه ) د. ع. ك : - صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٦) «أنه»: تكلة من ع .

<sup>(</sup>V) «أهل» ساقطة من م ، و المعنى يقتضى ذكرها .

<sup>(</sup>A ) ما بين المعقوفين تكلة من ع .م ، ومن الحديث . انظر تخريج الحديث رواية «ت» .

<sup>(</sup>٩) انظر تخزیج الحدیث ص ۲۷۵ .

<sup>(</sup>١٠) « أيضا» : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>١١) م . والمطبوع : عليه السلام – وفي د .ع .ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>۱۲) د .م ، والمطبوع : « لولا » .

<sup>(</sup>١٣) ما بعد يمانية إلى هنا ذكر فى ع بعد قوله : « فنسب الإيمان إليهم على هذا المعنى » وانظر فى هذا الحديث: خ: كتاب مناقب الأنصار ، باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – ( لولا الهجرة لكنت من الأنصار ) ج ص ٢٢٢

<sup>(</sup>۱٤) د : أما أدرك ، تصحيف.

<sup>(</sup>١٥) جاء فى «د» كتاب السنة ، باب فى النهى عن سب أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الحديث ٢٥٨٤ ج ٥ ص ٢٥: حدثنا مسدد ، حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الحدرى ( قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:

<sup>«</sup> لا تسبى اأصحابي ، فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحد كم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ، ولا نصيفه» وقد أخرجه خ : في كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب قول النبى – صلى الله عليه وسلم – لوكنت متخذا خليلا

م: كتاب فضافل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة تج ١٦ ص ٩٢ ص ١٦ ت : كتاب المتاقب ، باب ٥٩ ص ١٩٠ ح م : حديث أبي سميد الحدرى حم : حديث أبي سميد الحدرى

قَالَ (١) : حَدَثَنَاهُ أَبُو مُعَاوِيةً ، عَنِ الأَعْمِشِ ، عَنِ أَبِي صَالِح ، عَنِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ، عن النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ (٢) .

قَولُه : «مُد (٣) أَحدهمْ ، وَلا نَصيفَه " : يَقولُ : لَو أَنفَق أَحدُكُم ما في الأَرض مابَلغَ مثلَ مُدُّ يَتَصدقُ به أَحدُهُم ، أَو يُنفقُه ، وَلا مثلَ نصفه .

والعَرَب تُسمِّى النِّصفَ النَّصيفَ ، كَما قالوا فى العُشْر : عَشيرٌ ، وفى الخُمس : خَميسٌ ، وفى الخُمس : خَميسٌ ، وفى النُّمن : تَمينٌ ، قالَها «أَبو زَيد » ، والأَصمَعيُّ : وَأَنشلَنَا «أَبو الجَرَّاحِ [ العُقَيْلُيُّ ] » (٥) :

وَأَلْقَيْتُ سَهْمَى بَيْنَهُم حَيْنَ أُوخَسُوا فَماصَارَ لَى فَى القَسَمِ إِلاَّ ثَمِينُهَا (٢) واختَلْفُوا فَى السَّبُعِ والسُّدُس والرُّبُع ، فمنهم مَن يَقُولُ : سَبِيعٌ ، وسَديسٌ ، وَربيعٌ . وَمَنْهُم مَن لايَقُولُ ذَلْكَ .

وَلَم نَسمَع (٧) أَحداً منهم يَقولُ في الثَّلُث شَيئاً من ذَلك (٨) ، وقالَ الشَّاعر في النَّصيف يَذكُر امرأةً :

## لَم يَغَذُّها مدُّ وَلَا نَصِيفُ

<sup>(</sup>١) قال : ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٢) د ع .ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٣) جاء في تهذيب اللغة ١٤/١٤ : «والمد مكيال معلوم ، وهو ربع الصاع » وجاء في النهاية ؛ / ٣٠٨ : وإنما قدرة به ؛ لأنه أقل ما كانوا يتصدقون به في العادة .

<sup>(</sup>٤) م ، والمطبوع : وفي السبع سبيع ؛ خطأ بدليل قوله بعد ذلك : « واختلفوا في السبع ».

<sup>(</sup>a) « العقيلي» : تكمله من د.

<sup>(</sup>٦) البيت ليزيد بن الصمة ، وينسب لأمه ، فيقال : ابن الطثرية . وقد جاء البيت في تهذيب اللغة ٢٣/٧ وأفعال السرقسطى ٤ / ٤٤٤ ، غير منسوب ، ونسب في اللسان (وخش) ثاني بيتبن ، - وفيه «ثمن» مفردا - ليزبد بن الطثرية وانظر فيه المخصص ١٣/١٧ ، والأغاني ٨ / ١٧٧ ، وجاء صدره في مقاييس اللغة ٢/٤ مغير منسوب ، وفيه الوخش الردى من كل شيء .

<sup>(</sup>v) ر .م ، والمطبوع : « أسمع » .

<sup>(</sup>A) « من ذلك» ساقطة من م

وجاء في تهذيب اللغة ١٥ / ٦١ : « أبو عبيد عن الأصمعي الثليث : بمعنى الثلث ، ولم يعرفه أبوزيد ، وأنشد «شمر» : توفى الثليث إذا ما كان في رجب والحق في خاثر منها وإيقاع »

ونقل صاحب اللسان (ثاث) ما جاء في تهذيب اللغة ، وزاد عليه « . . . الحودرى : الثلث سهم من ثلاثة ، فإذا فتحت الثاء زادت ياء فقلت : ثليث ، مثل ثمين ، وسيع ، وسديس ، وخيس ، ونصيف ، وأنكر أبو زيد منها : خيسا وثليثا » . .

ولم ينسب البيت الذي أنشده شمر في التهذيب واللسان ، ولم أقف على قائله .

## . وَلَا تُمَيرَاتُ وَلا تَعْجيفَ لَكَن غَذَاهَا الَّلبَنُ الخَريفُ المحضُ والقارص والصَّريفُ (١)[١٠٢]

قالَ (٢) أَرادَ أَنَّهَا مَنَعَّمَةً في سَعَةٍ ، لَم نُغْذَ بِمُدُّ تَمر ، وَلا نصفه (٣) ، وَلكن بَأَلِهِانَ اللَّقَاحِ وَقُولُه : تَعجيفُ : يَعني أَن تَدعَ طَعامَها ، وَهي تَشَتَهيه لغَيرها ، وَهذا لا يكونُ إِلاَّ من العَوز والقلَّة .

والنَّصيفُ (؛) . في غير هَذا : الخمار .

وَمنه حَديثُ النَّبِيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ (٥) \_ في الحور العين (٦) قالَ:

« وَلَنَصِيفُ إِحداهِنَّ عَلَى رَأْسِها خَيرٌ مِنَ الدُّنيَا ، وما فيها(٧) »، قالَ « النَّابِغَةُ (٨) »:

سَقَط النَّصيفُ ، وَلَم تُرد إِسْقاطَه فَتَناولَته ، واتَّقَتْنَا باليَّد(٩)

قال والدليل على صحة ماقاله « ستمط النصيف » لأن النصيف إذا جعل عمارا ، فسقط ، فليس يسترها برجهها مع كشفها شعرها معني» .

أتول: ليس هناك مايمنع منأن تختمر المرأة بخمار ينطي شعرها ووجهها ،فإذا سقط سقط علهما معا.

<sup>(</sup>۱) الرجز لسلمة بن الأكوع ، وانظر فيه تهذيب اللغة ١ / ٣٨٣ – ٢٠٢ ، والمحكم ١ / ٢٠٣ ، والمقاييس . ٤/٢٣٧ ، والفائق ٣ / ٣٥٣ ، واللسان / خوف . عجف – صرف – قرص .

<sup>(</sup>٢) قال : ساقطة من م ، والمطبوع ، وفي د : فأراد .

 <sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : « نصيفه» وأراه « نصفه » كا في بقية النسخ تفسيرا النصيفه .

<sup>(</sup>٤) قبل هذا اللفظ في م ، و المطبوع : « قال أبو عبيه» . . .

 <sup>(</sup>a) م، والمطبوع: عليه السلام، وفي د.ع. ك: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٦) عبارة م والمطبوع : « و ذكر الحور المين» .

<sup>(</sup>٧) ألحديث في الفائق ٣/٣٣٤، والنهاية ه/٦٦، وتهذيب اللغة ٢٠٤/١٢

<sup>(</sup>٨) أى النابغة الذبيان والبيت في الديوان ١٤٧ ط بيروت ،وله نسب في تهذيب اللغة والفائق، واللسان «نصف» وجاء في تهذيب اللغة بعد البيت « وقال أبو سعيد : النصيف : ثوب تشجلل به المرأة فوق ثياجا كلها، سمى نصيفا ، لأنه نصف جفتح الضاد والفارح بين الناس ، وبينها فحجز أبصارهم عنها.

<sup>(</sup>٩) انظر الديوان ١٤٧ ، والتهذيب ، والفائق ، واللسان ِ

١٢٢ ـ وقالُ (١) أَبُو عُبَيدٍ في حَديثِ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٢) \_ في الرَّجلِ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١) \_ في الرَّجلِ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٣) \_ «فَطَلَّها (١) » .

قَالَ <sup>(ه)</sup>: حَدَّثَنَاهُ يَزيدُ بنُ هارونَ ، عَن ابن أَبي عَروَبةَ ، عَن قَتادَةَ ، عَن زُرَارَةَ ، عَن عَمرانَ بن حُصَين .

قَالَ : وَحَلَّمْنَاهُ (٦) : حَجَّاجٌ ، عَن ابن جُريْج ، عَن عَطاءٍ ، عَن ابن يَعْلَى بن أُميَّةَ ، عَن يَعْلَى ب أُميَّة ، عَن يَعْلَى ، عَن النَّيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٧) \_

قال «الكسائي (<sup>٨)</sup> » وأَبو زَيد » : قَولُه : طَلَّها (<sup>٩)</sup> : يَعني أَهدَرَها وأَبطَلَها .

قَالَ أَبُو زَيد : يُقَالُ : قَد طُلَّ دَمُه ، وقَد طَلَّهُ الحاكم ، وَهُودَمُ مَطْلُولُ .

قانَ (١٠) : وَلَا يُقَالُ طَلَّ دَمُه ، لا(١١) يَكُونُ الفعلُ للدُّم .

<sup>(</sup>١) ع.ك : قال .

<sup>(</sup>٢) م، والمطبوع: حمليه السلام حوفي دع .ك: حصلي الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) ك .م : - عليه السلام- وفي د.ع : - صلى الله عليه وسلم- .

 <sup>(</sup>٤) جاء فى خ كتاب الديات، باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه ج ٨ص ١ ٤ حدثنا أبوعاصم ، عن ابن جريج ،
 عن عطاء ،عن صفوانبن يعلى ، عن أبيه ،قال : خرجت فى غزوة فعض وجل ( رجلا ) فانتزع ثليته ، فأبطلها الذى –
 صلى الله عليه وسلم. وذكرت فى «خ» قبل هذه الرواية رواية قتادة عن زرارة ، عن عمران .

وانظر فيه : م : كتاب القسامة ، باب من أتلف عضوا لصائل في سبيل الدفاع عن النفس ج ١١ ص ١٥٩ وفيه الروايتان .

د : كتاب الديات ، باب في الرجل يقاتل الرجل، فيدفعه عن نفسه، الحديثان ؟ ٨٥٤ : ٥٨٥ \$ج ؟ س ٧٠٨-٧٠٨ .

ن : كتاب القسامة ، باب الرجل يدفع عن نفسه ، وفيه : «فأطلها» . . ج ٨ص ٢٦ .

حم : حديث يعلي بن أمية ج ؛ س ٢٣٣ .

والفائق ٢/٢٦، والنهاية ٣/٢٦ ، وتُهذيب اللغة ٣ / ٢٩٦

<sup>(</sup>۵) قال : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۲) د: وحدثنا .

<sup>(</sup>٧) د.رع: -ملي الله عليه -.

 <sup>(</sup>A) جاء فى م ، والمطبوع قبل نقل أبى عبيد عن الكسائى وأبى زيد : « قرله : « طلها » يعنى أهدرها وأبطلها »
 وأراها حاشية دخلت فى صلب نسخة م، لأنه أعاد ذكرها فى موضعها مثل بقية النسخ نقلا عن الكيمائى وأبى زيد .

<sup>(</sup>٩) ع: " فطلها " للفظة الحديث .

<sup>(</sup>١٠) قال؛ ساقطة من ج

<sup>(</sup>١١) ع: إلا ،وماأثبت عن بقية النسخ هو الصواب .

وَأَجَازُ ﴿ الْكُسَائِيُ ۗ ﴾ : طَلَّ دُمُّهُ : أَى هَدَرَ (١) .

وَكَانَ أَبُو عُبِيدَةً : يَقُونُ : فيه ثَلاثُ لُغات : طُلَّ دَمُّهُ ، وطَلَّ دَمُّهُ ، وأُطلَّ دَمُهُ .

قالَ أَبُو عُبِيدٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِن الفَقِهِ أَنَّهِ مَنِ ابْتَدَأَ رَجُلاً بِضَرْبِ (٢) ، فَانَّقَاهُ (٣) الآخرُ بِشَيءٍ يُرِيدُ بِهِ (٤) دَفَعَه عَن نَفسه ، فَعَادَ الضَّرْبُ عَلَى البادي ِ أَنَّهُ هَدَرٌ ؛ لأَنَّ الثَاني إنَّما أَرادَ دَفَعَهُ عَن نَفسه (٥) ، وَلَم يُردُ غَيرَهُ (٦) . وَهَذَا أَصِلُ هَذَا (٧) الحُكْم .

١٢٣ - وقالَ أَبُو عُسَيدٍ في حَدَيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (^) ـ «أَنَّهُ رَخَّصَ للمُحْرِمِ في قَتَلِ العَقورِ (٩) »

قَالَ : حَدَّثَنَاهُ إِسَاعِيلُ بِنُ جَعَفَر ، عَن عَبِدِ اللهِ بِن دِينَار ، عَن ابِن ءُمَرَ ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ (١٠) \_ قالَ :

وحدثنا يحيى بن يحيى ، ويحيى بن أيوب ، وقتيبة ، وابن حجر ،قال يحيىبن يحيى : أخبرنا، وقال الآخرون : حدثنا إماعيل بن جعفر ، عن عبدالله بن دينار ،أنه سمع عبدالله بن عمر – رضى الله عبدا – بقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « خس من قتلهن ، وهو حرام ، فلا جناح عليه فيهن : العقرب ،والفأرة، والكلب العقور والغراب والحديا». واللفظ ليحيى بن يحيى . وجاء الحديث في الباب بأكثر من وجه .

وانظر في ذلك خ ﴿ : كتاب باب جزاء الصيد ونحوه، باب مايقتل المحرم من الدواب ج ٢ ص٢١٢ -

د : كتاب المناسك، باب مايقتل المحرم من الدواب، الأحاديث ١٨٤٨:١٨٤٦ ج٢ ص ٢٤٤

ت : كتاب الحج ، باب مايقتل المحرم من الدواب الحديثان ٨٣٨-٨٣٨ ج ٣ ص ١٩٧

ن : كتاب مناسك الحج ، باب مايقتل المحرم من الدواب ج ه ص١٥٠: ١٥٠

ط: كتاب الحج، باب مايقتل المحرم من الدواب ج ١ ص٣٢٧ من تنوير الحوالك.

دى : كتاب الحج ، باب مايقتل الحرم في إحرامه ﴿ ج ١ص٣٦٧ الأحاديث ١٨٢٣: ١٨٢٥

حم : حدیث این عباس ج ۱ ص ۲۰۷ ، حدیث عبدالله بن عمر ج ۲ ص ۳ حدیث عائشة ج ۲ ص ۳ حدیث عائشة ج ۲ ص ۳۳ وجاء فی أكثر من موضع .

والفائق ٣١٨/١، والنهاية ١/٣٤٩، وتهذيب اللغة ٢١٨/١

<sup>(</sup>١) عبارة المطبوع : « طل دمه – بضم الطاء – : أى هدره » وأراها تصحيفًا؛ لأن نقله عن الكسائي جاء – فيها أرى– والله أعلم – لكون طل للدم ، ويوُّك ذلك ماجاء في تهذيب اللغة ٢٩٥/١٣ « . . وقال الكسائي طل الدم ننسه »

<sup>(</sup>٢)المطبوع : يضرب بياء مثناة في أوله . تحريف .

 <sup>(</sup>٣) المطبوع : « فأنفاه » بنون موحدة بعدها فاء موحدة تحريف .

<sup>(</sup>٤) « به » : سأقطة منم .

<sup>(</sup>a) «عن نفسه » : ساقطة من م .

 <sup>(</sup>٦) ع: «غير هذا » والمعنى واحد .

 <sup>(</sup>٧) م، والمطبوع : « لهذا» وأثبت ماجاء في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>A) م، والمطبوع: عليه السلام، و في د .ع. ك: : - صلى الله عليه -.

<sup>(</sup>٩) جاء في م: كتاب الحج ، باب مايند ب قتله للمحرم وغيره في الحل والحرم ج ٨ ص ١١٨:

<sup>(</sup>١٠) د.ع : صلى الله عليه . وفي ك: عليه السلام .

« خَمسٌ مَن قَتَلَهُنَّ وَهُو حَرامٌ ، فَلا جُناحَ عَلَيهِ » ثُمَّ ذَكرَ ذَلِك .

قَولُه : ﴿ وَالكَلْبُ العَقُورُ ﴾ قالَ (١) : بَلغَنى عَن سُفيانَ بن عُيَيْنَةَ أَنَّه قالَ (٢) : مَعناهُ كُلُّ سَبُع يَعقرُ ، وَلَم يُخَص به الكَلْبُ

قالَ أَبُو عُبَيد : وَلَيسَ للحَديث (٣) عندى مَذهبٌ إلا ماقالَ «مُفيانُ » لما رَخصَ (٤) اللهُ قَهاءُ فيه من قَتل المُحرم السبُعَ العادي عَلَيه .

وَمثلُ قُولَ « الشعبيُّ » ، « وَإِبراهيمَ » : مَن حَل بكَ فَاحلَلْ به (٥)

يَقُولُ<sup>(١)</sup> : إِن الدُّحرم لَا يَقتُلُ ، فَمَن عَرضَ لَكَ ، فَحَلَّ بِكَ ، فَكُن أَنتَ أَيضًا بِهِ نَاذَ لِدُّ

وَكَأَنَّهُم (٧) إِنَّهَا اتبعُوا هذا الحَديثُ في الكَلبِ العَقور .

وَمَع هَذَا أَنه قَد يَجُوزُ فِي الكلام أَن يُقَالَ للسَّبُع كَلْبُ ؛ أَلاَ تَرى أَنهم يَروُونَ (١) فِي المعازي أَن « عُتَبَةَ (١) بِنَ أَنِي لَهَب ﴾ كانَ شَديدَ الأَذي للنبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلم – (١٠) فَيَالَ اللهُم سَلُط عَلَيه كُلْبًا مِن كلا بِكَ ﴾ (١٢) فَقَالَ [ النبيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلم – ] (١١) : «اللهُم سَلُط عَلَيه كُلْبًا مِن كلا بِكَ ﴾ (١٢) فَحَرَجَ « عُتَبَةُ ﴾ (١٣) إلى « الشام » مَعَ أصحاب لَهُ (١٤) ، فَنزَلَ مَنزِلًا ، فَطَرَقَهُم الأَسدُ ، فَتَخطى إلى « عُتبَةً [ بن أَبِي لَهِب (١٥) ] » مِن بَينً أَصحابِه فَقَتَلُه (١٦) ، فَصارَ الأَسَدُ هَا هُنا

(١) قال : ساقطة من د . ر . ع . م

قَد لَزمهُ اسمُ الكَلبِ .

(ُ٢) م ، والمطبوع : « أَرَاهُ قَالَ » وأثبت ماجاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ٢١٨/٢ .

(٣) «للحديث » ساقط من ، والمطبوع .

(٤) د: « رخصت » وهو جائز . ( ) آلافت بار بست :

(٥) الفائق ٢/٢/١ وفيه « من حل بك فاحلل به» وفيه كذلك : « أحل بمن أحل بك». والنهاية ١/٢٩٪ .

(٦) د : يقال وما أثبت أدق .

(٧) ع . م ، والمطبوع : « فكأنهم » ، والمعنى وأحد .

(۸) د : «يرون » تصحيف .

(٩) في ع : خط على عتبة بخط عند المقابلة .

(١٠) ك. م : عليه السلام ، وفي د.ع : صلى الله عليه .

(١١) تكملة من م والمطبوع وفيهما : عليه السلام .

(١٢) لم أقف على الحديث فيها رجعت إليه من كتب الصحاح والغريب، وكتب السير والمغازى وانظر حواشي الحيوان ١٨١/٢

(١٣) خط على لفظ عتبة في «ع»، وكتب: « إبن أبي لهب».

و لعل الذي دعا إلى ذلك وقوع خلاف في أي أبناء أبي لهب دعا عليه الرسول – صلى الله عليه وسلم .

فقه ذكر صاحب التبيين في أنساب القرشيين ١٦٦ عنه ذكر وله أبي لهب بن عبد المطلب : « واسمه أي (أبو لهب) عبد العزي ، أسلم من ولده « عتمة » «ومعتب» ، يوم الفتح، فسر

« واسمه أى (أبو لهب) عبد العزى ، أسلم من ولده ﴿ عتبة » «ومعتب» ، يوم الفتح؛ فسر رسول الله— صلى الله عليه وسلم — باسلامها ، ودعا لهما » .

(١٤) «له» ساقطة من «م» .

(10) ما بين المعقوفين تكمله من م ، وذكره قبلها يغى عن ذكرها هنا ، وبلاحظ أن النسخة ع التي خظ المقابل فيها على الاسم مرتين من قبل عند المقابلة ، ترك فيها الاسم هنا .

(١٦) م ، والمطبوع : « حتى قتله » ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

وَهذا مما يُثَبِّتُ ذَلك التأويل .

ومن ذَلكَ قَولُ الله \_ ثَبَارَكَ وتَعالَى (١) \_ : « وَمَا عَلَّمَتُم مِن الجَوارِ حِ مُكَلِّبِينَ (٢) » فَهذا اسم مُشْتَقٌ مِن الكَلِب ، ثُم دَخلَ فيه صَيدُ الفهد ، والصَّقر ، والبازي ، فَصارَت كُلُّها داخلَةً في هَذَا الاسم ، فَلهذا قيلَ لكُلِّ جارِ ح ، أو عاقر من السِّباع : كَلْبُ عَقورٌ (٣). داخلَةً في هَذَا الاسم ، فَلهذا قيلَ لكُلِّ جارِ ح ، أو عاقر من السِّباع : كَلْبُ عَقورٌ (٣). 1٧٤ \_ وقالَ (٤) أبو عُبَيدِ في حَديثِ النبي للهُ عَليه وسَلمَ \_ (٥) :

١٢٤ - وقال (٤) أبو عُبيدٍ في حَديثِ النبي - صَلّى اللهُ عَليهِ وسَلْمَ (٥)
 « لَيسَ منا مَن لمْ يَتَغَنَّ بالقُرآن » (٦)

كان « سفيان بن عُيينة » ، يَقول معناه : مَن لم يَسَتَغْن به (٧) ، وَلا يَذَهبُ به إِلى الصَوت ، وليس (٨) للحديث عندى وَجِهُ غيرُ هَذَا ؛ لأَنهُ في حَديث آخر كأَنه مُفَسَّرُ .

«ألست ترى أن الفهد إذا علم كان داخلا فى الحوارح ، وليس بكلب ، وكذلك الصفّر ، والبازى » وأراها ... والله أعلم حاشية دخلت فى منن النسخة خطأ من ناسخ د .

وقال يزيد ، عن ابن أبي مليكة ، عن سعيد بن أبي سعيد .

وقال قتيية : هو في كتابي عن سعيد بن أبي سعيد ، قال : قال رسول الله -- صلى الله عليه و سلم -- ليس منا من لم يتغن بالقرآن . وجاء الحديث في الباب بأكتر من وجه .

و الظرفي هذا : خ : كتاب فضائل القرآن باب من لم يتغن بالقرآن ج ٢ ص ١٠٨

جه : كَتَابِ إِقَامَةَ الصِّلاةِ وَالسُّنَّةِ فَيِّهَا ، باب في حسن الصُّوبُ بالقرآن ج ١ ص ٢٤٤

ن : كتناب الافتتتاح ، باب تزيين القر آن بالصوت ج ٢ مس ١٣٩

دى : كَتَابِ فَصَائِلِ القرآنُ ، بابِ التغني بالقرآن ، الحديث ٣٤٩٦ ج ٢ ص ٣٣٨ دى : وجاء في الباب بأكثر من وجه .

حم : حديث سعه بن أبي وقاص ج ١ س ١٧٣ وعلق على الحديث

بقوله : قال وكيع يعنى : يستغل به ـ

والفَائق ٢ : ٣٦ ؛ والنهاية ٣ / ٣٩١ ؛ وتهذيب اللغة ٨ / ٢٠١ ، والمحكم ٢ / ١٤

(٧) أنظر البخاري 1 / ١٠٨ ط المكتب الإسلامي ، استامبول .

(٨) ع : « فليس » وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>۱) فى د : عز وجل وفي م ، والمطبوع : تعالى .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة آية ؛ .

<sup>(</sup>٣) حِاء في د بعد ذلك وعلى هامش ع ما يأتى :

<sup>(</sup>٤) ع : «قال » .

<sup>(</sup>٥) في م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د .ع .ك : صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٢) جاء في د : كتاب الصلاة « الوتر» باب استحباب الترتيل في القراءة ، الحديث ١٤٦٩ ج ٢ ص ١٥٥ حدثنا أبو الوليد الطيالسي ، وقتيب بن سعيد ، ويزيد بن خالد بن موهب الرملي بمعناه ، أن الليث حدثهم عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك ، عن سعد بن أبي وقاص .

قال (١) حَدَثَني شَبَابَةُ ، عَن حُسِامِ بن مِصَكِّ ، عن ابن أَبِي مُلَيكَة ، عن عَبد الله بن نَهيك أُو ابن أَبي نَهيك (٢) فَحِدَثَني أُو ابن أَبي نَهيك (٢) فَحِدثَني أَو ابن أَبي نَهيك (٢) فَحِدثَني أَد دخلَ عَلى « سعد » وعندَهُ مَتاعٌ رَثُّ ١٠٤١ ، ومثالٌ رَثُّ ، فقالَ :

انَ رسول الله \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلمَ \_(٤) : « لَيسَ منا مَن لمْ يَتَغَنَّ بالقُرآن » .

قالَ أَبُو عَبَيد، فَذَكُره رَثَاثَةَ المِتَاعِ والمِثالِ عندَ هَذا الحَدبث ينبثُك (٥) أنَّه إنَّما أرادَ الاستغناء بالمالِ القليل ، ولَيسَ الصُّوت من هذا في شيء .

وَيَبِينُ ذَلك حَديثُ «عبد الله (٦) ».

قَالَ (٧) : حَدَّثَناه (٨) ابنُ مَهدى ، عَن سُفْيانَ ، عَن أَبي إِسحاقَ ، عَن سَلَيمِ بِن حَنظَلَة ، عَن « عَبد الله » قال : « مَن قَرأُ سورَة « آل عمرانَ » فَهو غَني " (٩).

قالَ(١٠): وحدَّثَناه الأَّسْجَعيُّ ، عَن مِسْعَرٍ ، قالَ : حَدَّثَنَا جَابِرٌ \_ قبلَ أَن يَقَع فيمًا وَقَعَ فيه عن الشَّعِبيِّ ، عَن عَبِد اللهُ أَنَّهُ قالَ : « نَيْمٍ كَنْزُ الصَّعْلُوك سورة « آل عمرانَ » عَموم بها من آخر الليل (١١) » .

قَالَ أَبُو عَبَيد : فَأَرَى الأَحادِيثُ كُلُّهَا إِنَّمَا دَلَّتَ عَلَى الاستغْنَاهِ .

ومنه الحَديثُ (١٢) الآخر: « مَن قَراً القُرآنَ ، فَرَأَى أَنَّ أَحَداً أَعطِي أَفضلَ ممَّا أَعطَى ، فَرَأَى أَنَّ أَحداً أَعطِي أَفضلَ ممَّا أَعطَى ، فَقَد عَظَّمَ صَغيراً ، وصغَرَ عَظيمًا (١٢) » .

 <sup>(</sup>۱) «قال» : ساقطة من ر .

 <sup>(</sup>٢) جاء فى سنن أبى دارد عن عبد الله بن أبى نهيك، ثم ذكره فى حديث آخر: عبيد الله بن أبى نهيك، وفى الدارمي
 ٢ / ٣٣٨ : الناس يقولون : عبيد الله بن أبى نهيك . وفى تقريب النهذيب ١ / ٤٥٧ ترجمة ٦٩٩ عبد الله بن أبى نهيك ، ويقال : عبيد الله وفيه ترجمة (٧٠٠) عبد الله بن نهيك . فهما علمان لأن الأول مهفى والثانى كوفى .

<sup>(</sup> r ) ما بعد قوله : « نهيك» إلى هنا ساقط من « د » لا نتقال النظر .

<sup>(</sup>٤ ) د ع .ك ؛ صلى الله عليه .

<sup>(</sup>ه ) في الطبوع : « يبينك» تصحيف .

<sup>(</sup>٦ ) أي عبد الله بن مسعود كما في سنن الدارمي ٢ / ٣٢٥ .

<sup>(</sup>v) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>.</sup> د خانی .

<sup>(</sup>٩ ) هكذا جادمن غير سند في الفائق ٣٧/٣ ، وجام مع سنده في دي ٣/٥/٣ الحديث ٣٣٩٨ .

<sup>. (</sup>۱۰) «قال» : ساقطة من د. ر ـ

<sup>(</sup>١١) جاء في الفائق ٣٧/٢ : وعن الشعبي - رحمه الله - « نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها من آخر الليل » . ونقله الداري عن أن عبيد ٣٤٠/٢ الحديث ٣٤٠١ .

<sup>(</sup>١٢) م ، والمطبوع : ﴿ حديث ﴾ وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>١٣) مكذا جاء في الفائق ٢ / ٢٧

وَمَعْنَى (١) الحَديث أَنَّه (٢) لا يَنبَغي لعامل القُرآن أن يرَى أَنَّ (٣) أَحداً من أَهل الأَرض أُغنَى منه ، وَلَو مَلك الدُّنيا برُحبِهَا .

وَلَو كَانَ وَجِهُه كَمَا يَتَأَوَّلُهُ (٤) بعضُ النَّاسِ أَنَّه التَّرجيع بالقراءَة (٥) وحسن الصَّوت لَكَانَتُ العقوبَةُ قَدْ عَظُمت في تَرك ذَلك أَن (١) يَكُونَ : مَن لَّم يِرَجِّعْ صوتَه بِالقُرآن ، فَلَيسَ مِن النَّبِيِّ [ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم (٧) - ] حينَ قالَ : « لَيس مَنَّا مَن لَّم يَتَغَنَّ بالقُر آن ».

وَمَع هَذَا أَنَّه كَلامٌ جَائَزٌ فَاشٍ فِي كَلامِ الْعَرَبِ وَأَشْعارِها (^) ، أَن يَقُولُوا (<sup>(٩)</sup> : تَغَنَّيْتَ تَغَنَّيْتَ ، وَتَعَانَيْتَ تَغَانيَّا ، وَتَعَانَيْتَ تَغَانيَّا بمعنى (١٠) استَغنيت ، قَالَ « الأَعَشَى (١١) » :

وَكُنتِ امراً زَمَنًا بالعراق عَفيفَ المُناخِ طَويلَ التَّغَنِّ (١٢) يريد الاستغناء ، أو الغني .

وقالَ « المغيرَةُ بنُ حَبناءَ التَميميُّ » يُعاتبُ أَخًا لَهُ :

كِلانَا غَنَيٌ عَن أَخيهِ حَياتَهُ وَنَحنُ إِذا مِتنَا(١٣) أَشدٌ تَغانياً (١١٤ يُريدُ : أَشَدُّ استغناءً .

<sup>(</sup>۱) فی د : « ومنه<sub>»</sub> ، تصحیف .

<sup>(</sup>٢) « أنه» ساقطة من م ، و المطبوع .

<sup>(</sup>٣) « أن» ساقطة من ر.م والمطبوع .

<sup>(</sup>٤) فى ر : « تأوله » . . .

<sup>(</sup>ه) في م : « في القراءة » و أثبت ما جاء في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في كل النسخ ، ولعلها « إذ » .

<sup>(</sup>٧) م، والمطبوع: عليه السلام، وفي د ع . ك: صلى الله عليه .

<sup>(</sup>٨) ر.م ، والمطيوع :« وأشعارهم » وكلاهما جائز .

<sup>(</sup>٩) م : : « يقولون» خطأ ، وفي ع « يقول . . لعله أراد الواحد .

<sup>(</sup>١٠) م ، والمطبوع :« يعني» وأشار المحقق إلى أنها في ر ﴿ بمعني ﴾ وما في ﴿ رِ ﴾ أثبت ، ويتفق مع بقية النسخ .

<sup>(</sup>١١) الأعشى : ميمون بن قيس وأراه – والله أعلم – المراد عند الإطلاق .

<sup>(</sup>١٢) البيت من قصيدة – من المتقارب – للأعشى ميمون بن قيس يمدح قيس بن معد يكرب الكندى ، وبرواية الغريب جاء فى الديوان ٦١ ط بيروت ، وأشار محقق الغريب إلى أن بعض البيت مطموس من أثر رطوبة .

وللأعشى جاء منسوبا في معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود ج ٢ ض ١٥٥ ، وتهذيب اللغة ٨ / ٢٠١ و مقاييس اللغة ٤ / ٣٩٨ ، ٣٢/٣ والمخصص ١٤٣/٦ ، واللسان ( غنا ) وشاهد الأعشى على تغنيت تغنيا .

<sup>(</sup>١٣) ع : « متنا» – يضم الميم – وفيها الضم والكسر .

<sup>(</sup>١٤) بيت المغيرة شاهد على تغاني تغانيا ،وله برواية الغريب جاء غير منسوب في مقاييس اللغة ٤ /٣٩٨، وجاء منسوبا للمغيرة بن حبثاء في اللسان ( غنا) .

وجاء في هامش المطبوع تعليقا على نسبته « للمغير ته قوله : ولكن البيات الآتي في ديوان الأعشى ص ٢٦١ وللأعشى قصيدة على الوزن والروى ليس البيت من أبياتها ، الديوان ط بيروت تحقيق الدكتور محمد محمد حسين .

فَهِذَا (١) وَجه الحَديث \_ إِن شَاءِ اللهُ تَعالَى \_ (٢).

وَأَمَّا قَولُه : وَمَثَالُ [١٠٥] رَثُّ : فَإِنَّه الفراشُ ، قالَ (٣) « الكُميتِ(١) » :

بِكُلِّ أَطُوال السَّاعِدَيْنِ كَأَنَّمَا يَرى بِمُرَّى الَّلِيلِ المثالَ المَهَيَّدَا (٥)

١٢٥ وقالَ (٦) أَبو عبَيدِ في حَديث النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم (٧) :

« الكَمَأَةُ مِن المَنِّ (^) وَماؤها شِنْفَاءٌ للعَين (٩) » .

وجاه في تهذيب اللغة ١٥ / ٩٨ : والمثال : الفراش ، وجمعها مثل ، ومنه قوله :

« وفي البيت مثال رث » أي فراش حلق ، قال الأعشى .

بكل طوال الساعدين كأنما بسرى درى الليل المثال الممهدا وجاء بعض ذلك في اللسان ( مثل ) .

- (ه) جاء البيت بهذه الرواية منسويا للأعشى ، في تهذيب اللغة ، واللسان (مثل)
  - (٦) ع : قال : وفيها : « هذا أو ل الجزء السادس ».
  - (٧) م ، و المطبوع : عليه السلام و في د .ع .ك : صلى الله عليه .
  - (٨) ع : « المن» بكسر الميم ، والصواب ما أقبت عن بقية النسخ .
  - (٩) جاء في خ : كتاب الطب ، باب المن شفاء للمين ج ٧ ص ١٧ :

حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن عبد الملك ( بن عمير) قال : سمعت عمروبن حريث قال : سمعت سعيد بن زيد ( بن عمرو بن نفيل) قال : سمعت الذي حصل الله عليه وسلم حديقول : «الكمأة من المن ، وماؤها شفاء العين »

وانظر في ذلك : م : كتاب الأشربة ، باب فضل الكما ة ومداواة العين بها ج ١٤ ص ٣

ت : كتاب الطب ، باب ما جاء في الكمأة والعجوة ، الحديث ٢٠٦٧ ج ٤ ص ٢٠١٠ . وفي الياب « عن أبي هريرة »

جه : كتاب الطب ، باب الكأة والعجوة والحديث ؟٣٤٥ ج ٢ ص ١١٤٣ .

حم : مسنه سعیه بن زیه بن عمرو بن نفیل ج ۱ ص ۱۸۸

مسئله أبي هريرة ج ٢ ص ٣٠١ ، وجاء له في أكثر من موضع .

مسند أبی سعید الحدری ج ۳ ص ۴٪

النهاية ؛ / ١٩٩ وفيها : الكمأة معروفة ، وواحدها كمء على غير قياس وهي من النوادر فإن القياس : العكس ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٧٠٠ .

<sup>(</sup>١) م ، والمطبوع : هذا ، وما أثبت عن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) الجملة المعترضة ساقطة من م ، ونقل عنها المطبوع ، وهي في د .ع .ك : إن شاء الله وفي ر : إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) ع: «وقال».

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش غريب الحديث المحقق: كذا في الأصل؛ و «ر»، ولكن البيت للأعشى كما في ديوانه ٢٣٩، واللسان «مثل»، وللا عشى قصيدة من الطويل على الوزن والروى قالها يمدح الرسول – صلى الله عليه وسلم – بديوانه ١٧١ ط بعروت وليس البيت من أبياتها .

قَالَ (١) : حَدَّثَناه عَنْبَسَةُ بنُ عَبد الواحد الأُمُويُّ ، عَن عَبد المَلك بن عَمَرَ ، عن عَمْرو بن حُرَيثِ ، عَن سَعيد بن زَيدٍ ، عَن النَّيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١)\_ .

قُولُهُ : الكُماَّةُ مِن المَّنِّ (٣) ، يُقال \_ والله أَعلَمُ \_ أَنَّه إِنَّما شَبَّهَهَا بِالمَّنِّ (٤) الَّذِي كَانَ يَسْقُطُ عَلَى بَنِي ﴿ إِسْرَائِيلَ ﴾ لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَنزُرِلُ عَلَيْهِم عَفُواً بِلا علاج مِنهُم ، إِنَّما كَانُوا يُصْبِحُونَ ، وَهُو بِأَفْنِيتِهِم ، فَيتَناوَلُونَهُ .

وَكَذَلَكَ الْكُمْأَةُ لَيْسَ عَلَى أَحدٍ مِنهَا مَوُونَةٌ في بَدْرٍ ، وَلا (٥) سَقَى ، وَلا غَيرِهِ ، وَإِنَّمَا هُوَشَىءُ يُنْشِئُهُ (٦) اللهُ [ ــسُبْحانَهُ ] \_ (٧) في الأَرْضِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى مَن يَجتَنيهِ .

وقولُه (<sup>٨)</sup>: وماؤها شفاءُ للعَينِ ، يُقَالُ <sup>(٩)</sup>: إِنَّه لبِسَ مَعناهُ أَن يُوْخِذُ ماؤُها بَحْتًا ، فَيُقْطَر فَى العَينِ ، وَقَالُ <sup>(١)</sup> الَّنِي تَعَالَعُ بِهَا العَينُ . فَعَلَى هَذَا يُوجَّهُ الحَديثُ .

<sup>. (</sup>۱) «قال» ساقطة من ر

<sup>(</sup>٢) ر.ك : عليه السلام - وفي د ع :- صلى الله عليه -.

<sup>(</sup>٣) جاه في المحكم ٧ / ٧٤ : الكم٠ : نبات ينقض على يفعل ــ بتشديد العين الأرض فيخرج كما يخرج الفطر . والجمع أكور وكاة ، هذا قول أهل اللغة ، وقال سيبويه (٢٠٣/٣) : ليست الكماة بجمع كمه ، لأن ﴿ فعلة اليست ،ا يكسر عليه ﴿فعل ﴾ إنما هو أسم للجمع .

رقال «أبو خبرة » وحدد : كأة للواحد وكرم للجميع،« وقال منتجع : كمَّ للواحد وكماة للجميع ، قمير « وقربة » نشألاه ، فقال كرم للواحد وكمأة للجميع كما قال

وقال « أبو حنيفة » : كماة و احدة >وكمأتان، وكمات، و حكى عن أبى زيد أن الكماة تكون و احد<sub>ا</sub> و حمدا. و الصحيح من هذا كله ما حكاه « سببويه» .

<sup>(</sup>٤) في ع : المن – يفتح الميم وكسرها – ولم أقف على كسر الهيم فيه .

<sup>(</sup>a) ق غ : « أو » والمعنى معها غامض

 <sup>(</sup>١) م والمطبوع: « ينينه » وبقية النسخ ينشئه عوالمعي متقارب .

<sup>(</sup>v) «سبحانه» : تكملة مزد.

<sup>(</sup>λ) «وقوله» ؛ ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٩) ع: يقول : رَمَا أَثْبِتْ عَنْ يَقْيَةُ النَّسْخُ أَثْبُتُ

<sup>(</sup>١٠) م، والمطبوع : و بالأدوية ,

١٢٦ - وقالَ (١) أَبُو عَبِيد في حَديث النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عليه وَسَلْمَ (١) « لَنَّ الوَاجِد يُحلُ عُقوبَتَه وَعِرضَهُ (٣) ﴿

غَولُه : لَيُ<sup>(ع)</sup> : هُوَ المَطل . `

يقال (٥) : لَو يت دَينَة أَلويه (٦) لَيًّا ولَيَّانًا ، قالَ « الأَعشَى ».

يَلُوِ يَنَنِي دَينِي النَّهارَ وَأَقْتَضِي . . دَينِي إِذَا وَقَلَا ۚ النَّعَاسُ الم قَدَا(٧)

وقالَ ﴿ ذِو الرُّمةِ ﴾ :

نَطيلينَ لَيَّانِي وَأَنت مَليَّة وَأَحسنُ ياذات الوشاحِ التَّقاضيا(^) وقَولُه : الواجد : يَعني الغَنيُّ الَّذي يَجد ما يَقضي [ دَينَه (٩)] . وَمِمَّا يُصَدِّقُهُ إِحَدِيثُ النَّبِيِّ = صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمُ (١٠) = : «مَطِلُ الْهَنِيُّ ظُلْمُ (١١) ، وَقُولُه : يُحِلُّ عُقُوبِتُهُ وَعِرضَهُ : فَإِن أَهلَ العِلْمِ .. يَتَأُولُونَ ۚ إِبَالْعَقُوبَةَ (١٢) الحَبسَ ف

(٢) م، والمطبوع :- عليه السلام- وق د. ع. له : - معلى الله عليه -.

(٣) جاء في د : كتاب الأقضية ، باب في الحبس في الدين وغيره الحديث ٢٦٢٨ ج ؛ ص ١٠٠ : حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ، حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبر بن أبي دليلة- بسكونَ با و بو-.عن محمد بن ميمون، عن عمر بن الشريد، عن أبيه ، عن رسول الله حرصلي الله عليه وسلم حقال : « ليي الواجد يحل عرضه وعقوبته » وانظر في الحديثخ : كتاب الاستقراض ، بأب لصاحب الحق مقال ج ؛ص٨٣ وفي تفسيره ، قال « سغيان » عرضه ، يقول مطلتني ، وعقوبته الحبس .

جه : كتاب الصدقات ، ياب الحبس في الدين والهلازمة الحديث ٢٤٢٧ ج ٢ ص ٨١١

: كتاب البيوع ، باب مطل الغي ج ٧ ص ٢٧٨

حم : حديث الشريدين سويد الثقلي ج ؛ ص٢٣٧ –٢٨٩ والفائق ٣٣٢/٣، والنهاية ٤/٠٨٠ ، وتهذيب اللغة ه ١ ﴿ \$ \$ \$.

(٤) ع: لى الواجد، وأثبت ماجاء في بقية النسخ وتهذيب اللغة ،وهو أولى .

(٥) ع: « يقال منه» و إلابأس به.

(٦) «ألويه» : ساقطة من د.

(٧) البيت من قصيدة من بحر الكامل- اللاعشى ميمون بن قيس ورواية الديوان ٢٦٢ » وأجرى » في موضع وأقتضي وبرواية غريب الحديث جاء و نسب في تهذيب اللغة ه ١ /٤٤٤ ، والفائق ٣٣٢/٣ واللسان/وقد – لوى .

(٨) البيت من قصيدة من الطويل الذي الرمة غيلان بن عقبة ، وبرواية الغريب جاء في الديوان ٢٥١ ، وفيه : ويروي ! تسيئين لياني في موضع تطيلين لياني ، وله جاء و نسب في تهذيب اللغة ١٥ / ٤٤٤ ، والنسان ( لوي ) وجاء غير منسوب ى مقاييس اللغة ٥/٢١٨ ، والاشتقاق ١٦ نقلا عن مقاييس اللغة .

(٩) «دينه » : تكملة من د.م ، وجاء التوكيب « دينه» في ع ، وخط عليه عند المقابلة، وكيتب على هامش التسخة :

(١٠) م ، والمطبوع : - عليه السلام- ونى د.ع. ك :-- صلىالله عليه -.

(١١) جَاءَ في خ ﴿ كَتَابِ الا سَتَقَرَاضَ بِابِ مِطْلَ الغَيْ ظَلْمِ ﴾ ج ٣ ص٥٥ :

حاثنا مساد ، حِدثنا عبد الأعلى، عن بعسر، عن همام بن منيه أخى وهب بن منيه أنه سمع أبا هريرة – رضي الله عنه يقول : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : - ي عطل الغي ظلم »

وانظر في الحديث تخريج الحديث . «ني الواجد » في نفس الصفحة .

· (١٢) م : « في العقوبة » .

وبالعرضِ أن يَشْتَدُّ <sup>(١)</sup> [١٠٦] لسانُه .

وقُولُه : فيه نَفْسه ، وَلا يَدْهَبُونَ في هَذَا : إِنَّى أَن يَقُولُ في حَسَبُه شَيًّا .

وَكَذَلِكَ وَجَهُ الحَديرِث عِنْدِي .

وممَّا يُحَقِّق ذَلِك حَديثُ النَّبِيِّ \_ صَلَّى الله علَيه وَسَلَّمَ \_ : « لِصاحِب الحَقِّ الْيَدُ واللِّسَانُ (٢) »

قَالَ [أَبُو عُبِيد<sup>(٣)</sup>] : وسَمِعتُ (١) «محمدَ بنَ الحَسَن » يُفُسِّرُ اليدَ : اللَّزومَ (١٠) ، واللِّسانَ : التَّقاضِي (١٠) .

قَالَ أَبِو عُبَيد : وَفِي هَذَا (٦) الحَديثِ بَابٌ مِن الحُكِم عَظيمٌ .

قَولُه : «لَّ الواجدِ » ، فَقالَ : الواجدُ ، فَاشَتَرَطَ الوُجْدَ ، وَلَم يَقُل : لَّ الغَريم ؛ وذَلِك أَنَّه قَد يَكُونُ أَن يَكُونَ (٧) غريماً ، وَليسَ بواجد (٨) .

وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَقُوبِةَ عَلَى الواجِدِ خَاصَّةً ، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ مَن لَم يِكُن واجداً ، فَلا مَسِيلَ للَّصَالِبِ (٩) عَلَيه بِحَبْسٍ ، وَلا غَيرِهِ حَتَّى يَجِدَ مَايَقضِي .

وَهَذَا مِثْلُ قَولُهِ الآخِرِ فِي الذِي اثْنَتَرِي رِثْمَارًا (١٠) ، قُاصِيبَت (١١) ،

<sup>(</sup>١) م ، والمطبوع : « يشد » وماأثبت أدق يعني يقوى لسان صاحب الدين في مطالبته بحقه .

 <sup>(</sup>۲) انظر فی معنی ذلک خ : کتاب الاستقراض . باب لصاحب الحق مقال ج ۳ ص ۸۵۰
 ح کتاب الصدقات ، باب لصاحب الحق سلطان ج ۲ ص ۸۱۰

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد» : تكملة من د.

<sup>(</sup>غ) د: «سمعت » ه

<sup>(</sup>ه) ر.م، والمطبوع : « باللزوم ». «بالتقاضي »

<sup>(</sup>٦) « هذا » : ساقطة من م

<sup>(</sup>۷) د : « بأن يكون »

<sup>(</sup>٨) عبارة م : « وذلك أنه قد يكون غريما وليس بواجد » وعبارة ر : « وَذَلْكُ أَنْه قد يجوز أَنْ يكون غريما وليس بواجد » وعبارة م تهذيب واضح في إيجاز .

<sup>(</sup>٩) م : «للطلب » .

<sup>(</sup>١٠) المطبوع : « أثمارا» وهو جمع الجمع ، جاء في اللسان ( ثمر) نقلها عن تهذيب اللغة :

<sup>«</sup>قال : وسمعت « أبا الهيثم » يتمول : ثمرة ، ثم ثمر سبفتح الثاء والميمس، ثم ثمر ـ بضم الثاء والميم ــ ، جمع الجمع وجمع الثمر أثمار »

<sup>(</sup>۱۱) ع: « فأصيب ».

فَقَالَ النَّيُّ (١) صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) ــ للغَرَماء : «خُذوا ماقَدَرْتُهم لَهُ عَلَيه (٣) ، وَلَيسَ لَكُم إِلَّا ذَلِكَ (٤) ،

١٢٧ - وقالَ (<sup>6)</sup> « أَبوعُبَيد » في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (<sup>7)</sup> - أَنَّه سُثِلَ عَن البِتْع فَقالَ : « كُلُّ شَرابٍ أَسكرَ فَهُو حَرامٌ (<sup>٧)</sup> ».

```
(١) ع: «رسول لله ».
```

(٣) ع: .م « ما قدرتم عليه » و هي أدق.

(٤) جَاءَ في جه : كتاب الأحكام ، باب تفليس المعدم ، والبيع عليه لغرمائة الحديث ٢٣٥٦ ج ٢ ص ٧٨٩:

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبه ، حدثنا شبابة ، حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عياض ابن عبد الله بن سعه ، عن أبى سعيد الحدرى ، قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « تصدقوا عليه »

فتصَّدقُ الناس عليه ، فلم يبلغ ذلك ، وقاء دينه ،

فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –:

«خذوا ماوجدتم ، وليس لكم إلا ذلك » .

وانظر کذلك حم : حديث أبي سعيد الحدري

ن : كتاب البيوع ، باب الرجل يبتاع البيع ، فيفلس . ﴿ حَمَّ ٣١١ ٣

(ه) ع: «قال».

(٦) م ، والطبوع : - عليه السلام - وفي د ع .ك : صلى الله عليه - .

(٧) جاء في ط: كتاب الأشربة ، اباب تخريم الخمرج ٣ ص ٢ ه من تنوير الحوالك :

وحدثني يحيى – عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبى سلمة بن عبد الوحمن ، عن عائشة زوج النبي – صلى لله عليه وسلم – أنها قالت : سئل رسول لله ، صلى الله عليه وسلم – عن البتع ، فقال : « كل شراب أسكو فهو حرام» : وانظر فى ذلك خ : كتاب الأشربة ، باب الحمر من العسل ، وهو البتع ج ٦ ص ٢٤٢

م : کتاب الأشربة ، باب بیان أن کل مسکر خمر ، وأن کل خمر حوام ج ۳ ص ۱۲۹ ، وفیه بشرح النووی

البتع – بباء موحدة مكسورة، ثم تاء مثناة فوق ساكنة ، ثم عين مهملة – : وهو نبيذ العسل وهو شراب أهل البمن ، قال الجوهرى : ويقال أيضا بفتح التاء المثناة .

د : كتاب الأشربة ، باب الهي عن المحكر الحديث ٣٦٨٢ ج ؛ ص ٨٨

ت: كتاب الأشربة ، باب ما جاء كل مسكر حرام الحديث ١٨٦٣ ج ٤ ص ٢٩١

جه : كتاب الأشربة ، باب كل مسكر حرام الحديث ٣٣٨٦ ج ٢ ص ١١٢٣ ن : كتاب الأشربة ، باب تحريم كل شراب أسكو ج ٨ ص. ٢٦٥

دى : كتاب الأشربة ، باب عربم دل شراب اسكر ج ٨ ص ٢٦٠ دى : كتاب الأشربة ، باب ما قيل في المسكر الحايث ٢٠١٣ ج ٢ ص ٣٩

والفائق ١ / ٧٢ ، والنهاية ١ / ٩٤ ، ومشارق الأنوار ١ / ٦٤ ، وتهذيب اللغة ٢ / ٢٨٦

 <sup>(</sup>۲) م ، والمطبوع : - عليه السلام - و في د .ع . ك : - صلى الله عليه - .

قال أَبو عُبَيد : وَقد جَاءَت في الأَشربَة آثارٌ كَثيرَةٌ بِأَسِها مُخْتَلَفَة عَن النَّيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه ومَلَّمَ (٤) - وَأَصحابِه ، وكُلُّ لَهُ تَهْسِيرٌ .

فَأُوَّلُهَا الخَمرُ ، وَهُو مَاغَلَى (٥) من عَصيِر العِنَب ، فهذا مَالاً اختلافَ (٦) في تَحريمه بين الْمُسلمينَ ، إِنَّمَا الاختلافُ في غَيره .

وَمَنهَا السَّكُورُ (٧) ، وَهُو نَقيعُ التَّمرِ الَّذي لَم تَمسُّهُ النَّارِ.

وفيه يُروَى عَن عَبدِ الله بنِ مَسعودِ أَنَّهُ قالَ : ﴿ السَّكُرُ خَمرٌ ۗ ۗ .

قَالَ : وَكَذَلِكَ حَلَّثَنَا هُشيمٌ ، عَن مُغيرَةٌ ، عَن إِبراهيمَ ، والشَّعِبيِّ ، وَأَنِي رَزينِ قَالَوا : «السَّكُرُ خَمْرٌ ، (^) » .

وقالَ أَبو زُرعةَ بن عَمرو <sup>(٩)</sup> بن جَرير : «السَّكَر خَمرً إِلاَّ أَنَّه أَلاَّمُ من الخَمرِ قَالَ أَب رُعَةَ . عَلَ أَلِى أُرعَةَ . عَلَ أَلِى زُرعَةَ .

قال : وزعم زاعم أنه ر بما خلط به الآس فزاده شِدة

والكشوث كما في المحكم ٢٣/٦؛ ثبات مجتث مقطوع الأصل ... و دو أصفر يتعلق بأطراف الشوك ، ويجعل في

<sup>(</sup>۱) رقال»: تكملة من د . ع

<sup>(</sup>۲) ع : « حدثناه »

<sup>(</sup>٣) « رضي الله عنها »: تكلة من د .

<sup>(</sup>٤) م ، والمطبوع : عليه السلام - وفي دع.ك. : - صلى الله عليه-.

 <sup>(</sup>٥) ع : « فلا » بالألف ، و هو من الغليان ألفه يائية .

 <sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع : « با لا اختلاف» .

<sup>(</sup>٧) «السكر» – پسين مهملة مشدة مفتوحة ، وكاف مفتوحة ، جاه فيه بتهذيب اللغة ١٠/١٠ ما ذكره أبو عبيه فيه ، والسكر ؛ والسكر ؛ والسكر شراب يتخذ من التمر و الكشوث ، والآس، وهو محرم كتحريم الخمر ، وقال أبو حنفية ؛ السكر ؛ يتخذ من التمر والكشوث يطرحان سافاً سافاً، ويسب عليه الماء .

<sup>(</sup>A) هكذا نقله صاحب تهذيب اللغة من أبي عبيه .

<sup>(</sup>۹) ر : ر عمر به خطأ .

<sup>(</sup>۱۰) « قال » : ساقطة من ر .

وَمَنْهَا ﴿ البِنْتُعُ ﴾ ، وَهُو الَّذَى جَاءَ ٤٧٠ كَا فَيْهُ الْحَدِيثُ عَنَ النَّبِيِّ \_ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ (١) ، وَهُو نَبِيذُ الْعَسَلِ . وَمِنْهَا ﴿ الجَهَ أُرْ ٢) ﴿ : وَهُو نَبِيذُ الشَّعِيرِ .

وَمَنْهَا ﴿ اِلْمَزْرُ (٣) ﴾ : وَهُو مِن الدُّرِة .

قالَ (١): حَدَّثَنيهِ أَبُو المُنذِر إِسَاعَيلُ بنُ عُمَر الواسِطَى ، عَن مالك بن مغول ، عَن أَكَيْلُ مُوذُن إِبراهِيم (٥) ، عَن الشَّعِبيِّ ، عن ابنِ عُمَر ، أَنَّه فَسَّرَ هَذَه الأَربِعة ــ الأَشْرِبَ (٦) ، وَل الشَّعِبِيِّ ، والسَّكُرُ من التَّمر .

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَمِنها «السُّكْرُكَةُ » وَقَد رُوى [فيه (٧)] عَنْ الأَشْعَرِيِّ «التَّفِسير ، فَقَالَ : إِنَّهُ مِن الذَّرَة (٨)

قَالَ : حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ (٩) ، ومُحَمِد بن كَثير ، عَن حَمَاد بن سَلَمة ، عَن عَلى بن زَيد ، عَن صَفُوانَ بن مُحْرز ، قال : سَمَعْتُ أَبا مُوسِى الأَنْمَعْرِيِّ يَخْطُب، فَقَالَ : 1 إِنَّ (١٠) }

(١) م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

(۲) الجمعة » - بكسر الجميم وفتح العين - جاء في تهذيب اللغة ٣/٢٥ : وروى أبو إسحاق عن « هبيرة » أنه قال : سمعت عليا يقول : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجمعة .

وفي الحديث : الجعة : شراب يصنع من الشعير والحنطة حتى يسكو .. ثم نقل كلام أب عبيد فيها .

وجاء في د : كتاب الأشرية ، باب في الأوعية الحديث ٣٦٩٧ ، ج ٤ ص ٩٧ :

حدثنا مسدد ، حدثنا عبد الواحد ، حدثنا إسهاعيل بن سميع ، حدثنا مالك بن عمير ، عن على ( رضى الله عنه ) قال : « نهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن الدباء والحنتم ، والنقير ، والجعة »

أقول الحديث في د : عن « على – عليه السلام »

و انظر فيه كذلك ، ن : كتاب الأشر بة ، باب الهي عن نبيذ الجمة .

وسوف يأتى تفسير غريب هذا الحديث في حديث أبي عبيد الذي بعد ذلك .

(٣) جاء في تهذيب اللغة ١٣ / ٢٠٩ : وقال أبو عبيه : المزر نبيذ الذرة والشعير ، وفي مقاييس اللغة ، / ٣١٩: ويقولون : المزر : نبيذ الشعير ، وانظر في «المزر » م : كتاب الأشر بة ج ١٣ ص ١٧٠

د : کتاب الأشربة ، باب النهی عن المسکر الحدیث ؛ ۳۹۸ ج ؛ ص ۸۹ . دن : کتاب الأشریة ، باب تفسیر البتع و المزرج ۸ ص ۲۹۷ .

- (١) «قال » : تكلة من د ع .
  - (ه) أى إبراهيم النخعي .
- (٦)ع: « الأشربة الأربعة ».
- (٧) « فيه » : تكلة من د . م .
- (٨) جاء في تهذيب اللغة ١٠ / ٩٥ : ورو عن أبي موسى الأشعرى أنه قال ؛ السكركة خمر الحبشة . قال أبو عبيد : وهي من الذرة .
  - قلت : وليست بعربية ، وقيده «شمر يخطه : السكركة : الجزم على الكاف ، والراء مضمومة .
    - (٩) ف ع : «حجاج بن عمد» .
      - (۱۰) «إنّ»: تكلة من ر.

خَمرَ «المَدينَة » منَ البُسْرِ وَالتَّمر ، وَخَمر «أهل فَارس » من العنَب ، وَخمر «أهل الْيَكر ؟ . . . البِنْع (١) ، وهو منَ العَسل ، وخَمر «الحَبَش » السُّكُر كَة .

قالَ أَبو عبَيد : وَمن الأَشربَة أَيضًا «الفَضيخ » وَهو ما افْتُضخَ من البسر من غَير أَن مَسّه النّار (٢).

وفيه يَرَوَى عَن ابنِ عمر ، لَيسَ بالفَضيخ ، وَلكنَّه الفَضوخُ (٣)

[قانَ أَبُو عَبَيدُ (٤)] : وفيه يروى عَن أَنس [بن مالكُ (٥)] أَيضًا (٦)أَنَّه قال : «نُزلُّ نُحريم الخَس وَمَا كانَ (٧) غَيرَ فَضيخُمُ هَذَا الَّذَى تَسَمُّونَه الْفَضيخُ (٨) .

قَالَ (٩) : حَدَّثنيه (١٠) ابنُ عُلَيَّة ، عَن عَبد العَزيز بن صُهَيبٍ ، عَن أَنسِ .

قالَ أَبِو عُبَيد (١١) : فَإِن كَانَ مَعَ البُسر تَمرٌ (١٢) ، فَهُو الَّذَيُّ يُسَمَّ الخَلِيطَين (١٣) ،

(١) في د ( من البتع) بزيادة من ، وأرها من الناسخ – ولا حاجة لها يدليل التفسير الذي بعد،

(٢) جاء في م : كتاب الأشربة ، باب تعريف الحسر ، ن ١٣ ص ١٩٨ :

« حدثى أبو الربيع سليان بن داود العتكى ، حدثنا حماد « يعنى بن زيد » أخبر نا ثابت ، عن أنس بن مالك ، قال ، كنت ساقى القوم يوم حرمت الحسر في بيت أبي طلحة ، وما شر أبهم إلا القضيخ البسر والتمر ، فاذا منادينادى ، أقال يا أخرج ، فانظر ، فخرجت ، فاذا منادينادى ، ألا إن الجمر قد حرمت ، قال : فجرت في سكان المدينة فقال في « أبوطلحة » أخرج ، فأهرقها فهر قبها ، فقالوا : أو قال بعضهم : قتل فلان قتل فلان ، وهي في يطونهم ، قال : : فلا أدرى هو من حديث أنس . . .

وجاء فى شرح النووى على مسلم : قال إبراهيم الحربي : الفضيخ أن يفضح البسر ، ويصب عليه الماء ، ويتركه حتى يغلى ، وقال أبو عبيد ، : هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار ، فان كان معة نمو فهو خليط .

- (٣) حديث ابن عمون في الفائق ١٢٩/٣ ، والنهاية ٣/٣٥٤ ، وفيه الفضوخ فعول من الفضيخة أراد أنه يشكر شاربه فيفضخة ، وأنظر تهذيب اللغة ١١٥/٧
  - (٤) « قال أبو عبيد » : تكلة من ر .
  - (ه) « أبن مالك » تكلة من د . ر . ع . م .
  - (٦) « أيضاً » جاءت في ك ، وسقطت من بقية النسخ .
    - (v) ر . ع . م : کانت .
    - (٨) جاء أثر « أنس » في الفائق ٣ / ٢٦ ٨ .
      - (٩) رقال (٩) : ساقطة من ر
        - (۱۰) رع : حدثناه .
  - (١١) « أَبُو عبيد» : ساقطة من ر .م والمطبوع .
    - (۱۲) ر : «خمر» تصحیف .
      - (ُ١٣) انظر في أُلحليطين :
  - خ : كتاب الأشربة ، باب من رأى إلا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراج ٦ ص ٥٠٠٠.
  - م: كتاب الأشربة ، ساب كراهية انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ج ١٣٠ ص ١٥٩
  - د : كتاب الأشرية باب في الخليطين الأحاديث ٣٧٠٨ : ٣٧٠٨ ج ؛ ص ٩ ه
  - ت : كتاب الأشربة ، باب ما جاء في خليط البسر والتمر الحديثان ١٨٧٦-ر٧٨٠ج ؛ ص ٢٩٨
- ن : كتاب الأشربة باب نهى البيان عن شرب نبيذ الحليطين وتحته أكثر من حليط ج ٨ ص ١٩٠٥-٢٥٨
   جه : كتاب الأشربة ، باب النهى عن الحليطين الأحاديث ٣٣٩٩ ٣٣٩٧ ج ٢ ص ١١٢٥
  - ط: كتاب الأشربة ، باب ما يكره أن ينبذ جميعا ج٣ص٥٥ من تنوير الحوالك.
    - دى : كتاب الأشربة ، باب في النهي عن الخليطين الحديث ٢١١٩ ج ٢ ص ٢٠

وكَذَلِكَ إِنْ كَانَ زَبِيبًا وَتُمْرًا فَهُو مِثْلُهُ .

﴿ وَمِن الأَشْرِبَةِ «المُنَصَّفُ» وَهُو أَن يُطبَخَ عَصيرُ العِنَب قَبلَ أَن يَعٰلَى حَتَّى يِلْهَبَ نِصِفُهُ ، وقَد بَلغَنَى أَنَّه يُسْكِرُ (١) ، فَإِن كَانَ يُسْكِرُ فَهُو حَرَامٌ ، وَإِن طُبخَ حَتَّى يَلْهَبَ ثُلُثاهُ ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ (٢) ، فَهُو «الطِّلاءُ».

وَإِنَّمَا سُمَّى بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شُبُّهُ بِطِلاءِ الْإِبلِ فِي ثِنْخَنِهِ وَسُوادِهِ .

وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَجْعَلُ الطِّلَاءَ الْخَمرَ بِعَينِها (٣)، يُروى (١) أَنَّ «عبيدَ بن الأَبرَصِ » فالَ في مَثلِ لَهُ :

هِي الخَمرُ تُكْنَى لَعَمرى الطَّلا كَما اللَّيبُ يُكُنَى أَبا جَعدَه (٥)
وَكَذَلِكُ «البَاذَقُ ۽ قَدْ (٦) يُسمى به الخَمر و [هو (٧)] المَطبُوخُ ، وَهُو الَّذَى يُروى فِيه الحَديثُ عَن الباذَقِ ، فَقَالَ : سَبَقَ «مُحَمَّد » [حَمَّى الله عَنهُ (٨) \_ أَنَّه سُئِل عَن الباذَقِ ، فَقَالَ : سَبَقَ «مُحَمَّد » [حَمَّى الله عَلَيهِ وسلَّمَ (٩) \_ ] الباذَقَ ، وَمَا أَسكر فَهُو حَرامُ (١٠)

وروى « ابن قتيبة » بيت « عبيد » « هي الحسر تكني الطلا » وعروضه على هذا تنقص جزأ. . . وقال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى : هكذا ينشد هذا البيت على مر الزمان ، ونصفه الأول ينقص جزأ .

<sup>(</sup>١) عبارة م والمطبوع : « أنه كان يسكر » و لا حاجة لذكر « كان» .

 <sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : «الثلث » والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٣) جاء في مقاييس اللغة ٣ / ٤١٦ : « والطلاء : جنس من الشراب ، كأنه ثخن حتى صار كالقطران الذي يطلي به

<sup>(</sup>٤) د : « ويروي<sub>»</sub> .

<sup>(</sup>ه) جاء فى اللسان (طلى): والطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه . . . وبعض العرب يسمى الحمر الطلاء يريد بذلك تحسين اسمها ، إلا أنها الطلاء بعيها ، قال عبيد بن الأبرص للمنذر حين أراد قتله : وساق شاهد « أبى عبيد» وروايته « يكنونها » فى موضع « تكنى » ، وعلق صاحب اللسان على البيت بقوله : وضربه « عبيد » مثلا : أى تظهر لى الإكرام ، وأنت تريد قتل كما أن الذئب وإن كانت كنيته حسنة ، فإن عمله ليس بحسن ، وكذلك الحمر ، وإن سميت طلاء وحسن اسمها ، فإن عملها قبيح .

وجاء في م ، والمطبوع : ﴿ وَلَكُمُهَا الْحُمْوَ تَكُنَّى الطَّلَاءُ ﴿ وَأَرَّاهُ مِنْ قَصَّرُفْ صَاحِب النسخة م .

<sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع : « وقد» ، وهي ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٧) « هو» تكلة من ع يستقيم بها المعنى ، وعبارة م والمطبوع : « وقد يسمى به الحمر المطبوخ » .

<sup>(</sup>٨) « رضى ألله عنه » : ساقطة من د.ر . ع . م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٩) عليه وسلم – تكملة من «م» والمطبوع ، والحديث في صحيح البخاري .

<sup>(</sup>۱۰) جاء فى خ : كتاب الأشربة ، باب الباذق ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة : ج ٦ ص ٢٤٤ / ٧٤٠ : حدثنا محمد بن كثير ، أحبرنا سفيان ، عن أبي الجويرية ، قال : سألت « ابن عباس » عن الباذق ، فقال : سبق محمد - صلى الله عليه وسلم -: الباذق فا أسكر قهو حرام .

قال : : الشراب الحلال : الطيب ، قال : ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الحبيث .

وَإِنَّمَا قَالَ [١٠٨] ابنُ عَبَّاس \_ رَحِمهُ اللهِ \_ ذَلِك (١)؛ لِأَنَّ الباذَقَ كَلِمَةٌ فَارسِيَّةٌ ، عُرِّبَتُ ، فَلَم يَعرفهَا (٢).

وَكَذَلِكُ ﴿ الْبُخْتُجُ ﴾ أيضًا إنَّما هُو اسمٌ بالفَارِسِيَّةِ عُرِّبَ ، وَهُو الَّذَى يُروَى فِيهِ الرُّخصَة ، عَن ﴿ إِبْراهِمُ (٣) ﴾ .

تركست عن "إبراهيم " . عن مُغيرة ، عن إبراهيم ، أنّه أُهدِي لَهُ «بُخْتَجُ(٥) » قالَ (٤) : حَدَّثَناهُ هُشيم ، عَن مُغيرة ، عن إبراهيم ، أنّه أُهدِي لَهُ «بُخْتَجُ(٥) »

م الله المعافر (٦) ، فكانَ يَنْبِنُهُ يُلقى (٧) فيهِ العَكَر .
قالَ أَبِو عُبَيدَ : وَهُو (٨) الله يُسمّيه النَّاسُ[ اليَّومَ (٩)] الجُمهُوريّ ، وَهُوَ (١٠) إذا علا موهو عصير علا ، وقد جُعِلَ (١١) فيه الماء فقد عاد إلى مثل تحالة الأولى لو كان (١٢) غلا وهو عصير

لم يخالطه الماء ، لأَنَّ السُّكْرَ الَّذَى كَانَ زَايِلَهُ (١٣) أَراهُ قَدْ عَادَ إِلِيهِ ، (وَأَنَّ المَاءَ (١٤) الذي خالطة لايُحِلُّ حَرَاماً .

أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرٍ -- رَضِى الله عَنهُ (١٥) – إِنَّمَا أَحلَّ الطِّلاءَ حِينَ ذَهَب سُكْرُهُ وشَرَّهُ ، وحَظُّ شَيطَانِه ، وَهكَذا يُروى عَنهُ (١٦) .

البختج : العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية «ميبخته» بكسر الميم بعد هاه ياء مثناه ساكنة وباء موحدة مضمومة ثم خاه ساكنة وتاه مثناه فوقية مفتوحة ، أى عصير مطبوخ وإنما شربه مع العكر خيفة أن يصفيه فيشتد ويسكر

<sup>(</sup>١) عبارة ع : وإنما قال ذلك « ابن عباس» . و الحملة الدعائية – رحمه الله – لم قود في د . ر · ع . م

<sup>(</sup>٢) جاء في الفائق ١ / ٩٠ : باذق تعريب باذه ، ومعناها الحمر .

<sup>(</sup>٣) جاء في النهاية ١ / ١٠١ : في حديث «النخعي» أهدى إليه بختج ، فكان يشربة مع العكر .

<sup>(؛) «</sup>قال» : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>ه) جاء في «ك» « بختج » بفتح التاء ، وهو في بقية النسخ والنهاية ١٠١ / ١٠١ واللسان « بمختج » بالضم .

<sup>(</sup>١) « خاثر» : ساقطة من ر.م ، والمطبوع والحبثورة : غلظ في الشيء مع استر خاء .

<sup>(</sup>v) ع : « ويلتي» وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

 <sup>(</sup>۸) د : « وهذا» و لا فرق في المعنى .

<sup>(</sup>٩) « اليوم »: تكلة من د .ر . ع .

<sup>(</sup>۱۰) ع : ﴿ وَهَٰذَا ﴾

<sup>(</sup>۱۱) ع : « وجعل »

<sup>(</sup>١٢) م ، والمطبوع : « ولوكان» ، وأرى أن ما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>١٣) م ، والمطبوع : « زائله» بالهمز، وفي ع : ذايله : بنال مهثوثة ، وفي اللسان «زيل»: وزايله زيالا ومزايلة: بارحه ، والمزايلة : المفارقة ، ومنه يقال زايله مزايلة وزيالا : إذا فارقه .

<sup>(</sup>١٤) م : « وإن كان الماه» ولا حاجة لذكر كان .

<sup>(</sup>۱۵) فی د : – رحمة الله – و هی ساقطة من ر ع .

<sup>(</sup>١٦) جاء فى النهاية ٣ / ١٣٧ ، و فى حديث «على» رضى الله عنه أنه كان يرزقهم الطلاء بالمكسر و ا لمد : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الرب . . .

وعلق صاحب النهاية على الحديث وحديث آخر فقال : فأما الذي في حديث « على» فليس من الحمر في «ي. ، وإنما هو العرب الحلال .

فَإِذَا عاودَهُ ماكانَ فَارقَهُ ، فَما أَغَذَتْ <sup>(۱)</sup> عَنهُ النَّارُ والماءُ ، وَهَل كانَ دُخولُهُما هَا هُنا إِلاَّ فَضلاً .

وَمَنَ الأَشْرِيَةَ نَقْيعُ الزَّبِيبِ ، وَهُو الَّذِي يُروَى فِيهِ عَن سَعِيد بِن جُبَيرِ وغيره : «هِيَ الخَمرُ أَحْيَيْتَها (٢) » .

قالَ أَبُو عُبَيد : وَهَذَا الجُمهُورِيُّ عندى شَرُّ منهُ ، وَلكَنَّهُ ممَّا أَحدَثَ الناسُ بَعدُ ، ولكنَّهُ ممَّا كانَ في دَهر أُولئك ، فيقولوا (٢) فيه .

وَمَنَ الْأَشْرِبَةَ «المَقَدِّيُّ (٤) » وَهُو شَرابٌ مِن أَشْرَبَةَ «أَهِلِ الشَّامِ»، وزَعَمِ الهَيشَمِ [بن عَدِيِّ (٥)] أَن عَبدَ المَلكُ بن مَرْوانَ ، كانَ يَشْرَبُه ، وَلَستُ أَدرى مِن أَى شيء يُعمَلُ غَيرَ أَنَّهُ مُسكرٌ (١)

وَمَنْهَا (٧) شَرَابٌ يُقَالُ لَهُ : ﴿ المُزَّاءُ (^) ﴾ ، وقَد جاء في بَعض الحدَيث ذكرهُ (٩) ، وقالَت فيه الشَّعَراءُ ، قالَ ﴿ الأَّحْمِنْلُ ﴾ يَعِيْثُ قَوِماً :

<sup>(</sup>١) ع : « أغنى» ، وهو جائز .

<sup>(</sup>٢) جاء فى المطبوع : «هى الحمر اجتنبها» من الاجتناب ، وذكر أن«أحييتها» فى ر «خطأ » والصواب ما جاء فى و و د . ع . ك . أى قويتها وشدتها العلى ، والله أعلم .

وجاء فى تهذيب اللغة ١/٥٧٠ : « و النقيع : شر اب يتخذ من الزبيب ينقع فى الماء من غير طبخ ، وقيل فى السكر ـــــــ يفتح السين والكاف ــــ إنه نبيذ الزبيب .

<sup>(</sup>٣) م ، والمطيّوع : « فيقولون »

<sup>(</sup>٤) م ، والمطبوع : المقذى – بالذال المعجمة –تصحيف، وقد يكون من الطبع ، وهو بالدال المهملة، جاء فى تهذيب اللغة ٨ / ٢٦٩ : أبو عبيد عن أبى عمرو : المقدى – بسكون القاف وكسر الدال ـ بتخفيف الدال : ضرب من الشراب ، قال « شمر » : سمعته من « أبى عبيد » بتخفيف الدال ، واللي عندى أنه بتشديد الدال

وقال « شمر» : وسمعت « رجاء بن سلمة يقول : المقدى : طلاء منصف مشبه بما قد ينصفين .

أقول قد جاء بتشدید الدال مكسورة قبلها قاف مفتوحة فى غریب حدیث أبی عبید . . . .

وانظر النهاية ٤ / ٢٢ ، واللسان (قدد ) نقلا عن الأزهري ، وابن الأثير .

<sup>(</sup>ه) « ابن عدى» : تكله من «م» والمطبوع ، وعليها طابع التهذيب .

<sup>(</sup>٦) لم يذكر مصدر من المصادر التي رجعت إليها المصدر الذي يصنع منه .

<sup>(</sup>٧) ر . ك : « و منه »: أراد الشراب ، وفي بقية النسخ : « ومنها» على إرادة الأشرية .

<sup>(</sup>٨) م ، والمطبوع : المزاء ممدود إضافة من قبيل التهذيب والاستدراك .

<sup>(</sup>٩) جاء في د : كتاب الأشربة باب في نبيذ البسر الحديث ٣٧٠٩ ج ٤ ص ١٠٢ :

حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثنى أبى ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد ، وعكرمة ، أشماكانا يكرهان البسر وحده ، ويأخذان ذلك عن «ابن عباس» ، وقال « ابن عباس » : أخشى أن يكون «المزاه» الذى نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتادة : ما المزاء ؟ قال : النبيذ في الحنتم ، والمزفت » .

بَّنَسَ الصَّحَاةُ ، وَبِئَسَ الشَّرْبُ شَرِبُهُم إِذَا جَرَى فَيهِم المُزَّاءُ والسَّكُرُ (١) قال قال (٢) [أبو عُبيد (٣)] وقَد أَخبَرنى مُحَمَّدُ بنُ كَثير أَنَّ «لأَهل اليَمن » شَرَاباً يُقال للهُ : «الصَّغْفُ » ، وَهُو أَن يُشذَخَ العنَبُ ، ثُمَّ يُلقَى في الأَوعيَة حَتَّى يَعْلَى ، فَجُهًا لَهُم لايَرُونَها (٤) خَمراً لمكان اسمها .

قالَ أَبُو عُبَيد: وهَذه (٥) الأَشربَةُ المُممَّاة كُلُّها عندى كِنَايةٌ [٩٠١] ،عَن اسْمِ الخمر، وَلَا أَحسبُها إِلَّا داخلَةً في حَديث النَّبِيِّ حَصَلًى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١)\_: «أَن نَاسًا من أُمَّنَى يَشرَبُونَ الخَمْرَ باسم يُسَمُّونَها به(٧) ».

قَالَ أَبُو عُبَيد : وَقَد بَقيَت أَشربَةٌ سِوى هَذه المُسهاة لَيسَت لَها أَسهاءُ منهَا : نَبيذُ الزَّبيب بالعَسَل ، ونَبيذُ الحِنطَة ، ونَبيذُ التِّبن . وَطَبيخُ الدَّبش ، وَهُو عَصيرُ التَّمر ، وَطَبيخُ الدَّبش ، وَهُو عَصيرُ التَّمر ، وَفَهذه كُلُّها لاحقَةُ عندى بتلكَ المسَّاةِ في الكَراهَة ، وَإِن لَّم تَكن سُمِّيت ؛ لأَنَّها كُلَّها

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة – من البسيط – للأخطل يمدح عبد الملك بن مروان ، وتتفق رواية الغريب مع الديوان ٢٠٨/١ وعلق محقق الديوان على البيت بقوله : كذا ضبطت المزاء – بالضم – وفى المخصص ٢٠٨/١ ، قال «السكرى»: والصواب المزاء – بالفتح ، لأنها أمز الأشربة أى أفضلها أما المزاء – بالضم فهى المزة ولا خير فيها ؛ لأنها آخذة فى حد الحسوضة وفى تهذيب اللغة ١٣ / ١٧٦ : «قال والمزاء ( بضم الميم ) من أسهاء الحسر ، تكون فعالا من المزية وهو المفضلة تكون من أمزيت فلانا على فلان : أى فضلته . . .

وقال أبو سعيد : المزة – بفتح الميم – الحمر . وفي مقاييس اللغة ه/٢٧١ : والمزاء اسم : ولو كان نعتا لقيل : مزاء ، أي في الاسم بالضم ، وفي النعت بالفتح .

وانظر البيت في تهذيب اللغة واللسان « مزوّ» وفي اللشان « جرت » في موضع « جري » .

<sup>(</sup>٢) « قال» ساقطة من ر .م ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : تكمله من د .

<sup>(؛)</sup> عبارة تهذيب اللغة ٢/٤٤ لما يعد قوله : حتى يغلى : «قالى : وجهالهم لا يرونه » وقد نقل الأزهرى نقل «أبى عبيد» عن «محمد بن كثير» ، وفى مقاييس اللغة ٣/٥٨٦: الصاد . والعين، والفاء ليس بسىء على أنهم يقولون الصعف : شراب وفى الحكم ١ / ٢٧٩ : الصعف والصعف (أي بسكون العين وفتحها) شراب لأهل اليمن . . . .

<sup>(</sup>ه) د: «فهذه».

<sup>(</sup>١) ك.م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي د . ع : صلى الله عليه وسلم . .

<sup>(</sup>٧) جاء في جه : كتاب الفتن ، باب العقوبات الحديث ٢٠٢٠ ج ٢ ص ١٣٣٣ :

حدثنا عبد الله بن سعيد ، حدثنا معن بن عيسى ، عن معاوية بن صالح ، عن حاتم بن حريث ، عن مالك بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن غم الأشعرى ، عن أبي مالك الأشعرى ، قال : قال : رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : « ليشر بن ناس من أمتى الحمر. يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رموسهم بالمعا زف . والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم القردة والحناذير » .

وانظر فيه د : كتاب الأشربة ، باب في الداذي ( حب يطرح في النبيذ فيشتد) الحديث ٣٦٨٨ ج ؛ ص ٩١

تَعْمَلُ عَمَلاً وَاحْدًا فِي السُّكُرِ ، وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِذَلَكَ (١).

قَالَ (٢): ومِمَّا يُبَيِّنُهُ قُولُ عُمَر بن الخَطَّابِ \_ رَحَمه اللهُ (٢) \_ : «الخَمْرُ مَا عَامَرَ لَعَامَرَ لَعَامَرَ الْخَمْرُ مَا عَامَرَ لَعَمَّلَ » (٤) .

قالَ (°): حَدَّثَناه ابنُ عُلَيَّةَ ، ويَحيى بنُ سَعيد كلاهُما عَن أَبِي حَيَّانَ التَّيمِّي ، عَن الشَّعبيِّ ، عَن ابن عُمَر ، قالَ : خَطبَ «عُمَر » فَقالَ : «إِنَّ الخَمرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا ، وَهي الشَّعبي ، عَن ابن عُمَر ، قالَ : خَطبَ «عُمَر » فقالَ : «إِنَّ الخَمرُ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا ، وَهي من (٦) خَمْسَة أَشياء : العِنب ، والتَّمر ، والحنِطَة ، والشَّعير ، والعَسَل ، والخَمرُ ماخامَر (٧) العَقلُ » .

وَقَد أَخْبَرَنِي (<sup>٨)</sup> يَحِي بنُ سعيد [القَطَّانُ (<sup>٩)</sup>] ، عَن عَبد الله بن المُبارَك في رَجُل مَّلَى وَف تَوبه من النَّبيذ المُسكر مِثلُ (١١) قَدر اللَّرهَم (١١) أَو أَكثَر أَنَّه يُعيدُ الصَّلاةَ . ﴿

وثلاث وددت أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا : الحد والكلالة وأبواب من أبواب الربا .

قال : قلت : يا أبا عمرو : فشيء يصنع بالسند من الرز- بالراء المشددة المضمومة - قال : ذاك لم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قال : على عهد«عمر» .

أقول : نقلا عن هامش البخارى : القائل في قال قلت : أبو حيان التيمي ، وأبو عمروكنية « الشعبي » وانظر في حديث عمر ... كتاب التفسير ، باب نزول تحريم الحمر ج ١٨ ص ١٦٥

د : كتاب الأشربة ، باب في تحريم الحديث ٣٦٦٩ ج ، ص ٧٨

ن : كتاب الأشرية ، ياب ذكر أنواع الأشياء الى كانت مها الحسر حين نزل تحريمها

## 737 m A =

<sup>(</sup>١) « بذلك» : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) قال : سافطة من د ، و في م ، والمطبوع : قال أبو عبيد ، وإضافة م من قبيل التهذيب .

<sup>(</sup>٣) « رحمه الله » : ساقطة من ر ع م ، ومكانها في د : – رضى الله عنه – .

<sup>(؛)</sup> جاء في خ : كتاب الأشربة ، باچ ما جاء في أن الحمر ما خامر العقل من الشراب ج ٦ ص ٢٤٢ :

حدثنا أحمد بن أبى رجاء، حدثنا يحيى عن أبى حيان التيمى ، عن الشعبى ، عن ابن عمر – رضى الله عنهما – قال : عطب «عمر » على منبر رسول الله –صلى الله عليه وسلم – فقال : إنه قد نزل تحريم الحنر، وهي من خسة أشياء : العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعمل ، والحمر ما خامر العقل .

<sup>(</sup>ه) «قال» : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) « من» : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٧) في ك : الوالخمر يعني ما جامر . . . » وأثبت ما جاء في بقية النسخ . والجديث كما جاء في السنن .

<sup>(</sup>٨) فى د : قال : وأخبرنى ، وفى ع : قال : وحدثنى .

<sup>(</sup>٩) « القطان» تكملة من ع .

<sup>(</sup>١٠) «مثل» : ساقطة من م ، والمطبوع ، وتركها من قبيل التهذيب .

<sup>(</sup>۱۱) د : ه الدراهم » تصحیف .

۱۲۸ - وقالُ (۱) أَبُو عُبِيدٍ في حَدَيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ (۲) - في الأُوعيَّةِ التي نَهِي عَنها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (۲) -: « من الدُّبَّاءِ ، والحَنْتُمُ والنَّقير ، وَالمُزَقَّتِ (۲) » نَهِي عَنها النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (۲) -: « من الدُّبَّاءِ ، والحَنْتُمُ والنَّقير ، وَالمُزَقَّتِ (۲) »

وَقَلَ جَاءَ تَفْسِيرُهَا كُلُّهَا ، أَو أَكْثَرِهَا فِي الحَدْيِثُ .

قَالَ ( ؛ ) : حَدَّثُناهُ يَزيدُ بنُ هارونَ ، عَن عِينَنَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمن (٥) ، عَن أَبيه ، عن

(٣) جاء فى خ : كتاب الإيمان ، باب أداء الحمس يضم الحاء المعجمة - الميم - من الإيمان ج ١ ص ١٩ : حدثنا على بن الجعير ، قال : أخبرنا شعبة ، عن أبى جمرة - بالحيم المفتوحة وسكون الميم - ، قال : كنت أقعد مع ابن عباس يجلسى على سريره ، فقال : أقم عندى حتى أجعل لك صهما من مالى ، فأقمت معه شهرين ، ثم قال : إن وقد عبد القيس لما أتوا الذي حسل الله عليه وسلم - قال : من القوم أو من الوقد ؟ قالوا : ربيعة ؟ قال : مرحبا بالتوم أو بالوقد غير خزايا ، و لا ندامى . فقالوا : يا رسول الله - إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى الشهر الحرام ، وبيننا و بينك هذا الحى من كفار « مضر » فرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الأشربة ، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وأن تعطوا من المغتم الحمس ، ونهاهم عن أربع : عن أختم ، والدباء والنقير والمذفت ، وربما قال المقير . وقال : احفظوهن وأخبروا بهن من وراء كم .

و أنظر في النهي عن هذه الأوعية كذلك :

خ : كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ج ٢ ص ١٠٩.

خ : كتاب المناقب ج ؛ ص ١٥٧ .

خ : كتاب المغازى ، باب وفد عبد القيس ج ه ص ١١٦ .

خ: كتاب الأشربة ج ٦ ص ٢٤٣ – ٢٤٤.

م :كتاب الإيمان ، باب ذكر و فد عبد القيس ج ١ ص ١٨٠ .

م : كتاب الأشربة ، باب نسخ النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ج ١٣٠ص ١٦٠.

د : كتاب الأشربة ، باب في الأوعية ج ٤ ص ٩٢ الأحاديث ٣٦٩٠ : ٣٧٠٢

ت : كتاب الأشربة ، بأب في كو أهية أن ينيذ في الدباء و الحنتم و النقير .

جه : كتاب الأشرية ، ياب في النهي عن نبيذ الأوعية، الأحاديث ٣٤٠١ : ٣٤٠ ج ٢ ص ١١٢٧ .

نَ ؛ كتاب الأشربة ، باب ذكر الأوعية . . . ج ٨ ص ٢٧٠

دى : كتاب الأشربة، باب النهي عن نبية الجر وما ينبة فيه ، الأحاديث ٢١١٨ : ٢١١٨ ج ٢ ص ٢٪.

ط: كتاب الأشربة ، باب ما ينهي أن ينبذ فيه ج ٣ ص ٥ ٥ من تنوير الحوالك.

حيم : حديث عمر بن الحطاب ٢٧/١ – ٣٨ – وجاء في أكثر من وجه ، و لاكثر من صحابي .

والفائق ١/ ٣٠٤ مادة/دبا ، والنهاية ١/ ٤٤٨ ، وتهذيب اللغة ه/ ٣٣٠ / ١٤ / ٢٠١.

( ؛ ) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>١)ع: «قال».

 <sup>(</sup>۲) م ، والمطبوع : -عليه السلام - و في د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>ه) ع : عن عيينة ، عن عبد الرحمن ، تصحيف ، وانظر التقريب ١٠٣/٢ « عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن »

أَبِي بَكْرَةَ (١) ،قالَ : أَمَّا اللَّبِنَاءُ : فإنَّنَا (٢) مَعاشَرَ « ثَقِيف » كُنَّا « بالطَّائف » تَأْخُذُ الدَّباةَ ، فَنَخْرُطُ فَيها عَناقيدَ العِنَب ، تُمَّ نَدِفِنُها حَتَّى تَهدِرَ ، ثُمَّ تَموتَ (٣).

وَأَمَّا النَّقِيرُ فَإِنَّ ﴿ أَهِلَ الْبَمَامَةِ ﴾ كانوا يَنْقُرونَ أَصْلَ النَّخَلَة ، ثُمَّ يَشْدَخونَ فيه الرُّضَبَ والبُسُرَ ، ثُمَّ يَكُوتَ ( ُ ).

وأُمَّا الحَنْتَكِمُ : فَجِرارٌ حُمْرٌ (٥)كانَت تُحمَلُ إِلَينَا فيها الخَمرُ .

قالَ أَبُو عُبَيد : أَمَّا في الحَديث فَحُمُّرُ ، وَأَمَّا في كَلام ِ العرَب فَخُفُّرُ (٦) ، وَقَد يَجوز أَن تكونَا جَمعًا (٧).

وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ : فَهذه (٨) الأَوعيَةُ الَّتِي [١١٠] فيها الزِّفتُ (١).

<sup>(</sup>١) «عن أبي بكرة» : ساقط من ر .

<sup>(</sup>٢)ع: «فإنا».

<sup>(</sup>٣) في المطبوع ٢ / ١٨١ : « تموت » بتشديد الواو ، وما أثبت عن بقية النسخ أثبت ·

و جاء فى الفائق ٧/١ ؛ : «الدباء :القرع، الواحدة دباءة، ووزنه فعال— بضم الفاء وتشديد العين — و لامه همز ة ... ويجوز أن يقال : هو من الدبا، وهو الجراد . . . وذلك قبل فبات أجنحها، وإنه سمى بذلك لملاسته » .

<sup>(؛)</sup> في المطبوع ٢ / ١٨١ « يموت » بتشديد الواو ، وما أثبت عن بقية النسخ أثبت .

و جاء في مقاييس اللغة ٥ / ٤٦٩ : و النقير : أصل شجر ينقر وينبذ فيه ، و هو الذي جاء النهني فيه .

<sup>(</sup>ه) م ، والمطبوع :« خضر» وأثبت ما جاء في بقية النسخ، وأراه في م تهذيبا. وقد علق أبو عبيه على ذلك ووفق بينهما .

وفى النهاية ١ / ٤٤٨ : الحنم : جرار خضر مدهونة ، كانت تحمل الحمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها ، فقيل للخزف كله حنتم ، واحدثها حنتمة، وإنما نهى عن الانتباذ فيها ؛ لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهما .

وجاء في مشارق الأنوار ١/ ١٧٣ مادة خنم : « فسره أبو هريرة في الحديث : الحرار الخضر، وقيل : هو الأبيض، وقيل الأبيض والأمخضر ، وقيل : هو ما طلى بالحنم المعلوم من الزجاج وغيره ، وقيل : هو الفخار كله . . . قال «الحرب» قيل : إنها جرار مزفتة ، وقيل : جرار تحمل فيها الحمر من مصر أوالشام، وقيل : جرار مصراة بالحمر، فنهى عنها حتى تغسل ، وتذهب رائحته » .

<sup>(</sup>٦) عبارة م والمطبوع : «أما في الحديث فجرار حدر ، وأما في كلام العرب : فهي الخضر » وهذا من قبيل التهذيب والتصرف .

 <sup>(</sup>٧) ما يعد « الحمر» إلى هنا استدرك في ع عند المقابلة، وكتب على الهامش بعلامة خروج إلا أن علامة الحروج جاء ت
بعد قوله : « تحمل إلينا ».

 <sup>(</sup>A) ع . «فهی» – وأراها – أدق .

<sup>(</sup>٩) جاء في مقاييس اللغة ٣/١٥ : الز أم والفاء والتاء ليس بشيء إلا الزفت ، ولا أدرى أعربي أم غيره إلا أنه قد جاء في الحديث : المزفت ، وهو المعلل بالزفت ، والله أعلم بالصواب .

قالَ أَبُو عُبَينَ : فَهذه الأَوعيَةُ الَّتِي جاءَ فيها النَّهِيُ (١) ، وَهي عندَ الْعَرَبِ عَلَى مَا فَسَّرَهَا « أَبُو بَكَرَةَ » وَإِنَّما نُهي عنها كُلِّها لمعنَّى وَاحدٍ أَنَّ النَّبِيذَ يَشْتَدُّ فيهَا حَتَّى يَصيرَ مُسكرًا ، ثمَّ رُخُص فيها وَقَالَ (٢) : « اجتنبوا كُلَّ مُسكرٍ (٣) » فاستوَت الظُّروفُ كُلُّها ، وَرَجعَ المعنى إلى المسكر ، فَكُلُّ ما كانَ فيها وَفي غيرِها من الأَوعيَة بَلغَ (١) ذَلك ، فَهُو المَنهِيُّ عَنهُ .

وَمَا لَمْ يَكُنُ فَيهُ مِنْهَا وَلَا مِنْ غَيْرِهَا (٥) مُسكراً (٦) فَلا بَأْسَ بِهِ .

وممَّا يُبَيِّنُ ذَلك قَولُ « أبن عَبَّاس (٧) » : « كُلُّ حَلالٍ فِي كُلِّ ظَرْفِ حَلالٌ ، وكُلُّ عَرامٍ فِي كُلِّ ظَرْفِ حَلالٌ وكُلُّ عَرامٍ فِي كُلِّ ظَرْفِ حَرامُ » (٨) .

ومِن ذَلِك قَوَلُ « أَبِي بَكَرَةَ » : أَ إِن <sup>(٩)</sup> أَخذت عَسَلاً ، فَجَعَلْتهُ (١٠) في وعاهِ خَمرِ أَ إِنَّ ذَلِك لَيُحِرِّمُهُ ، أَو أَخذْتَ خَمراً فَجعَلتَه (١١) في سِقاءِ أَ إِنَّ ذَلِك لَيُحِلُّها (١٢).

<sup>(</sup>١) م ، والمطبوع : « التي جاء فيها النهي عن النبي عليه السلام ». والإضافة من فبيل التصرف .

<sup>(</sup>٢) ر .م ، والمطبوع : « فقال» ولا فرق في المعنى .

<sup>(</sup>٣) جاء فى م كتاب الأشربة ،باب نسخ النهى عن الانتباذ فى المزفت والدباء ، والحنتم ، والنقير ج ١٣ ص ١٦٧: وحدثنا حجاج بن الشاعر ، حدثنا ضحاك بن محلد – بفتح الميم و اللام سكون الخاء المعجمة – ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد – يميم وثاء مفتوحتين وراء ساكنة ، عن ابن بريدة عن أبيه ، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال ، « نهيتكم عى الظروف ، وإن الظروف ، أو ظرفا لا يحل شيئا ، ولا يحرمه، وكل مسكر حرام »

وإنظر تخريج الحديث في صفحة ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ع : « يبلغ» والمعنى واحد .

<sup>(</sup>ه) م « ومن غيرها » . بسقوط « لا» وأضافها المحقق في المطبوع نقلا عن ر .

<sup>(</sup>٦) المطبوع ٢ / ١٨٢ « مسكر » بالرفع، وأراه جعله صفة لشراب ، وهو خبر « يكن» .

<sup>(</sup>٧) م والمطبوع : « رضى الله عنهما » واكتفيت بذكر الجملة الدعائية في الهامش تسقوطها من كل نسخ الكتاب .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على أثر من هذين الأثربن فيها رجعت إليه من كتب .

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع « إن »

<sup>(</sup>١٠) ر: فجعلتها ، وفي اللسان «عسل » : والعرب نذكر العسل وتؤنثة ، وتذكيره لغة معروفة ؛ التأنيث أكثر .

<sup>(</sup>١١) ع: « فجعلتها» مراعاة لتأنيثها ، وجاء في مقاييس اللغة ٢/٥ ٢١: فالحمر الشراب المعروف، قال « الخليل » : الحمر معروفة ، واختارها : إدراكها وغليانها ، ومحمرها – بالم المشدة المكسورة – : متخدها ، وحمرتها – بضم الحاء المعجمة وفتح الميم – والسكر في قلبه . وبضم الحاء المعجمة وفتح الميم – والسكر في قلبه . والتذكير لغة . فيها جاء في اللسان «خر» : والأعرف في الحمر التأنيث ، يقال : خرة صرف ، وقد يذكر . (١٢) جاء في د بعد ذلك : « أي ليس هو كذلك» . ولم أضفها لأنها لم ترد في بقية النسخ ، وأراها إضافة أقحمها الناسخ في صلب النسخة .

۱۲۹ \_ وقال (١) أَبُو عُبَيد في حَدَيْثُ النَّبِيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٢) \_ أَنَّه عَطَسَ عندَهُ رَجُلانَ ، فَشَمَّتُ أَحَدَهُما ، وَلَمْ يُشَمِّتُ الآخرَ ، فَقَيلُ لَه : يا رَسُولَ الله ! عَطَسَ عندَكَ رَجُلانَ فَشَمَّتُ أَحَدَهُما ، وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخرَ (٣) ، فَقَالَ : وَخَطَسَ عندَكَ رَجُلانَ فَشَمَّتُ أَحَدَهُما ، وَلَمْ تُشَمِّتِ الآخرَ (٣) ، فَقَالَ : وَإِنَّ هَذَا لَم يَحمَدِ اللهَ (٤) » [ \_ عَزَّ وجَلَّ \_ ] (٥)

قَالَ<sup>(٦)</sup>: حَدَّثَنَاهُ ابنُ عُلَيَّةَ ، عَن مُلهانَ التَّيمِيِّ ، عَن أَنَس بنِ مَالكُ ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٧) .

قَولُه : شَمَّتَ : يَعنى دَعَا لَهُ ، كَقَولك : «يَرحَمُكُم اللهُ ، أَو يَهديكُمُ (^) اللهُ ويُصلح بالكُم » والنَّشميتُ هُو الدَّعاءُ ، وَكُلُّ داع لِأَحد بخَيرٍ فَهُو مُشَمَّتٌ لَهُ (^).

<sup>(</sup>١)ع: قال.

<sup>(</sup>٢) ك.م ، والمطبوع : عليه السلام ، وفي دي ع : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) ما بعد لفظة  $^{\circ}$  الآخو  $^{\circ}$  السابقة إلى هنا ساقط من  $^{\circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$  لانتقال النظر  $^{\circ}$ 

<sup>(؛)</sup> جاء فى خ كتاب الأدب ، باب لايشت العاطس إذا لم يحمد الله ج ٧ ص ١٢٥ : حدثنا آدم بن أبى إياس ، حدثنا شعبة ، حدثنا سليان التيمى ، قال ؛ سمعت أنسا – رضى الله عنه – يقول : « عطس وجلان عند الذي – صلى الله عليه وسلم – فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الرجل يا رسول الله ! شمت هذا ، ولم تشمير ؟

قال : إن هذا حمد الله ، ولم تحمد الله .

وانظر في ذلك : م : كتاب الزهد ، باب تشميت العاطس ، وكواهة التثارُب ج ١٨ ص ١٢٠ .

د :كتاب الأدب ، باب فيمن يعطس ، ولا يحمد الله الحديث ٣٩٠٥ ج ٥ ص ٢٩٢. ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ت : كتاب الأدب ، باب ما جاء في إيجاب التشميت بحمد العاطس الحديث ٢٧٤٢ ج ٥ ص ٨٤ .

جه : كتاب الأدب ، باب تشميت العاطس الحديث ٣٧١٣ ج ٢ ص ١٣٢٣ .

دى : كتاب الاستئذان ، باب إذا لم يحمد الله لايشمت الحديث ٢٦٦٣ ج ٢ ص ١٩٥ .

حم : حديث أنس بن مالك ج ٣ ص ١٠٠ ، و جاه في مواضع أخرى .

والفائق ٢ / ٢٩١ ، والنباية ٢ / ٩٩ ؛ ، ومقاييس اللغة ٣ / ٢١١ . ``

<sup>(</sup>ه) «عز وجل » : تکملة من د .

 <sup>(</sup>٦) « قال » : ساقطة من ر

<sup>(</sup>٧) د . ع . ك : - صلّى الله عليه -.

<sup>(</sup> ٨ ) د : « يهديهم » و ما أثبت عن بقية النسخ أدق .

هذا أكثر ما بلغنا في هذه الكلمة ، وهو عندي من الثبيء الذي ختى علمه ، و لعله كان يُعلم قديمًا ثم دُهب بذهائب أهله ؟ ﴿

﴿ وَمَنْهُ حَدَيْثُهُ الآخَرُ ، يُروَى عَن عَوْفِ بِن أَبِي جَمِيلَةُ الأَعرابِي ، \_ أَراهُ \_ عَن عَبد الله ابن عَمرِو بِن هَنْهِ ، أَنَّ النَّي ّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَمَلَّمَ (١) \_ لَمَّا أَدْخُلَ « قَاطَمَةَ » عَلَى « عِلَّى »(٢) ابن عَمرِو بِن هِنْهِ ، أَنَّ النَّي ّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَمَلَّمَ (١) \_ لَمَّا أَدْخُلَ « قَاطَمَةَ » عَلَى « عِلَى »(٢) قَالَ لَهُمَا ، فَذَعَا لَهُما ، وشَمَّتُ عَلَيهما ، قَالَ لَهُمَا ، فَذَعَا لَهُما ، وشَمَّتُ عَلَيهما ، فَمُ خَرَجَ »(٣)

وَفَى هَذَا الحَرْفُ لُغَتَانَ سَمَّتَ، وَشَمَّتَ، والشَّينُ أَعَلَى فَى كَلَامِهِم وَأَكْثَرُ (٤) [١١١]. ١٣٠ – وقالَ (٥) أَبُو عُبَيدِ فَى حَديثِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١)
« الصَّومُ فِي الشِّتَاءِ الغَنيمَةُ الباردَة (٧)».

<sup>(</sup>١) د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٢) فى د : جاء بعد هذا : « عليهما السلام »، وفى م، والمطبوع : لما أدخل فاطمة – عليها السلام – على « على » - عليه السلام – . وفى الفائق « لما أدخل فاطمة على على – عليهما السلام – .

<sup>(</sup>٣) أنظر الفائق ٢ / ٢٦١ ، والنهاية ٢ / ٥٠٠ ، وتهذيب اللغة ١١ / ٣٣٠ ، واللسان / سمت – شمت .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة ٣٢٩/١١ ، وقال أبو عبيد وغيره : سمت العاطس – بالسين المهلة المفتوحة والميم المشدده المفتوحة – وشمته : إذا دعا له ، وكل داع لأحد بخير فهو مشمت له .

قال : و الشين أعلى و أفشى فى كلامهم .

وجاء فيه ١٢ / ٣٨٩ : « وأخبر في المنذري عن أبي العباس أنه قال : يقال سمت فلان العاطس تسعيتا ، وشمته تشميتا : إذا دعا له بالهدى ، وقصد السمت المستقيم . والأصل فيه السين ، فقلبت شيئاً »

وفى اللسان/شمت : « وفى حديث العطاس : فشمت أحدهما، ولم يشمت الآخر : التشميت، والتسميت اللعاء بالحير والبركة ، والمعجمة أعلاهما شمته وشمت عليه » .

<sup>(</sup>ه) ك : « قال » .

 <sup>(</sup>٦) ك ، م ، و المطبوع : - عليه السلام - و في د . ع : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٧) جاء فى ت: كتاب الصوم، باب ما جاء فى الصوم فى الشتاء الحديث ٧٩٧ ج٣ ص ١٩٢: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن مسعود ، عن النبى صلى الله عليه وسلم – قال : « الغنيمة الباردة الصوم فى الشتاء » .

قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل.عامر بن مسعود لم يدرك الذي —صلى الله عليه وسلم—وهو والله إبراهيم بن عامر القرشى الذي روى عنه شعبة والثورى .

أقول جاء فى سنن الترمذى: نمير بن عريب سبغين معجمة، وصوابه بالمهملة . قال صاحب تقريب التهذيب : نمير بن عريب الهمدانى – بسكون الميم –كوفى مقبول من الثالثة ، ووهم من ذكره فى الصحابة أيضا /ت .

وإنظر في ذلك حم : حديث عامر بن مسعود الجمحي – رضي الله عنه – ج ٤ ص ٣٣٥ وفيه :

<sup>«</sup> الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة » .

والفائق ٩١/١ ، والنهاية ١ / ١١٤ ، وتهذيب اللغة ١٤ / ١٠٨ ، والجامع الصغير ٢ / ٥٠ عن مسند أبي يعلى ، والكبير للطبراني ، والسنن للبهتي ، ومسند أحمد .

قالَ : حَدَّثَنيه ابنُ مَهدِيٍّ ، عَن سفيان ، عن أَبي إسحاق ، عَن نُمَير بن عَرِيب ، عَن عامر ابن مَسعُود يَرفَعُه .

قالَ « الكسائيُّ » وغَيرُهُ : قَولُه : الغَنيمةُ البَارِدَةُ ، إِنَّما وَصفَها (١) بِالبَرْدِ ؛ كُأْنَ الغَنيمةَ إِنَّما أَصلُها من أَرض العَلُوُّ ، وَلا يُنالُ (٢) ذَلك إِلاَّ بِمُباشَرَةِ الحَرْبِ وَالاصطلاءِ بِحَرِّهَا . يَقُولُ : فَهذه غَنيمَةُ لَيسَ فيها لقاءُ حَربِ وَلَا قتالٌ .

وَقَد يَكُونُ<sup>(٢)</sup> أَن يُسَمَّى باردَةً ؛ لِأَنَّ صَومَ الشِّنتَاءِ لَيسَ كَصومِ الصَّيفِ الَّذَى يُقَاسَى فيه العَطَشُ ، وَالجَهْدُ <sup>(٤)</sup> ، وَقَد قيلَ في مَثل : « وَلِّ حارَّهَا مَن تَوَلَّى قَارَّهَا » (٥).

يُضرَبُ للرَّجُلِ يَكُونُ في مَّعَةٍ وَخِصِبِ [ و ] ( اللهُ يُنيلُك منهُ شَيئًا ، ثُمَّ يَصيرُ منهُ إِلَى أَذَى وَمَكُرُوهِ ، فَيُقالُ : دَعْهُ حَتَّى يَلقَى شَرَّهُ ، كَما لَقَى خَيرَهُ .

فَالْقَارُ : هُو الْمُحْمُودُ ، وَهُو مثلُ (٧) الْعَنْسِمَةُ الْبَارِدَةِ ، والْحَارُ : هُو الْمَدْمُومُ الْمُكْرُوهُ .

«ابن الأعرابي » : الباردة : الرباحة – بتشديد الراء المفتوحة – فى التجارة ساعة يشتريها، والباردة الغنيمة الحاصلة بغير تعب ، ومنه قول الذي – صلى الله عليه وسلم – : « الصوم فى الشتاء الغنيمة الباردة » ؛ لتحصيله الأجر بلا ظمأ فى الهواجر .

وجاء كذلك بالمعنى الأول في كتب اللغة وكتب غريب الحديث .

(ه) جاء في أمثال أبي عبيد ٢٢٧ المثل ٧٠٢ : « ول حارها من تولي قارها ».

وهذا المثل يروى عن عمر بن الخطاب ، أنه قال لعتبه بن غزوان ، أو لأبي مسعود الأنصاري. ومن أمثالهم قولهم ( ول حارها من تولى قارها) .

وانظر فى المثل : مجمع الأمثال للميدانى؟ /٣٦٩، وفيه : « ولى حارها من ولى قارها »– بواو مفتوحة ولام مكسورة وباء مفتوحة – والمستقصى فى أمثال العرب للزمخشرى ٢ / ٣٨١ ، والنهاية فى غريب الحديث ٤ / ٣٨ . وفيها :

وفى حديث «عمر» : « قال لأب مسعود البدرى : بلغنى أنك تفتى : « ول حارها من تولى قارها » . جعل الحركناية عن الشر والشدة ، والبرد كناية من الحير والهين .

والقار : فاعل من القر – بالقاف المعجمة المضمومة والراء المشددة - : البرد .

 <sup>(</sup>۱) د : «وضعها » – من الوضع تصحيف .

 <sup>(</sup>٢)م، والمطبوع: « تنال » على صيغة المبنى المعلوم، و أثبت ما جاء فى بقية النسخ.

<sup>(</sup>٣) «أَنْ » : سأقطة من م . خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) جاء في تهذيب اللغة ١٤ / ١٠٨ :

<sup>(</sup>٦) « الواو» تكلة من ر .

<sup>(</sup>v) «مثل» ساقطة من ع .

۱۳۱ وقالَ (۱) أَبُو عُبَيد في حَديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلمَ (۲) ـ «أَنهُ خَرَج في مَرضه الذي ماتَ فيه يُهادَى بَينَ اثنينِ حَتَّى أُدخلَ المسَجدَ<sup>(۳)</sup> ».

يَعَى أَنَّه كَانَ يَعْتَمدُ عَلَيهِما من ضَعْمه وَتَمايُلهِ ، وَكَذلك كُلُّ مَن فَعلَ ذَلك بأُحدٍ (١) ، فَهُو يُهاديهِ ، قالَ «ذُو الرُّمَّةِ » يَصِفُ امرَأَةَ تَمشى بَينَ نساءٍ يُماشينَها :

يُهادينَ جَمَّاءَ المرافق وَعْنَةً كليلَةَ حَجم الكَعب رَيَّا المُخَلِخُل (٥) وَعْنَةً وَيلَ : وَإِذَا (٦) فَعَلَت المرَّأَةُ ذَلِك ، فَتَمايلَت في مِشْيتها من غَير أَنَ يُماشيهَا أَحَدُ ، قيلَ : هي تَهادَى .

عَالَهُ «الأَصمَعيُّ» وَغَيرُهُ(٧)

حدثنا عمر بن حفص ، قال : حدثنى أ.ن ، قال : حدثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، قال « الأسود» : كنا غند عائشة «رضى الله عنها – فذكرنا المواظبة على الصلاة والتمظيم لها ، قالت : لما مرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فاذن – بضم الهمزة وتشديد الذال المعجم سكون – ، فقالوا : مروا « أبا بكر» فليصل بالناس .

فقيل له : إن أبا بكر رجل أسيف ، بفتح الهمزه وكسر السين المهملة إذا قام مقامك ، لم يستطع أن يصلى بالناس و أعاد فاعادوا له ، فأعاد الثالثة فقال : إنكن صواحب ويوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فخرج أبو بكر ، فصلى ، فوجد الذي سل الله عليه وسلم سن الله عليه وسلم سن نفسه خفة ، فخرج جادى – بضم الياء المعجمة وفتح الدال المهملة – كأنى أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع ، فأراد أبو بكر أن يتأخر ، فأوما إليه الذي — صلى الله عليه وسلم سلم بعدت به والناس يصلون بصلاة بالله بنبه ، فقيل للأعش : وكان الذي – صلى الله عليه وسلم رصلى وأبو بكر يصل بصلاته ، والناس يصلون بصلاة أبى بكر فقال يرأسه نعم

وقد جاء الحديث بالباب في أكثر من موضع.

وأنظر في الحديث م : كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر ج 4 ص ١٤٠ وأنظر في الحديث العباس بن عبد المطلب ج ١ ص ٢٠٩

حدیث أبن عباس ۲۵۹

جديث عائشة

ج ٦ ص ٢١٠

والقائق \$ / ٩٥ ، والنهاية ه / ٩٥٥ ، وتهذيب اللغة ٦ / ٣٨٢

والأسيف : الكثير الحزن السريع البكاء لرقة قلبه ، ورها فة شعوره ، عن مشارق الأنوار ١ / ١٪

- (٤) ع : « بأحد ذلك » والمعنى واحد .
- (ه) البُيت من قصيدة من الطويل لذى الرمة ويتفق رواية غريب الحديث مع رواية الديوانγ ٥٠ وفيه : يهادين : أي يمثين معها يمينها وشهالها ، وله نسب في تهذبب اللغة ٦ / ٣٨٣ واللسان/ هدى .
  - وفي تفسير غريبه : جاء ممثلة . وعثه : كثيرة اللحر .
    - (٦) ر. م ، والمطبوع : « فادا » والمعنى واحد .
      - (٧) « وغير ه» سافطة من تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>۱) ع : «قال»

<sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع :- عليه السلام - وني د . ع . ك :- صلى الله عليه -.

<sup>(</sup>٣) جاء في خ : كتاب الأذان ، باب حد المريض أن يشهد الجماعة ج ١ / ١٩١ :

وَمن ذَلك قُولُ «الأَعشَى »:

إِذَا مَاتَدَأَتَى تُرِيدُ القيامَ أَ تَهادَى كَمَا قَد رَأَيتَ البَهيرَا(١) اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) ماتَدَانًى أَرَا أَبُو عُبَيدٍ فَى حَديثِ النَّبِيِّ (٣) - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (١) - ١٣٢ (١) «اتقوا الله فى النِّساء ، فَإِنَّهُنَّ عندكُم عَوَان (٥) » .

قَولُه : عَوانِ (٦) ، وَاحدُتُها عانيَةٌ ، وَهي الأَسيرَةُ .

يَقُولُ (٧): إِنَّمَا هُنَّ عَنْدَكُم بِمَنْزِلَةَ الْأُسَرَاءِ (٨)

ويُقالُ للرَّجُل من ذَلكَ : هُوَ عَان ، وَجمعُهُ عُنَاةٌ [١١٢]

(۱) البيت من قصيدة من المتقارب للأعشى ميمون بن قيس يمدح « هوذة بن على الحنثى » ... ورواية الديوان ١٢٩ :

... وإن هي ناءت تريد القيام ...

وبرواية غريب الحديث جاء منسوبا للاعشى في مهذيب اللغة ٢ | ٣٨٣ نقلا عن أبي عبيد . وانظر اللسان ( بهر – هدى )

و في نفسير غريبه : تهادى ، تبايل في مشيتها . البهير : الذي انقعطت أنفاسه من شدة العدو ، أو لبذل مجهود عنيف

(۲) ع : «قال » .

(٣) د . ك : - رسول الله -

(٤) م، والمطبوع : - عليه السلام - وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه ــ

(ه) فى ع : «عوان عندكم » و المعنى و احد .

وجاء في جه : كتاب النكاح ، باب حق المرأة على الزوج ، الحديث ما ١٨٥١ ج ١ ص ٩٩٥ :

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا الحسين بن على ، عن زائدة ، عن شبيب بن غرقدة البارق عن سليمان بن عروبن الأحوص ، حدثنى أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فحمد الله ، وأثنى عليه ، وذكر ووعظ ، ثم قال :

« استوصوا بالنساء خيرا فانهن عندكم عوان ، ليس تملكو ن مهن شيئا غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع ، واضر بوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . إن لكم من تسائكم حقا . ولفسائكم حقا . فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن ، وطعامهن ». وفي تفسير غريبه : استوصوا : الاستيصاء قبول الوصية . أي أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتى . عوان : جمع عانية بمني الأسيرة .

وانظر الحديث فى الفائق ٣١/٣،والهاية ٣١٤/٣، وفيه : « فانهنءوان عندكم » أى أسراء أو كالأسراء وتهذيب اللغة ٣١١/٣ ، والكامل للمبرد ٧٢/٢

(1) قوله : عوأن » ساقط من ع .

(٧) ع: « فقال » وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وتهذيب اللغة ، نقلا عن أبي عبيد .

(٨) م، والمطبوع : ﴿ الْأَسْرَى ﴾ والأسير هنا يمعني المسجون وهو بهذا المني يجمع على أسرام، وأساري- بضم

وَمنهُ حَديثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ - : « عُودُوا المَريضَ ، وَأَطْعموا الْجَائِعَ ، وَفُكُّوْا المَانِي (١) » يَعنى الأَسيرَ ، وَلَا أَظُنَّ هَذَا مَأْخُوذًا إِلا مِنَ الذُّلِّ وَالخُضوع ؛ الْجَائِعَ ، وَفُكُّوْا المَانِي (١) » يَعنى الأَسيرَ ، وَلَا أَظُنَّ هَذَا مَأْخُوذًا إِلا مِنَ الذُّلِّ وَالْخُضوع ؛ لِأَنَّه يُقالُ لِكُلِّ مَن ذَلِّ واسْتَكَانَ : قَد عَنَا يَعْنُو ، وقالَ (٢) اللهُ - تَبارَك وتَعالَ (٣) - : « وَعَنَتِ الوُجُوهُ لَلْحَيِّ القَيُّومِ (٤) » وَالاسمُ مِن ذَلِك العَنْوَةُ ، قَالَ (٥) « القَطاعيُّ » يذكرُ اللهُ أَا : أَا أَا الْعَنْوَةُ ، قَالَ (٥) « القَطاعيُّ » يذكرُ

وَنَأَتْ بِحَاجَتِنَا وَرُبِتَ عَنَوَةٍ لَكَ مِن مَواعِدِهَا التي لَم تُصِدُق (١) [يَقُولُ استكانَةً لَهَا ، وخُضوعًا لمَواعدها ثُم لاتصدُق(٧)].

وَمنهُ قيلَ : أُخذَت البلادُ عَنوَةً ، إنما (٨) هُو بالقَهر وَالإذلال

وَقَد يُقَالُ لَلاَّسِيرِ أَيضًا : الهَدَيُّ ، قالَ «المُتَلَمِّسُ » يَذَكُرُ ۚ ﴿ طَرَفَةً » ومَقتَلَ «عَمرو بن هند » إياهُ يَعدَ أَن كانَ سَجَنهُ :

كَطُرَيْفَةَ بن العَبد كَانَ هَديَّهُمْ ضَرَبوا صَميمَ قَذاله بمُهَند (٩)

الهمزة وبفتح السين – وأسارى – بفتح الهمزة والسين – وأسرى . انظر اللسان (أسر)

(١) جاء في خ : كتاب الجهاد ، باب فكاك الأسير ج ٤ ص ٣٠ :

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبى وائل ، عن أبو موسى – رضى الله عنه – قال : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – : فكوا العانى – يعنى الأسير – وأطعموا الحائم ، وعودوا المريض .

وجاء كذلك في خ : كتاب الأطعمة ، باب قوله تعالى : «كلوا من طيبات ما رزقناكم »ج ٦ ص ١٩٥

کتاب المرض والطب ، باب وجوب عیادة المریض ہے ۷ ص ۳

ج ۽ ص ٢٩٤

حم : حديث أبي موسى الأشعرى والغائق ٣١/٣ والنهاية ٣١٤/٣ ، وتهذيب اللغة ٣١١/٣ .

- (۲) ع: «قال ۵۰
- (٣) فى د : «عز وجل ۽ ، وڧ م : « تمالى » .
  - (٤) سورة طه ، آية ١١١
    - (َه) ع: « وقال ».
- (٦) البيت من قصيدة من الكامل للقطاى عمير بن شيم وتتفق رواية الديوان مع رواية غريب الحديث انظر
   الديوان ١٠٩ ، وله نسب في تهذيب اللغة ٢١١/٣ ، واللسان (عنا).
  - (٧) ما بين المعقوقين تكملة من د . رع. م وكتب على هامش ك على أنها من نسخة أخرى
    - (Λ) م ، والمطبوع : « أى » ولا فرق في المعني .
- (٩) هكذا جاء ونسب في تهذيب اللغة ٣٨٠/٦ نقلا عن أبي عبيد، واللسان / هدى ، والمحكم ٢٧٠/٤ وذكر وجاء في مقاييس اللغة ٣٨٠/٤ ، وفيه : « وطريفة » في موضع «كطريفة » والرواية ما ذكر أبو عبيد . وذكر في المقاييس شاهدا على مجيء الحدى بمعني الحدى الذي يهدى إلى الحرم ، وعلق عليه بقوله : وقيل : الحدى : الأسير . وجاء في تهذيب اللغة ٣٨٠/٦ وقال « ابن السكيت» : الحدى : الرجل ذو الحرمة ، وهو يأتي القوم يستجيرهم ، أو يأخذ منهم مهذا ، فهو هدى ما لم يجور أو يأخذ العهد ، فإذا أخذ العهد أو أجير ، فهو جار .

وَأَظُنُّ المَرَأَة (١) إِنْمَا مُمِّيت هَلِيًّا لَهِنَا المَعْنَى ؛ لِأَنْهَا كَالأَسيرَة <sup>(٢)</sup> عندَ زَوجهَا ، قالَ «عَنتَرَةُ»:

أَلاَ يَادَارَ عَبِلَةَ بِالطَّوِيِّ كَرَجِعِ الوَشْمِ فِي كَفِّ الهَلِيِّ (٣) وَقَلد يَكُونُ أَن تَكُونَ سُمِّيَت هَديًّا : لِأَنها تُهدَى إِلَى زَوجِها ، فَهِي هَدَيُّ (٤) : فَعِيلٌ فِي مَوضع (٥) مَفعول ، فَقالَ : هَدِيٌّ ، يُريدُ مهدَّيةً .

يُقالُ منهُ : هَلَيْتُ المرأَةَ إِلَى زَوجها أَهديهَا هداء بغَير أَلفٍ ، قالَ «زَهَيرُ لبنُ أَبِي مُلْمي المُزنيُ (٦) :

فَإِن تَكُن النِّساءُ مُخَّبآت فَحُقَّ لكُلِّ مُحصَنَةِ هدِاءُ (٧) يَعنَى أَن تُهدَى إِلى زَوجها ، وَلَيسَ هَذَا مِن الهَدَّيةِ فِي شَيءٍ . لا يُقالُ مِن الهدَية إِلا أَهدَيتُ إِهداءً ، وَمن المَرأَة هَدَيتُ (٨) .

وقدزعم بعض الناس أن في المرآة لغَّة أخرى (٩) :أهديت و الأول (١٠) أَفشي في كلام مُهم وأكثر .

 <sup>(</sup>١) ع : « وأظن أن المرأة » .

<sup>(</sup>٢) د : «كالأسير » وجاء بعدها « على بن عبد العزيز »كالأسيرة يريد بذلك نسخة على بن عبد العزيز راوى، الكتاب عن أبي عبيد .

<sup>(</sup>٣) البيت أول مقطوعة-من الوافو- عدد أبياتها ستة أبيات .الديوان ١٩٢ ضمن ثلاثة دواوين، وفيه : « في وسخ» و في تفسير غريبه : الطوى : موضع الهدى : الزوجة تهدى إلى زوجها، وأتى به أبو عبيد لهذا المعى ، ومعى الحبس للدى الزوج .

وبهذه الرواية جاء ونسب في "بهذيب اللغة نقلا عن أبي عبيه .

<sup>(</sup>٤) انظر تهذيب ألفاط ابن السكيت ٣٢٩ ، والمحكم ٤ /٢٧٠ .

<sup>(</sup>د) أي في معنى مفعول ؛ وهي لفظة تهذيب اللغة ٣ / ٣٨٠ ، واللمان / هدي .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين تكملة من د .

<sup>(</sup>٧) هكذا جاء فيديوان زهير ص ٤٧، وفي شرحه، لأحمه بزيجيي ثعلب . والهداء: الزفاف - بتشديد الزامي المعجمة وكسرها- والمحصنة: ذات الزوج، وقد تطلق على البكر، وهذا هوالمراد هنا. ونظر أفعال السرقسطى ١٣١/١، واللسان/هدي. وهي هدية وهدى .

<sup>(</sup>٨) عبارة ع: لا يقال من الهدية إلا أهديت بالألف إهداء و من المرأة إلا هديت .

وَجاءَ في تهذيب اللغة ٢ / ٣٨٠ : وقال « الأصمعي » هذاه يهديه في الدين هدي، وهداه يهديه هدابة : إذا دله على الطريق . و هديت المورس ، فأنا أهدجا هداء بكسر الهاء .

وأهديت المدية إهداء .

وأهديت الهدى إلى بيت الله إهداء . والهدى خفيف ، وعليه هدية : أي بدنة .

<sup>(</sup>٩) م ، والمطبوع : « لغة أخرى أيضاً والمعنى لا يتوقف على زيادة « أيضاً » .

<sup>(</sup>١٠)ع: «والأولى» على إرادة اللغة.

ا ۱۳۳ - وقال (۱) أَبُو عُبَيد في حَديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلم (۲) -: " أَنه مَرَّ هُو وَأَصحابُه، وهُم مُحرمون بظَبي حاقِف في ظلِّ شَجَرَةٍ فقال: «يافُلانُ ! قف هَا هُنا حَتى يَمُرَّ الناسُ ،

لَا يَرِبْهُ (٣) / [١١٣] أَحدٌ بشيءٍ (٤) ...

قال (أ): حَدَثناهُ هُشَيمٌ ، ويَزيدُ [بنُ هارون ( $^{(1)}$ ] ، عَن يَحيَى بن سَعيد ، عَن مُحَمَّد ابن إبراهيمَ ، عن عيسى بن طلحة ( $^{(2)}$  ، عَن عُمَير بن سَلمة ( $^{(A)}$  ، عَن النبيِّ – صَلَى اللهُ عَليه وسَلمَ ( $^{(2)}$  – .

(٤) جاء فى ط: «وحدثنى (يحيى) عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصارى أنه قال: أخبرنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، ، عن عمير بن سلمة الضمرى عن البهزى أن رسول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – خرج يريد «مكة» وهو محرم، حتى إذا كان «بالروحاء»، إذا حمار وحشى عقير فذكر ذلك لرسول الله حسلى الله عليه وسلم – فقال دعوه، فانه يوشك أن يأتى صاحبه، فجاء البهزى وهو صاحبه إلى النبى – صلى الله عليه وسلم . فقال دعوه، فانكم بهذا الحمار .

فأمر وسول الله – صلى الله عليه وسلم – أبا بكر، فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان « بالأثابة » – بضم أو الألف وفتح الياء – ، بين «الرويثة» – بضم الراء وفتح الواو – و « العرج » –بفتح العين المهملة وسكون الراء –إذا ظبى حاقف فى ظل فيه سهم ، فزعم أن وسول الله – صلى الله عليه وسلم – أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد ، من الناس حتى يجاوزه » .

و جاء فى شرحه للسيوطى : الروحاء ، الأثاية ، الرويثة ، العرج : الأربعة مواضع ومناهل بين مكة والمدينة . وانظر فى الحديث ن : كتاب مناسك الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصبيد ج ، ص ١٤٣

حم : حدیث عمیر بن سلمة الضمری ج ۳ ص ۴۱۸ ، وحدیث رجل من بهتر ج ۳ ص ۴۵۲

والفائق ٢٩٩/١ ، والنهاية ١ /١٣٤ ، وتهذيب اللغة ٤/٨٦ ، ومقاييس اللغة٢ ﴿٩٠﴾ ، والعباب حرف الفاء ١٠٩ وفيه بعد رواية الحديث : هكذا رواه أبو عبيد ،وقال إبراهيم الحرب – رحمه الله فى غريبه –: .. فقال لأصحابه دعوه حتى يجيء صاحبه .

- (ه) ه قال » : ساقطة من ر .
- (٦) « أين هارون » : تكملة من د .
- (٧) د : « محمد بن أبراهيم بن طلحة » تصحيف .
  - (۸) د : عمير بن البهزى : تصحيف
  - (٩) ع . ك : صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) ع . ك : « قال » .

 <sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : - عليه السلام - وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

 <sup>(</sup>٣) المطبوع : « لا يريبه » على أن لا نافية ، وهو رواية الحديث .

وقال يزيد : عن عُمير ، عن البهزى ، عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلمَ - (1) صح . قولهُ حاقِفٌ : يَعنى الذي قد أَنحنى ، وَتثنى في نومِه أَ ، وَلِهَذا قِيلَ لِلرمل إذا كان مُنحَنياً حِقفٌ ، وَجمعُهُ أَحقافٌ ، ويُقالُ في قول الله(٢) - تبارك وتعالى (٣) - : «إذْ أَنذرَ قومَهُ بالأَحْقافِ (٤) » : إنما سُمِّيت مَنازلُهُم بهذا أَ ؛ لأَنها كانت بالرِّمال .

وأَمَّا في بَعْضِ التفسيرُ في قولهِ [سُبحانه (٥)] «بالأَحقافِ» قال : بالأَرضِ ، وأَمَّا المَعروفُ في كلام العَرَب ، فما أَخبرْتُك (٦) ، قال «امرُوُّ القيسِ » :

فلما أَجزنا سَاحَة الحَيِّ وَانتحَى بنا بَطنُ خبْتٍ ذِي حِقافٍ عَقنقل (٧) وَواحِدُ (٨) الحِقافِ حِقف .

وَمِنهُ يُقَالُ (٩) لِلشيء إذا انحنى: قد احقوْقف ، قال «العَجاجُ »:

\* مَر اللَّيالِي زُلفاً فُزُلفا \*

\* سَهاوَةَ الهلال حَتَّى احقوْقفا(١٠) \*

- (١) ما بعد « وسلم » السابقة إلى هنا ساقط من د الانتقال النظر .
  - (٢) م ، والمطبوع : «قولُه » .
  - (٣) د : عزوجل ، وم والمطبوع : تعالى .
    - (٤) سورة الأحقاف آية ٢١ .
    - (a) سبحانه : تكملة من د . ع .
  - (٢) جاء في العباب حرف الفاء تعليقا على الآية :

قال ابن عرفة :قوم عَاد كانت منازلهم فىالرمال، وهىالأحقاف، ويقال للرمل إذا عظم واستدار حقف بكسر الحاء المملة وقالالأزهرى : هى رمال مستطيلة بناحية« الشحر » بكسر الشين الممجمة مشددة وإسكان الحاء المهملة .

وقال الفراء : الحقف المستطيل المشرف ، وقال ابن دريد : الحقف : الكثيب من الرمل إذا أعوج وتقوس ، وقال ابن الأعراب : الحقف : أصل الرمل ، وأصل الحبل ، وأصل الحائط .

- (۷) هكذا جاه وتسب في مقاييس اللغة ۲۰/۲ ، والعباب حرف الفاه ۱۰۸ وعلق عليه صاحب العباب بقوله : ويروى : « ذي قفاف » ، ويروى : « بطن حقف ذي ركام » والرواية الثانية رواية ديوان امرى، القيس ١٠ .
  - (A) م ، والمطبوع : « واحد » .
  - (٩) م ، والمطبوع : « قيل » .
- (١٠) الرجز من أرجوزة للعجاج عبد الله بن روَّبة يمدح عبد العزيز بن مروان ورواية الديوان ٩٩٦ : « طى الليالى » وفى تفسير الأصمعى لغريبه : يريد زلفة فزلفة أى درجة فدرجة . ساوة الهلال : أعلاه ، والساوة : الشخص ، شخص كل شيء . احقوقف : اعوج .

وبرواية الديوان جاء في تهذيب اللغة ٢٨/٤، والعباب حرف الفاء ١٠٩، واللسان/حقف وجاء البيت الثانى من البيتين في المحكم ١٢/٣، ومقاييس اللغة ٢٠/٢ من غير نسبة، و «طي الليالي » رواية إحدى نسخ غريب الحديث التي لم أقف علمها .

وجاء فى المحكم ١٢/٣ : وظبى حاقف فيه قولان : أحدهما أن معناه صار فى حقف ، والآخر أنه ربض ، فاحقوقف ظهره ، ونقل مثل ذلك الأزهرى فى التهذيب ٢٨/٤ عن شمر عن ابن الأعرابي ، ونقله كذلك صاحب العباب حرف الفاء ١٠٩ عن ابن الأعرابي كذلك .

١٣٤ - وقال (١) أبو عُبَيد في حَديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وسَلم (٢) «أنه لم يُصدقِ المَرأة من نسائه أكثر من اثنتي عَشرة أوقيَّة ونَشُّ (٢) ».

وَهَا حَدِيثٌ يُروَى عَن شُفيانٌ ، عَن جَعَفُر بِن مُحمَد ، عَن أَبِيه ، يَرفُعُه .

قَولُه فِي الأَوْقِية وَالنَّشِّ : يُروَى تفسيرُهُما عَن «مُجاهِدٍ ».

قال (٤): حَدَثْنيه يَحيىَ بنُ سَعيد ، عن سُفيان ، عَن مَنصُورٍ ، عَن مُجَاهد ، قال (٠): الأَوقيَّةُ أَربَعون ، وَالنَّشُ عشرون ، وَالنَّوَاةُ خمسَةُ (١).

وَمنهُ (٧) حَديثُ عَبد الرحمن بن عَوف \_ رَحمَه الله(٨) \_\_.

قال (٤) : حَدثنيه (٩) إساعيلُ بنُ جَعْفر ، وَإِسَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةً ، وَهُشيمٌ كُلُّهُمْ عن

(۱)ع: «قال».

(٢) م . والمطبوع : - عليه السلام - و في د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

(٣) جاء في م : كتاب النكاح ، باب أقل الصداق ج ٩ ص ٥ ٢١ :

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، حدثنى يزيد بن عبد لله بن أسامة بن الهاد وحدثنى محمد بن أبي عمر المكمى ، واللفظ له ؟ حدثنا عبد العزيز ، عن يزيد ؟ عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال : سألت عائشة زوج النبي — صلى الله عليه وسلم — ؟ كم كان صداق رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ؟ قالت : كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا .

قالت : أتدرى ما النش ؟ قال : قلت : لا ـ <mark>قالت تصف أوقية ، فتلك خسمائة درهم فهذا صداق رسول الله – صلى الله</mark> عليه – لأزواجه .

وانظر في الحديث : د : كتاب النكاح ، باب الصداق الحديثان ه ٢١٠ – ٢١٠٦ ج ٢ ص ٨٨٠ .

ن : كتاب النكاح ؛ باب القسط في الأصدقة ج ٢ صي ٩٠.

جه : كتاب النكاح ، باب صداق النساء الحديث ١٨٨٦ ج ١ ص ٢٠٧ .

ت : كتاب النكاح ، ياب ما جاء في مهور النساء الحديث ١١١٤ ج ٣ ص ٤٢٢.

دى : كتاب النكاح ، **باب كم ك**ان مهر أزواج الن<sub>بى</sub>--صلى الله عليه وسلم - وبناته الحديثان ٢٢٠٥ ـ. ٢٢٠٦ ج ٢ ص ٦٥.

حم : حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه ج ١ ص ١ ٪ .

حديث عائشة رضي الله عنهاج ٦ ص ٩٣.

والفائق ٣ / ٢٨ ٪ ، والنهاية ه / ٦ ه ، و تهذيب اللغة ١١ / ٢٨٢ ، و فيه : «ونشا » بالنصب .

(٤) «قال» : ساقطة من ر

(٥) «قال » : ساقطة من م ، و المسهم ع للتصرف في العبارة بعد تجريد الحديث من المسند .

(٦) « والنواة خمسة » : ساقطة من تهذيب اللغة ١١ / ٢٨٢ ، وذكرها مع الرواية في التهذيب ١٥/٨٥ عن أبي عبيد. وحاء في تهذيب اللغة ٢١ / ٢٨٢ شمر عن ابن الأعرابي، قال :

النش : النصف من كل شيء، نش الدرهم ، و نش الرغيف نصفه :

(٧) د : « ومن النواة » .

(۸) « رحمه الله » : ساقطة من د .

(٩) ع : ﴿ حَادَثْنَى ﴾ .

حُمَيد ، عَن أنس ، أَنَّ (١) الذيَّ ــ صَلَّى اللهُ عَليه (٢) وسَلمَــرَأَى عَلى عَبد الرحمَن [بن عَوْفِ (٣) ] وَضُوا مِن صُفرَة ، فقال : «مَهْيَمْ » ؟

قَالَ : تَوْوِجْتُ أَمْرَأَةً مَنْ الأَنْصَارِ عَلَى نَوَاةٌ مِن ذَهَبٍ .

فقال : «أَوْ لِمْ وَلُو بِشَاةٍ (٤) ».

قولُه : نواة يَغنى خمسةَ دُرَاهمَ .

وَقَد كَانَ بَعَضُ الناس يَحْمِلُ مَعْنِي (٥) هَذَا أَنه أَرادَ قَدرَ نواة من ذَهَب ،كانت (٦) قيمتُها خمسَةً دَراهم ، وَلِم يَكُن ثُمَّ ذَهَبٌ ، إِنما هيَ خمسَةُ (٧) دَراهم تُسَمي نواةً ، كما تُسَمَّي (٨) الأَرْبَعُونَ أُوقيةً [١١٤] وَكَمَا تُسَمِّى العشرون نَشَّا(٩) .

حدثنا موسى بن إسهاعيل ، حدثنا حماد ، عن ثابت البناني – بضم الباء وتحفيف النون – وحميه عنأنس أن رسولاالله—صلى اللهعليهوسلم—رأى عبد الرحمن بن هوف ، وعليه ردع زعفوان ، فقال النهي—صلى الله عليه وسلم — : «مهيم ».

فقال يارسول الله ! تزوجت امرأة من الأنصار .

قال : مَا أَصَلَقُهُمَا ﴾ ؟ قال : و زن ثواة من ذهب .

قال : «أولم ولوبشاة».

وجاء فى معالم السنن للخطابى : ردع الزعفران : أثر لونه وخضابه ، وقوله : « مهيم » كلمة يمانية معناها مالك وماشأنك ؟

وأنظر في هذا: خ : كتاب النكاح ، باب الوليمة ولو بشاةج ٦ ص ١٤٢ وفيه : كم أصدقتها . . . ؟

مُ ﴿ كتاب النكاحُ ، باب أقل الصداق ج ٩ ص ٢١٦ و نيه : « ما هذَا » في موضع « مهيم » .

ت : كتاب التكام ، باب ما جاء في الوليمة الحديث ١٠٩٤ ج ٣ ص ٢٠٪ ، وفيه : « ما هذا »

ن : كتاب النكاح ، باب التزويج على نواة من ذهب ج ٢ ص ٩٧ .

جه : كتاب النكاح ، باب الوليمة الحديث ١٩٠٧ ج ١ ص د٦١ ، وفيه : «ما هذا ؟ أومه ؟ » دى : كتاب النكاح ، باب فى الوليمة الحديث ٢٢١٠ تج ٢ ص ٢٧ ، وفيه : ﴿ مَا هَذُهُ الصَّفَرَةُ ؟ ﴾ .

حم : حديث أنس ج ٣ ص ٢٢٧ .

والفائق مادة / وضرح ٤ ص ٦٥ ، والنباية ٤ / ٣٧٨ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٥٥ . والكامل للمبرد ٣ / ٣٥٦

(ه) المعنى ي : ساقطة من د .

(۹) بر : «کمان» وهو جائز .

 (٧) حمسة »: ساقطة من م خطأ من الناسخ . (۸) د: « يسمى » والمعنى و اسد

(٩) جاء في تهذيب اللغة ١٥ / ٥٥٨ : قلت : والفظ حديث عبد الرحدن ، بدل على أنه تزوج امرأءة على ذهب قيمته خمسة دراهم ألا تراه قال : على نواة من ذهب .

ورواه جماعة عن حميه ، عن أنس ، ولا أدرى لم أنكره أبو عبيد ؟ ( ويريد بما أنكره أبو عبيد وجود ذهب حينتذ ) . وقال إسحاق: قلت لأحمد بن حنبل ، كم وزن نواة الذهب؟ قال ثلاثة درأهم .

قال : وقال في إسحاق : النواة غمسة دراهم .

وقَالَ المبرد في تفضير ﴿ النواة ﴾ مثل قول أبي عبيد سواء ، وقال : العرب تعني بالنواة خمسة دراهم . قال : وأصحاب الحديث ، يقولون : على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم وهو خطأ وغلط أنظر الكامل ٣ /٣٥٣. وقد نسبق رد الأزهرى على أبي عبيد .

 <sup>(</sup>١) و :عن ، والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) «عليه» : ساقطة من دخطأ من الناسخ و الحملة الدعائية في د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) «أبن عوف » : يَكُمَلُةُ مِنْ دَ ـ

<sup>(</sup>٤) جاء في د : كتاب التكام ، باب قلة المهر الحديث ٢١٠٩ ج ٢ ص ٨٤٠ :

وفى هَذَا<sup>(۱)</sup> الحَديث من الفقه أنه يَرُدُّ قول مَن قال لا يكونُ الداقُ أَقل من عَشرَةِ دَراهم .

> أَلَا تَرَى أَنَّ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ <sup>(٢)</sup> – لَمْ يُنكَرُ عَلَيْهِ مَاصِنْعَ <sup>(٣)</sup> . وَفَيْهِ مِنَ الْفَقْهِ أَيْضًا: أَنْهِ لَمْ يُنكر عَلَيْهِ الصَفَّرَة لَمَا ذكر التزويجَ<sup>(٤)</sup> .

وَهَذَا مثِلُ الحَديث الآخر أَنَّهُم كانوا يُرَخِّصُون في ذلك للشابِّ أَيامَ عُرسه (٥).

وقولهُ: «مَهْيَم» كَأَنها كَلَمَةُ يَمَانيَّةُ مَعناهَا: مَا أَمرُك ؟ وَمَا هَذَا الذَى أَرَى بِكَ ، وَنحوُ هَذَا مِن الكَلام (٦).

قال الشيخ : فيه دليل على أن أقل المهر غير موقت بثىء معلوم و إنما هو على ما تراضى به المتناكحان . وقد اختلف الفقهاء فى ذلك ، قال سفيان الثورى ، والشافعى ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهوية : لا توقيت فى أقل المهر ، وأدناه هو ما تراضوا به .

قال سعيد بن المسيب : لو أصدقها سوطا لحلت له .

وقال مالك : أقل المهر ربع دينار .

وقال أصحاب الرأى : أقله عشرة دراهم ، وقدروه بما يقطع فيه يد السارق عندهم ، وزعموا أن كل واحد منهما إللاف عضو .

وانظر شرح النووي على مسلم ج ٩ ص ٢١٣ ، وفيه ذكر وتفصيل لآراء الفقهاء في ذلك .

(؛) جاء فى شرح النووى على مسلم : والصحيح فى معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروس ،ولم يقصاه، ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت فى الصحيح اللهى عن التزعفر للرجال، وكذا نهى الرجال عن الحلوق لأنه شعار النساء وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح فى معنى الحديث ، وهو الذى إختاره القاضى والمحقون .

(٥) جاء فى مشارق الأنوار ١ /٢٧٠ قوله : نهى عن المزعفر، يعنى الذى صبع بالزعفران من الثياب الرجال ، وقيل : هوصبغ اللحية به، وقد اختلف فى هذا العلماء، وشرحناه فى شرح مسلم-بما يغنى، وقد لحص النووى فى شرحه على مسلم ٩ / ٢١٦ ما ذكره القاضي عياض في ذلك . فقال :

قال القاضى : وقيل إنه يرخص فى ذلك الرجل العروس ، وقد جاء ذلك فى أثر ذكره أبو عبيد ، كانوا يرخصون فى ذلك الشاب أيام عرسه .

قال : وقيل : لمله كان يسيرا ، فلم ينكر ، قال : وقيل : كان في أول الإسلام من تزوج لبس ثوبا مصبوغا علامة لسروره وزواجه . قال : وهذا غير معروف ، وقيل : محتمل أنه كان في ثيابه دون بدنه ، ومذهب مالك، وأصحابه حواز ليس الثياب المزعقرة ، وحكاه مالك عن علماء المدينة ، وهذا مذهب ابن عمر وغيره ، وقال «الشافمي » «وأبو حنيفة » : لا يجوز ذلك الرجل .

(٦) جاء فى الكامل للمبرد ٣ / ٣٥٦ : وقوله : مهيم : حرف استفهام ( يريد بالحرف هنا الكلمة ) معناه ما الحبر وما الأمر ، فهو دال على ذلك محذوف الحبر ، وقد سبق ما قال له اللخطابي فى « مهيم » وهو قريب ما قاله « أبو عبيد » .

وجاء فى « د » و م » والمطبوع بعد ذلك : يقال ص**داق وصداق ( أى ب**فتح الصاد وكسرها ) وصدقة وصدقة ( أى بفتح الدال وضمها ) وأرادها حاشية دخل**ت فى م**تن النسخ .

<sup>(</sup>١) «هذا » : ساقطة من م .

 <sup>(</sup>٢) م ، والمطبوع : -عليه السلام - و في د . ر . ع / صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) جاء في معالم السنن للخطابي شرح أبي داو د ج ك ٣ ص ٥٨٥ :

١٣٥ ـ وقال (١) أبو عُبَيد في حَديث النبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (٢) ـ أنه كان إذا دَخل الخلاء قال: «اللهُم إِلَّى أَعوذُ بلَك من الرِّجس النَّجْس الخبيث المُخبث الشيطان الرَّجينم (٣) ».

قولُه : الرِّجشُ النِّجشُ ، زعَم الفراءُ أَنهُم إِذَا بَدَأُوا بِالنجَسُ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الرِّجسَ ، فَتَحُوا النُّونُ والجيمَ ، وَإِذَا بَدَأُوا بِالرِّجْسِ ، ثُم أَتبَعُوهُ النَّجْسَ ، كَسَرُوا النُّونُ (٤).

قولُه: الخبيثُ المُخبثُ ، فالخبيثُ : هُو ذُو الخُبث في نفسه (٥) ، والمُخبثُ : هُو النُب في نفسه (٩) ، والمُخبثُ : هُو الذي أصحالُه وّأَعوالُه خُمَثاءً

والفائق ١/٨٤ ، والنهاية ٢/٢ ، وتهذيب اللغة ٧/٧٣

<sup>(</sup>۱) ع: «قال».

 <sup>(</sup>٣) ك م ، والمطبوع : - عليه السلام - د . ع : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٣) جاء فى جه : كتاب الطهارة ، باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء الحديث ٢٩٩ ج ١ ص ١٠٩ : حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا ابن أبى موم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر – بفتح فسكون – ، عن على بن يزيد عن القاسم، عن أبى أمامة أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : «لا يعجز أحدكم : إذا دخل مرفقه – بكسر فسكون ففتج – أن يقول اللهم إنى أعود بك من الرجس النجس – بفتح الحيم وكسرها – الحبيث الخبث الشيطان الرحم، وجاء فى الباب أكثر من طريق وجاء فى تفسير غريبه : المرفق : الكنيف، وسوف نامرح بقية الكلمات فى تفسير الحديث

و انظر في هذا : خ : كتاب الوضوء ، باب ما يقول عند الخلاء ج ١ ص ه ؛ و فيه : اللهم إنى أعوذ بك من الخبث والخيائث

م : كتاب الطهارة ، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء ج ٤ ص ٧٠ ، أو فيه : اللهم إن أعوذ بك من الحيث و الحيائث

د : كتاب الطهارة ، باب ما يقول الرجل إذا دخل الحلاء ، الحديث؛ ج 1 ص ١٥ ، وفيه .... من الحيث والحبائث »

ت : كثاب الطهارة ، ياب ما يقول إذا دخل الحلاء الحديث ه ج ١ ص ١٠ وقيه : « من الحيث والحبيث أو الحيث والحيائث

ن : كتاب الطهارة ، إيَّاب القول عند دخو ل الخلاء ج ١ ص ٢٢ وفيه « اللهم إن أعوذ بك من الحيث والحياث

دى : كتاب الطهارة ، باب ما يقول إذا دخل المخرج الحديث ١٧٥ ج ١ ص ١٣٦ وفيه : اللهم إنى أعو**ذ بك من الحبث والحبائث** »

 <sup>(</sup>٤) جاء في مشارق الأنوارج ١ ص ٢٢٤ مادة / رجس : وقوله في المروثة إنها رجس أي قار ... وقوله خوم الحس ، فإنها رجس ... مثله ، وفي الشيطان الرجس النجس .

وجاء في تهذيب اللغة ١٠/٠٨٠ : « قال الزجاج : الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل »

<sup>(</sup>ه) ر : «بنفسه به .

وَهَذَا مِثْلُ قُولَهُم : فُلانٌ قُوىٌ مُقْوِ<sup>(١)</sup> ، فَالقُوىُّ فَى بَلَوْنِه ، وَ**المُقِو**ىُّ : أَن تَكُونَ دَايِتُه قُوَّيَةً ، قَال ذَلْك «الأَحمر».

وَكَادَلَكُ قُولُهُمْ: هُو ضعيفٌ تُضعفٌ ، فالضعيفُ في بَكَنَهِ ، والمُضعفُ في دابِته ، وعلَى هذا كلامُ العَرَب.

وَقَدِ يَكُونُ المُخبِثُ أَيضًا (٢) أَن يُخْبِثَ غيرَهُ : أَى يُكُلِّمَهُ الخُبِث ، وَيُفسدَهُ .

وَأَمَّا الحَديثُ الآخرُ : «أَنه كان إِذَا دَخل الخلاع قال : «اللهُم إِنِّي أَعوذُ بَكَ من الخُبثِ والخبائِث (٣) »

قال : حَدَثْنَاهُ هُشْيِمٌ ، وابنُ عُلَّيةَ ، عن عَبد العَزيز بن صُهَيبٍ ، عَن أَنس ، عَن النبيِّ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (٤)

قولُه : النُّبيْثُ : يَعْنَى الشُّرُّ ، وأَمَا الخبائثُ : فإنها ألشياطينُ (٥) .

وأَمَا الخَيَثُ بَفِرْتِحِ الْخَاءِ وَالْبَاءِــقَمَا تَنْنَى (<sup>٣)</sup> النَّارُ مِن رَدَىءِ الفَيْضَّة [ • ١١] و لحَديد <sup>(٧)</sup> . وَمَنْهُ الْحَدَيثُ الْمَرْفُوعُ : « إِنَّ الحُميَّ تَنْنِي اللَّذُنُوبَ كَمَا يَنْفَي الكِيرُ الْخَيَثُ <sup>(٨)</sup> » .

<sup>(</sup>١) ع . ك : مقوى » باثبات الياء ، وهو جائز على قلة .

 <sup>(</sup>٢) م . والمطبوع : « وقد يكون أيضا المخبث » ، والمعنى وأحد ...

 <sup>(</sup>٣) جاء في خ : كتاب الوضوء ، باب ما يقول عند الحلاء ﴿ رَضْ عَنْدُ رَا

حدثنا آدم ، قال : حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال : سعت أنسا ، يقول : كان النبي – صلى الله عليه وسلم – : إذا دخل الحلاء ، قال : اللهم إنى أعود بك من الحيث — بضمنين متنابعين — والحبائث، تابعه « أبن عرعرة» – بفتح فسكون و تح – عن شعبة ، وقال غندر — بضمالدين و فتح الدال— عن شعبة إذا أتى الحلاء .

وقال موسى عن حماد إذا دخل ، وقال سعيد بن زيند ، حدثنا عيد العزيز : إذا أراد أن يدخل .

وفى البخارى « الخبث » بضم الباء .

وانظر تخريج الحديث في الصفحة السابقة . .

والفائق ٨/١٪ ، والنهاية ٦/٢ ، وتهذيب اللغة ٧٣٧/٧ .

<sup>(</sup>١٤) د . ك : - صلى الله عليه - و الجملة الدعائية ساقطة من ع .

 <sup>(</sup>٥) جاء في تهذيب اللغة ٧/٧٣ ي تعليقا على هذا التفسير لأبي عبيد :

<sup>«</sup> وأفادونا عن أبى الهيثم أنه كان يرويه من الحبث – بضم الباء – ويقو**ل: هو جمع الحبيث ،** وهو الشيطان الذكر . قال : والحبائث : جمع الحبيثة ، وهي **الأنتي من الشاطين .** 

قلت : وهذا الذي قاله « أبو الهيثم » أشبه عندي بالتصواب من قول أبي عبيد »

<sup>(</sup>٦) تُهَدِّيبِ اللُّغَةُ ج ٧ ص ٣٣٨ « : تنفيه » بذكر عائد الصلة المنصوب ، وحدَّفه جائز .

<sup>(</sup>۷) د : «والحديث » : تصنعيف .

 <sup>(</sup>۸) انظر فی ذلك : جه : كتاب العاب ، باب الحمى الحادیث د۳۶۷ یج ۲ مس ۱۱۵۰ .
 وفیه : « الحمی كیر من كیر جهم منخوها عنكم بالماء البارد .

والنباية ٢/ه ، وتهذيب اللغة ٣٣٨/٧ .

179 وقال (1) أَيو عُبَيد في حَديث النبيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (1) : (أَنه بَيْنا هُو يَمْشَى في الطريق إذ مال إلى (٣) دَمَتُ (٤) فبال [فيه (٥)] ، وقال : (إذا بال أَحَدُ كُم فليَرْتَدُ لبَوله (٦) » .

قال (٧) : حَدَثْنَاهُ عَبَادُ بِنُ عَبَادٍ ، عَن شُعبة ، عَن أَبِي التياح ، عَن رَجُلٍ قَدْم عَن ﴿ اللَّهُ عَبَاس ﴾ [ ﴿ البن عَبَاس ﴾ للله .

قُولُه : دَمَتُ : يَعنى المكان الليّن السهل(١١).

وَقُولُه: فايَرْتُه لَبَوْله: يَعْنَى أَن يَرِتَاهَ مَكَانًا لَيِّنًا مُنْعَلَرً لِيسَ بَصُلْب ، فَيَنْتَضَعَ عَليه ، أَو مُرتَفْعًا(١٢) ، فيرجع إليه (١٣).

حدثنا موسى بن إساعيل ، حدثنا حماد ، أخبر نا أبو التباح ، قال : حدثى شيخ ، قال : لما قدم عبد الله بن عباس البصرة ، فكان يحدث عن أبى موسى ، فكتب عبد الله إلى أبى موسى ، يسأله عن أشياء ، فكتب إليه أبو موسى : إلى كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم ، فأراد أن يبول ، فأق دمثانى أصل جدار فبال ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : « إذا أراد أحدكم أن يبول ، فلير تد لبوله موضماً » .

وانظر في الحديث حم حديث أبي موسى الأشقري ج ٤ ص ٣٩٦

والفائق ١٨/١ع والنهاية ١٣٢/٢ . ومشارق الأنوار ٢٢١/١ ، وتهذيب اللغة ١٦٠/١ ومقاييس اللغة ١٩٩/٢ ، والحامع الصغير ١٨/١ .

- (v) « قال » : ساقطة من ر .
- (۸) د : « أبي العباس » تصحيف .
- (٩) « البصرة» : نكملة من ر ، و جاءت في الحديث .
  - (۱۰) « الأشعري » تكملة من د .
- (١١) « دمت» بفتح الدال و الميم وجاء في تهذيب اللغة ١٤/٠٠ شمر عن ابن شعيل الدماث : السهول من الأرض الواحدة دمثة بكسر الميم كل سهل دمث بكسر الميم ء والوادى الدمث بكسر الميم : السهل ، ويكون الدماث في الرمال وغير الرمال .
- وق مقاييس اللغة ٢٩٩/٢ : الدمث بفتح الميم : اللين، يقال : دمث المكان يدمث دمثا بكس العين، الماضي وقتحها في المضارع والمصدر وهو دمث و دمث بسكون الميم ركسرها . ويكون ذارمل . . أ. ومن ذلك المليث ...
  - (١٢) ع . م : مرتفع » وأتبت ما جاء في بقية النسخ وهو أصوب .
    - (١٣) م عليه » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>۱) ع: «قال».

<sup>(</sup>٢) م . والمطبوع : – عليه السلام ، وفي د . ع . لئة : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٣) « إلى » : ساقطة من م .

<sup>(</sup>غ) م ، والمطبوع : « دمث » -بكسر الميم و في الميم، الفتح و الكسر مع فتمع الدال- عن معالم السنن للخطاف ومشارق الأنوار ٢٢١/١ ،

<sup>(</sup>ه) «قيه»: تكملة من ع ، والفائق ٣٨/١ والنباية ١٣٢/٢

<sup>(</sup>٦) جَاءَ في د : كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ لبوله الحديث ٣ ج١ ص ١٥ ؛

وَفِي البَول(١) حَديثٌ آخرُ ، قال (٢) : حَدثناهُ عَبَّادُ بنُ عَبَّادٍ أَيضًا عَن وَاصِلٍ مَولَى الْمِيْعَ الْبَولِ ، فليَتمخر الرِّيعَ (٣) ﴿ أَوَا أَرَادَ أَحَدُكُم البَولِ ، فليَتمخر الرِّيعَ (٣) ﴿ يَعْنَى أَن اللهِ عَنَى أَن اللهِ عَنَى أَن اللهِ عَنَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى أَن اللهِ عَنَى أَن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَى أَن اللهُ عَلَى اللهِ عَنَى أَن اللهُ عَنَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ عَالِمُ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَالِكُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَا عَنْ عَالِكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَا عَا

وَمَنْهُ قُولُهُ [ عَزُ وَجُلُ (٧] : «وترى الفُلك مَواخرَ فيه (٨) » : يَعْنَى جَوَارَى . ١٣٧ ــ وقال (٩) أَبُو عُبَيْد في حَديث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (١٠) ــ أَنه لما رَأَى الشُمسَ قد وَقبَت ، قال : «هَذا حِينُ حلِّها (١١) ».

« سراقة بن جعشم – رضى الله عنه – قال لقومه : إذا أتى أحدكم الغائط فلبكرم قبلة الله و لا يستدبرها ، و ليتق مجالس اللمن : الطريقو الظلو النهر، و استمخروا الريح، واستشبوا على أسوقكم كسر الواو، وأعدوا النبل بالتشديدمع الفيم ثم الفتح » . وفي تفسير غريبه : استشبوا : استوفزوا عليها . النبل : الحجارة الصغار التي يستنجى بها .

وفيه بعد ذلك : ومنه الحديث : إذا بال أحدكم فليتمخر ألربح .

و انظر الحديث في العهاية ؛ / ٣٠٥ ، وتهذيب اللغة ٧ / ٣٨٨ نقلا عن أبي عبيد ولم أهتد إلى الحديث فيها رجعت إليه من كتب الصحاح والسنن .

- (t) «أن » : ساقطة من المطبوع رم
  - (۵) د : «لکیلا » والمعنی واحد .
- (1) جاء قى تهذيب اللغة ٣٨٧/٧ : الماخرة :السفية التى تمخر الماء : أى تدفعه بصدرها . . . والماخر : الذى يشق الماء إذا سبح . . . و . . . مخر السفينة : شقها الماء بصدرها ، والمخر ؛ صوت جرى الفلك بالرياح .

يقال: مخرت تمخر مخراً وتمخر – بفتح عين المأضي ، مع الفتح و الضم في عين المضارع – .

وعلق الأزهرى لعلى هذه النقول بقوله :

قلت : والمخر : أصله الثق ، وسمعت أعرابيا يقول : مخر الذئب بطن الشاة « أي شقها » .

- (٧) التكلة من دوفي م ، والمطبوع : تعالى .
  - (٨) سورة النحل آية ١٤.
    - (٩)ع: «قال».
- (١٠)م، والمطبوع: -عليه السلام-وفي دع.ك: -صلى الله عليه-.
- (١١) لم أهند إلى الحديث سدَّه الرواية في كتب الصحاح و السنن ، وأنظر في وقت صلاة المغرب :
  - خ: كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب ج 1 ص ١٤٠٠.
- م : كتاب الصلاة ، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ج ٥ ص ١٣٥ .
- د ۽ کتاب الصلاة ، باب في وقت المغرب الأحاديث ١٦٦ ٢٧١ ١٨٤ ج اص ٢٩٠ ٢٩١ .
  - ت : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في وقت المغرب الحدث ؛ ١٦ ج ٢ ص ٢٠٤.
    - نْ : كتاب الصلاة ، باب أو ل وقت المغرب ج ١ ص ٢٠٧.
    - جه : كتاب أصلاة ، باب رقت صلاة المغرب ج 1 ص ٢٢٤ .
      - و جاء برواية غريب الحديث في الفائق ؛ / ٥٧ ، و النهاية ٥ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>١) « فى البول » : ساقطة من د .

۲) قال ، : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٣) جاء في الفائق ٣ / ٣٥٠ :

قال (۱): حَدَثْنَاهُ مُحمدُ بن رَبِيعة ، عَن عَبد الله بن سَعيد بن أَبي هند (۲) ، عَن أَبِيه ، عن عُبَيد الله بن عَبد الله بن عُتْبَة ، رَفعَهُ (۳).

قولُه : حينُ حلِّها (٤): يَعني صَلاةً المَغرب.

وقولُه : وَقَبَت : يَعْنِي غَابَت وَدَخلت مَوضَعُها، وَأَصلُ الوَقْبِ الدخولُ .

يُقالُ : وَقب الشيءُ يَقبُ وَقُوبًا ، وَوَقْبًا (٥) : إذا دَخل (٦)

وَمنهُ قُولُ الله \_ تبارَك وَتعالَى (٧) \_ : «وَمن شرِّ غاستي إِذَا وَقبَ (٨) » هُو في التفسير : الليلُ إِذَا دَخل .

وَفَى حَديثِ آخرَ أَنه القَمَرُ

قال (٩): حَدثناهُ يَزيدُ بنُ هَارُون (١٠)، عَن ابن أَبى ذئبٍ، عَن الحَارِث بن عَبدالرحمن، عَن أَبى سَلمة ، عَن عائشة [\_رَضي الله عَنها (١١)\_] قالت :

أَخذ رَسُولُ الله [ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (١٢) ] بيَدى ، فأَشارَ إِلَى القَمَر [١١٦] فقال:

<sup>(</sup>١) «قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) في ر : عبد الله بن سعد في موضع «سعيد » والصواب ما أثبت ، وسقط من رد « بن أبي هند » .

<sup>(</sup>٣) أضاف صاحب ع « أنه لما رأى الشمس قد وقبت ، قال : هذا حين حلها » تكرارا .

<sup>(</sup>٤) « قوله : حين حلها » : ساقط من .

<sup>(</sup>ه) د : وقبا و وقوبا ، وهما بمعنى .

<sup>(</sup>٦) « إذا دخل » : ساقط من م .

و جاء في مفاييس اللغة ٢ / ١٣١ ، يقال : . . . وقبت عيناه : غارتا ، ووقب الشيء نزل ووقع ٠

وجاء في تهذيب اللغة ٩ / ٤ ٣٥ نقلا عن الفر اء : الغاسق : الليل إذا وقب : إذا دخل في كل شيء دو ا .

<sup>(</sup>٧ ) في د : «عُزُ وجل » ، وفي م : « تعالى » .

<sup>(</sup>٨ ) سورة الفلق الآية ٣ .

<sup>(</sup>٩) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>۱۰) « این هارون» : ساقطة من د .

<sup>(</sup>١١) الحملة الدعائية : تكملة من د .

<sup>(</sup>١٢) « صلى الله عليه برسلم » : تكملة من ر . م وفى ع – صلى الله عليه– .

«تَعَوَّذِي بِاللهِ مِن هَذَا ، فإن هَذَا هُوَ الغاسِقُ إِذَا وَقَبِ (١) ».

وَقَدْ يَكُونُ (٢) أَن يَكُونُ وَصَفَه بِذَلِكُ ؟ لِأَنْهُ يغيبُ كُمَا قَالَ فَى الشَّمْسَ حَيْنَ وَقَبِّتَ : يَعْنَى غَابَّتَ .

١٣٨ - وَقَالَ <sup>(٣)</sup> أَبُو عُبَي**دٍ ف**ي حَديثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (٤) ـ أَنَّهُ قَالَ (٥) : « أَلِظُّوا بِيَاذَا الجَلال وَالإكرامُ (٦) <sub>» .</sub>

قولُه(١٠): أَلْظُوا: يَعْنَى(١١)الزُّمُوا ذَلْكُ، وَالْإِلْظَاظُ: اللُّزُومُ لَلشِّيءِ (١٢) والمثابَرةُ عَليه.

حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا المؤمل- بكسر الميم المشددة- عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : «ألظوا بياذا الجلال والإكرام » .

قال (أبو عيسى ) هذا حديث غريب ، وليس بمحفوظ ، وإنما ير رى هذا عن حماد بن سلمة عن جميد عن الحسن ، عن النهى -- صلى الله عليه وسلم- .

و هذا أصح ، و « مؤمل » غلط فيه ، فقال عن حماد ، عن سميد ، عن سميد ، عن أنس: و لا يتأبع به و جاء الحديث في حم حديث ربيعة بن عامر - رضي الله عنه – ج ٤ ص ١٧٧

وانظره فى الفائق ٣١٧/٣ ، والجامع الصغير ٢٠٢/ ، والنباية ٢٥٢/٤ ، وتهذيب اللغة ٣٦٢/١٤ ومقابيس اللغة ٢٠٦/٥ ، وذكر صاحب الجامع الصغير أنهجاء فى النساق ، ومستدرك الحاكم عن ربيعة بن عامر .

- (v ) في د : : يروى هذا الحديث » ، في موضع : « وبعضهم يرويه » .
  - (λ) هذه ألرواية ساقطة من م ، والمطبوع .
- (۹ ) عیارهٔ د : ویروی عن هوف ... وفی ع : « یروی هذا عن موف ... »
  - (١٠) ع : قال : والصواب ما أثبت عن بقية النسخ .
    - (١١) يعنى : ساقطة من أم .

<sup>(</sup>۱) جاء ق ت : كتاب تفسير القرآن ، باب ومن سورة المعوذتين الحديث ٣٣٦٦ ج ٥ ص ٤٥٠ : حدثنا محمد بن المثى ، حدثنا عبد الملك بن عموو العقيرى ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أن الذي – صلى الله عليه وسلم – نظر إلى القمر ، فقال : ياعائشة : استعيلى بالله من شر هذا : فإن هذا الناسق إذا وقب . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

و انظر فيه حم : حديث عائشة – رضي الله عمها ح ج ٢ ص ٩١ ، ٢٠٦ .

والفائق ٣/٧٣ ، والنهاية ٣/٣٩٩ ، وتهذيب اللغة ٩/٤٥٣

<sup>(</sup>٢) ع . م ، والمطبوع : يجوز ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ و دو تعبير تكرر في الكتاب .

<sup>(</sup>۴) ع : « قال » .

<sup>(</sup>٤) م ، والمطبوع : – عليه السلام – وفي د . ع . ك : – صلى الله عليه – . .

<sup>(</sup>ه) « أنه قال » ؛ ساقط من م والمطبوع ، وأراه تصرفا في العبارة .

<sup>(</sup>٦) جاء في ت : كتاب الدعوات باب ٩٦ الحديث ٣٥٢٥ ج ٥ ص ٥٤٠ :

<sup>(</sup>١٢) م ، والمطبوع وتهذيب اللغة ٣٦٢/١٤ : لزوم الشيء ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وهما بمعني .

يقالُ : أَلظَظْتُ بِهِ أَلِظُّ إِلْظاظاً ، وفُلانٌ مُلِظًّ بِفُلانِ : إِذَا كَانَ مَلازِمَهُ(١)لَا يِمَارِقُهُ ، فَهذا بِالظَّاءِ ، وِبِالأَلْفَ فِي أُولِهِ .

وَأَمَّا لَطَطْتُ (٢) \_ بالطاه \_ في غير هَذا الحَديث (٣) ، فإنه بغير أَلف .

يُقَالُ : لططتُ (٤) الشيءَ أَلُطُه لطًّا ، مَعناهُ (٠) : سَتَرْتُه ، وَأَخفيتُهُ ، قال «الأَعشي » :

وَلَقَد سَاءَهَا البَياضُ فَلَطَّت بحجاب من دُوننا مَصدُوف (٦) وَيُرْوى : «مَصرُوف » . (٧)

قال أَبو عُبَيدٍ وَقد يَكُونُ اللَّطُّ أَيضًا في الخبر أَن تكْتُمَه ، وتُظهرَ غيرَهُ (^) ، وَهُو مِن السَّتر أيضًا ، وَمَنهُ قولُ عَباد (^) بن عَمْرو الذَّهْليِّ :

وَإِذَا أَتَانَى سَائِلٌ لَمْ أَعْتَلِلُ لِأَلْطَ مِن دُونَ السَّوامِ حَجَابِي (١٠)

وقه ذكر الزنخشري الموضوع كله في الفائق مادة /صبح ج ٢ ص ٢٧٨

وانظر النهاية ٤/٠٥٠ وتهذيب اللغة ٢٩٧/١٣ م

وبرواية غريب الحديث جاء في تهذيب اللغة ٢٣ / ٢٩٦ منسوبا للأعشى نقلا عن أبي عبيد ، وكذا في اللسان / لطط (٧) ويروى : «مصروف »ساقطة من د . ر . وجاء في الأساس/ لطط، منسوبا للاعثى برواية الديوان .

(٨)ع: «أن يكتمه ، ويظهر غيره » بباه الغائب .

(٩) في ه مش مُديب اللغة ١٣ / ٢٩٧ : « عبالة » وأراد تصحيفا – .

(١٠) هكذا جاء غير منسوبا في تهذيب اللغة ١٣ / ٢٩٧ ، ونسبه المحقق نقلا عن التكلة ، وجاء غير منسوب كذلك في اللسان / لطط ، وذكر محقق النريب المطبوع انه جاء في الأساس ( لطط ) منسوبا . « لعباد » . والسوام : كل ما رعى من المال في الفلوات إذا نحلي وسوسه يرعى حيث شاء ، عن اللسان / سوم .

<sup>(</sup>١) ع : « ملازماً وفي م : بالمطبوع : ملازماً له »

<sup>(</sup>٢) د : « لظظت « بظاء معجمة مهثرثة ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) جاء كلام رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لطيفة بن أبى زهير النهدى ، وقد أقبل على الرسول – صلى الله عليه وسلم – في و فدقومه ، لما قدمت الوفود على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأعلن إسلامه وإسلام قومه ، وشكا للرسول ما أصاب بلاده من قحط . فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – « .. اللهم بارك لحم في محضها ومحقضها وملقها . . . لكم بأيني نهد و دائع الشرك ، ووضائع الملك ، لاتلطط في الزكاة ، ولا تلحد في الحياة ، ولا تتاحل الحياة ،

<sup>(</sup>٤) ما يمد « لططت » إلى هنا ساقط من م لانتقال النظر ، و لم يستدرك محقق المطهوع النقص من ر .

<sup>(</sup>٥) تَهَدَّيْبِ اللَّفَةِ ٣ / ٢٩٧ : « أي » في سوضع «معناه » وفي ع : «ومعناه » .

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة - من الخفيف - للأعشى ميمون بن قيس ورواية الديوان ٣٤٩ « مسلوف » بالسين المرققة في موضع « مصلوف » ، بالصاد ، وفي تفسير ع بالديوان : سدفت الموأة القناع : أرسلته ، ويقصد بالحجاب المسدوف الخضاب .

١٣٩ \_ وقال (١) أَبُو عُبَيدٍ في حَديث النبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلمَ (٢) \_ :

«إِنِّى قد نُهيتُ عَن القراءَةُ في الرُّكُوعِ والسَّجود ، فأَما الرُّكُوعُ ، فَعَظَّموا اللهَ فيه ، وَأَمَا السَّجودُ ، فأَكثرُوا فيه من (٢) الدُّعاءِ ، فإنه قَمَنُ (٤) أَن يُستجابَ لكُم (٥) » .

قال (٦): حَدَّثناهُ إِسَاعِيلُ بنُ جَعَفَر ، عَن سُليمان بن سُحَيم ، عَن إبراهيمَ بن عَبد الله بن مَعْبَد بن عَباسٍ عَن أَبيه ، عَن ابن عَباسٍ ، عَن النبيِّ [ ـ صَلَّى اللهُ عَليه وَسَلمَ (٧) \_ ] .

ُ قُولُه : قُمَنُ <sup>(٨)</sup> : كقولك : جَديرٌ ، وحَرَىٌ أَن يُستجابَ لكُم .

يُقالُ : فُلَانُ قَمَنُ أَن يَفَعَل ذاك (٩) ، وَقَمِنٌ أَن يَفَعَل ذاك (١٠) ، فَمَن قال : قَمَنُ أَرادَ المَصدَرَ ، فلم يُثنِّ ، وَلم يَجْمَع ، وَلم يُونِّتُ .

« ألا و إنى قد نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو صاجداً ، فأما الركوع ، فعظموا فيه الرب – عز وجل – وأما السجود ، فاجتهدوا في الدعاء ، فقمن أن يستجاب لكم » .

وا نظر في ذلك : ﴿ خَ : كتاب الصلاة ، باب التسبيح و الدعاء في السجو دج ١ ص ١٩٩ .

د : كتاب الصلاة ، باب في الدعاء في الركوع و السجود الحذيث ٨٧٦ ج ١ ص ٥٥٥ .

ت : كتاب الصلاة ، باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود الحديث ٢٦٤ ج ٢ ص ٥٠

ن : كتاب الافتتاح ، باب النهي عن القراة في الركوع . ج ٢ ص ١٤٧

جه : كتاب إقامة الصلاة ، باب التسبيح في الركوع و السجود ح ١ ص ٢٨٧ .

والفائق ٣ / ٢٢٥ ، والنهاية ٤ / ١٢١ ، وتهذيب اللغة ٩ / ٢٠٣ .

- (٦) «قال : ساقطة من ر .
- (٧) صلى الله عليه و سلم : تكملة من ر ، ، و في د . ع : صلى الله عليه .
- (٨) ع : « قن » بكسر الميم ، وهو بالكسر وصف يثنى ويجمع ومثله قمين ، جاء فى مقاييس اللغة ٥ / ٢٣ يقال : هو تمن ( بفتح الميم ) أن يفعل كذا، لا يثنى ولا يجمع إذا فتحت ميمه ، فإن كسرت أو قلت : تمدين ثنيت وجمعت، ومعنى قمين : خليق .

<sup>(</sup>۱) خ: «قال».

 <sup>(</sup>٢) م ، و المطبوع : -عليه السلام -، و في د . ع . ك : - صلى الله عليه -.

<sup>(</sup>٣) من : ساقطة من م.

 <sup>(</sup>٤) -قمن بفتح الميم وكسرها - وفي الميم الفتح والكسر ، وهو على الفتح مصدر ، وعلى الكسر وصف .

<sup>(</sup>ه) جاء في م : كتاب الصلاة ، باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود : ج ع ص ١٩٦ حدثنا يحيى ابن أيوب ، حدثنا إساعيل بن جعفر ، أخبر في سليهان بن سحيم ، عن أبير اهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عباس ، قال : كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم – السير ، ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال : اللهم هل بلغت ثلاث مرات، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرويًا يراها العبد الصالح ، أو ترى له – بالغباء للجهول – ثم ذكر بمثل حديث سفيان » وحديث سفيان بن عينية في الرواية السابقة :

<sup>(</sup>٩) د : « ذلك » و المعنى و احد .

<sup>(</sup>١٠) م ؛ و المطبوع : ذلك .

يُقالُ : هُمَا قَمَنُ أَن يَفَعَلَا ذَاكَ (١) ، وهُمْ قَمَنُ أَن يَفَعَلُوا ذَاكِ (١) ، وَهُن قَمَنُ أَن يَفَعَلُوا ذَاكِ (١) . وَمَن قَال : هُمَا قَمَنُان ، يَفَعَلْن ذَاك (٢) . وَمَن قَال : قَمَنُ أَرادَ النعت ، فَثنى ، وَجَمِعَ ، فقال (٣) : هُمَا قَمَنْان ، وَيَجَمَعُ وَهُم قَمَنُون ، ويُوَنِّنُتُ [١٩٧] عَلَى هَذَا ، ويَجَمَعُ

وفيه لُغتان ، يُقالُ: هُوَ قمن أن يَفعَل ذاك ، وَقمينُ أن يَفعَل ذاك ، قال « قيسُ ابنُ الخطيم الأَنصاريُ » :

إذا جاوز الاثنين سرٌّ فإنه بنتٌّ وتكثير الوُّشاة قمين (١)

١٤٠ وقال (°) أبو عبيد في حَديث النَّبيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّمَ (١) في المغازي ، وَذَكَر قُومًا مِن أَصِحَابِه كانوا عُزَاةً (٧) ، قَقُتلوا ، فَقالَ رَسُولُ الله(٨) [- صَلَّى الله عَلَيه ] وسَلَّمَ (١)\_] :

«يَالَيتَنَى غودرْتُ مَع أَصحاب نُخصُ الجَبَل (١٠)

وجاه فى اللسان – نثث : النث : نشر الحديث ، وقيل : هو نشر الحديث الذى كنمه أحمق من نشره ، نثه يغثه وبنثه نثا : : إذا أفشاه » .

وفى اللسان / قمن : قال « ابن كيسان » قمين بمعنى حرى ، مأخوذ من تقمنت الثيء : إذا أشرفت عليه أن تأخذه . غيره: هو مأخوذ من القمين بمعنى السريع والقريب .

(ه)ع: «قال».

حدثنا عبد الله ، حدثنى أبى ، ، حدثنا يعقوب ، حدثنا أبى ، عن ابن إسحاق ، حدثنى عاصم بن عمرو بن قنادة ، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ، قال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول – إذا ذكر أصحاب أحد : « أما والله لوددت أنى غودرت مع أصحاب نحض الحبل » : يعنى سفح الجبل . وفيه « نخض » بالضاد المعجمة ، وأراه – والله أعلم – تحريفا .

و جاء في الفائق ٣ / ٢١١ : « ليتني غودرت مع أصحاب نحص الجبل » بالصاد المهملة .

وأنظر النهاية ه / ٢٨ ، وتهذيب اللغة ؛ / ٢٥١ ، والسان (نحصُ) والصحاح (نحصُ).

<sup>(</sup>١)م، والمطبوع: «ذلك».

<sup>(</sup>٢) مثال التأنيث : ساقط من ع .

<sup>(</sup>٣)ع : «يقال ».

<sup>(</sup>٤) ديوان قيس بن الخطيم ٢٨ ، و له جاء و نسب في تهذيب اللغة ٩ / ٣ ، ٣ ، و اللسان/ نشت –قمن ، ثني .

 <sup>(</sup>٦) م ، والمطبوع : -عليه السلام - ، وفي د . ع . ك : - صلى الفعليه -

<sup>(</sup>٧) جاء بعد ذلك في د : « و يروى أن هذاكان في يوم أحد » و أراها حاشية دخلت في أصل النسخة .

<sup>(</sup>۸) د : « الن<sub>ب</sub>ي » .

<sup>(</sup>٩) – صلى الله عليه وسلم –: « تكملة من ر . م ، و في د . ع : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>١٠) جاء في حم : حديث جابر بن عبد الله ج ٣ ص ٣٧٥ :

فَالنَّحْصِ (لا): أَصِلُ الجَبل وَسَفيحِه ، وقَولُه : غُودرْتُ ،يَقُولُ (٢): لَيتَنبي (٣)تُركُتُ مَعَهم شَهيداً مِثنَهم ، وكُلُّ متروكِ في مَكان ِفَقَد غُردرَ فيه .

وَمنه قَولُه [\_ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٤)</sup>\_]: «مَالهَذَا الكتابِ لَا يغادر صَغيرَةً وَلَا كَبيرَةً إِلاَّ أَحْصاهَا (٠)»: أَى لَا يَتركُ شَيئًا .

وَكَذَلِكَ أَغَدَرْتُ الثَّبِيَّ تَرَكُّهُ (٦) ، إِنَّمَا هُو أَفْعَلْتُ مِن ذَلِكَ ، قُول (٧) الواجز:

- \* هَلْ لَكِ وَالعَائِضُ مِنْكُ عَائِضُ \*
- ر \* في هَجْمَة يُغْدِرُ مِنْها القابض \*
  - (١) ر . م : النحض بفعاد معجمة بحريف من الناسخ .
  - (۲) د . ر : «يعني » وفي موضع « يقول » ، وسقطت من م .
    - (٣)ع: «ياليشي».
    - (٤) «عز و جل » : تكملة من د ، وفي ر . م : « تعالى » .
      - (٥) سورة الكيف ، الآية ٩ ؛ .
- (٦) جاء في أفعال السرقطي باب فعل وأفعل باختلاف معي ٢ / ١٥، وغدرت الشاة : تخلفت عن الغنم وغدرت الناقة : تخلفت عن الإبل بكسر الدال في الماضي وأغدرت الشيء تركته .
  - (٧) د . ر . م والمطبوع: «قال».

هكذا جاء في د . ع . ك : « والعائض منك عائض » و في المطبوع نقلا عن ر . م والعارض منك عائض. و يرواية ر . م جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ٣ / ٦٨ ، ومقاييس اللغة ٤ / ١٨٨ وقبل البيتين :

يا ليل أسقالة البريق الوامض

إلا أن رواية البيت الأخير : • يسير منها » ف موضع : « يغدر منها » وجاء الرجز غير منسوب في أفعال السرقسطى ٢ / ٢٠٢ وقبل البيتين بيتان آخوان هما :

> يا ليل أسقاك البويق الوامض والديم الغادية الفضافض

ونسب في تهذيب اللغة ١ / ٥٠ \$ واللسان أعرض لأبي محمد الفقعي وأنظر فيه اللسان ( عرض ~ عوض – قبض - هجم ) وجاء الرجز في تهذيب ألفاظ ابن السكيت ٢٠ منسوبا لعبد الله بن ربعي الخذامي وروايته :

يا اسم آسقاك البريق الواحض والديم الفادية الفضافض هل لك والغائض منك عائض في هجمة يغدر منها القابض

وقال ابن برى في حواشيه او والذي في شعره والعائض مثلث عائض : أي والعوض مثلث عوض ، كما تقول ؛ الهمية مثك همة . قالَ «الأَصمعيُ »: القابضُ هُو (١) السائقُ السَّريعُ السَّوق .

يُقَالُ : قَبَض يَقبضُ قَبْضًا : إِذَا قَعَل ذَلَكَ .

وَقُولُه : يُغْدُرُ مِنْهَا ۚ ، يَقُولُ : لَا يَقَدِرُ عَلَى ضَبُطِهَا كُلِّهَا مِن كَثْرَتِها وَنَشَاطِهَا حَتَّى يُغْدِرَ يَعْضَها : [أَي (٢)] يَنْرُكُه .

المُبعَث اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٤) أَبُو عُبَيد في حَديث النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّمَ (٤) – في المَبعَث حينَ رَأَى «جِبْريلَ» [ عَليه السَّلامُ – (٥)] ، قالَ : « فَجُنْشُتُ [ منهُ(١)] فَرَقاً (٧) » . ويُقالُ : فَجُنْشُتُ (٨) .

ويك ( الكسائي " : المَجْؤُوثُ والمَجَثُوثُ جَميعاً : المَرْعُوبُ الْفَرْعُ ( ٩٠ .

قَالَ (١٠) : وَكُذَّلُكَ الْمَزُوَّوْدُ ، وقَد جُمُثُثَ ، وَجُثُّ ، وَزُمُّدَ (١١) .

(٩) ﴿ مَنْهُ ﴾ : تَكُلُّةُ مِنْ عَ ، وَجَاءَتُ فِي مَثِنَ أَخَلَدَيْثُ بَكُتُبِ الصَّحَاحِ .

(٧) جاء فى خ : كتاب بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين ، والملائكة فى الساء آمين ، ج ٤ ص ٨٤ : حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبر نا الليث ، حدثنى عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : سمعت أيا سلمة ، قال : أخبر فى جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه سمع الذي - صلى الله عليه وسلم - يقول «ثم فتر عنى الوحى فترة ، قبينا أنا أنشى سمدت صوتاً من الساء ، فرفعت بصرى قبل الساء ، فإذا الملك الذي جاءنى « بحراء » قاعد على كرسى بين الساء والأرض فجئت أهلى فقلت : زملونى زملونى فأنزل الله - تعالى - « يأيها المدثر » إلى قوله « والرجز فاهجر » .

قَالَ أَبُو سُلَّمَةً : والرَّجْزِ : الأوثانُ .

و انظر في ذلك : ﴿ خ : كتاب تُفسِّير شور القرآن - تُفسير خورةُ المُناثُر ج ٦ ص ٤٧٠ .

م : كتاب الإيمان ، باب بدء الوحى ج ٢ ص ٢٠٦ وفيه « فجثثتٌ ﴾ وفعيثتٌ » .

ت : كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة المدثر الحديث ٣٣٢٥ ج ٥ ص ٢٢٨،

حم : حديث جابر بن عبد الله ج ٣ ص ٣٠٦ ، وجاء في أكثر بن موضع منه .

والفائق ١ / ١٨٣ ، والنهاية ١ / ٢٣٢ ، ومقاييس اللغة ١ / ٠٠٠ ، وتهذيب اللغة ٣ / ٢٠٠ .

- (۸) ر . ع . م ، و المطبوع : « جثثت » ـ
  - (٩)ع: « والفزع » . ٠
  - (١٠) «قال»: ساقطة من «م»

(١١) جاء في مقاييس اللغة ١ / ٥٠٠/عات : الجيم والهمزة والثاء كلمة واحدة تدل على ألفزع ، يقال ، جثث يجأث ، بالبناء للمجهول ـــــ: إذا أفزع ، وفي الحديث : «قجئت منه فرقا» .

و فيه ١/٠٥٥ كذلك : جأف : الجيم و الهمزة و الفاء كلمة و احدة تدل على الفزع، وكأن الفاء بدل من الثاء، يُقتال : حبث الرجل مثل جئث — بالبناء للمعهول .

وفيه ٣ / ٣ ٤ : زأد : الزاي والهمزة والدال كلمة واحدة تدل على الفزع ، يقال : زؤد الرجل : إذا أفزع .

<sup>(</sup>١) « هو » : سأقطة من م .

<sup>(</sup>٢) «أي »: تكملة من د.ع.

<sup>(</sup>٣)ع: «قال »

<sup>(</sup>٤)م، والمطبوع: –عليه أنسلام – ر في د . ع . ك : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>a) - عليه السلام - : تكلة من د . ع . م ، و المطبوع -

قَالَ (١) فَأَتَى «خَديجَةَ »[ ـرَحمَها اللهُ ـ(٢) ] ، فَقَالَ : «زمَّلوني »·

قَالَ : فَأَتَتُ «خَديجَةُ » ابنَ عَمِّها «وَرَقَةَ بنَ نَوْفَل » وَكَانَ نَصْرِ انيًّا ، قَد قَرَأَ الكُتُبَ ، فَحَدَّثَتُهُ بذَلك ، وَقَالَت : إِنِيِّ أَخافُ أَن يَكُونَ قَد عُرضَ (٣) لَهُ .

فَقَالَ: لَئِن كَانَ مَاتَقُولِينَ حَقًّا ، إِنَّهُ لَيَأْتِيهِ النَّامُوسُ الَّذِي كَانَ يَأْتَى مُوسَى \_ صَلَّى اللهُ عَلَمه\_ (١)

قالَ أَبو عُبَيد : وَالنَّامُوسُ (٥) هُو صاحبُ سرِّ الرَّجُلِ الذي يُطلعُه عَلى بَاطن أَمره ، وَيَخُصُّهُ بِما يَستُرُد عَن غَيره .

يُقَالُ (٦) منهُ : نَمسَ الرَّجُلُ يَنْمِسُ (٧) نَمْسًا، وقَد نَامَسْتُهُ [١١٨] مُنامَسَةً أَ، إذا سارَرْتُهُ ، قالَ «الكُميتُ » :

فَأَبِلغْ يَزِيدَ إِن عَرَضْتَ وَمُنذراً وَعَمَّهُما والمُسْتَسرَ المُنامِسَا (٨) فَهَذَا مِن (٩) النَّاموس .

وَقَى حَدِيثُ آخِرَ فَى غَيرِ هَذَا المَعْنَى : القَامُوسُ ، فَذَلِكُ (١٠) قَامُوسُ البَحر ، وَهُو وَسَطُهُ ، وذَلِكَ لِأَنَّه لَيسَ مَوضعُ أَبعدَ غَوراً فِي البَحرِ منهُ ، وَلَا المَاءُ فيه (١١) أَشَدَّ انْقَمَاسًا منهُ فِي وَسَطه (١٢).

<sup>(</sup>١) «قال » : ساقطة من ع .

<sup>(</sup>٢) « رحمها ألله » : تكلة من م و المطبوع .

<sup>(</sup>٣) أى عرض له عارض ، فحذف الفاعل ، و بني الفعل للمجهول ، وأقيم الحار و المحبرور مقامه .

<sup>(</sup>٤) في ع . م . و المطبوع : – عليه السلام – و في ر : صلى الله عليه و سلم ، و هي ساقطة من د .

<sup>(</sup>ه) د : ۱ الناموس » و المعنى و احد .

<sup>(</sup>٦)ع: «ويقال».

<sup>(</sup>٧) أي بفتح عين الماضي وكسر عين المضارع .

<sup>(</sup>٨) رواية المطبوع : «وعميهما » ، وجاء الشاهد منسوبا للكيت في تهذيب اللغة ٢٠ / ٢٠ وفيه « عميهما » من غير واو ، تصحيف ، وقد نقله الأزهري عن أبي عبيد ، و له نسب في اللسان / نسب .

<sup>(</sup>۹) ر: « هو ».

<sup>(</sup>١٠) ر . م ، والمطبوع : « ذلك » والمعني واحد .

<sup>(</sup>١١) « فيه » : ساقطة من م .

<sup>(</sup>١٢) لعله يشير بالحديث الآخر إلى حديث ابن صباس – رضى الله تعالى عنهما – وقد سئل عن المد والحزر ، فقال : ملك موكل بقاموس البحار ، ، فاذا وضع قدمه ، فاضت ، وإذا رفعها غاضت . وأنظر فيه الفائق ٣ / ٢٢٦ ، والنهاية ٤ / ١٠٨.

وَأَصْلُ (١) القَمْسِ الغَوصُ ، قالَ « ذو الرُّمَّة » يَذكُرُ مَطَراً عندَ سُقُوط الثَّريَّا :

أَصَابَ الأَرضَ مُنْقَمَسُ الثَّريَّا ، وَهُو مُنْقَمسُها ، وَإِنَّما خَصَّ الثَّريَّا ؛ لأَنَّ العَرَب،
أَرادَ أَنَّ المطرَ كَانَ عندَ سُقُوط الثَّريَّا ، وَهُو مُنْقَمسُها ، وَإِنَّما خَصَّ الثَّريَّا ؛ لأَنَّ العَرَب،
تقولُ : لَيسَ شَيُّ مِن الأَنْواءِ أَغزَرَ مِن نَوْءِ (٣) الثَّريَّا ، فَأَبطلَ الإِسْلامُ جَميعَ ذَلكُ وَقُولُه (٤) : بساحية (٥) : يَعنى أَنَّ المَطرَ يَسحُو الأَرضَ : يَقشرُهَا ، ومنهُ قِيلَ : سَحَوْت القِرْطَاسَ ، إِنَّما هُوَ قَشْرُكَ إِيَّاهُ والطِّلَالُ جَمعُ طَلِّ (٦)

١٤٢ - وَقَالَ (٧) أَبُو عَبَيدٍ في حَديثٍ النَّبِيِّ - صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (١) - أَنَّه سُمُلَ عَنَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) - أَنَّه سُمُلَ عَنَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) - أَنَّه سُمُلَ عَنَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١) :

« إِخْفَظْ عَفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ، ثُمَّ عَرِّفْهَا [سَنَةً (٩)] فَإِن جَاءَ صَاحِبُها فَادْفَعْها إِلَيه » قيلَ : فَضَالَّةُ الغَنَم ؟

قَالَ : «هَى لَكَ ، أَو لِأُخيكَ ، أَو للذِّبُ ، (١٠) . قَيلَ (١١) : فَضَالَّةُ الإبِل ؟

<sup>(</sup>١) ع : « فأصل » : وماأثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>٢) برواية غريب الحديث جاء في ديوان ذي الرمة ٤٤٨ ، ويلتني التفسير الذي فسر به البيت في الديوان مع عبارة أبي عبيد إلى حد بعيد .

وله جاء منسوبا في تهذيب اللغة ٢٦/٨ ، واللسان / قمس ، وجاء غير منسوب في أفعال السرقسطي ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) « نوء » : ساقطة من ر. م والمطبوع .

<sup>(</sup>غ) ع : « قوله » والمعنى البحد .

<sup>(</sup>ه) د : « بساحته » ، تحریف .

 <sup>(</sup>٦) « والطلال جمع طل » : ساقطة من د . و جاء بعد ذلك في تفسير البيت في الديوان : « و هو الندى » .

وقد جاء في هذا في النسخة ك عبارة :

<sup>«</sup> قال أبو عَمَّانَ : قرى على عبيد ، وأنا أسمع » ثم خط على العبارة عند المقابلة ، لأنه أدخلها في صلب النسخة ، وهي حاشية قراءة تدل على أن النسخة منقولة عن نسخة قرئت على أبي عبيد .

<sup>(</sup>٧) ع . ك : » قال » .

 <sup>(</sup>A) م ، المطبوع - عليه السلام - و في د . ع . ك : - ضل الله عليه - .

<sup>(</sup>٩) « سنة » : تكملة من م ، وعنها نقل المطبوع، وجاءت في أصل الحديث .

<sup>(</sup>۱۰) د : « وللذئب » ، تصحیف .

<sup>(</sup>۱۱) م: «قال».

فَقَالَ (١): « مَالَكُ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذِاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَرِدُ المَاءَ ، وَتَأْكُل الشَّنجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (٢) ،

قَالَ (٣) حَكَّثَنَاه إِسَاعِيلُ بنُ جَعَفُر ، عَنِ رَبِيعَةَ بِنِ أَبِي عَبِد الرَّحِمن ، عَنْ "يَزيد" مَوْلَى ﴿ الْمُنْبَعِثِ ﴾ ، عَن زَيد بن خالد الجُهَني ۗ ، عَن النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ ؛ ﴾ \_ . أُمًّا قُولُه : احفَظْ عفاصَها وَوكاءَها : فَإِنَّ العفاصَ هُوَ الوعاءُ الذي(٥) تَكُونُ فيه النَّفَقَةُ ، إِنْ كَانَ مِنْ جِلْدٍ أَوْ عُرِقَةً ، أَو غَير ذَلك ؛ وَلَهْذَا يُسمَّى (١) الجلدُ الذي يُلْبَسُهُ (٧) رَأْسُ القَارورَة العِفاصُ ؛ لأَنَّه كالوعاءِ لَهَا (٨) ، وَلَيْسَ هَامًا بِالصَّامِ .

(۱) ع: «قال »

(٢) جاء في خ : كتاب اللقطة، باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه ؛ لأنها وديعة عقده، ج ٣ ص ٥٠٥ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا إساعيل بن جعفر ، عن ربيعة بن عبد الرحمن ، عن يزيد مولى المنبعث ، عن زيد بن خالد الجهني – رضي الله عنه – أن رجلا سأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن اللقطة ، قال : عرفها سنة ، ثم اعرف وكماءها وعفاصها ، ثم استنفق بها ، فان جاء ربها ، فأدها إليه .

قالواً : يارسول الله ؟ فضالة الغنم ؟ قال : خذها ، فانما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب . قال : يارسول الله ؟ فضالة الإبل؟ قال : فغضب رسول الله – صلى الله عليَّه وسلم حسيَّى احسرت ومجتَّفاه ، أو احسر وجعهه ، ثم قال : مالك ولها ؟ معها حذاؤها وسقاوًها ، حتى تلقى ربها ، وجاء في كتاب اللقطة عن زيد بن خالد الحهني بأكثر من وجه ، وفي بعضها : « ترد الماء ، وتأكل الشجر ، وأنظر في الكتاب باب ضالة الإبل . باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة . باب من عرف اللقطة .

وانظر في الحديث :خ : كتاب العلم ، ياب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره ج ١ ص ٣١ خ : كتاب الطلاق ، باب حكم المفقود في أهله ومثاله ج ٦ ص ١٧٤

م : كتاب اللقطة ، باب التمريف باللقطة ج ۱۲ ص ۲۰

د : كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة الأحاديث ١٧٠١ : ١٧٠٤ ج ٢ ص ٣٣١ : ٣٣١ ت : كتناب الأحكام ، باب ما جاء في اللفطة وضالة الإبل والغنم الحديثان ١٣٧١–١٣٧٢

ج ٣ س 102 - 005

جه : كتاب اللقطة ، باب ضالة الإبل والبقر والغم ٢٥٠٤ ج ٢ ص ٨٣٦

ط : كتاب الأقضية ، باب القضاء في اللقطة ج ٢ ص ٢٢٦ من تنوير الحوالك

حم : حَدَيْثُ عَبِدُ أَلِلْهُ بِنَ عَمْرَ جِ ٢ صَ ١٨٠ وَجَاءً فِي أَكْثُرُ مِنْ مُوضِعٍ مِنْ مُسْلُدُهُ .

حم : حدیث زید بن خالد الحهی ج ؛ ص ۱۱۵

و انظر تحريج الحديث رقم ١٤ ، والفائق ٦/٣ ، والنهاية ٣/٣٣ ، وتهذيب اللغة ٢/٣٪

(٣) «قال » : ساقطة من ر .

٠ (١) د ع . ك : - مل الله عليه - .

(ه)ع: «الْقى» ـ

(٦) ر . م ، والمطبوع : «سمى » على المه ي .

(٧) ر . م ، والمطبوع : « قليسه » – بتاء مثناة في أو له – وكلاهما جائز .

(٨) ﴿ لَمَّا ﴾ : ساقط من م .

إِنَّمَا <sup>(١)</sup> الصَّامُ الَّذِي يُدِخَلُ فِي فَمِ [١٩٩] القَارُورَةِ ، فَيكُونُ سِدَادًا لَهَا . وَقُولُه : وكاءَهَا <sup>(٢)</sup> : يَعني الخَيْطَ الَّذِي تُثْقِيدُ <sup>(٣)</sup> بِهِ ۽ .

يُقَالُ منهُ (٤): أَو كَيْنُها (٩) إِيكاء، و(١) عَفَضْنُها عَفِصًا : إِذَا شِدُدُتَ العِفَاصَ عَلَيها ، فَإِن (٧) أَردُتَ أَنَّك جَعَلْتَ لَها عِفَاصًا ، قُلْتَ أَعْفَضْتُها إِعْفِاصًا .

وَإِنَّمَا أُمرَ الواجدُ لَهَا أَن يَحفَظ عفاصَها وَوكاءَهَا بِليَكونَ ذَلِكِ عَلَامَةً لِلُّقَطَةِ(^) .فَإِن جاءَ مَن بَتَعَرَّفُهَا بِيْلكِ الصِّفَة دُفعَت إِلَيه

وَهَذِه (٩) سُنَّةٌ مِن رَسُولِ اللهِ [-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-] (١٠) في الْلَّقَطَةِ خَاصَةً -لَا يُشْبِهُهَا شَيُّ مِن الأَحْكَامِ - أَنَّ صَاحِبَهَا يَشِيْتَحَقُّهَا بِلاَ بِيِّنَةٍ ، وَلاَيَمِينٍ ، لَيْسِ إِلاَّ بِالْمَعْرِفَةِ بِصِفْتُهَا . وَأَمَّا قُولُهُ فِي ضَالَّةُ الغَنَمِ : هِيَ لَكُ ، أَو لِأَخِيكُ ،أَوْ لِلذِّقْبِ : فَإِنَّ هَذَا (١١) رُخْصَةً منهُ في لُفَظَةَ الغَنَم .

يَقُولُ : إِن لَمْ تَأْخُذَهَا أَنتَ أَخَلَهَا إِنْسِيانٌ غَيرُكُ، أَوِ أَكَلِهَا (١٢) الذَّوْبُ: أَي ١٣) فَخُلُهُما .

قَالَ أَبُو عُبَيِدٍ (١٤) : وَلَيْسَ هَذِا عَنْدَنَا فَمَا يُوجَدُ مِنْهِا قُرْبَ (١٠) الأَمْصَارُ وَلا القُرى،

<sup>(</sup>١)ع: «وإنما» والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٢) د : ﴿ وَوِ كَامِهُ ﴾ وما أثبيتِ عن بقية النسخ أدقي و يتفق مع لفظ الحديث .

 <sup>(</sup>٣)ع: «يشد» بياء مثناة في أو له.

وجاء في تهذيب اللغة ٢/ ٣٤ : قال « الليث » العفاص : صام القارورة ، ثم قال : وعفاص الراحي : وعاوم الذي تكون فيه النفقة .

قلت: والقول ما قاله أبو عبيد في العفاص .

<sup>(</sup>٤) «منه»: ساقط من م .

<sup>(</sup>ه)ع: «أوكيته» ، وما أثبت عن بقية النسخ أدق.

<sup>(</sup>٦) د : و أو و وقد تكون أو و عمى الواو .

<sup>(</sup>٧) د . م ، والمطيع : «وإنه .

<sup>(</sup>٨) د: وعلامة اللقطة ي

<sup>(</sup>٩) ر . م ، و المطبوع : « فهذه » .

<sup>(</sup>١٠) « صلى الله عليه و سلم » : تكملة من د . ر ، و في ع م . - صلى الله عليه- .

<sup>(</sup>۱۱) ر: «هذه».

<sup>(</sup>۱۲) د «وأكلها» ، وما أثبت أدق .

<sup>(</sup>۱۲) أي : ساقطة من م . .

<sup>(</sup>١٤) هِ قَالَ أَبُو عِيدٍ » هِ مَاقَطُ مِنْ د . ر .

<sup>(</sup>ه ١) في ع : «قرب عند الأمصار » و لا معنى لذكر لفظة «عند».

إِنَّمَا هَذَا أَن تُوجَدَ <sup>(١)</sup>في البَراري ، والمفَاوز التي لَيسَ قُربَهَا أَنيسٌ ؛ لأَن تلكَ الَّتي تُوجَدُ قُربَ القُرى والأَمصار ، لَعلَّها تَكونُ لأَهلها .

[قالَ «أَبو ﴿ عُبَيد (٢) »]: وَهَذا عندى أَصلُ لَكُلُّ شَيءٍ يُخافُ عَلَيه الفَسَادُ مثلُ الطّعامِ والفاكهَة ممَّا إِن تُرك في الأَرْض لَم (٣) يُلْتَقَط فَسَدَ ، أَنَّه لَا بَأْسَ بِأَخَذه .

وأَمَّا قَولُه في ضَالَّة الإبل : مَالَك وَلَها ؟ مَعَها حذَاوُّها وَسَقَاوُّها ، فَإِنَّه لَم يُعَلِّظ في شَيْءِ من الضَوَّالِّ تَعْلَيظُه فيها .

﴿ وَبِذَلِكَ أَفْتِيَ ﴿ عُمرُ بِنُ الْخَطَّابِ [ ـ رضي الله عنه (١٠) \_] «ثابتَ بِنَ الضَّحَّاكِ » .

وكانَ وَجدَ (°) بَعيراً ، فَسَأَلَ «عُمَرَ » ، فَقالَ : اذهَبْ إِلَى المَوضع الَّذَى وَجَدتَهُ فَيه ، فَأَرسَلُهُ (<sup>٦)</sup>قالَ حَدَّثَنَاهُ هُشَيمٌ ، قالَ أَخبرَنا يَحيى بنُ سَعيد الله عَن سُلَيانَ بن يَسار ، عَن «عُمَر » [- رَحَّمَةُ اللهُ عَلَيه \_(۷)] وقولُه (۸) : مَعَها حَدَاوُها وسِفاوُها : يَعنى بالجِذَاءِ أُخفَافها ، يَقولُ : إِنَّها تَقوى عَلى السَّير وقطع البلادِ .

وقُولُه : سِقاوُّهَا : يَعنى أَنَّها تَقوى عَلَى وُرود المياه [١٣٠] تَشْرَبُ<sup>(٩)</sup>، والغَنَّم لَا تَقوَى<sup>(١٠)</sup>عَلَى ذَلِك .وَهَذا الَّذِى جاءَ فى الإبل مِن التَّغليظِ هُو تَأْوِيلُ قُولِه فى حَديث آخرَ : «ضالَّةُ المُسلِم حَرَقُ النَّارِ (١١)»

قال (١٢) حدثنيه يحيى بن سعيد، عن حميد، عن الحسن، عن مطرف عن أبيه، قال ١:

<sup>(</sup>١)ع: «يوجه » – بياء مثناة "محتية في أو له – ومها أثبت أدق .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوقين : تكملة من د . ع ، و في م ، و عنها نقل المعلموع : «قال : فهدا » .

<sup>(</sup>٣) م ، وعنها نقل المطبوع : « و لم » و المعنى و احد .

<sup>(</sup>٤) «ما بين المعقوفين » : تكملة من د .

<sup>(</sup>ه) م ، وعنها نقل المطبوع : « وكان يقال وجه » .

<sup>(</sup>٦) أثر عمر – رضى الله عنه – فى الفائق ٧/٣ ، وجاء فى ط كتاب الأقضية، باب القضاء فى الضوال : «حدثنى مالكُ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك الأنصارى أخبره أنه وجد بعيرا بالحرة ، فعقله ، ثم ذكره لعمر بن الحطاب ، فأمره عمر أن يعرفه ثلاث مرات فقال له ثابت إنه قد عقلنى عن ضيعتى ، فقال له عمر : أرسله حيث وجدته » .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين : تكملة من د

 <sup>(</sup>۸) ع : «قوله » ، والمعنى و احد .

<sup>(</sup>٩) ع : « و تشرب » .

<sup>(</sup>١٠) م ، وعنها نقل المطبوع : « يقوى -- بياء مثناة تحية -- ، وما أثبت أولى .

<sup>(</sup>١١) أنظر تخريج الحديث رقم ١٤: « ضالة المومن أو المسلم حرق النار » ص ( ... ) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>۱۲) « قال » : ساقطة من ر .

: قال رَجلُ يارَسول الله ! : «إِنَّا نُصيب هَوامِي الإِبل » .

فقالَ رَسولُ الله [- صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ (١) \_] : «ضالَّةُ المسلم حَرَقُ النَّارِ ».

وَهَذَا مِثْلُ حَدَيِثُهِ الآخر : «لَا يُوتُوي (٢) الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالُّ (٣) ».

وَبَعْضُ النَّاسَ يَحْمَلُ مَعْنَى هَذِينِ الْحَدِيثَينِ عَلَى اللُّقَطَة ، يَقُولُ : وَإِنْ عَرَّفَها فَلا تَحلُّ لَهُ أَبِداً (٤)

﴿ وَأَمَّا أَنَا فَلا أَرَى اللَّقَطَةَ من الضالَّة في شَيءٍ لِأَنَّ الضَّالَّةَ لايَقَع مَعناها إِلاَّ عَلَى الحَيوانِ خَاصَّةً ، هِيَ الَّتِي تَضِلُّ .

وأُمَّا اللُّقَطَةَ فإِنَّه إِنَّمَا يِقالُ (٥) فيهَا : سَقَطَت أَو ضاعَت ، وَلَا يِقالُ : ضَلَّت.

وَمَمَّا يُبَيِّنُ ذَلَكَ أَنَّه – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ (٦) – رَخَّصَ فى أَخذِ اللَّقَطَة عَلَى أَنْ يُعَرِّفها ، وَلَمْ يَرَخُص فى الإبل عَلى حالٍ ، وكذلك البَقرُ والخيلُ والبغالُ والحَميرُ ، وكُلُّ ماكان منها يَستَقلُ بنَفسه ، فَيذَهَبُ ، فَهوُ داخلٌ فى حَديث النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٨) ـ :

<sup>(</sup>١) « صلى الله عليه وسلم »: تكملة من ر . م ، و في د : « صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>۲) ر . م ، وعنها نقل المطبوع : « لا يأوى » « من أوى الثلاثى » وبها جاء د. وبالفائق ٦٤/١ والنهاية ١٣/١ وفيه كل هذا من أوى يأوى ، يقال : أويت إلى المنزل ، وأويت غيرى وآويته ، وأنكر بعضهم المقصور المتعدى وقال الأزهرى : هى لغة فصيحة .

<sup>(</sup>٣) جاء في د : كتاب اللقطة ، باب التعريف با القطة الحديث ١٧٢٠ ج ٢ ص ٣٤٠ :

حدثنا عمر بن عون ، أخبرنا خالد ، عن ابن أبى حيان التيمى ، عن المنذر بن جرير ، قال : كنت مع جرير « بالبوازيج » فجاء الراعى بالبقر ، وفيها بقرة ليست مها ، فقال له جرير : ماهذه ؟ قال : لحقت بالبقر لا ندرى لمن هى ؟

فقال جرير : أخرجوها ،فقد سمعت رسول القسصلي الله عليه وسلم-يقول : «لايأوي الضالة إلاضال » «والبوازيج» مكان قريب من دجلة .

وانظر الحديث فى جه : كتاب اللقطة ، بات ضالة الإبل والبقر والغنم ج ٢ ص ٨٣٦ الحديث ٢٠٠٧ والفائق ١ ]٢٠ ، والنهاية ٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) ر : « أيضا » .

<sup>(</sup>ه) في دَ : « فانما يقال ، وفي ر. ع : « فانها إنما يقال » . وفي م ، وعنها نقل المطبوع : « فانه يقال »

<sup>(</sup>٦)ع.ك.م، وعن م نقل المطبوع: «عليه السلام». وفي د.: –صلى الله عليه –.

<sup>(</sup>٧) م ، والمطبوع : «عليه السلام » » وفي د . ع . ك : – صلى الله عليه – .

«ضالَّةُ المُسلم حَرَقُ النَّارِ » وَفِي قَوله : «لَا يُوْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالُ (١) » . وَأَمَّا حَدِيثُهِ فِي اللَّقَطَة : «ما كانَ في طَرِيقٍ مِيتَاءٍ ، فَإِنَّهُ يُعَرِّفُها سَنَةً (٢) » . فالمتاء : الطَّرِيقُ العامُ المَسلُوكُ (٣)

وَمنهُ حَديثُه مِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ ( اللهُ عَلَيه ) فَيَكَى عَلَيه ، وَمِنهُ ﴿ اللهُ عَلَيه عَلَيه وَمَلْمَ وَسَلَّمَ ﴿ اللهُ عَلَيهُ وَعَدُ حَقِّ ، وَقَوْلُ صِدْقٍ ، وَطَرِيقٌ مِيتَاءُ ، لَحَزِنًا عَلَيكَ يا إِبرَاهيمُ أَكْثَرَ مِن حُزِننَا هَذا ( ٥ ) » .

قَولُه : مِيتَاءُ (١) : هُو الطَّرِيقُ . ويَعَنَى (٧) بِالطَّرِيقِ هَاهُنَا المُوتَ : أَي إِنَّهِ طَرِيقٌ يَسلُكُه النَّاشُ كُلُّهُم، وبَعَضُّهم يَقُولُ : طَرِيقٌ مَأْتَىٌّ ، فَمَن قالَ ذَلكِ ، أَرادَ : أَنَّه (٨) يَأْتَى

<sup>(</sup>۱) جاء في معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود في شرح الحديث ١٧٠٤ ج ٢ ص ٣٣١ تعليقاً على ضالة الإبل ، واستغنائها بنفسها .

قلت: فإن كانت الإيل مهازديل ، لا تنبعث ، فأنها بمنزلة للغم التي قيل فيها : « هي، لك أو لأخيك ، أو للذئب » . (٢) جاء في د : كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة الحديث ١٧١٠ ج ٢ ص ٣٣٥ :

حيثنا قتيبة بن سعيد؛ حدثنا الليث ، عن ابن عجلان؛ عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه سئل عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خينة ، – بضم فسكون – فلاشىء عليه ، ومن خرج بشىء منه ، فعليه غرامة مثليه ، والعقوبة ، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يوويه الجرين بفتح الجيم فبلغ ثمن انجن بكسر ففتح ، فعليه القطع .

و ذكر في ضالة الإبل و الغنم كما ذكر غيره .

قال : وسئل عن اللقطة . فقال : ماكان مها في طريق الميتاء أو القرية الحامعة ، فعرفها سنة ، فان جاء طالبها ، فادفعها إليه ، وإن لم يأت ، فهي لك ، وماكان من الحراب يعني ففيها ، وفي الركاز الجسس » . وفي تفسير غريبه : الحبنة : ما يأخِذِه الرجل في ثوبه ، فيزفِعه إلى فوق .

و انظر فى الحديث : ن : كتاب البيوع ، باب ما جاء فى الرخصة فى أكل النمرة للمار بها الجديث ١٢٨٩ ج ٣ ص ٨٤ه . و النهاية ٤ / ٣٧٨ ، و فيه ميتاء . . . يـ هِو مُهْمَالُ مِن الإتيانِ و الجهرز اللهة ، و بابه الجهزة .

والفائق 1 / ٢١ وفيه : وعنه – عليه السلام – أن أبا ثعلبة الجشى استفتاد في اللقطة ، فقال : ما وجديت في طريق مئتاء بكسر الميم فعرفه سنة » وجاء فيه مهموزا نمير مبهل .

<sup>(</sup>٣) وجاء في « د » بعد ذلك : «قال : الميتاء من الإتيان » وهي حاشية أدخلها الناسخ في متن النسخة .

<sup>﴿ ﴾ ]</sup> م ، والمطبوع : عليه السلام ، و في د . ك : - صلى الله عليه - و لم تذكر في ع .

<sup>(</sup>ه) في ع : « حزنا أشد من حزننا » ، وفي م ، والمطبوع : « أشد من حزننا » وسقطت لفظة « دارا » من د . ع . م ، والمطبوع .

ولم أهتد إلى هذا الحديث في كتب الصحاح ، وجاء في الفائق ١ / ٢١ وفيه :

توفى ابنه « إبراهيم » فبكى عليه ، فقال: « لولا أنه وعد حق ، وقول صدق ، وطريق مثناه ، لحزنا عليك يا إبراهيم أشد من حزننا ».

<sup>(</sup>٦) بميادة م ، وعنها نقل المطبوع : « فِقُولُه : طريق ميتام» .

<sup>(</sup>٧)ع : «يمنى».

<sup>(</sup>A) «أنه ين: ساقط من مي

عَلَيه النَّاسِ [ كُلُّهُم (١) [ ، فَيَحِعَلُهُ مِن الإِتِيانَ ، وَكَلاهُما مَعِناهُ جَائِزٌ . وَأَمَّا قُولُهِ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ : ﴿ أَشِيهِدْ ذَا عَدْلُ أَو ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمَّ لَا تَكْتُم ، وَلَانُحَيْثِ (٢) وَأَمَّا قُولُهِ فِي الْحَدِيثِ الآخَر : ﴿ أَشِيهِدْ ذَا عَدْلُ أَو ذَوَيْ عَدْلٍ ، ثُمّ لَا تَكْتُم ، وَلَانُحَيْنِ (٢) فَإِنّ فَهُو مَالُ اللهِ يُوتِيه مَنْ يَشَاء (١٠) . فَإِنّ الْعَلَيْهِ ، عَن يَشَاء (١٠) عَن الجُريرِيِّ (١٠) ،عن أَبِي العَلاهِ ، عَن مُطَرِّف ، عَن [٢١] قِيالَ (٥) : حَدَثنا يَزِيدُ ، عَن الجُريرِيِّ (٢) ،عن أَبِي العَلاهِ ، عَن مُطَرِّف ، عَن [٢١] عِياضِ بن حِمَادٍ ، عَن النَّيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم (٧) فَهذَا فِي اللَّقَطَةِ خَاصَّةً ، دُونَ الضَّوالُ مِن الحَيوانِ .

َ ١٤٣ ـ وَقَالَ (^) أَبِو عُبَيد في حَديثِ النَّيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ (١) ـ : «مَن سرَّهُ أَن يَسكُنَ بُحبُوحَةَ الحَنَّةِ ، فَلَيلزَم الجماعَةَ ، فَإِنَّ الشِّيطَانَ مَعَ الواحِد وَهُوَ مِن الاثنَين أَبِعَدُ (١٠)» .

(٤) جاء في جه : كتاب القطة ، باب القطة ، الحديث ٥٠٥ ٢ ج ٢ ص ٢٣٨ :

و فيه : «و لا يكمّ و لا يغبّب » . "

<sup>(1) «</sup>كلهم»: تكلة من ع.

 <sup>(</sup>٢)م ، وعنها نقل المطبوع: «ولا بكتم و لا يغيب » . بياء مثناه في أو له .

<sup>(</sup>٣)م: «فاذا» ، تصحيف .

حدثنا أبو بكر بن أن شيبة ، حدثنا عبد الوهاب الثقني ، عن خالد الحذاء ، عن أي العلاء ، عن مطرف ، يضم الميم وكمر الراء المسدده عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله حسل الله عليه وسلم - : « من وجد لقطة ، فليشهد أعدل ، وكمر الراء المسدده عن عياض ابن حمار قال : قال رسول الله حسل الله عليه وسلم - : « من وجد لقطة ، فلينه المورد وكمر الراء المعرد ، ولا يكتم ، فإن جاء ربها ، فهو أحق بها ، و إلا فهو مال أبته يؤتيه من يشاء » وفيه : « ولا يغيره الماد اله الماد الم

وانظر في الجديث د : كتاب القطة ، باب التمريف باللغطة الجديث ١٧٠٩ ج ٣ ص ٣٣٥

و في تعليق الشارح علي سنن أبي داو د : «و حَمار » بكسر الجاء و فتح الميم آخره و ام

حمِّ : خُديثُ عَيَاضُ بن حمار المجاشِّعيجُ ﴾ صُ ٢٦٪ ٢٦٪ وقيهما : ﴿ وَلا يَكُمْ وَلا يَغِيبٍ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٦) في المطبوع: هو «سعيد بن إياس».

<sup>(</sup>٧) د . ع . كَ : - صلى الله علية - .

<sup>(</sup>۸) « قال » .

<sup>(</sup>٩) م ، وعما نقل المطبوع : – عليه السلام – ، وفي د. ع . ك :- صلي الله عليه -

<sup>(</sup>١٠) جاءً نَى د: كَتَابُ الْفَتَن ، بَابُ مَا جَاءً فَى لَزُوْمَ الْجَمَاعَةُ الْحَدِيثُ ١٢٦٦ع } فِي فِإِذٍ ؛

حدثنا أحمد بن منبع ، عن النضر بن إساعيل أبو المغيرة عن مجمد بن سوقة ، عن عبد الله بن ديناد ، عن ابن عمر ، قال :

خطئنا و عمر » بالحابية، فقال ؛ أيها الناس انى قمت فيكم كمقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا ، فقال: «أوصيكُم بأصحابي، ثم الذين يلومهم ، ثم يفشو العذب حتى يجلف الرجل ، و لا يستحلف ، ويشهد الشاهد ولا يستثمه.

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان . عليكم بالجماعة ، وإياكم والورقة ؛ فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الأثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة ، فيلزم الجماعة . من بمرته حسنته ، وساءته سيئته ، فقالك المؤمن » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد رواه أبن المبارك عن محمد بن سوقة ، وقدروى

هذا الحديث من غير وجه ، عن عمر عن النبي — صلى الله عليه وسلم — .
وانظرى الحديث حم : مسنه عمر بن الحطاب رضي الله عنه ج ١ ص ٢٦ : وفيه : « ... فمن أحب منكم أن ينال عموحة الحنة ، فليلزم الحياعة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنين أبعد .. » والفائق ١/١٨ نقلا — والله أهلم— عن أبي عبيد ، اللهائة ١٨/١ ، وتهذيب اللغة ١٢/٤

قالَ (١): حدثنيه النضرُ بنُ إسماعيلَ ، عَن محمد بن سُوقَةَ ، عن عَبد الله بن دينار ، عن ابن عُمَر ، عن عُمَر – رَحمهُ الله (٢) \_ أنَّه قال ذَلك في خطبته «بالمحابية (٣) » ورفَع الحكيث .

قُولُه : بُحِبُوحَةُ [الجَنَّةُ (٤)] يَعنى وَسط الجَنَّة ، وبُحبُوحَةُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَسطُه وَخيارُهُ . قالَ (٥) جَريرُ بنُ الخَطَفَى (٦) :

قُومى تميم هُمُ القَومُ الَّذينَ هُمُ يَنْفُونَ تَغْلَبَ عَن بُحبُوحَة اللَّارِ (٧) ويُقَالُ منه (٨): قَد تبحبَحْتُ في اللَّارِ : إِذَا تَوَسَّطَتَهَا ، وَتَمكَّنْتَ منها (٩) . اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١١) أَبُو عُبَيد في حديث النَّبيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (١١) \_ : ﴿ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَينِ أَمْلُحَينِ (١٢) » .

« حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة - بفتح العين والنون - ، عن قتادة ، عن أنس قال : ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم – بكبشينأملحين قرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى ، وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما » وجاء فى نفس المصدر فى أكثر من باب من أوجه أخرى .

وأنظر في الحديث م : كتاب الأضاحي ، باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة ج ١٣ ص ١١٩

د : كتاب الضحايا ، باب ما يستحب من الضحايا الأحاديث ٢٧٩٢ : ٢٧٩٦ ج ٣ ص ٢٢٩

ت : كتاب الأضاحى بأب ما جاء فى الأضحية بكبشين الحديث ١٤٩٤ ج ٤ ص ٨٤ وعلق على الحديث بقوله : قال وفى الباب عن على ، وعائشة ، وأبى هويرة ، وأبى أيوب . وجابر ، وأبى الدرداء ، وأبى رافع ، وابن عمر ، وأبى بكرة أيضا .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

جه : كتاب الأضاحى ، باب أضاحى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الحديث ٣١٢٠ : ٣١٢٢ ج ٢ ص ٢٠٤٣

ن : كتاب الضحايا ، باب الكبش

دى : كتاب الأضاحي ، باب السنة في الأضحية الحديث ١٩٥١ ج ٢ ص ٣

حم : حديث أنس بن مالك ج ٣ ص ١١٥ والفائق ٣٨٢/٣ ، والنهاية ٤/٤ ٣٥ ، وتهذيب اللغة ٥١٠١

<sup>(</sup>۱) « قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٣) « ر حمه الله » : ساقطة من د . ر م .

<sup>(</sup>٣) الحابية : بكسر الباء وياء محففة ، وأصله في اللغة الحوض ، وهي قرية من أعمال دمشق ، وفي هذا الموضع خطب عمر بن الحطاب – رضي الله عنه – خطبته المشهورة . . . معجم البلدان ٩١/٢ .

<sup>(</sup>t) « الجنة » : تكملة من ع ، وهي في متن الحديث ، وذكرها وتركها سواء عند التفسير .

<sup>(</sup>٥) ر . م ، وعن م نقل المطبوع : «وقال » ولا فوق في المعني .

<sup>(</sup>٩) « أبن الخطني » : ساقط من ر .

 <sup>(</sup>۷) هكذا جاء من قصيدة لحرير من بحر اليسيط الديوان ٢٣٤/١ وجذه الرواية جاه ونسب في تهذيب اللغة ١٢/٤
 ومقاييس اللغة ١٧٥/١ ، والفائق للزنخشري ١/١٨ ، واللسان ( نجح ).

<sup>(</sup>٨) م ، وعنها نقل المطبوع : «ومنه يقال » ، وفي ر « يقال » وفي تهذيب اللغة ٤/٢ : « ويقال » .

<sup>(</sup>٩) ر: بها ، وع : «فيها» .

<sup>(</sup>۱۰) ع . ك : «قال » .

<sup>(</sup>١١) م ، وعنها نقل المطبوع :- عليه السلام - ، وفي د . ع . ك : - صلى الله عليه و سلم - .

<sup>(</sup>١٢) جَاءَ فَي خ : كَتَابِ الْأَضَاحَي ، بابِ التَّكْبِيرِ عَنْدُ الذَّبِحَ جَ ٢ ص ٢٣٨:

قَالَ (١): حدَّثَناه «هُشَيمٌ»، ويَزيدُ ، عَن حَجَّاج ، عَن أَي جَعْفَرَ ، رَفَعَهُ . قَالَ «الكسائيُّ» و «أَبو زَيد » وغَيرُهُما : قَولُه : أَملَحَين : الأَملَحُ هُو الَّذَى فيه يَيَاضُ سَوادٌ وَيكونُ البَيَاضُ أَكثَرُ [منهُ(٢)] .

وَمنهُ الْحَدَيثُ الْآخَرُ : «إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنَّةَ الجَنَّةَ ،وأَهلُ النَّارِ النَّارَ أَنَى بِالْمَوْت كَأَنَّه كَبْشُ أَمْلِحُ ، فَيُذْبَعُ عَلَى الصِّراط ، ويُقالُ (٣) : خُاوِدٌ لاَمُوتَ (٤) »

وَكَذَلَكُ كُلُّ شَعَر وَصُوف ، وَنحوه كَانَ فيه بَيَاضٌ ، وَسَمَ ادُّ ، فَهُو أَمَلَحُ . قَالَ الرَّاجِزُ (٠) .

\* لكُلِّ دَهر قد لبشتُ أَثُوبًا \*
\* حَتَّى أكسى الرَّأْسُ قناعًا أَشبِبَا \*
\* أَمِلْحُ لا لذَّا وَلَا مُحَبَّبًا \* (١)

وحَديثُه الآخرُ في الأَضاحي أَنَّه : « نهي أَن يُضحَّى بِالأَعْضِ القرْنِ وَالْأَذُن (٧) »

وُجَاءَ في مقاييس اللغة ٣٤٨/٥: والملحة في الألوان-بضم الميم وسكون اللام وفتح الحاء بياض،و ربما خالطه سواد، ويقال : كبش أملح . وجاءق تهذيب اللغة ١٠٢/٥ : قالأبو العباس (يعنى أحمد بن يحيي ) قال ابن الأعرافي : الأملح : الأبيض النتي البياض،وقال أبو عبيدة : هو الأبيض الذي ليس مخالط البياض فيه عفرةبضم العين المهلة ، وقال الأضمعي : الأملح : الأبلق بسواد وبياض. قال أبو العباس : والقول ما قاله الأصمعي » .

(٣) ع: «فيقال».

(٤) جاء فی حم : حادیث أبی سعیه الحدری ج ٣ ص ٩ . ٠

وانظر ت : كتاب صفة الحنة ، باب ما جاء في خلود أهل الحنة ، وأهل النار الحديث ٥٥٥٧–٥٥٨ ج ٤ ص ٢٩١ والفائق ٣٨٢/٣ ، والنهاية ٤/٤٣

وزيد في نسخة د بعه الحديث « فيه » ولا حاجة لها .

(ه) هو معروف بن عبد الرحمن كما في اللسان / ثوب ،

(٦) جاء الرجز في تهذيب اللغة ه / ١٠٢ ، وأفعال السرقسطى ؛ /١٦٥ ، واللسان / ملح من غير نسبة والرواية في كل هذه المصادر « أثوبا » بالواو غير مهموز ، وجاء في النسخ د . ع . ك واللسان/ثوب مهموزا أي « أثوبًا » ، وإبدال الواو همزة في «أثوب » « لغة » . وأنظر مجالس ثعلب ٢ ٣٩٠ .

(٧) جاء في د : كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا الحديث ٢٣٥ ج ٣ ص ٢٣٨ :

حدثنا مسلم بن إبر اهيم ، حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائى، و يقالله : هشام بن سنبر عن قتادة ، عن جرى بضمفنح و ياء مشددة بن كليب ، عن على أن الذي — صلى الله عليه و سلم — نهى أن يضحى بعضباء الأذن ، و القرن

و انظر في الحديث : ت : كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن و الأذن الجديث ٤٠٠٤ ج ٤ ص ٩٠

ن : كتاب الضحايا ، باب العضباءج ١ ص ١٩١ .

دى : كتاب الأضاحي ، باب ما لا يجوز في الأضاحي ج ٢ ص ٤ .

حير: حديث على بن أبي طالب ج١ ص ١٢٧ .

والفائق ٢ / ٤٤٤ ، والنهاية ٣ / ١٥١ وفيها : : « نهى أن يضحى بالأغضب القرن » هو المكسور القرن ، وقد يكون العضب في الأذن أيضاً إلا أنه في القرن أكثر .

وتهذيب اللغة ١/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>١) «قال » : ساقطة من ر .

<sup>(</sup>٢) (منه): - تكملة من ع ، والمعنى لا يتوقف عليها .

قالَ : حَدَّثنيه « ابنُ مَهدى ً » عَن شعبة (١) ، عَن قتادَة ، عَن جُرَى بن كُليبٍ ، عَن (عَلَى ) ، عَن (عَلَى ا

قَولُه : الأَعضيُ : هُو المكسورُ القرن .

ويُروَى عَن «سَعيد بن المُسَيِّب » أنَّه قالَ: هُو النَّصفُ ، فما فوقهُ(٢) ، وَبِهذا كان يَأْخُذُ « أَبو يوسُف (٣) » في الأضاحي .

وَقَالَ « أَبُو زيد » فإن انكسَر القرنُ الخارجُ ، فهُو أَقَصَمُ وَالأَنْثَى قَصَمَاءُ [١٢٢] وإذا (٤) انكسَرَ الداخلُ فهُو أَعضِبُ (٥).

قالَ « أَبُو عُبَيد » : وقد يَكُونُ الأَعضبُ (٦) في الأَذن أَيضًا ، فأمَّا المعَروفُ ففي (٧) القرن ، قالَ « الأَصطلُ » :

إِنَّ السَّيوفَ غُدُوَّها وَرَواحَها تركت هوازن مثلَ قرن الأَعَضْبِ(٨) وَالْأَنشَى عَضْباءُ .

(١) في و : سميد . و أثبت ما جاء في يقية النبيخ و . ن ٧ / ١٩١ .

(۲) جاه فی د : گذاب الضحایا ، باب ما یکره من الضحایا الحدیث ۲۸۰۰ : ن ۳ ص ۲۳۹ : حدثنا مسدد ، حدثنا مجری ، حدثنا هشام ، عن قنادة ، قال : قات اسعید بن السّیب : ما الأعضب ؟ قال : « النصف فدا فوقه » : أي ما قطع النصف من أذنه أو قرنه أو أكثر .

(٣) يعنى «أبا يوسف » صاحب الإمام الأعظر أبي حنيقة النعمان.

(٤) م ، وعنها نقل المطبوع : « فاذاً » و المعنى و احد .

(٥) جاء في تهذيب اللغة «قصف » ٨ / ٣٧٥ : «والأقصف : الذي انكسرت ثنيته من النصف ، وثنية قصفاء .
 قلت : والغي سمعناه ، و سفظناه لأهل اللغة : الأقصم بالميم للذي إنكسر ب ثنيته .

وفيه «قصم» ٨ / ٣٨٦ : «والأقصم أعم وأعرف من الأقصف ، وهوالذي انقصمت ثنيته من النصف . . .قال أبو عبيد : القصم – بالقاف -- هو أن ينكسر الشيء فيبين ، يقال منه : قصمت الشيء : إذا كسر ته حتى يبين .

ومنه قيل : فلان أقصم الثنية : إذاكان منكسرها ٠

(٢)ع . م والمطبوع وتهذيب اللغة ١ / ١٨٤ : « العضبِ » وأراها أثبت وأدق.

(٧) ر : «فهي » : تصحيف .

(٨) البيت من قصيدة من بحر الكامل وتتفق رواية غريب الجديث مع رواية الديوانشرج أبي سعيد السكرى رواية
 ن أبي جمفر محمد بن حبيب القسم الأول ٩٠ أط بيروت وفي شرحه :

هو زان بن منصور بن عكرمة ، بن خعفة بن قيس بن عيلان . الأعضب : الكسير القرن .

وانظر الشاهد في تهذيب اللغة ١ / ٤٨٤ ، واللسان « مضب » والمازانةً ٧ / ٣٧٣ . في مج ُفق التهذيب أسباذن الأسباذ عبد السلام محمد هارون . وأَمَّا نَاقَةُ النَّبِيِّ [ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم \_<sup>(1)</sup>] الَّتِي كانت تَسَمَّى العضباء ، فليس من هذا ، إِنَّمَا ذاك<sup>(۲)</sup> اسمُ لها <sup>(۲)</sup>سُمِّيتَ به .

وَأَمَّا القصواءُ (٤): فإِنَّها المشقُوقةُ الأُّذُن.

وَقَالَ « أَبُو زِيد » : هي المقطوعةُ طرف الأَذُن ، والذَّكُرُ منها مُقْصَّى ومَقْصُوُّ ، وَهذا عَلَى غير قِياس ، قالهُ « الأَحمرُ » .

وَ كَانَ الْقَسِاسُ أَن يُقَالَ أَقْصَى مثلُ : عَشواءَ ( • كُوَّأَعْشِي .

وأَمَّا حَدَيثُهُ الآخرُ « أَنَّه نهى عَن العَجفاءِ الَّتِي لَا تُنقَى فِي الأَضاحِي (٦) » فَإِنَّهُ يَقُولُ : لميسَ بها نقيُّ من هُزالها ، وَهُو المُخُّ .

بعث الذي – صلى الله عليه وسلم – أبا بكر ، وأمره أن ينادى بهؤلاء الكلمات ، ثم أتبعة «عليا » فيهنا أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – القصواء فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فاذا هو » على » فدفع إليه كتاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، وأمر « عليا » أن ينادى بمؤلاء الكلمات ، فانطلقا فحجا . فقام « على » أيام التشريق فنادى : ذمة الله ورسوله بريشة من كل مشرك ، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ، ولا يججن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يدخل إلا مؤمن .

وكان « على » ينادي ، فاذا عيبي قام « أبو بكر-، فنادى بها .

وجاء في مقاييس اللغة ع/٩٩ : فأما الناقة القصواء فالمقطوعة الأذن ، ﴿ وقد يُهكُن هذا عَلَى أَن الْمُنْهَا أَبِيدت عَهما حين قطعت ، ويقولون : قصوت البعر ، فهو مقصو : قطعت أذنه ، وناقة قصواء ، ولا يقال : بعير أقصى .

(٦) جاء في ت : كتاب الأضاحي، ياب مالا بجوز من الأضاحي الحديث ١٤٩٧ ج ٤ ص ٨٥٠ :

حدثنا على بن حجر ، أخبر نا أحبر نا جرير بن حازم ، عن محمد بن إسحاقاعن بزيد بن أبي حبيب، عن عليمان بن عبد الرحمن ، عن عبيه بن فيروز ، عن البراء بنءازب... رفعه ، قال : لا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ، ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها ، ولا بالعجفاء إلى لا تنتى » .

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .

و **انظر کذلک د کتاب الضحایا، باب** ما یکره من الضحایا ۲۸۰۲ ج ۳ ص ۲۳۵، وقیه : «والکسیر الی لا تنقی» ـ حم حدیث البراء **بن عازب ۲/۱۶** 

و جامق معالم السنن للخطابي : «لا تنتي » أى لانقىلها وهوالمخ، وفيه دليل على أن الميب الحفيف فىالضحايا معفوعنه «و جاء فى مقاييس اللغة ٤/٣٦٦ .... العجف وهو الهزال وذهاب السمن ، والذكر أعجف والأنثى عجفاء ، والجمع عجاف من الذكران والإناث .

وجاء في تهذيب اللغة ١ /٣٨٣٪ .. والفعل منه عجف يعجف-بضم الحيم في المناضي والمضارع – عجفانفتح العين والمطيم ، قال أي الليث ) : وليس في كلام العرب أفعل فعلاء ، وجمعها على فعال غير أعجف وعجفاء وهي شاذة حملوها فلي لفظ سمان ، فقالوا : سمان وعجفاف .

<sup>(</sup>١) « صلى الله عليه وسلم— : تكلة من ر ، وفي د . ع : – صلى الله عليه – وفي م، وعنها نقل المطبوع : ﴿عليه السلام﴾ .

<sup>(</sup>٢) م ، وعنها نقل المطبوع : « ذلك » و المعي و احد.

<sup>(</sup>٣) « لها » : ساقط من م و المطبوع .

<sup>(</sup>٤) في م ، والمطبوع : وأما القصواء ممدودة وأرى الإضافة تهذيباً وتصرفاً .

<sup>(</sup>ه) م ، والمطبوع : عشوى « مقصورا » وها أثبت أدق .

وُجَاءَ فَي ت : كَتَابُ التَّفْسِيرِ ، تَفْسِيرِ سُورَة بِرَاءَةُ الحديثُ ٣٠٩١جِ ، مِن ٢٧٥ :

حدثنا محمد بن إسهاعيل ، حدثنا سعيد بن سَليَهان ، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا سفيان بن حسين ، عن الحكم بن عتيبة عن مقسم ، عن أبن عباس ، قال :

يُقالُ منْهُ: ناقةٌ مُنقِيةٌ: إِذَا كَانَت ذَاتَ نِقِي ، قَالَ « الأَعشى » :
حَامُوا عَلَى أَضِيافَهِمْ فَشَوَوْالَهُم من لحْم مُنْقَيَةٍ وَمَن أَكباد (١)
ما عر بن مالك » فَأَقرَ عندَه بالزِّنَا رَدَّهُ مَرَّ تَين ، ثُمَّ أَمرَ برَجمه ، فَلمَّا ذَهَبوا به ، قالَ « ما عر بن مالك » فَأَقرَ عندَه بالزِّنَا رَدَّهُ مَرَّ تَين ، ثُمَّ أَمرَ برَجمه ، فَلمَّا ذَهَبوا به ، قالَ « يَعمِدُ أَحدُهُم ( ) إِذَا غَزَا ( ) النَّاسُ ، فَيَنِبُ كَما يَنِبُ التَّيسُ ( ) ، يَخدَعُ إِحدَاهُنَ بالكُثبة . لَا أُونَى بأَحدِ فَعلَ ذَلِكَ إِلَّا نَكَلْتُ به (٧) » .

وَهَادَا حَدِيثٌ يُروَى عَن سِمَاكِ بن حَرْب ، عَن جابر بن سَمْرَةَ ، عَن النَّبَيِّ \_ صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ (^)\_

الله عَالَ : سِمَاكُ : فَحَدَّثْتُ (٩) بِذَلَكَ سَعِيدَ بِن جُبِيرٍ ، فَقَالَ : رَدَّهُ أَرْبِعَ مَرَّاتٍ .

أخبرنا عبيد ألله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن ساك ( بن حرب ) أنه سمع جابر بن سمرة يقول : أنى النبى – صلى الله عليه وسلم – بماعز بن مالك رجل قصير فى إزار ما عليه رداء ، ورسول الله – صلى الله عليه وسلم – متكىء على وسادة على يساره فكلمه ، فا أدرى ما يكلمه به ، وأنا بعيد منه بينى وبينه القوم ، فقال : اذهبوا به فارجموه ، ثم قال : ردوه ، فكلمه أيضاً ، وأنا أسمع غير أنه بينى وبينه القوم .

ثم قال : أذهبوا به فارجموه ، ثم قام الذي — صلى الله عليه وسلم — فخطب وأنا أسمعه، ثم قال : «كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس ، يمنح إحداهن الكثبة من اللبن ، والله لا أقدر على أحد منكم إلا نكلت به » وجاء في تخريجه : رواه أيضا مسلم ، وأحمد ، وأيوداود والبيهق .

وانظره في م : كتاب الحدود ، باب حد الزناج ١١ ص ١٩٤ به قد جاء الحديث فيه بأكثر من وجه .

د : كتاب الحدود ، باب في الستر على أهل الحدود الحديث ٣٧٧ ج ۽ ص ٤١ ه .

حم : حديث جابر بن سمرة ج ٥ ص٨٥ ، وجاء في أكثر من موضع فيه .

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس من بحر الكامل قالها مفتخرا ، ورواية الديوان ١٦٩ : «حجروا» في مرضع « جاموا» فشووا » في موضع « وشووا » نن شطر» « فيموضع . من لحم » وفي تفسيره : الشطر : جانب السنام أونصفه . وانظر اللمان (حمى ( وفيه : وحاميت على ضيئي : إذا احتفلت له قال الشاعر ، وذكر البيت .

<sup>(</sup>۲) ع : «قال».

<sup>(</sup>٣) م ، وعنها نقل المطيوع – عليه السلام – وفي د . ع . ك : – صلي الله عليه – .

<sup>. (</sup>٤) ع: « أحدكم » صححها عند القابلة .

<sup>(</sup>ه) ع: «عزا » – بعين مهملة – تحريف.

<sup>(</sup>۲) د : « الفحل » ، وما أثبت هو الصحيح، والمنبيب صوت التيس عند السفاد.جاء في المقاييس ه /٣٥٣ : نب التيس نبيبا صوت عند السفاد .

<sup>(</sup>٧) جاء دى : كتاب الحدود ، باب الاعتراف بالزنا الحديث ٢٣٢١ ج ٢ ص ٩٨ :

والفائق ٣/٠٠٤ ، والنَّهاية ٥/٤ وتهذيب اللغة ١٨٤/١٠ .

 <sup>(</sup>A) د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>۹) د : « فحديثه » تصحيف .

قالَ «شُعبَةُ » : فَقُلتُ لسمَاك : ما الكُثْبَةُ ؟ قالَ : القليلُ من اللَّبن (١)

قَالَ أَبُو عُبَيد : والكُثبةُ عندَنَا (٢) كُلُّ شَيي ﴿ مُجتَمع ، وَهُو مَع اجتِماعِه قَلِيلُ ، مِن لَبنِ كَانَ أُو طُعام ، أَو غيرهِ ، وجمعُ الكُثبَةِ كُثُبُ ، وَقَالَ (٣) « ذو الرُّمَّةِ » يَذكُرُ أَرْطَاةً عِندَها بَعَر الصِّيرَان ، فَقَالَ :

مَيلاَءَ مِن مَعدِن الصِّيران قَاصِيَة أَبعارُهُنَّ عَلَى أَهدَافِها كُثَبَ (٤) [١٢٣] فالصِّيرانُ : جَماعاتُ البَقر (٥) ، واحِدُها صِوارٌ وصُوَارٌ (٦).

وَالأَهدافُ : جَوانِبُها واحدُها (٧)هَدَفُ ، وَهُو المُشرفُ مِن الرَّمل .

والكُثُبُ : جَمِّمُ كُثُبة ، يَقُولُ : عَلَى كُلِّ هَدَف كُثْبَةُ ، وَهُو مَا اجتمَع (^) مِن أَبعارِهَا . وَقُ هذا الحَديث مِن الفقه : أَنَّه رَدَّه أَرْبَع مَرَّات ، كما رَوى (٩) « سَعيدُ بنُ جُبَير » ، وَقَ هذا الحَديث مِن الفقه : أَنَّه رَدَّه أَرْبَع مَرَّات ، كما رَوى (٩) « سَعيدُ بنُ جُبَير » ، و [ هذا (١٠) عُمُو المُحَفُوظُ عندَنا عَن (١١) النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ – (١٢) والمعمولُ (١٣) به أنَّه لا يُصَدَّقُ عَلَى إقراره حَنَّى يُقرَّ أَربِعَ مَرَّاتٍ ، ثم يُقام عَليه الحَدُّ (١٤).

وقد جاء الشاهد منسوبا في مهذيب اللغة ١٠ / ١٨٤ ، واللسان/كثب ، والأساس/كثب، وجاء غير منسوب في أفعال السرقسطي ٢ / ٩٥ .

<sup>(</sup>۱) جاء فى مقاييس اللغة ه/١٦٢ الكناف والثاء والباء أصل صحيح واحد يدل على تجميع ، وعلى قرب . من ذلك الكثبة ، وهي القطعة من اللبن ، ومن التمر ، قالوا : سميت بذلك لاجتماعها ، ومنه كثيب الرمل . . »

<sup>(</sup>۲) د : «عندی » .

<sup>(</sup>٣)ع.م: «قال».

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة لذى الرمة غيلان بن عقبة من البسيط وتتفق رواية الغربب مع الديوان ١٩ وفي تفسيرغريبه بالديوان: حميلاء : معوجة وهو نمت للارطاة، والصير ان: جمع الصوار وهو القطيع من البقر الوحشى . قاصية : متحية عن الريح . أهدافها جمع هدف : ما أشرف من الرمل والضمير عائد إلى الأرطاة ، والكتب جمع كتبه وهو البعر ، وقد لا حظت التقاء التفسير في ديوان ذي الرمة ط أوربة وتفسير أبي عبيد لغريب الشواهد التي اشتشهد بها من شعوذي الرمة إلى حدكيير .

<sup>(</sup>ه) عبارة م و المطبوع : فالصير ان جمع جاعات البقر و إضافة « جمع » تصر ف .

<sup>(</sup>٦)ع: ويقال: صوار ، وق م ، والمطبوع: وصوار أيضاًبضم الصاء في الاثنين .

<sup>(</sup>٧) « و احدها » : ساقط من م خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) «وهو ما أجتمع» : ساقط من د . ر .ع . م .

<sup>(</sup>٩) «كما روى عن » : عبارة م و المطبوع و هو تصر ف .

<sup>(</sup>١٠) «هذا »: تكللة من د.

<sup>(</sup>١١) م : من ، وأثبت ما جاء في بقية النسخ ، وهو الصحيح .

<sup>(</sup>١٢)ك. م ، والمطبوع : –عليه السلام . و في د . ع : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>۱۳) م و « المعول » : تصحيف .

<sup>(</sup>۱٤) ذكر الحطابي في كتابه معالم السنن على سنن أبي داود آرا، الفقها، في تكرار إقرار الزاني تعليقاً على حديث رجم ما عزين مالك . دكتاب الحدود پاپ رجم ماعز بن مالك الحديث ٤٤١٩ ج ٤ ص ٧٧٥ و ما بعدها .

١٤٦ \_ وَقَالَ (١) أَبُو عُبَيَةٍ فَى خَلَيْتُ النَّبِيِّ \_ ضَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ \_ (٢) أَنَّهُ قَيلَ لَهُ : يَ إِنَّ صَاحَبًا لَنَا أُوْجَبَ ﴾ .

ُ وَهَذَا حَدَيثُ يُرُوكَى عَن إِبِراهِيمَ بِن أَبِي عَبَلَة الشَّامِيِّ ، عَن فَلانَ بِن الغريف (٣) ، قالَ : قُلنا لِوَاقِلَةِ بِثُنَّ الأَسْقَعُ (١) حَديثًا عَن رَسُولَ اللهِ [ – صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ – (٥)] حَديثًا ليستَ فِيهِ زِيادَةٌ وَلَا نُقَصَانُ .

فقالَ : وَمَن يَستطِيعُ أَنْ يُحِدِّثِ خَلْيَهُ الْيَسَتُ فَيَهِ رِيَّا دَهَ إِلَّا أَنَا (١٠).

« أَتْسِنَا رَسُولَ اللهِ [ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (٧)] يَومًا ، فَقُلْنَا : (٨)إِنَّ صَاحِبًا لنا

اً ﴿ حَسِ

فَقَالَ : ﴿ مُرُوَّهُ فَلَيْغُنِقَ رَقَبَةً ﴾ (١)

قَولُه : أَوَجِبَ : يُعْنَى رَكِّبَ كَبْيُرَةً أَو خَطْيئَةً (١٠) مُوجِبَةً يَسَتُوجِبُ بَهَا النَّارَ .

يْقالُ في ذَلِك للرَّجُل : قَد أُوجَبَ ، وَكَذَلَكِ الحَسنَةُ يَعَملُها تُوجِبُ لَه الجَنَّةَ .

نَيْقَالُ (١١) لَتَلَكُ الْحَسَنَةِ ، وَ [ تَلَكُ <sup>(١٢)</sup>] الشَّيِّئَةِ مُوجِبَةً .

وَمنهُ حَديثُه في الدَّعاءِ : « الَّلهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكُ مُوجِبات رَحْمَتكُ (١٣) » .

(۱)ع: «قال».

<sup>(</sup>٢) م ، والْمُطَبُّوع : –عليه السَّلام ، وفي د . ع . ك : –صلى ألله عليه – .

<sup>(</sup>٣) جاء على هامش الأضل الفريف – بضم الغين عن نسخة « حسن » وفي نسخة ن – بفتح الغين . كما في الأصل .

<sup>(</sup>٤) د : « الأصقع » بالصاد .

<sup>(</sup>٥) بـ ضلى الله عليه وسلم - : تكله من د . ر .

<sup>(</sup>٦) «أنا» : ساقط من د .

 <sup>(</sup>٧) – صلى الله عليه وسلم - : تكالة من ر .

<sup>(</sup>A)ع: " فقلنا له ".

<sup>(</sup>٩) جاء في حم حديث واثله بن الأسقع ج ؛ ص ١٠٧ :

حدثنا عبد الله ، حدثى أبى ، حدثنا عارم بن الفضل ، قال : حدثنا عبد آلله بن المبارك ، عن إبراهيم بن أبى عبلة ، عن الغريف بن عياش ، عن و اثلة بن الأسقع ، قال : أنّى النبى — صلى الله عليه و سلم — نفر من بنى سليم ، فقالوا : إن صاحبا كنا أرجب .

قال : فليمتق رقبة يفلني الله يكل عضو منها عضوامنه من الثار »

وانطره في الفائق : ٣/٤ والنهاية ٥/٣٥ ، وَتُهْلَيْبِ ٱللَّغَةَ ١١ (٣٢٣

<sup>(</sup>١٠) ع : « يعنى ركب خطيئة أو كبيرة « والمعنى واحد . وفي م والمطبوع : يعنى أنه وكب كبيرة أو خطيئة .

<sup>(</sup>۱۱) د : « و يقال » و اللهني و احد .

<sup>(</sup>١٢) « تلك » : تكملة من تم والمطبوع ، وزيادتها تصرف لايتوقف عليه المعنى .

<sup>(</sup>١٣) جاء الحديث براوية غريب أبي عبيد في الفائق ٣ / ٤٣ ، والنهاية ٥/٣٥٦

وَمنهُ حَديثُ « إِبراهيمَ »(١): « كانوا يَروْنَ أَنَّ المشي إِلى المَسْجِد في الَّليلة المُظلَمة ذات المُطَر وَالرِّيح أَنَّها مُوحِبَةٌ (٢) » .

قالَ [ أَبُو عُبَيد ] (٣) : حَدَّثَناهُ جَرِيرٌ (١) ، عَن مَنصورٍ ، عَن أَبِي مَعَشَرٍ ، عَن إِبراهيمَ . قَل قَالَ ﴿ أَبُو عُبَيدٍ (٥) » : وَهذا من أَعجَب مَا يَجيءُ منَ الكلام : أَن يُقالَ للرَّجُل : قَل قَل وَجَب ، وَللحَسْنَة والسَّيِّئَة قَل أَوْجَبَتْ .

وَهَذَا مثلُ قُولُهُم : قَد تَهَيَّبَنِي [ الشَّيُّ ] (١) ، وقَد تَهَيَّبْتُ الشَّيَّ بِمَعنَّى وَاحد (٢) ، وقالَ (٨) الشَّاعرُ : [ وهو تَميمُ بن مُقبل (٩)] :

وَمَا تَهَيَّبُنِي المومَاةُ أَرَكَبُها إِذَا تَجَاوِبَتِ الأَصداءُ بِالسَّحَر (١٠) [١٢٤] أَرادَ : وَمَا أَنَهَيَّبُها (١١).

<sup>(</sup>١) أى ابراهيم النخبي كما في المهاية ٥/٣٥١

<sup>(</sup>٢) جاءالحديث رواية غريب أبي عبيد في الزائن ٢/٤ ، والنهاية ٥-٣٥ . ، ولفظة « أن « من قوله « أن المشي ٥ ساقطة من م والمطبوع .

<sup>(</sup>٣) « أبو عبيد » : تكله من د .

<sup>(؛)</sup> ر : « جبير » وأثبت ما جاء في بقية النسخ .

<sup>(</sup>ه) «أبو عبيد » ساقط من ر . .

<sup>(</sup>٦) « الشيء » : تكمله من د . ر . ع . م .

 <sup>(</sup>٧) إنه نوع من القلب المكاني إلا أنه في غير الكلمات، وقد أشار إليه «أبن فارس» في كتابه فقه اللغة ص ١٧٢
 وذكر له عدة صور من القرآن الكريم ، والشعر العربي ، ذكرتها في محث نشر لي في مجلة مجمع اللغة العربية 'العدد . . . .

<sup>(</sup>A) ع: «قان » و المعنى و احد.

<sup>(ُ</sup>ه) مابين المعقوفين تكلَّة من ع . م، والمطبوع وعند متمابلة ك على نسخة «حسن» : ابن مقبل ، وفي د : قال تميم بن مقبل :

<sup>(</sup>١٠) جاء شطره الأول في مقاييس اللغة ٢٢/٦ غير منسوب برواية : « ولا يهيبيي » و جاء في المحكم ٢٨٠/٤ منسوبا لابن مقبل برواية : « يوما تهيبي » و برواية غريب الحديث جاء منسوبا في اللمان « هيب » .

<sup>(</sup>۱۱) جاء بعد ذلك في د :

<sup>«</sup> والأصداء : صياح البوم ، والموماة : الصحارى ، والحمع الموامى والميامى » •

و جاءت على هامش ع بعلامة خروج مذيلة بالرمز صح .

رجاءت كذلك على هامش نسخة ك من غير علامة خروج ، وأراها حاشية ، وإن كانت تفسير ا لغريب البيت ، ومن صبح أبي عبيد في الغريب تفسير غريب الشواهد إذا لزم الأمر .

واكتفيت بذكرها في الهامش لما قدمت من ترجيح كونها حاشية .

18۷ – وَقَالَ <sup>(1)</sup>أَبُو عُبَيدٍ في حَديث النَّبيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ <sup>(۲)</sup> ــأَنَّ امرَأَةً أَتَتْهُ، فَقَالَتَ [ يا رسولَ اللهٰ (٣)] : إِنَّ ابنى هَذَا به جُنونٌ يُصيبُه عندَ الغَداءِ والعَشاءِ .

قَالَ : فَمَسَحَ رَسُولُ اللهُ ( ُ ﴾ [ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم \_ ( ° ) صَدَرَهُ ، وَدَعَا لَه ، فَثَعَّ تُعَةً ، فَنخرجَ مِن جَوفه ِجَرُولِ أَسُّودُ فَسَعَى ( ١ ) . . .

وَهَذَا حَدِيثٌ يُروَى عَن حَمَّادِ بِن مَلَمَةَ ، عَن أَوْرُقَدِ السَّبَخَيِّ ، عَن سَعيد بِنُ جُبَيرٍ ، عن ابن عَبَّاسٍ ، عَن النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ (٧) .

قُولُه : فَنَعُ ثُعَّةً : يَعْنَى قَاءَ فَيشُةً .

يُقَالُ لَلرَّجُل : قَدَرَتُعَّ يَعُمَّ (٨) ، وَقَد ثَعَمْتَ يَا رَجِلُ : إِذَا قَاءَ ، وَيُقَالُ أَيضًا للقَيء

أخبر نا الحجاج بن منهال ، حدثنا جماد بن سلمة ، من فرقدبه ح فسكون السنجنى بفتح النون وكسر الحم ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أن امرأة جاءت بابن لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم — فقالت : يا رسول الله إن آبنى به جنون ، وإنه يأخذه عند غذاتنا وعشائنا ، فيخبث علينا ، فسح رسول الله — صلى الله عليه وسلم — صدر دودعا ، فتح تعة ، وخوج من جوفه مثل الجرو الأسود ، يسعى »

و انظر فيه : حم حديث ابن عباس ج ١ ص ١٣٩ و فيه : فتع تعة ، خرج من فيه مثل الحرو .الأسود ، فشفي . . .

و خياء برو اية الدار مي في حيم ١٥٤ : إلا أنه يه وسعى ، وجاء كذلك في حيم ١ / ٢٦٨ .

والفائق ١ / ١٦٦ والنهاية ١ / ٢١٢ وفيه : الثيم : القيء ، والثعة : المرة الواحدة » .

وتَهذيب اللغة ١ / ٩٨ ، وفيه : «يسعى » والمحكم ١ / ١ ٪ ، وفيه : فسعى في الأرض».

(٧) د . ع . ك : – صلى الله عليه وسلم - و السند ساقط من م و المطبوع و هذا مهج م في الكتاب .

(٨)ع. م: ثُمَا ، وأرى الصدر أدق دنا . و هي بالثاء المثاثة إلا أنه في الحكم ١ / ٤١ : ثم و تع سواءً نقلا عن ابن درية وقد ذكر ذلك في مادة تمع ١ / ٣٩ .

و جاء في تهذيب اللغة ١ / ٩٩ : قالت : وقد جاء دلما الحرف في باب التاء والعبن من كتاب « الليث » و دو خطأ ، وصوابه بالثاء» .

<sup>(</sup>۱)ع: «قال».

 <sup>(</sup>٢) م ، و المطبوع : « عليه السلام » و في د . ع ك : : صلى الله عليه -.

<sup>(</sup>٣) « يا رسول الله » : تكملة من ع .

<sup>(</sup>٤) د : « الني » .

<sup>(</sup>٥) – صلى الله عليه و سلم – : تكملة من ر . م ، والمعابوع و في د . ع : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٦) جاء على هامش ك بهلامة خروج « حسن » : يسعى .

وساء في دى : المتدمة با ب ما أكرم الله به نبيه . . . الحديث ١٩ ص ١٩ :

قد أَتَاعَ الرَّجلُ إِتَاعَةً (١): إِذَا قَاعَهُ أَيضًا ، فَهُو مُتَيعٌ (٢)، والقيءُ مُتَاعُ (٣)، قَالَ (٤) ﴿ القُطامِيُ ﴾ وَذَكرَ الجرَاحات :

[ وظلَّت تعبط الأَّيدي كُلومًا (°)] تمُجُ عُروقُها عَلَقًا مُتاعَا(١)

۱٤۸ – وقال  $(^{\vee})^{\hat{l}}$  بو عُبيد فی حَديث النَّبِیِّ – صَلَّی الله عَليه وَسَلَّمَ  $(^{\wedge})$  حين قدم عَليه وَفَدُ « هوازن » يُكلِّمونهُ فی سَبی « أَوْطاس »  $(^{\circ})^{\hat{l}}$  و حُنين  $(^{\circ})^{\hat{l}}$  » فقال رَجلُ من « بَنی سَعد بن بَکرِ » ميا مُحْمَّدُ ! إِنَّا لو كُنَّا مَلَّحْنا « للحارث بن أَبی شِمر » أَو « للنَّعمان بن المُنذِ » ثُمَّ نزلَ مَنزلك هذا منَّا  $(^{\circ})^{\hat{l}}$  ، لحفظ  $(^{\circ})^{\hat{l}}$  ذلك لنا ، وَأَنتَ خيرُ المَكفُولين ، فاحْفظ ذَلك  $(^{\circ})^{\hat{l}}$  » .

وَهَذَا الحديثُ يُروَى في المغازى عَن مُحمد بن إسحاق ، عَن عَمرو بن شُعَيب عَن أَبيه ، عَن جَدّه ، بَر فَعُه .

<sup>(</sup>١) جاء في م ، والمعابوع بعد ذلك - بالناء غير مهدورٌ – و هو تصرف و تهذيب .

<sup>(</sup>٢) جاءعلى هامش م : مثناة : أي بالتاء.

<sup>(</sup>٣) جاء في تُهذيب اللهٰ ١ / ٩ ٩ تز بيلا لته سير أبي عبيد :

وروى أبو العباس من ابن الأمرابي ؛ يقال : ثع ينع ، وانشع ينشع ،وهاع بهاع ، وأتاع يتبع كل ذلك إذ قاء .

<sup>(</sup>٤) د : « وقال » والعني واحدو هو من إستعمال أبي عبيد في بعض الشواهد .

<sup>(</sup>ه) تكملة من ع ، ، و أرى أنها حاشية دخالت في صاب النسخة ، و أثبتهما لأنها صدر البيت .

<sup>(</sup>٣) ألبيت من تصيدت من بحر الواذر – للقطامي عمر بن شييم ، بمدح زفر بن الحارث الكلابي . الديوان ٣٣ ، وفي تفسير خويبة عبط الديبحة يعبطها : نحرها من غير داء ولا علة . وأنظر الشاهد في اللسان/ثيع ، و جاء عجزه، منسوبا للقطامي نقلا عن أبي عبيد في تهذيب اللغة ١ / ١٤٤ و جاء الشاهد بتمامه منسوبا للقطاعي في أفعال أبي عثمان ٣/٠٥٣ – ٣٧٠ برواية «فظات» وكذا المحكم ٢ / ٣٦٣

وقد جاء فی د . ع بعد البیت؛ « العلق : الدم . متاعا : متتابعا » وأراها حاشیة دخلت فی صلب النسخة د وهی فی ع خارج نظام مسطرة الناسخ .

<sup>(</sup>٧) ع . ك : « قال » .

<sup>(</sup>٨) م، وعنما نقل المطبوع : – عليه السلام – وفي د . ع ك : – صلى الله عليه – .

<sup>(</sup>٩) « أوطاً... » واد فى ديار حوازن » فيه كانت وتعة حنين -- صلى الله عليه وسلم -- للنبي ببني هوازن معجر البلدان ٢٨١/١

<sup>(</sup>۱۰) حنین: واد بین مکهٔ والعااف ، وراء عرفات ، بینه و بین مکهٔ بضعهٔ عشر میلا ، وهو مصروف کما جاء به القرآن الکریم عن شرح النووی علی مسلم ۱۱۳/۱۲ کتاب الجهاد والسیر ، باب غزوة حتین

<sup>(</sup>۱۱) « منار : ساقط من ع .

<sup>(</sup>۱۲) د : « حفظ » .

<sup>(</sup>۱۳) انظر خبر وفد « دوازن » على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في كتاب المغازي لمحمد بن عمر الواقدي ج ٣ ص ٩٤٩ / ٩٠٠ ، وفيه هذا الأثر .

و انظر كذلك فى الفائق ٣٨٣/١ ، و النهاية ٤/٤ ٣٥ ، وفيه : « لحفظ ذلك فينا » و تهذيب اللغة ٥/٠٠٠ ومقاييس اللغة ٥/٣٤٨ ، و المحكم ٣٤٨/٣

قَالَ ﴿ الْأَصِمِعِيُّ ﴾ وغَيرُهُ (١) ، قَولُه (٢) : مَلَحْنا : يَعْنَى أَرْضَعْنا ، وَإِنَّمَا قَالَ السَّعَدَى هذه المقالَةَ ؛ لأَن رَسولُ الله \_ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم \_ (٣) كانَ مُستَرضَعًا فيهم.

قَالَ ﴿ الْأَصِمِعِيُّ ﴾ : والملحُ هُو الرِّضاعُ (٤) ، وأنشدَ(٥) لأَبي الطَّمَحان ، وكانت (٦) له إِبلُّ يَستقى (٧) فَومًا من أَلبانها ، ثُمَّ إِنَّهُم أَغَارُوا عَلَيهَا ، فَأَخذُوها ، فَقالَ :

وَإِنَّ لَأَرْجُو ملحَها في بُطونكم وَمَا بَسَطَت من جلد أَشَعَثَ أَغبرا (٨)

يَقُولُ : [ إِنَّى (٩)] أَرجُو أَن تَحفَظُوا ما شربتُم من أَلبَانها ، وَمَا بَسَطت من جُلودكُم بَعِدَ أَنْ كُنتُهِ مَهازيلَ ، فَسَمِنتُم ، وَانْبَسَطَت لَهُ جُلُودُكُم بَعَدَ تَقَبُّض .

وَأَنشُدُنَا لَغَدِه :

د والملحُ ما وَلَدُتُ خالدَهُ (١٠) [١٢٥] جَزَى الله رَبُّكَ رَبُّ العبا قالَ : يَعني بالملح الرَّضَاع .

<sup>(</sup>۱) « وغيره » ساقطه من م ، والمطبوع ، وتهذيب اللغة ه/٣٤٨

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة : « في قوله » .

<sup>(</sup>٣) م ، والمطبوع : - عليه السلام - وفي د . ك : - صلى الله عليه - .

<sup>(</sup>٤) ك : الرضاع » بكسر الرأء مشددة – وفي د . ع : « الرضاع » – بفتح الراء مشددة –وفيه الفتح والكسر ؛ وسوف يذكر ذلك في آخر الحديث

<sup>(</sup>ه) د : «وأنشدني »وفي ر . م ، والمطبوع : «وأنشدنا » .

<sup>(</sup>٦) د : « فكانت » وما أثبت عن بقية النسخ أدق .

<sup>(</sup>v) تهذيب اللغة ٥/٠٠٠ : « سنى » ٠

<sup>(</sup>A) هكذا جاءونسب في تهذيب اللغة ١٠٠/١٠، إلا أنه جاء برواية « أغبر » بالحر ، نقلا عن اللسان ويبدو أن نسخ الهذيب « أغبرا »

وبرواية غريب الحديث جاء غير منسوب في المحكم ٣٨٩/٣

و انظر اللمان والأساس « نلح » و في اللسان « أغبرًا » وعلق عليه بقوله : قال ابن برى : صوابه « أغبر » بالحفض ، و القصيدة محفوضة الروى ، وأولها :

ألا حنت الموقال و اشتاق ربها تذكر أرماما ، وأذكر معشرى .

وجاء في تهذيب اللغة ٥ / ١٠٠٠ : وقال أبو سعيد : الملح في قول أبي الطمحان : الحرمة والذمام ، يقال : بين فلان و فلان ملح – بكسر فضم و ملحة : إذا كان بينهما حرمة ، فقال : أرجو أن يأخذ كم الله بحرمة صاحبها و غدركم به .

<sup>(</sup>٩) « إنَّى » : تكلة من ع و حدها .

<sup>(</sup>١٠) هكذا جاء غير منسوب في تهذيب اللغة ٥ / ١٠٠ ، وعلق عليه بقوله : وراوه « بن السكيت» لا يبعد الله رب العبا : وهوأصح . وبرواية ابن السكيث جاء في المحكم ٣ / ٢٨٩ واللسان « ملح » ،غير منسوب ونسبه محقق المحكم إلى شيم بن خويلد نقلا عن الأساس « ملح » وكذا نسبه محتق غريب حديث أبي عبيد ط حيدر أباد .

و جاء على هامش نسخة ع « خالدة » اسم امرأة .

قال أَبوَ عبيد: الرَّضاعةُ \_ بالفَتح \_ لا اخْتلافَ فيها بالهاء . في الرَّاء (١) . قال : ويُقالُ: الرَّضَاعُ والرِّضاعُ ، والرَّضاعُ أَحبُ إِلَى بفَتَح ِ الرَّاء (١) .

قالَ (٦): حَدَّثنيه يَزيدُ [ بنُ هارُون ] (٧) ، عَن ابن أَبِي ذَئبٍ ، عَن سَعيد بن خالد ، عَن أَبِي سَلمة ، عَن أَبِي سَعيدِ الخُدريِّ (٨) عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّم  $(^{9})$ .

(1) ما بعد قوله : لا قال : يعنى بالملح : الرضاع » إلى هنا جاء في كل النسخ إلا أنه جاء في ك على الهامش خارجا عن نظام مسطرة الناسخ ، و من غير علامة خروج .

وجاء في نسخة ع بعلامة خروج وذيلت بالرمز صح ، وعلى هامش النسخة كذلك حاشية تبدأ بالرمز «لا»، وتنتهى المرمز «إلى ».

وجاءت العبارة في. د ر . م مع تفاوت بسيط في اللفظ ، و نصها في أصل نسخة د :

«قال أبو عبيه : الرضاعة بالفتح لا إختلاف فيها بالهاء ، ويقال الرضاع والرضاع ، والرضاع أحب إلى ، وجاء في م والمطبوع : والرضاعة في كلام العرب بالفتح لا اختلاف فيها ، وإذا لم يكن فيها الهاء قيل : الرضاع والرضاع بالفتح والكسر » وروح التصرف فيها وأضحة .

(۲)د.ع: «قال».

(٣) م، والمطبوع : -عليه السلام - وق د . ع . ك : - صلى الله عليه - .

(٤) في السين الفتح و الضم .

(٥) جاء في جه : كتاب العلب ، باب يقع الذياب في الإناء الحديث ٤ ٢٥٠٠ ج ٢ ص ١١٥٩ :

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن ابن أبى ذئب، عن سعيد بن خالد ، عن أبى سلمة ، حدثنى أبو سميد أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : .

« في أحد جناحي الذبابسم، وفي الآخر شفاء ، فاذا وقع في الطعام ، فامقلوه فيه ، فانه يقلم السم ويؤخر الشفاء » . و جاء في الحديث ٢٥٠٥ في نفس الباب والصفحة : « إذا وقع الذباب في شرابكم » عن أبي هريرة .

و انظر في الحديث : خ ي كتاب بدء ألحلق باب « إذا وقع الذباب في شر اب أحدكم » ج ؛ ص ٩٩

د : كتاب الأطعمة ، باب في الذباب يقع في الطعام الحديث ؟ ٢٨٤ ج ٤ ص ١٨٢

ن : كتاب الفرع و العتيرة ، باب النباب يقع في الإناء ج ٧ ص ٩٥٨

دى : كتاب الأطمعة ، باب الذباب يقع في الطعام . الحديث ٢٠٤٥ - ٢٠٤٥ ج ٢ ص ٢٥

مم : حديث أب سميد ألحدرى ج٣ ص ٢٤ - ١٧

والفائق ٣ / ٣٨٠ ، والنهاية ٤ / ٣٤٧ ، والنهذيب ٩ / ١٨٤ ، والحكم ٦ / ٢٧٢ .

(٦) «قال » : ساقطة من ر .

(٧) « ابن هارون » : تکملة من د . ع .

(A) « الحدري » : ساقطة من ع .

(٩) د . لئ ع : - صلى الله عليه - .

قوله : فامقُلُوهُ : يَعنى فاغِمسُوهُ (١) في الطعام ِ والشَّراب ؛ ليُخرِجَ الشَّفَاءَ كما أُخرِجَ الشَّفاءَ كما أُخرِجَ اللَّاءَ ، والمَقلُ (٢) : هُو الغمسُ ، يُقالُ للرَّجُلين : هُما يَمّاقلانِ : إِذَا تَعَاطًا في الماءِ . والمَقلُ في غير هذا : النَّظرُ ، يُقالُ : مَا مَقلتُهُ عَيني مُذُ (٣) اليَوم .

والمَقلةُ أَيضًا الحَصاةُ الَّتي يُقدَّرُ بها(٤) الماءُ إذا قلَّ(٥) ، فيَشرَبونهُ بالحِصَص.

قالَ<sup>(٢)</sup>: تُلقى الحَصاةُ فى الإِناءِ ، ويُصَبُّ<sup>(٧)</sup>عَليها الماءُ حَتَّى يَغَمُرِها ، فيشرَبونه <sup>(٨)</sup>، فيكونُ ذلك <sup>(٩)</sup>حِصَّةً لكُلِّ إِنسانِ ، وذلك فى المفاوز .

• ١٥ - وقال (١٠) أَبو عُبَيد في حَديث النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَليه وسَلَّمَ - (١١) : « أَنَّه كان إِذَا رَأَى مَخيلةً أَقبلَ ، وَأَدبَرَ ، وتغيَّرُ (١٢) » قالت عَائشةُ [ - رَضِي اللهُ عَنها - (١٣) ] فذكرْتُ ذلك

<sup>(</sup>١)عبارة م ، و المطبوع : « المقلوم ، يقول : انحسوه في الطعام » .

 <sup>(</sup>٢) م : «المقل » والمعنى وأحد.

<sup>(</sup>٣) د . ر . ع م : «منذ » و مذهبي منذ ، ، حذفت نونها .

<sup>(</sup>٤) زيد بعد هذا في ر : يرأى يقدر » و لا معنى لهذه الزيادة .

<sup>(</sup>ه) عبارة م ، وعنها نقل المطبوع : « وذلك إذا قل الماء » وأرى عدم الحاجة لزيادة لفظي : ذلك ، الماء .

 <sup>(</sup>٦) م ، وعنها نقل المطبوع : «كأنه قال » و لا حاجة لزيادة «كأنه » .

<sup>(</sup>٧) م ، وعنما نقل المطبوع : ثم يصب ، و لا حاجة الله أخى المفهوم من ثم .

 <sup>(</sup>٨) ع . ك . م : فيشر بونه - بالرقع - لعله عطف على يصب أو يغمر مرقوعا و ق د . ر : فيشر بوه ، بالنصب - معلفا على بفمر . .

<sup>(</sup>٩) « ذلك » : ساقط من ر . ع. م .

<sup>(</sup>۱۰)ع: «قال».

<sup>(</sup>١١) م ، وعها نقل المطبوع : «عليه السلام» وفي د .ع. ك : -صلى الله عليه --- :

<sup>(</sup>۱۲) جاء فی خ: کتاب بدء الحلق ، باب ما جاء فی قوله تعالی : « و هو الذی یرسل الریاح نشر ا بین یدی رحمته ه آیة ۷ ه « الأعراف» « و نشر ا » بضم النون والشین قراءة نافع ، ، و این کثیر ، و أبو عمر و : جمع نشور کمفولك : صبور وصیر و عجوز و عجز ، و رسول و رسل وقرأ عاصم « بشر ا » – بضم فسكون – انظر حجة القراءات ۲۸۰ – ۲۸۲ :

<sup>«</sup>حدثنا مكى بن إبراهيم ، حدثنا ابن جريح ، عن عطاء ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا رأى مخيلة فى السماء أقبل وأدبر ، و دخل و خرج ، وتغير و جهه ، فاذا أسطوت السماء سرى عنه ، فعرفته «عائشة» ذلك ، فقال الذبي – صلى الله عليه وسلم – : ما أدرى لعله كما قال قوم غلما رأوه عارضا مستقبل أو ديتهم الآية » . و انظر نبه ت : كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة الأحقاف. الحديث ٣٨٢٥ ج ، ص ٣٨٢ .

جه ؛ كتاب الدعاء، باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر .الحديث ٣٨٩١ ج ٢ ص ١٢٨٠. والفائق 1 / ٢٠٢ ، والنهاية ٣/٢ ، ومشارق الأنوار ١ / ٢١٤ ، وتهذيب اللغة ٧ / ٢٠٢ .

<sup>(</sup>۱۳) تكلة من د . م .

نهُ ، فقالَ : ﴿ وَمَا (١) يُدرينا لَعَلَّهُ كَقُومٍ ذَكَرَهُمِ اللهِ  $[-3i]^{(7)}$ : ﴿ فَلَمَّا رُأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُوديتِهِم [ قالوا هذا عَارِضُ مُمْطُرُنا ] ﴾ ( $^{(7)}$  إِلَى قوله : ﴿ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ ( $^{(3)}$  عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُوديتِهِم [ قالوا هذا عَارِضُ مُمْطُرُنا ] ﴾  $^{(7)}$  إِلَى قوله : ﴿ عَذَابٌ أَلِيم ﴾ ( $^{(3)}$  قالَ  $^{(9)}$  :  $^{(9)}$  :  $^{(7)}$  عَن عَالِمُهُ أَلَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ  $^{(8)}$  - :

قولُه : مَخيلة ، المَخِيلةُ : السحابةُ نفسُها (^) ، وَجمُعها مَخايل ، وَقَدْ (٩) يَقَالُ للسَّحابِ أَيضًا : الخالُ .

فَإِذَا أَرَادُولِ أَنَّ السَّمَاءَ قَدَ (٩) تَنَعَيَّمت ، قالُوا : قَدَ أَخَالَتَ فَهِيَ مُخِيلَةً - بِضَمِّ الديم - . وَإِذَا (١١) أَرَادُوا السَّحَابَة نَفْسَهَا ، قالُوا : هذه مَخيلَةٌ بِالفَتَحِ (١١) .

(٧) د . ع . ك : - صل الله عليه - .

(٨) « نةسما » : ساقطة من ر.م ، والمطبوع .

(٩) « قل » : ساقطة من م .

(١٠) و . م ، والمطبوع وتهذيب اللغة : ٧/٢٢ه

: فإذا والممي وأحد.

(١١) جاء في تهذيب اللغة ٧ / ٣٠ ه ، أبو عبيد عن الكسائى : « السحابة المخيلة – بضم الميم وكسر الخاء – : التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة ، وقد أخيلنا – بفتح الياء وسكون اللام – ، وتخيلت السماء تهيأت للمطر . . وفيه كذلك : ابن السكيت : خيلت السماء للمطر ، وما أحسن مخيلتها – بفتح الميم وكسر الخاء - وخالها » وفي مقاييس اللغة ٢ / ٢٣٦ : ويقال : تخيلت السماء : إذا تهيأت للمطر ، ولا بد أن يكون عند ذلك تغير لون، والمخيلة ( بقتح الميم وكسر الخاء ) : السحابة والمخيلة : التي تعد بالمطر ( لعلها بضم الميم ) .

وفى مشارق الأنوار ١/ ٢١٤ : « وأما قوله : إذا رأى محيلة – بفتح الميم – هى السحابة يخيل فيها المطر ، والمخيلة – بالضم – السهاء المتغيمة تحفيل المطرقهى مخيلة، فاذا أرادوا السحابة نفسها قالوا مخيلة – بالفتح – وفى المحكم ٥/٧٥١ : والسحابة المخيل – يضم الميم وفتح الحاء وتشديد الياء – والمخيلة – بنفس الضبط السابق – والمخيلة بضم الميم وكسر ألحاء وتخفيف الياء – : التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة .

وقد جمع صاحب اللسان أغلب هذه النقول ، انظر اللسان/ خال .

آخر الجزء الأول من تجرئة التحقيق ويتلوه الجزء الثانى وأوله الحديث وقم ١٥١، وهو : وقال أبو عبيه ش حديث الذي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إنى أعمل العمل أسره ، فاذا أطلع عليه سرنى . فقال : لك أجران ؛ أجرالسروأجر العلانية . والله ولى التوفيق

<sup>(</sup>۱)م: «ما».

<sup>(</sup>۲) «عز و جل » : تكلة من د و في م : «تعالى » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المقوفين تكلة من

<sup>(</sup>٤) سورة الأحقاف الآية ٢٤.

 <sup>(</sup>a) «قال»: ساقطة من ر.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوقين تكلة من د .



فهرس أحاديث الحزء الأول

| رقم(۱)<br>العمامية | ر <b>ق</b> م<br>الحديث | الحديث                                                                                                                                         | مسلسل |
|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                    | 14.                    | الإيمان يمان والحكمة بمانية .                                                                                                                  | ١     |
| ٤٠٧                | ١٣٢                    | اتقوا الله في النساء فإنَّ عندكم عوان .                                                                                                        | ۲     |
|                    | ۸۱                     | إذا مشت أمنى المُطيطاء ، وخدمتهم فارس والروم كان بأسُهم بينهم .                                                                                | ψ.    |
| 2 20               | 1 £ 9                  | إذا وقع الذباب في الطعام ــ و في غير هذا الحديث في الشراب ــ فامقلوه، فإن في أحد جناحيه سما ، و في الآخر شفاء ، وأنه يقدم السم ، ويؤخر الشفاء. | ٤     |
|                    | λV                     | أفضل الناس فمثَّق من مزهد .                                                                                                                    | ٥     |
|                    | 1.9                    | أقيرُ وا الطير على مَكيناتها ، و بعضهم يقول مُكنّناتها .                                                                                       | 7.    |
|                    | YV                     | أنا أفر الطكم على الحوض .                                                                                                                      | ٧     |
|                    | YY                     | أن الحفا و القسوة في التقدّادين .                                                                                                              | ٨     |
| 14.                | 77                     | أن رجلا أتاه ، فقال يا رسول الله : إنا نركب أرماثاً لنا في البحر ، فتحضر                                                                       | 4     |
|                    |                        | الصلاة ، وليس معنا ماء إلا لشفاهنا ، أنتوضأ بماء البحر .<br>فقال : هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته .                                               |       |
|                    | ٥                      | أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله : إنى رجل أبدَّع بي ، فاحملني .                                                                             | 1.    |
| 140                | <b>۲</b> ٩             | أن رجلا أتاه ، فقال : يا رسول الله : تَحَرَّقت عنا الخنف ، وأحرق بطوننا التمر .                                                                | 11    |
| 750                | 77                     | أن رجلاً أوصى بنيه ، فقال : إذا مِتُّ ، فأحرقونى بالنار ، حتى إذا صرت                                                                          | 17    |
|                    |                        | ُحمَــَما ً فاسحقوني ، ثم ذَ رُوني في الربح ، لعلى أَ صَلُّ الله .                                                                             |       |
|                    | ١٤                     | أن رجلا سأله ، فقال : يا رسول الله إنا نصيب هو امى الإبل ، فقال :                                                                              | ۱۳    |
|                    |                        | ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار .                                                                                                              |       |

<sup>\* –</sup> الفهرس للأحاديث الأصلية ، أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف تفسيرا واستدلالا ، فبكانها في الفهرس العام – إن شاء الله –

<sup>-</sup> الفهرس راعى مناسبة الحديث كما ذكرها أبوعبيد في الفهرسة ؛ لأنها قد تكون موضع الغريب المفسر - راعي الفهرس اللفهط مع همزات الوصل في أول الحديث تيسيرا للبحث ؛ ومثال ذلك ؛ ﴿ أتقوا ﴾ في الحمزة به همزة وصل ؛ والثاء منقلة عن واو

 <sup>(</sup>i) أرقام الأجاديث من معلى التحقيق .

| رقم<br>لصفحة   | رقم<br>الحديث ا | الحديث                                                                        | مسلسل     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                | ٦               | أن قريشاً كانوا يقولون: إن محمداً صنبور .                                     | 1 8       |
| ۳,۰            | 1 41            | أن قوماً شكوا إليه سرعة فناء طعامهم ، فقال رسول الله ــ صلى الله عليه         | 10        |
|                |                 | وسلم ــ أتكيلون أم تهيلون؟ قالوا: نهيل. قال: فكيلوا ولا تهيلوا.               |           |
| 881            | 1 127           | أن امرأة أتته ، فقالت إن ابني هذا به جنون يصيبه عند الغداء والعشاء .          | 17        |
|                | -               | قال: فمسح رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ صدره ، ودعا له ، فثع ثعة ، ا     |           |
|                |                 | فخرج من جو فه جرو آسود ، فسعى .                                               |           |
| ۲.۱            | 44              | أن مسجده كان مِنْ بُدًا ليتيمين في حجر معاذ بن عفراء ، فاشتراه منهما معوذ     | 17        |
|                |                 | ابن عفراء ، فجعله للمسلمين ، فبناه رسول الله حليه الله عليه وسلم مسجداً.      |           |
| ۳۱۱            | 47              | أن النعمان بن 'مقرِّن قادم على النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ في أربعائة راكب | . 1/A     |
|                |                 | من مزينة ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم العمر : فزورٌ دهم فقام عمر         |           |
|                | and the second  | ففتح غرفة له فيها تمر كالبعير الأقرم .                                        |           |
| 444            | 1.4             | أنه أتى كظامة قوم ، فتوضأ ، ومسح على قدميه .                                  | .19       |
|                | ۱۵              | أنه أتى بكتف موءرَّبة ، فأكلها ، وصلى ، ولم يتوضأ .                           | ۲.        |
|                | 70              | أَنهُ أَتِّي عَلَى بِمُّرِ كَذَّمَّةٍ .                                       | ۲١        |
| ()             | ۲۸              | أنه أعطى النساء اللاتَّى غسلن ابنته حَقَوه ، فقال : (أشعير ْمَها) إياه .      | 77        |
|                | ۷۵              | أنه بعث ابن مربع الأنصاري إلى أهل عرفة ، فقال : اثبتوا على مشاعركم ،          | ۲۳ -      |
|                |                 | فإنكم على إرث من إرث إبراهيم .                                                |           |
| <b>Y</b> , WV  | 7.7             | أنه بعث سَرَيّية ، أو جيشاً ، فأمرهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين .        | 7 £       |
| .£17           | 144             | أنه بينها هو يمشى في طريق إذ مال إلى دمث ، فبال ، وقال : إذا بال أُحريكم      | 40        |
|                |                 | فلير تد لبوله .                                                               |           |
| <b>ક</b> ્રમ જ | 141             | أنه خرج في مرضه الذي مات فيه يهادي بيناثنين حتى أدِّخل المسجد.                | 77        |
| ۱۷۸            | ۳.              | أنه دخل على عائشة ــــ أم المؤمنين ـــو في البيت سهوة "علم ا يستر .           | <b>YY</b> |
| ,<br>4.74      | VV              | أنه دخل على عائشة ــ رضي الله عنها ــ وعلى الباب قرام ستر .                   | Ϋ́Λ       |
| <b>70</b> 1    | 121             | أنه دخل على عائشة ــ وعندها رجل ــ فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال          | 49        |
|                | .               | انظرن ما أخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة ،                                   | ×         |
| İ              | . [             |                                                                               |           |

| رقم<br>لصنفيحة | رقم<br>الحديث ال       | اخدیث                                                                                                        | مسلسل     |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 70 <b>9</b>    | 110                    | أنه رأى رجلا يمشى بين القبور فى نعلين ، فقال : يا صاحب السيتين :<br>اخلع سـتيك .                             | ۳.        |
| * ٧٨           | ۸۰                     | المسلم سيميس .<br>أنه رأى فى إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها : فقال المصدق : إنى<br>إرتجعتها بإبل ، فسكت . | 71        |
| ۳۸۲            | 174                    | إرجمه بربن عساس .<br>أنه رخص للمحرم في قتل العقرب، والفارة ، والغراب، والحبراء، والكلب العقور                | 44        |
|                | V                      | أنه سأل رجلا أراد الحهاد معه: هل في أهلك من كا هل ؟ ويقال : من                                               | 44        |
| ۳۲۷            |                        | كاهل ، فقال نعم.<br>أنه سأل رجلا فقال : ما تدعو في صلاتك ؟ فقال الرجل : أدعو يكذا                            | 4.5       |
|                |                        | وكاذا ، وأسأل ربى الحنة ، وأتعوذ به من النار .                                                               |           |
| ۲13            | ٥٠                     | قاًما دندنتاك و دندنة معاذ ، فلا نحسنها .<br>أن قر ها معر الكند ما                                           | w_        |
| 441            | 170                    | أنه أسئل عن الأضبط.                                                                                          |           |
| ٤٧٧            | 154                    | أنه سئل عن البتع، فقال: كل شراب أسكر، فهو حرام.                                                              | <b>44</b> |
| •              | .              <br>  . | أنه سئل عن اللقطة ، فقال : احفظ عفاصها ووكاءها ، ثم عرفها ، فإن جاء<br>صاحبها ، فادفعها إليه .               | ۲۲        |
|                |                        | صاحبًها ، فادفعها إليه .<br>قيل : فضالة الغنم ؟ قال : حي لك ، أو الأخيك ، أو للذئب .                         |           |
|                |                        | قيل: فضالة الإبل؟ فقال: مالك ولها؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء،                                           |           |
|                |                        | وتأكل الشجر ، حتى يلقاها رسما .                                                                              |           |
| د ۲ ۲          | ٤٨                     | أنه سار ليلة حتى الهارَّ الليلُ ، ثم سار حتى تَهوَّر الليل .                                                 | ۳۸        |
| 444            | ۱۰۵                    | أنه صلى ، فأوهم في صلاته ، فقيل له ، يارسول الله : كأنك أوهمت                                                | 44        |
|                |                        | فى صلاتك؟ فقال : وكيف لا أوهم ، ورفُغ أحدكم بين ظفره وأثمَّلته .                                             |           |
| ٤٣٤            | 188                    | أنه ضحى بكبشين أملحين .                                                                                      | ٤.        |
| ٤٠٣            | 144                    | أنه عطس عناده رجلان فشمت أحدهما ، ولم يشمت الآخر                                                             | ٤١        |
| ٤٢.٠           | ۱۳۸                    | أنه قال : ألظوا بيا ذا الحلال والإكرام .                                                                     | ٤٢ ّ      |
|                | ٣                      | أنه قال : خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه ، في سبيل الله ، كلما سمع . "هـْيعة" طار إلىها .                     | ٤٣        |
| 717            | ٤٩                     | أنه قال للشفاء: علِّمي حفصة رقية النملة .                                                                    | ٤٤        |
|                | 17                     | أنه قال للنساء: لا تعذبن أولادكن بالدَّغير .                                                                 | ٤٥        |
|                | ٨                      | أنه قال: ما يحملكم على أن تتابعوا فى الكذُّب كما يتتابع الفراش فى النار ،                                    | ٤٦        |

|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | `.<br>- |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter     |
| رقم<br>العبقعة                          | رقم<br>الحديث | ا خاند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سلسل    |
| ٤٤٠                                     | 187           | أنه قيل له : إن صاحبا لنا أوجب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٧      |
| 719                                     | ۱۵            | أنه قيل له لما نهيي عن ضرب النساء : ذئر النساء على أز و اجهن .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٤٨      |
| 70.                                     | 74            | أنه كان إذا أراد (سفراً) ورى بغيره :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٩      |
| ٤١٥                                     | ۱۳۰           | أنه كان إذا دخل الحلاء ، قال : اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس<br>الحبيث المخبث الشيطان الرجيم :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٠      |
| <b>£</b> £7                             | 100           | أنه كان إذا رأى مخيلة أقبل ، وأدبر ، وتغير .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥١      |
| * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | <b>V</b> A    | أنه كان إذا أراد سفرا ، قال : اللهم إنا نعو ذبك من وعثاء السفر ، وكابة المنقلب ، والحور بعد الكون ، وسوء المنظر في الأهل والمال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94      |
| 40.                                     | 111           | أنه كان إذا سجد جافى بين عضديه حتى يرى من خلفه عفرة إبطيه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥٣      |
| ۳۲۸                                     | 1.4           | أنه كان إذا قام للتهجد يشوص فاه بالسواك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 2     |
| ۲۰۸                                     | ٤٤            | أنه كان إذا مر بهدف مائل أو صدف مائل أسرع المشيي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 00    |
|                                         | 4,7           | أنه كان بالحديبية ، فأصابهم عطش ، قال : فجهشنا إلى رسول الله ـــ صلى الله عليه وسلم ــ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥٦      |
| ۳۱۰                                     | 90            | أنه كان في سفر ، فشكي إليه العطش ، فقال : أطلقو الى غرى ، فأتى به .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٧      |
| ٣٠٤                                     | 41            | أنه كان في سفر ، ففقدوا الماء ، فأرسل آلنبي _ صلى الله عليه وسلم - «عليا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٨      |
|                                         |               | و فلاناً يبغيان الماء ، فإذا هما بامرأة على بعير لها بين مزادتين ، أو سطيحتين فقالا لها : انطلق إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقالت : إلى هذا الذي يقال له : الصابي ؟ قالا : هو الذي تعنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| ٣٠٩                                     | 4 £           | أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 09      |
| ,<br>7VV                                |               | أنه كان يصلي و لحوفه أزيز . كأزيز المرجل من البكاء .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦.      |
| Y7V                                     |               | أنه كتب لوائل بن حجر الحضرمي ، ولقومه : من محمد رسول الله _ ( صلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 71      |
|                                         |               | الله عليه وسلم ) — إلى الأقبال العباهلة من أهل «حضرموت ». بإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة على التيعة شاة ، والتيمة لصاحبها ، وفي السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ، ولا شناق ، ولا شغار ، ومن أجبي ، فقله أربى ، وكمل مسكر حرام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
|                                         |               | · (.) Language of the control of the |         |

| رقم         | رقم<br>الحديث | ت الحادث                                                                                            | مالدل |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٤١٢         | 148           | أنه لم يصدق إمرأة من نسائه أكثر من إثنتي عشرة أو قية ، ونش                                          | 77    |
| <b>٤</b> ٣٨ | 150           | أنه لما أناه « ماعز بن مالك » فأقر عنده بالزنا رده مرتين ، ثم أمو برجمه ،                           | 77    |
|             |               | فلما ذهبوا به ، قال: يعمد أحدهم إذا غزا الناس ، فينب كما ينب التيس                                  |       |
|             | 4 4.51        | خدع إحداهن بالكثبة ، لا أو تى بأحد فعل ذلك إلا نكلت به .                                            |       |
| \$ \\       | ۱۳۷           | أنه لما رأى الشمس قد وقبت ، قال : هذا حين حلها .                                                    | 78    |
|             | ١.            | آنه مر بقوم يربعون حجراً .                                                                          | 70    |
| ٤١٠:        | 144           |                                                                                                     | 44    |
|             |               | يا فلان قف ها هنا ، حتى بمر الناس ، لا ير به أحد بشيء :                                             |       |
| 471         |               | أنه نهى أن يبال في الماء الدائم ، ثم يتوضأ منه .                                                    | ٦٧    |
| 749         | 76            | أنه نهي أن يستطيب الرجل بيمينه .                                                                    | ٨٢    |
| 4.4         | . 84          | أنه نهى أن يقال : بالرفاء والبنين .                                                                 | 74    |
| 770         | ٥V            | ·                                                                                                   | ٧.    |
| ۱۸۰         | 41            |                                                                                                     | ۷۷    |
|             | -11           |                                                                                                     | ٧٢    |
|             | 1             |                                                                                                     | ۷۳    |
| 788         | ٠,            |                                                                                                     | ٧٤    |
|             | . 14          | أنه نهى عن الكالىء بالكالىء.                                                                        | ٧٥    |
| 444         | ۸۳            | أنه نهى عن لبس القسى .                                                                              | ٧٦    |
| 7.9         | £ø            | G 0.0 G                                                                                             | VV    |
| 44.         | ٧٣            | أنه نهي عن المحر                                                                                    | ٧٨    |
|             | ٨٤            | الله مهمي عن المحاقلة و المرابئة .<br>أنه نهي عن المحاقلة و المرابئة .                              | V4    |
| 44          | ۲۵            |                                                                                                     | Λ.    |
|             | 44            | أنه يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره .<br>ان الدائد الدائد الله الله الله الله الله المال حدد دا | 1     |
|             | V             | إن الإسلام ليأرز إلى المدينة . كما تأرز الحبة إلى جمعرها ,                                          | ۸۱    |
|             |               | إن منعرى هذا على ترعة من ترع الحنة .                                                                | ٨٧    |

| رقم<br>العدة حدة | رقم<br>الحديث | الحدث                                                                     | ساسل |
|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 144              | 149           |                                                                           | ۸۳   |
| . `              |               | وأما السجود، فأكثر وا فيه من الدعاء، فإنه قَـمـتن "، أن يستجاب لكم .      |      |
|                  | 74            | أيما سرَّية غزت ، فأخفقت ، كان لها أجرها مرتين .                          | ٨٤   |
|                  | 47            |                                                                           | ٨٥   |
| . j              |               | إلا الرقبة، وإنى لأستحى أن أبعث إلى رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ـــ   |      |
|                  | · .           | بالرقبة :                                                                 |      |
| -                | -             | فبعث إليها : أن أرسلي بها ، فإنها هادية الشاة ، وهي أبعد الشاة من الأذي . | 1    |
|                  | ٣٧            | حين دخل عليه «عمر » ، فقال : يارسول الله ! لو أمرت بهذا البيت ،           | ۸٦   |
|                  | ·             | فسفر ، وكان في بيت فيه أهمُب وغيرها .                                     |      |
|                  | ۵A            | حين ذكر أيام التشريق ، فقال : إنها أيام أكل وشرب وبعال .                  | . ۸۷ |
|                  | 1.4           |                                                                           | ۸۸   |
| -                |               | عند صلاته وصومه عند صومه، عرقون من الدين، كما عمرق السهم من الرّمية،      |      |
|                  |               | فأخذ سهمه ، فنظر في نصله فلم ير شيئاً ثم نظر في رُصافه ، فلم ير شيئاً ثم  |      |
| ,                |               | نظر في القالدذ ، فتماري أيرى شيئاً أم لا                                  |      |
|                  | ٥٩            | حين ذكر فضل إسباغ الوضوء في السَّبرَات .                                  | ۸۹   |
|                  | ٨٩            | حين ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إسرائيل والمعاصي ، فقال «النبي »       | 4.   |
|                  |               | صلى الله عليه وسلم ــ : لا والذي نفسي بيده حتى تأخذو ا على يد الظالم      |      |
| ·                |               | وتا طروه على الحق أطرأ .                                                  | ·    |
|                  | ٣0            | حين سئل : متى تحل لنا الميته ؟ فقال : ما لم تصطبحوا ، أو تغتبقوا ، أو     | -41  |
|                  |               | محتفلوا بها بديلاً ، فشأ نكم بها .                                        | . 4  |
|                  | ۴٥            | حين قال في عمر بن الخطأب، ــ رحمه الله ــ فلم أر عبقرياً يُفْرِي فريَّه . | -44  |
| -                | ٣٤            | حين قال لأبي بـُردة بن نيار في الحالعة التي أمره أن يضجي سها : ولا بَـجزي | 44   |
|                  |               | عن أحد بعدك .                                                             | , v  |
|                  | ي ن           | حين قال لابن مسعود: إذنك على أن ترفع الحجاب، وتستمع سوادى حتى أنهاك       | 9 2  |
| -                | 17            | تحميل قال للانصارية ــوهو يصف لها الاغتسال من المحيض ـــ: خذي في صة "     | 90   |
|                  | · 77          | مسكنة فتطهري بها .                                                        |      |

| رقم<br>الصفحة | رقم<br>الحديث | الحديث                                                                                                         | مسلسل      |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|               | ۲.            | حين قال لعائشة ـــوسمعها تدعو على سارق سرقها ، فقال ؛ لا تسبخي عنه                                             | <b>९</b> ५ |
|               |               | بدعائك عليه .                                                                                                  |            |
| e .           | :14           | حين قال لعبد الله بن عمرو بن العاص ، و ذكر قيام الليل و صيام النهار ،                                          | 97         |
|               |               | فقال: إنك إذا فعلت ذلك: هجمت عيناك، و نفهت نفسك.                                                               |            |
| \$ \$ 4       | 181           | حين قادم عليه و فاد هوازن يكلمونه في سبي « أوطاس » أو « حنين » فقال                                            | 41         |
|               |               | رجل من بني سعد بن بكر : يا محمد : إنا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر                                           |            |
|               | -             | أو « للنعمان بن المنذر » ثم نزل منزلك هذا منا لحفظ ذلك لنا ، وأنت خير                                          |            |
|               |               | المكفولين فاحفظ ذلك .                                                                                          |            |
|               | ۸۸            |                                                                                                                | 49         |
|               |               | المصابيح ، وأكفتوا صبيانكم ، فإن للشياطين إنتشاراً وخطفة .                                                     |            |
|               | ٨٥            | خير ما تداويتم به اللدود والسعوط والحجامة ، والمشي .                                                           | 1          |
|               | ١             | زویت لی الارض ، فأریت مشارقها ، ومغارسا ، وسیبلغ ملك أمنی                                                      | 1.1        |
|               |               | ما زوی لی منها .                                                                                               |            |
| ٤٠٤           | 14.           | الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة .                                                                              | 1.4        |
|               | . ٤٧          | عائله المريض على مخارف الحنة حتى يرجع .                                                                        | 1.4        |
|               | 7 £           | في أشراط الساعة .                                                                                              | ١٠٤        |
| ٤٠٠           | ۱۲۸           | فى الأوعية التي نهى عنها النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الدباء ،                                            | 1.0        |
|               |               | والحنتم ، والنقير ، والمزفت .                                                                                  |            |
| ٤٢٥           | 121           | في المبعث حين رأى جبريل ـ عليه السلام ـ قال : فيجئثت فرقاً ، ويقال :                                           | 1 • 4      |
|               |               | فجشت .                                                                                                         |            |
|               | 19            | فى الثوب المصلب أنه كان إذا رآه فى ثوب قضبه .                                                                  | 1.4        |
|               | ٥٥            | فى الحساء: أنه يرتو فؤاد الحزين ، ويسرو عن فؤاد السقيم .                                                       | ۸ • ۸      |
|               | 44            | في الحيات : اقتاوا ذا الطفيتين و الأبيّر :                                                                     | 1.4        |
|               | 111           | januaria di Paranta di Kalandaria di Kalandaria di Kalandaria di Kalandaria di Kalandaria di Kalandaria di Kal | 11.        |
|               | 117           | السنة إثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة                                        |            |
|               |               | و المحرم ، ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان :                                                                    |            |

| رقم<br>العقبعة | وقم<br>الحديث | المديث                                                                | مسلسل |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|                | ۱۲۲           | فى الرجل الذي عض يدرجل ، فانتزع يده من فيه ، فسقطت ثناياه ،           | 111   |
|                |               | فخاصمه إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ فطلها .                     |       |
|                | ٧٤            | في الرحم ، قال : هي شجنة من الله .                                    | 117   |
| :              | 44            | في صدقة النبخل: ما سَنِّي منه بِعَلا فقيه العشر .                     | 174   |
|                | 44            | في صفة أهل الحنة : ومجامرهم الألوة .                                  | 118   |
|                | ٨٦            | في صلح « أهل نجران » : أنه ليس علمهم ربية ولا دم .                    | 110   |
|                | ٧٠            | في صلح الحديدية حين صالح أهل مكة » وكتب بينه و بينهم كتابا ، فكتب     | 117   |
|                |               | فيه ألا أغلال و لا إسلال ، وأن بينهم عيبة مكفوفة .                    |       |
| 244            | 18.           | فی المغازی ، وذکر قوما من أصحابه کانوا غزاة ، فقتلوا ، فقال           | 111   |
|                |               | . رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ياليتني غو درت مع أصحاب نحص الجبل |       |
|                | ٤٦            | في الغائط : اتقوا الملاعن ، وأعدوا النبل .                            | 114   |
|                | 24            | فی قوله للذی تخطی رقاب الناس یوم الحمعة : رأیتك آذیت و آنیت .         | 114   |
|                | <b>₹</b> ÷    | ف قوم بخرجون من النار ، فينبتون ، كما تنبت الحبة في حميل السيل .      | 17.   |
|                | 99            | فى الذى يشرب فى إناء من فضة : إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم .           | 171:  |
|                | 70            | فى وصى اليتيم : أنه يأكل من ماله غير متأثل مالا .                     | 177   |
|                | 71            | قال : يقول الله عز وجل ــ : أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين وأت ،      | 144   |
|                |               | ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، بله ما أطلعتهم عليه .            |       |
|                | ٣٨            | كل صلاة ليست فيها قراءة ، فهي خداج .                                  | 171   |
| 444            | 170           | الكَمَّأَةُ مِن المن ، وماؤها شفاء للعين                              | 140   |
|                | 117           | لأتجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولاذى غمر على أخيه، ولا ظنين في         | 147   |
|                | :             | وَلا ۚ وَلا قُرَابَةَ ، وَلا القانع مع أَهْلِ البيت لهم .             |       |
|                | 171           | لا تسبوا أصحابي ، فإن أحلكم لو أنفق ما في الأرض ما أدرك مد أحدهم      | 144   |
|                |               | ولا نصيفه .                                                           |       |
|                | 114           | لا تسبوا الدهر ، فإن الله هو الدهر .                                  | 111   |
| 1              | 1 + 8         | لا تمنعوا إماء الله مساجه الله ، وليخرجن إذا غورجن تقالات ,           | 114   |
|                | 17            | لأعلىوي ، ولا هامة ، ولا صفر .                                        | 14.   |
|                | ٩٧            | لإفرعة ولاعتبرة                                                       | 141   |

| رقم<br>الصفحة | دقع<br>الحديث | الحديث                                                                   | مشلشل |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|               | ١٨            | لا يترك في الإسلام مُنْفَرَجٌ .                                          | ۱۳۲   |
|               | ٤             | ليس في الحبهة ، ولا في النَّنَّخة ، ولا في الكُسْعَة صِدقة .             | ١٣٣   |
| ۳۸٤           | 148           | ليس منا من لم يتغن بالقرآن .                                             | 14.5  |
|               | ١٠٨           | ليست الهرة بنجس إنما هي من الطوافين أو الطوافات عليكم ، وكان يصغي        | 140   |
|               |               | لما الإناء:                                                              |       |
| ۳۸۹           | 141           | لى الواجد يخلُل عقوبته وعرضه .                                           | ١٣٦   |
|               | ۲١            | لأن يمتليء جوف أحدكم قيحاحتي يَـريـَهُ خُـيْر من أن يمتليء شعر أينُروى . | 177   |
| -             | 119           | لأهلُّ القتيل أن ينحجز وا الأدنى فالأدنى ، وإن كانت امَوْ أَةَ .         | ۱۳۸   |
|               | 4.            | لى خمسة أسماء أنا محمد ، وأحمد ، والماحي ــ يمحو الله بي الكفر ، والحاشر | 144   |
|               |               | ــ أحشر الناس على قــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |       |
|               | 11.           | ماأذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغني بالقرآن يجهر به .                       | 12.   |
|               | ٤١            | ما زالت أكلة « حيير » تُعاَّدني ، فهذا أوان فيُطَّعت أبهري .             | 121   |
|               | 111           |                                                                          | 154   |
|               |               | كان لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به .                                       |       |
|               | 4             | من أزُليَّت إليه نعمة فليشكرها                                           | 124   |
|               | 4 5           | من سأل، وهو غنى ، جاءت مسألته يوم القيامة خُدُن ُوشاً ، أو خموشاً        | 128   |
|               | -             | أو كُنْدُوحاً في وجهه . قيل : وماغناه ؟                                  |       |
|               |               | قال: خمسون در همآ أو عيل ُلها من الذهب.                                  |       |
| £ 4"Y         | 184           |                                                                          | 120   |
|               |               | وهو من الاثنين أبعد .                                                    |       |
|               | Y             | من نوقتس الحساب عُـُـنـ بِّبِ                                            | 11.7  |
|               | 111           | نعم الإدام الخَلُّ<br>وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يُـلمُّ.      | 1 & Y |
|               | 0 \$          | وإن بما يسبب الربيع ما يمن عبد الويدم .                                  | 121   |
|               | 1.1           | ولا ينفغ د احد مست الحد .                                                | 189   |
|               | 1.7.          | محشر الناس يوم القيامة عُراة حَفَاة بهما .                               | 10.   |

## طبعات كتب الصحاح والسنن والغرب التي اعتمدت عليها في تخريج هذا الجزء والرمز الذي رمزت به للكتاب

| •   | قاريخ الطبع             | مكان الطبع                                                                                                     | الرمز            | صاحب الكتاب                                                               | الكتاب                              | ſ        |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
|     | ۹۸۱—                    | المكتبة الاسلامية<br>استانبول                                                                                  | 2                | أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن<br>إنراهيم بن المفيرة بن بردزيه            | صعيح البخارى                        | 1        |
| ۲ ۱ |                         | المطيعة المصرية<br>القاهرة                                                                                     | ,                | البخاری ت (۲۰۱۸)<br>أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن<br>مسلم القشيری ت (۲۲۱۱) | صحيح مسلم بشرح الدروي               | ۲        |
| ſ,  | 1974 <del>-</del> ቅነፖሉለ | 1                                                                                                              | د                | أبو داو د سلمان بن الأشـــت<br>السجستاني الأزدى ت ( ۲۷۵هـ)                | ستن أبي داو د                       | ٣        |
| ٢,  | 198V-21807              | مصعافي البابي الحلمي الخامي القاهرة                                                                            | ت                | أبو عيسى محم <b>د بن عي</b> سى بن سورة<br>الرمذ <i>ى ت (</i> ۲۷۹ه )       | سنن برالر مذي الرالحامع الصحيح»     | 1        |
| ۲,  | \$ ሊግ ( ፋ— o ୮ ፆ        | مصطفى البابي الحابي المالي | ن                | أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب<br>ابنءئيبن بحربن دينار ت(٣٠٣هـ)              | سنن النساڤ «المجتبي»                | 3        |
| ر ۲ | 7 7 7 1 4-7 4 7         | عيسى البان الحابي المابي القاهرة                                                                               | 42-              | أبوعبدالله محمد بن يزيد القزويبي<br>( ت ۲۷۵ ه )                           | ستن «ابن ماجه» ً                    | 9        |
|     | ****                    | دار الكتب العلمية<br>بيروت                                                                                     | مل               | أبو عبد الله مالك بن أنس بن مألك<br>ابن أبي عامر بن عمرو بن الحارث        | الموطأ «وعليه تنوير ألحوالك»        | Y        |
| را  | 1 V                     | المكتب الإسلامي                                                                                                | حم               | (ت ۱۹۹۵)<br>الإمام أحمد بن محمد بن حنبل                                   | مصناه « این حنیل »                  | Λ        |
| ۱م  | ፖሊሻ I & - ፆ ፆ ፆ         | بيروت<br>دار الحاسن للطباعة<br>القاهرة                                                                         | دي               | (ت ۲۶۱ه)<br>أبو محمله عبداتته بن عبدالرحمن<br>الدارمي (ت ۲۰۵۰ه)           | سنق الدارى                          | <b>4</b> |
| ۱م  | P                       |                                                                                                                | جامع<br>الأصول   | أبو السعادات المبارك بن محمد :<br>«ابن الأثير الحزرى» (ت٢٠٦هـ)            | جامع الأصول في أحاديث<br>الرسول     | 1.       |
| ۱م  | 11716-179               | عيسى البابى الحلبى<br>القاهرة                                                                                  | الفائق           | أبو القاسم محدودبن عمر الزمحشرى<br>( ت ۳۸ ه )                             | الفائق في غريب الحديث               | 11       |
|     |                         | ئونس                                                                                                           | مشارق<br>الأنوار | أبو الفضل عياض بن موسى بن<br>عياض اليحصي السبتي ت (\$\$٥٥                 | مشارق الأنوار على صحاح<br>الآثار    | 17       |
| ۱۱  | <b>ጓጓ٣-»ነ</b> ዮሌዮ       | عيسى الباب الحلى<br>القاهرة                                                                                    | الهاية           | ۱۱۶۹۰ه )<br>أبو السعادات المبارك بن محمد<br>ابن الأثير (ت۲۰۳ ه)           | النهاية فى غريبب الحديث<br>والأثرام | 18       |

انتهى الحزء الأول

من غريب حديث أبي عبد القاسم بن سلام

> ويليه الحزء الثانى

وأوله من أحاديث رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_

وقال أبو عبيد فى حديث النبى \_ صلى الله عليه وسلم \_ أَنَّ رَجَلاً قالَ : يا رَسُولَ الله ، إِنِّى أَعملُ العَملُ أُسِرُهُ ، فَإِذا أَطَّلَع عَلَيهِ سَرَّنِى .

فقال : لَكُ أَجُرانِ · : أَجَرُ السِّيرِّ وَأَجِرُ العلانية » .

## راجع تجارب هذا الكتاب:

عد عبد العزيز القلماوي المراتب العام بالجمع

عبد اللطيف السعيد المحرر بالمجمع

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الادارة مصطفى حسن على

رقم الايداع بدار السكتب ٨٣/٧٩٣٤

الهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية

جهورية بعث العربة

الإدارة العامة للمعجمات واحياء التراث



عاب المالية الم

تأليف

الشبيخ الإمَام أبي عبيد الفناسم بن سَلَّام المُسَرَّفي الشيخ الإمَام أبي عبيد الفناسم بن سَلَّة 372 هـ المتوفى سَنَّنَة 372 هـ

الجرءالأول

نجميق

والركوركرين فحرفحر الأوق

استاذ م • بكلية دار العلوم

مراجعية الأسيتاذ

الجير (له تدر) عمران ارده

الأمين العام لجمع اللغة العربية

النساعة الهينة العامة لشئون المطابع الأميرة ١٤٧٤ - ١٩٨٤

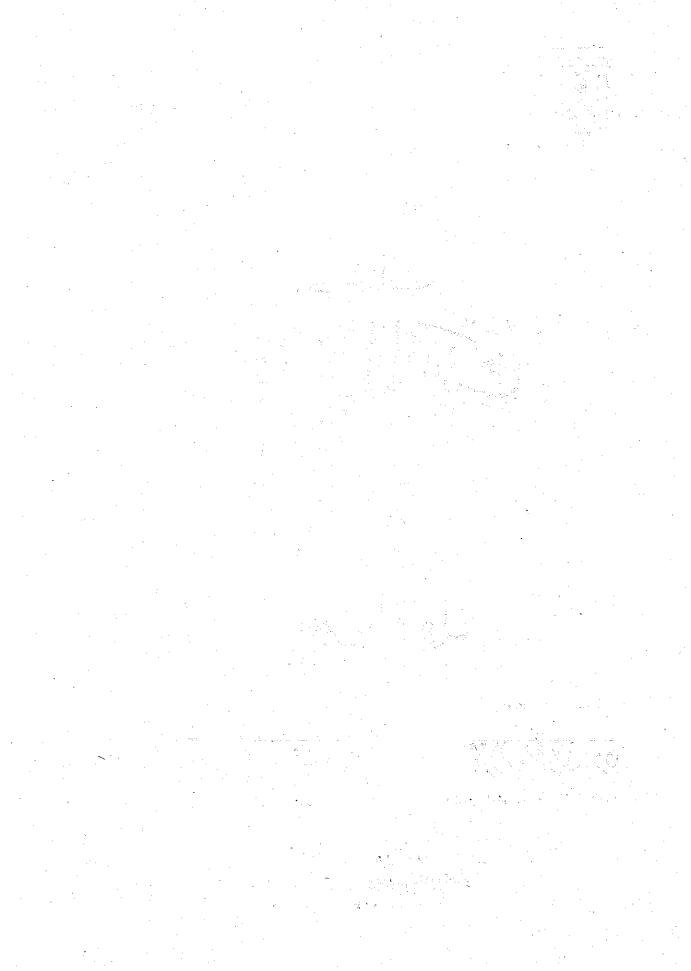



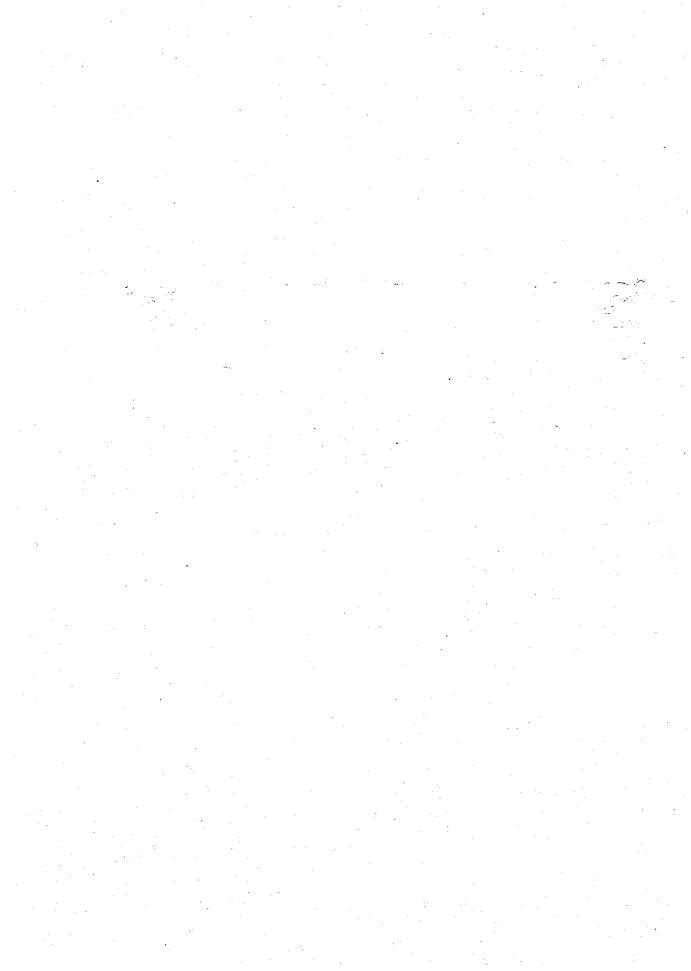

## بِسُ لِللهُ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّمْن  الرَّمْن  الرَّمْنِي الرَمْنِي الرَّمْنِي الرَّمْنِي الرَّمْنِي الرَّمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِي الرَّمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِي الرَمْنِي الْمُنْمُ الْمُنْعِمُ الْمُنْعِلِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْنِي الْمُمْنِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْنِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْنِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْنِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْنِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعِمْ الْمُنْعِي الْمُنْعِمُ الْمُنْعُمُ الْمُنْعِيْعُمْ الْم

يأخذ الحرج كثيرًا ممن يتصدون لإحياء التراث أن يمدوا أقلامهم لتحرير عين من عيون التراث ظفرت من قبل بمن يظهرها للناس في صورة ما، وقد يعدون إقدامهم على إخراج نسخة أخرى من هذا الكتاب الذي نشر من قبل عدوانًا على العمل السابق أو على صاحب هذا العمل. وكثيرًا ما يساًلني الفضلاء من المحققين عن هذا الأمر الذي لا أجد له جوابا إلا الإجازة الواجبة ، حين تقع أيدهم على أصول أوثق من السوابق أو أصح ، وحين بلمسون أنَّ خط نشرة سابقة يحتاج إلى إقالة عثوة أو معالجة كبوة .

تراثنا كله على هذا النحو من قليم الزمان، يتداول الكتاب الواحد جماعة من الشراح، و جماعة من الشراح، و جماعة من النقاد والمحققين، وأخرى ممن يعنون بتهذيب الكتب أو تلخيصها.

وكان خط كتابنا هذا «غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام ، مفتقرًا إلى نحو من هذا العلاج ، إذ اتضح لمحققه الأستاذ الله كتور حسين شرف ، بدراسته للنشرة الأولى أن الأصل الذي اعتمدت عليه النشرة منقوص الخلق ، مشوّه الصورة ، قد حذفت منه أسانيده ، وهو كتاب يخدم الحديث ، فاضطر صاحبه إلى التصرف في عبارة الكتاب بالزيادة حينًا ، وبالحذف والتغيير حينًا آخر ليسلم له نسق التعبير بعد حذف السناد ، وهذا أمر خطير ،

مقد حاول صاحب النشرة الأولى أن يستعين بنسخ ثلاث أخرى ، فإذا بكل منها نقص قد يعدل نصف الكتاب في أكثر من مكان ، وهي جميعًا لا يكمل بعضها بعضًا فعمل على أن يسد نقص نسخته بنقل أسانيد هذه النسخ المنقوصة أيضًا في حواشي طبعته ، ولكن هذا لم يُجد نفعًا ، ولم يرأب صدعًا ، وكان هذا أول تشويه تعرضت له الطبعة الأولى من الكتاب ،

وأمر آخر أنه قد فات الناشر الأول ضبط كثير من الأسماء والكلمات الواردة فى الكتاب على جلال خطرها ، وليس هذا بالأمر الهين فى كتاب هو إمام فى مادته .

وحينا حاول الناشر الأول تخريج الأحاديث لخدمة الباحث لجاً في تخريجها إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ، مكتفيًا بذلك عن الرجوع إلى كتب الصحاح التي يشير إليها المعجم ، وهي مختلفة الطبعات ، فأوقع بذلك الباحثين في عنت بالغ ومشقة علمية . كما أن تلك النشرة قد خلت من الفهارس التحليلية ، وهو أمر غير جائز وغير مقبول اليوم في مناهج إحياء كتب التراث .

لذلك كانت الغبطة عظيمة بعثور محقق هذه النشرة الثانية على نسخة ممتازة هى نسخة مكتبة كويريلى، وهى نسخة كاملة تجمع بين المتن والسند، منقولة بغاية الدقة عن نسخة مقروعة على ابن سلام نفسه ، ومقابلة ومعارضة بعد النقل على أصلين لعالمين جليلين ، هما: أبو الحسن الإسفذياني، وأبو أحماد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى المتوفى سنة ٣٨٢ ه وهو مؤلف تصحيفات المحدّثين .

ولم يكتف محقق هذه النشرة الثانية ببراعة هذه النسخة ، فذهب يستعين بنسخ أخرى ثلاث ، هي : نسخة المكتبة الأزهرية ، ونسخة مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة ، ونسخة دار الكتب المصرية ، وقد تول وصف هذه النسخ في مقدمة نشرته هذه .

ومن رجع إلى ما اختطه المحقق الفاضل لنفسه من منهج علمي يجد نفسه مطمئنًا إلى هذا العمل الوثيق الذي قارب الغاية في وثاقته .

وأما بعد: فقد حرص المجمع منذ عهد بعيد على استئارة كنوز التراث اللغوى ، وتحقيق أمهات كتب العربية ، ولا يزال يحرص على ذلك ويضع المناهج ويضع القرارات لتنفيذ هذا طبق خطة متتابعة الحلقات ، متوالية النشاط ، إلى جانب ما يضطلع به من تأليف المعاجم اللغوية والعلمية على اختلاف ضروبها . ومن قبل ما أخرج من موسوعات اللغة كتاب

الجيم لأبي عمرو الشيباني ، والتكملة والذيل والصلة للحسن بن محمد الصغاني في ستة أجزاء كبار ، وكذلك معجم ديوان الأدب للفارابي ، والتنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ، لابن برى .

وهى فى ذلك يختار المحققين ممن يأنس فيهم أمانة الأداء وحرص العلماء ودقتهم ، وكان مع هذا حريصًا على ألَّا يخرج عمل علمي خالبًا من مراجعة أو مراجعات عدة ، استيثاقًا منه لصحة النصوص وبراءة النقول.

فكان وضع أمانة إخراج هذا الكتاب في يد أمينة سبق لهاعمل مرموق يتمثل في إحياء الأفعال السرقسطي في أربعة مجلدات ، وكتاب الإبدال لابن السكيت ، كان هذا الوضع شهادة ثقة لمحقق كتابنا هذا ، وهو الأستاذ « الدكتور حسين شرف » .

وعما لا ريب فيه أن كتاب «غريب الحديث لأبي عبيد القادم بن سلام ال يعدّ من أنفس كتب غريب الحديث إن لم يكن أنفسها ، فقد جمع أبو عبيد في كتابه هذا عامة ما وجد في كتب سابقيه ، وحققه ، وضبط الألفاظ فيه ، ودقّ في تفسيرها ، وعنى عناية فائقة للمرة الأولى بترتيب كتابه على المسانيد: مسانيد الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون ، ثم أحاديث بعض أمهات المؤمنين وغيرهن ، ثم أحاديث التابعين وأحاديث غيرهم . وما ظنك عولف كتاب يقضى دهرًا طويلًا في تأليفه ورعايته ومعاودة النظر فيه ليخرج كتابًا إمادًا ؟! إن هذا الفرب من التأليف لونٌ من العبادة الصادقة ، فيا كان هولاء السلف يمارسونه من ضروب العبادة ، فكان كتابه كما يقول الخطابي ! «إمامًا لأهل الحديث ، به يتذا كرون ، وإليه يتحاكمون » .

وعهادنا بأبي عبيد في تأليف كتابه المشهور «الغريب المصنف » أنه بلغ فيه الغاية في الدقة ، يذكر المؤرخون أنه قضى في تأليفه أربعين سنة كاملة ، يتلقف ما يكتبه من أفواد الرجال ، فإذا سمع حرفًا عرف له موقعًا وبات ليلته فرحًا .

وليس هذان الكتابان وحدهما مما يوضع في ميزان كتبه الممتازة ، وكلها ممتاز ، فإن مما عرف له وتداوله الناس منشورًا ظاهرًا كتاب « الأمثال » ، فهو غاية ، وقد تولى نشره عالم جليل هو تلميذنا الدكتور عبد المجيد قطامش ، و « كتاب الأموال » ، وهو غاية كذلك

وكما كان كتاب أبي عبيد في غريب الحديث عصارة كتب جليلة سابقة ، كان أبو عبيد نفسه عصارة شيوخ علماء لم يسمح الدهر بمثلهم ولن يسمح ، هم أئمة اللغة ، والقراءات والعربية: أبو عبيدة ، والأصمعي ، والكسائي ، والفراء ، وأبو عمرو الشيباني .

وبحسب من يبتغى معرفة قدر أبي عبيد ، ومدى خدمته للعلم وجهوده فى التأليف ، أن يدرس هذه المقدمة الدراسية النفيسة التى صنعها المحقق الفاضل لهذا الكتاب الإمام ، ليعلم كيف كان الجهاد العلمى فى قديم الزمان ، وكيف يحاول المعاصرون الفضلاء الأوقياء ، أن يكشفوا النقاب والحجب عن كنوزنا الغالية ، بمصابرتهم ومثابرتهم ، وتفانيهم فى البحث والتنقيب ، وهو ما يستوجب منى تنويهًا خاصًّا بتلميذى العالم الفاضل الأستاذ اللاكتور حسين شرف ، محقق هذا الكتاب ، مع دعائى له بدوام التوفيق .

عبدالسلام محمد هارون

المر الكالب مسيد في المحتود (عينات في المحكم المراد الكالب مسيد في المحكم المح

منو المنظلم سرنتي ١١ كوبرله

المامير الخرج الانماري المالي الماري المالي الماري 
بمطابة وعلى مرعيللات

言くソット

المنكؤالت العن وثالمهم

فات كالشائد الذه في الالمنسان الم أسيد ها فلا جل اله الانهاج الما المنظمة والمنافقة المنسان المنطقة المنسان ا

الصفحة الذخرة مدندة كويميلي " الجزء الأول " المجذة عنواد

وصفرة عنواد الجزء الشائى مدننخ كوبريلى

الزخوالة من المنا

المِدَّنُونَ فِي الْمِنْ الْمِيْلُولِيَّةُ فِي الْمِنْ الْمِيْلُولِيَّةُ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْمِيْلِلْمُنْ الْمِنْ الْم الزَعَامَ فَمُ لَكُ إِنْ مُلْكَ الْمِهُمُ مِعَالَ لَوْمَعُو بِرَعِمِا لُامِيَّا ادْفَا الْدَوْلِ المتمل الله على لفنانا في عليه حكما أمنا بله في على المنك مال جدّ سان لمنى وَنْ كُورَا الْمُؤْلِدُ ، قالْ كِمَتَا عُمَالِةً عِلْ السَّعْقِ سُلاَ عَجِدَ لِمُو الْ وال أَنْ عُنْد وَفَدُهُا فِي عَنِومِنا لِهُونِهِ أَمَا طُلُ الْوَسَعِلِي عَمَاقًا لَمَا لَيْرُ فال المتاعي المُعَلَّدُ فَدُعَامِ عَالَ مَا العَامِ إِذَا اختك مبعث متعد فعل له فالك المستحق الله يعب فعلن على على عالى منكار إدَ أَنْفِ عَلَى عَلَى فَانْهِ عِنْ فَالْ أَنْهُ غُمِّيدٍ وهما ألام العَلَ الْمَعَلَ وَفُ عَلَاهُمُ وَ قَلْتُ الْمُونِ عَبِي ذَلِكَ ذِكُرُ الوَاقِدِي عَزَلُهِ مِنْ وَالْمُ الْمُونِ عَزَلُوهِ مِنْ فِلْ المُ المُعْمَالُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ عَ مُهَالْمُتُ فَاللَّهُ عَلِيهِ نَعَالُكُمُ الْمُذَالِدُكُو وَلَمْ مِنْ تَهُمُ الْمُكُولُونُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ مِنْ الْمُكُولُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُكُولُونُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِي اللَّا لِمُنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّالِمُ لِلَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّالِمُ مِنْ الْمُعِ وعاليه عاد والموساد والعند والعرب العالم والعرب العالم الع عَنْ الْمُعْمَعُ عُلِ فَيْنِهُ مِوْلَا وَرَوْلَ لِمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمَالُكُ وَ وَلَا لِمُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه العَا مَدِي مَعَدُلاً للامرُ عِنْدُ أَ مَعَدُا مَا مَا أَعَا لَهُ مُنْ وَالْسَوَاهِ لَرَبِي وَالْسَوَاهِ لَرَبُ علام للور على العلى الاول المشترق على ومؤلس وعول المعنى المعنى

مال والمدر المالك لم المالية المؤلفة المالية المالية المالية المالية المؤلفة المالية تَعْ عَمَالًا لَمْ يَتُكُ لَا مَنْ مِنْ لَوَ لَا يَرْجُ عُمُو عَمَالُسُ لأطور المناورة المناحة العرورة المناحة الراك في الله في المراد و الرون والموال عن والنوس ومالا وجهلان المعترنسة المعترنسة الماكرالم مكافه مكافه عبام وَعَلَا مِنْ نَ فَعُ مُرَّمُ اللهُ الْمُرَالِينَ الْمُرْسَاءِ اللهُ الْمُلْكِلِيلًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ي عَصْمَادُولِ مِنْ عَدِيدًا وَمِنْ عَنْ الْمُرْفِيدُ فِي عَلَيْهُ عِنْ فِي عَلَيْهُ عِنْ فِي عَلَيْهِ والمراد المنابعة المالية المال وَالْمُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ مُعْمِدًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّ بالد إو السي م السار إخواف منا امّنا منه السندة للنبية على بالكنام و ل بالزد دد العسكنه قال فرزمي العوم وادمة على الدام فَعَنْهِ لَا مِن الرِّينِ وَالْحَدُلُ مَنْ مِنْ الْمُعْمَا وَلَيْهِ الْمُعْمَا وَلَيْهُ الْمُعْمَا فالله المنافق المنافقة المنافق شَوْدِيدُ وَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَالْ مُنْ وَوَلِي مِنْ مِنْ وَوَلَ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلْكُوالمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ ادُوتُ مِسُولُا أَنْهِ لَ لَا نَفْلُ الْكُفْ عَالَى الْمِلْ

الصفحياً بالأولى والثاب مبنخة "كديريلي" " الجزدالثان "



الصفة الأولى بعدالخرم مدنية المكتبة الأزهرية «الجزد المثائ

مل مد معيما مدمد مدنو المكتبة الأزهريّ " الجزرالثان «

ابغيالند رفولسعت مع مع من الله من الله من الله المارة المسلمان ال الاسترائ واجم على شار للمرك والسية المائد المراح مج الماء ك وعمال من المراح و وعمال من المراح و وعمال المراح و و و المراح و المرا منفحة العنوان مدسخة " عارف حكت"

براله الرحم الحقيم ملع ينصلك كم اخترنا الشع الاء اوالاوحد رئس الدرية إلاسلا ابولك وعدالدك بنة السيل دكرما في تعنا السنقالة فالأخبر لي الوعلى مرسعيد بن ابرهم سيخال الكاب سغداد في فهورسع الاول سند نسبع وحمس اب والحدرا الوعلى المست الحمال معم سادانا للحدرا الوجرد على حمالسيساني فأللحمرنا الوالحسرع ترغيدا لعنرما لبغوى عال فاللوغبيد إلى سلاس عليه وسلم زُورَتُ للاُرْضُ فالْمُنْتُ الأوكيكام أفالحدثنا أبوأ يوميع أسعيل الرهم رُوَ لَكُنْ الْمُنْ الْمُرْءُ مُرْتَنِيمِ قِدَ لِشِ مِولُكُ لَمُ مِتُولُ فَأ بوهر بخف مرالي عبل دانكانوا وتعابثوا وانزوب إلم يَرُوكُ لِحَادَةِ وَلَلْمَنَادِ فَالْسِيدِ وَكُلُونَا وَكُلُونَ لِكُنْرُ المَّهُ مَا لَهُ وَالْمُ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِيَّا مِنْ اللِيَّا مِنْ اللِيَّا مِنْ اللِمِنْ اللِيَّا اللَّهُ مِنْ اللِيَّا مِنْ اللِمِنْ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعِلِيِنِي اللْمُعِلِيِّ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِي الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللِمُ الللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْمُعِلِي اللللللِّهُ مِنْ اللللْمُعِلِي الللِمُوالِيِلِمِلِي الللللِيلِمِ الللِمِنْ الللِمِنْ الللِمُ الللِيلِي الللللِيلِمِ الللللِيلِمِ ال

الصفحة الأولى مدينخة ١ عارف حكمت "

بالنككورينا لضرفنا فتؤلف الفؤالثا والمالسينه تمذفه الفرفية والفراؤ وَ وَعَادِينَ مَا وَاصْرِينَ وَالْمُواصِّينَ وَالْمُواصِّينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَلَيْمِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُواصِّلِينَ وَالْمُولِينَ وَلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَلِينِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمِنْ الْمُعْلِينَ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينِينِ نِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْمُلْعِلِينِ وَالْمُولِيلِينِينِ وَالْمُولِينِينِينِ وَالْم و تي احدول عَنا فاللوعنا الأرض المنعنة فالوعنا فعنالله والم فللعثوه وفي المستحدة فالنالا والله والمالا في الله والمالة وال وَ تَعَوْنَالِمُنْ عُنْكُ عَنْعَالِنَا مُؤْمِثًا لَ فَاللَّهُ لِلهُورُ بَشْرًا للسَّوْنُ فَاللَّا كُورُ ا عِيثِلْ وَالْفُرُ النَّهُ شَكِنَا اللَّهِ مَا تَسْتَنَتُ مِزْاهُ وَمَا يُقَالِكُ ثَالِسُكُ كِنْدَ وَالسُلَمَاعِلَيْنِ فَيُورَطِلُكُو وَفَعْدُ لكالناخشكم وكوكريث الذَّوعِين هُوَ الْحُبُهُ وُالْدِي لَا فَتَ الحرْقَةُ زَلِكُنَّا لِمَرْ فَ إِمَلُو الْمُعَابِ والفؤ فيلوالك ليمزنيد الصفيّ الذخرة مدنند " عاف حكمت "

منفي العنوان مد دار التساليم

\* تَرْجُ الْمُبِدُ قَالَ مُعَالِمِهِ وَ مِنْ الدُّرُونَ عَا الدِّيَّةِ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ المست قال الرعب في وهو الوحد عندون ودر أي عام مع لعن مي داهم ابن عرف عبواللك بن عُيرعن بعص الالقكر حلم، الانصرا. نب [ إبع، عن جدة أن دسول السمط الدرعلي والم قال ال فك في على نرعة من من ع المرص قال سد الرعبيد عديث النوط السعلم والمفال ما الناس دين سيك بعثان فرسري سيلان ها سع هُنعه طارا ليما وَدِوى مِنْ صَهِمُهُا بِنَ رَجِلِ عِنْ كَانْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ Mission William Willia ابو تبسيد الله و الدي الدي الذي الكور و الما الله الما الله الما الله الما الله الما الله الما الله الكُوْع بِنَالِ رَجِلُ هَاعُ لاعُ رَضَائِكُ } ﴿ أَوْ الْأَنْ لَحِيارً - يَا وَمُلْهِ عُ يهبغ فشوغا وشيفا كافال الطرقاع بن حكم العاب ابنعار في والعاد آذا حَمُكُ حُرُ الرجال بنبعُ إِنْ تَخَمُّ وَ الْحُوْرِ الْعِدَ : وَالْوَأَحِرِ عِ خُورًا رفي الحديث اور على قريت من عن الله الموت مولم منها يعين الرسر تجال قاران بالباغيد في حديث البني صيا السرعلير فاخ لسيهذا كمية ولاني التحكم وك في الكسسة صدفة حق نساة ابن الى مرم ممن عاد من رمد عن كيرب ربا والخياسان يوف وقت عز جاد بن زيدعن عُورِيبرعن العَمَاكِ برفِع قَالَ الرعسدة الجهدة الهيل والنُحُدُ المعتب والكسيفة لجيركاك الكساءين غالجية والكشفة مثله الكساء م النَّحَدُ برقع للور الناحية لا من ابل الها زوما وراه كالمالد قال الول العقيلة باطرالس وينار بعد فاعدن واسدن عَيْ الذي مَنعُ الدينارُصاحية ، دينار كُنَّة كلب وهومتهو ( عَدَ نَا نَعِيمِن جَادِ عِن ابْ الدُّر اوردل الدناعي الم يُح يُرَة القاصَ يعتقب بن بعامد عن سارية المنكي عن النوص الدعليره إ قالا خرج صَدُ قَا تِكُونَ الدعزوج لقد الأَحَرُ مِنْ الجُنْهُ، وَالْسَعِثُمُ وَالْبَعْدُ وَسُمَّا اله كانت آليكة بعيدونان الحاملية وسناطي نامان الحديث اله وك

و المرتب و النافي الدعل والرسالي الارض يُ يَدُ مِنْ وَلِمُومِمَا فِي أَوْسِلُوا مِلْكُ أَمِنَ مِنْ أُولُ مِنْ وَدِيْنَاهُ أَنْفِيلُ المن السيد والتراديات والمادي به عرقالالكثم المنظمة المراد المستعمل المسالة المراد المرا . لِي لَهُ مِنْ فِيلُ رُو بِنَ جُعَبُ مِنْ فِالدَا مُؤُولُ العَرْمُ بِعِضْ إِنْ الحر ، أَوْ ( نَوْ أَفُ وتتنافؤوا مدت الجنوقة البالاذ القيصت والمتهد فالسابر عبيدا وسنالوب الأوان المعيد ليزرك من الفاحة كالترف الملاة والنال اذا نتست ترجمت ثاكر الرئيس ولايئة ديكون اله نزوآ واكالمائ -مع تعبق فالدالاعش مود بفعن المرَّف عن كالرَّ زول بي عديد على الحاج نك نسدم وعد المال وال المنالاوا نفل ساعيم الماسلالم الماسلال الماسلال الماسلال المسطم برعيد الوق عر النويدا الدمد و بواز قال و الر قال الرعيدة الرعزال ومن تلون علم والربقع طامنوادال والقرالطان. بني روصنا عا تسايين داد الله و احسن ما تكون الرومنة على الكان الذك مبطلا بناعال ب المحالات المحالات المالي المالي المحالة خسراً جادعليا سُسُهل على قال والمؤلف قابين و الرابا ما مؤقد الد كتسعث غبود بخدمينه ارتعاع مغلط فآلسه البرع والشبياي التوعم الوجح تَعَالَ الرعبيد وقال عنه المرعماء ورزقال مندا- ياب من ابراب الجنة حدث لمعتان بزعبو الدنايعنوب بن عبوالهن المارل عن المرمالم عن معل من سعدان و ول الدي الدغليم و إقال ال صنول هذا على عمم من

الصفمتا ببالأولئ والثاني مدنسن والالكتبا لمصرر

وَلَا الْمِنْ الْمُنْ الله وَلَهُ وَالْمُنْ الله وَلَهُ الله وَالله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ ال



الضفحة الأخيرة مدنسخة دارالكتبا لمصرية